V. Tary

# الْجَهَالِعِ الْمِالِيْ الْمُؤْلِدُ الْمُثَالِ الْمُعَالِدُ الْمُثَالِدُ اللَّهِ مِنْ الْمُعَلِّدُ الْمُثَالِدُ الْمُعَلِّلِي الْمُلْعِلِدُ الْمُثَالِقِيلِيِّ الْمُعَلِّلِي الْمُثَالِقِيلِي الْمُعَلِّلِيِّ الْمُعِلِي الْمُعِلِّلِي الْمُثَالِقِيلِيِّ الْمُعِلِيِّ الْمُعِلِي ا

علىٰطريقة الإمامرأبي منصُورالمَا تُرِيدِي

باليفي بيالمُعبِ بن مَيْمُون بن محمل لنَّسَفي المتوفي سنة ٥٠٨ ه - ١١١٤ مر

تمنين دنعلين كلود سيال منه

الجزو التي اني

﴿ وَكَثِينِ قِيْ ١٩٩٣ م

تمانجاز هذا الكتاب لدى: الجفان والجابي للطباعة والنشر ليماسول - قبرص الطبعة الأولى ١٩٩٣ جميع الحقوق محفوظة

> Achevé d'imprimer par Al-Jaffan & al-Jabi Imprimeurs-éditeurs LIMASSOL-CHYPRE 1er édition - 1993

Tous droits de reproduction réservés pour tous pays

# فصل(۱)

# مسائل التعديل والتجوير

قال (٢): الأصل (٣) في هذه المسائل مسأله خلق أفعال العباد ، وهي مبنيّة على مامرّ مما يتعلق بصفات الله تعالى ويدخل تحتها على مانسين .

واختلف الناس فيها .

فزع جهم بن صفوان أنْ لافعل للعبد في / الحقيقة ، وما يضاف إليهم يضاف على [ ١٢٠ أ ] حسب إضافة الأشياء إلى عُالُها دون إضافتها إلى محصّليها (٥) . وساعدَه على هذه المقالة أصحابُه ، وهم الجبرية .

وقال من سواهم من فرق الأمة بأنّ العبد مكتسب على الحقيقة وله فعل ، إلاّ الأشعري ، فإنه زعم أن العبد يُسمّى مكتسباً عاملاً ولا يُسمّى فاعلاً ، والفاعل في الحقيقة هو الله تعالى .

م القائلون  $^{(1)}$  بأن  $^{(\gamma)}$  العبد له فعل وكسب وعمل اختلفوا في موجد أفعال العباد .

فزعت القدرية أنّ موجدها على الحقيقة هو العبد ، ولا صنع لله تعالى ولا تصرّف في فعل العبد البتّة بوجه من الوجوه . غير أنّ أوائلهم كانوا لا يتجاسرون على إطلاق اسم الخالق العباد ، وكانوا يقولون  $^{(\Lambda)}$ : إنه موجدُ فعله ومحدثُه ، ولا يقولون : هو  $^{(1)}$  خالقه ، وكانوا يساعدون أهل الحق على أنْ لاخالق إلا  $^{(\Lambda)}$  الله  $^{(\Pi)}$  ، إلى أن نشأ فيهم الجبّائي فرأى أنْ لافرق بين اسم الخالق والموجد ، فزع أنّ كل مادب  $^{(\Lambda)}$  ودرج خالق لفعله الاختياري . فلما انتهت

<sup>(</sup>١) زك: ـ . (٢) زك: ـ . (٣) ز: أصل . (٤) ز: على . (٥) أت: محصلها .

<sup>(</sup>٦) ت: والقائلون . (٧) أت: أن . (٨) أت: ويقولون . (٩) أت: ـ . (١٠) ز: على الهامش .

<sup>(</sup>۱۱) زك: + تعالى . (۱۲) ز: در .

نوبة رئاستهم إلى أبي عبد الله البصري الملقب بجعل زعم أن الخالق على الحقيقة هو العبد ، والله تعالى يسمى خالقاً على مجاز القول دون الحقيقة .

« وقال أهل الحق »(۱) : إن موجدَها وخالقها على الحقيقة هو الله تعالى ، والعبد مكتسب له وفاعل<sup>(۲)</sup> له . وساعدهم عليه متكلمو<sup>(۲)</sup> أهل الحديث والنجّارية والكرّامية . ثم لما كان العبد فاعلاً ومكتسباً لابدّ أنّ له قدرة واستطاعة ؛ إذ لافعل بدون القدرة . وكذا الكسب عند المقرّين به إنما يتاز عن الأفعال الضرورية بالاستطاعة . فنتكلم أولاً في القدرة والاستطاعة ، ثم بعد ذلك نرتقي إلى الكلام في خلّق الأفعال إن شاء « الله تعالى »(١٤) .

<sup>(</sup>١) «...» ز: فزعمت القدرية . (٢) زك: فاعل . (٢) ز: متكلمون . (٤) «...» ز: ـ .

# الكلام في الاستطاعة

اعلم أنّ الاستطاعة والقوّة والقدرة والطاقة (١) متقاربة المعاني ، وفي مصطلح أهل الكلام أنهم يريدون بها كلها شيئاً واحداً إذا أضافوها (١) إلى العباد ، و يجعلونها في عُرفهم عنزلة الأساء المترادفة ، كالأسد والليث وأشباه ذلك .

ثم الأصل أنّ المسمّى باسم القدرة والاستطاعة عندنا قسمان :

أحدهما سلامة الأسباب وصحّة الآلات ، وهي تتقدم (١) الأفعال ، وحقيقتُها ليست بمجعولة عللاً للأفعال وإن كانت الأفعال لاتقوم إلا بها ، لكنها نِعَم من الله تعالى يُكرِم بها من يشاء ثم يستأديهم شكرها عند احتالهم العلم بالنعم وبلوغ عقولهم الوقوف عليها . وهذا النوع من الاستطاعة يُحدّ بأنها التهيّؤ لتنفيذ الفعل عن إرادة الختار .

والقسم الثاني معنى لا يمكن تبيّن حدّه بمعنى يشار إليه سوى أنه ليس إلا للفعل ، وهو عرّض يخلقه الله تعالى في الحيوان يفعل به أفعاله الاختيارية ، وهو علّة الفعل عندنا . وساعدنا عليه البغدادية من المعتزلة ، وأنكرت البصرية ذلك وزعمت أنه سبب ، وفي الجلة يحصل المحدث به (٤) .

ثم الدليل على وجود الاستطاعة (٥) وانقسامها (١) إلى قسمين قوله تعالى : ﴿ فَمَنْ لَمْ الدَّمَ عَلَى عَلَى وَجُود الاستطاعة السَّبَابِ والآلات ، إذ لا يُتصوّر ٥٠ يَشْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ﴾ ، والمراد منه استطاعة الأسباب والآلات ، إذ لا يُتصوّر وجود قدرة أداء صوم شهرين قبل (١) الشروع في أدائه ، ويستحيل بقاء القدرة / التي كانت [ ١٢٠ ب ] موجودة عند الخصوم إلى شهرين ، فدل أنه أراد به استطاعة سلامة الأسباب، وصحة الآلات . والدليل عليه ماعيّر الله « تعالى به »(٨) مَن قال من أهل النفاق : ﴿ لَو اسْتَطَعْنَا

 <sup>(</sup>١) ت: والطاعة . (٢) ت: أضافوا . (٣) أزك: قد تتقدم . (٤) أت: المحدث فاعلاً به .

<sup>(</sup>o) زك: الاستطاعتين . (٦) ك: انقسامها . (٧) زك: من قبل . (A) «...» أت: . .

لَخَرَجُنَا مَعَكُمْ ﴾ وكذّبهم (١) في ذلك القول ؛ ولو كانوا أرادوا بذلك الكلام : الاستطاعة التي هي حقيقة قدرة الفعل ، ماكانوا بِنَفْيها عن أنفسهم كاذبين ؛ إذ لاشك أن استطاعة فعل الجهاد لا تبقى من وقت كونهم بالمدينة إلى أن يَلقوا العدو ويباشروا القتال ، وكان الخروج مطلوباً لذلك ؛ وحيث كذّبهم دل أنهم أرادوا بذلك المرض أو فقد المال على ما بين الله (١) بقوله : ﴿ لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَاء وَلا عَلَى الْمَرْضَى ﴾ ، إلى أن قال : ﴿ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الله يَن يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِياء ﴾ ؛ يحققه أنّ أهل النفاق كانوا (١) عوام ، وقدرة الفعل (١) التي توجب حصول الفعل (٥) ويتكلم فيها المتكلمون أنها مع الفعل أو قبله وتبقى (١) أو لا تبقى ، عمّا لا يعرفه العوام ولا يصوّرونه (١) في الأوهام ، وكذا (١) قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعُ مَنْكُمْ طَوْلاً ﴾ ، والمراد به (١) استطاعة الآلات ، وكذا قوله تعالى : ﴿ وَللهِ عَلَى النّاسِ حِجُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ ، والمراد به (١) التطاعة الآلات ، وكذا قوله تعالى : ﴿ وَللهِ عَلَى النّاسِ حِجُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ ، والمراد به (١) النواد والراحلة ، لاحقيقة قدرة الفعل . فهذه الآيات دليل ثبوت استطاعة الأسباب والآلات .

وأما دليل ثبوت الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة فقوله تعالى : ﴿ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يَبْصِرُون ﴾ ، والمراد منه نفي حقيقة القدرة « لانفي الأسباب والآلات لأنها كانت ثابتة ، وإنما المنتفي عنهم كان حقيقة القدرة » (۱۱) التي بها (۱۲) يتعلق الفعل ؛ يحققه أنه ذكر ذلك على جهة الذم لهم ، والذم إنما يلحقهم بانعدام حقيقة القدرة عند ١٥ وجود الأسباب وصحة الآلات ؛ لأن انتفاء تلك (۱۲) الاستطاعة لم يكن بتضييعه بل هو في ذلك مجبور ، فأما انتفاء حقيقة القدرة فوجب ذمّهم لأنّ انعدامها مع سلامة الأسباب وصحة الآلات [ كان ] (۱۲) بتضييعه إيّاها لاشتغاله بضد ما أمر به ؛ يحققه أنه (۱۵) خصّ بنفي هذه الاستطاعة الكافر ، وانتفاء تلك الاستطاعة يستوي فيه المسلم والكافر ، وإنما المختص بالكافر هو انتفاء هذه الاستطاعة . والدليل عليه قول ٢٠ ضيء لموسي لموسي عليها السلام : ﴿ إنّ لكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً ﴾ « وقول ه (۱۰) :

<sup>(</sup>١) أت: + الله تعالى . (٢) أزك: + تعالى . (٣) ك: وكانوا . (٤) ك: فعل . (٥) ز: ـ .

<sup>(</sup>۲) زك: ـ . . (۷) أت: يصورونها . . (۸) زك: وذلك . . (۱) أزت: بها . . (۱۰) أزت: بها .

<sup>(</sup>۱۱) «...» ت: ـ . (۱۲) ك: على الهامش . (۱۳) أت: ذلك .

<sup>(</sup>١٤) في الأصول : أت: كانت ، زك: كأنها . (١٥) زك: أن . (١٦) ز: قوله .

﴿ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسُتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً ﴾ »(١) والمراد منه حقيقة قدرة الصبر لاأسباب الصبر (٢) وآلاته (٦) ؛ فإنّ تلك كانت ثابتةً له ؛ ألا يرى أنه عاتبه على ذلك ؟ ولا يُلام مَن عَدِم آلات الفعل وأسبابه ، وإنما يُلام مَن امتنع منه الفعل لتضييعه قدرة الفعل لاشتغـالـه<sup>(٤)</sup> بغير ماأُمر به ، أو شَغْله<sup>(٥)</sup> إيّاها بضد ماأُمر به ، والله الموفق .

وبطل بهذا قبول من يقبول: لااستطاعة (١) للإنسان (١) ، إذ هي ليست معني وراء المستطيع بل الإنسان مستطيع بنفسه « لاباستطاعة »(١) ، كا ذهب إليه النَظّام وعلى الأسواري وأبو بكر الأص ؛ لأنّا بينًا بالدليل ثبوتَها ، وهي عرَض من الأعراض ، ولا شك أنّ العرَض معنى وراء الجسم . والذي يدل على ثبوتها أنّا وجدنا الإنسان سليم الجوارح ليس بذي آفة وهو قادر على حمل خمسين رطلاً(١) ، ثم (١٠) وجدناه في حالة أخرى قادراً على حمل ١٠ مائة رطل من غير زيادة في أجزاء أعضائه (١١) ، ونظيره (١٢) خيطان منشوران لا يصعب [ | 171 ] قطعها ، وإذا فُتلا(١٣) يصعب / القطع من غير زيادة في أجزاء الخيطين ، بـل لحـدوث(١١) الفتل ، وهو عرض في نفسه .

> وبهذا يبطل أيضاً قول غيلان وأتباعه وتمامة بن الأشرس وبشر بن المعتمر إنّ الاستطاعة ليست غير(١٥) سلامة الأسباب وصحة الجوارح وتخلّيها عن الآفات.

وبهذا يبطل أيضاً (١٦) قول ضرار وحفص الفرد (١٧) إنها بعض المستطيع ، لِمَا ثبت أنها عرَض ، والقول بكون العرض بعضَ الجسم محال ، والله الموفق .

ثم أجمع القائلون بالاستطاعة ، المثبتون للعبد الأعمال ، أنّ الاستطاعة الأولى تتقدم الفعل ؛ فإنّ اليد السلية والرجل الصحيحة يتقدّمان البطش والمشي(١١٨) ، والزاد والراحلة يتقدمان وجود أفعال الحج(١١) . وكذلك تصلح للضدين ؛ فإنّ اليد الصحيحة كا تصلح

<sup>(</sup>١) «...» ك: على الهامش . (٢) ز: الصبرة . (٣) ز: والآلة ، ت: والآية .

 <sup>(3)</sup> ز: الااشتفاله ، ك: الستعاله . (٥) أت: وشغله . (٦) زت: الاستطاعة . (٧) كت: الإنسان.

<sup>(</sup>A) «...» ت: . . . (۹) ز: رطل . . . (۱۰) ت: . . . (۱۱) ز: إعطائه . . . (۱۲) ز: ونظير .

<sup>(</sup>١٣) ز: وإذا قيل . (١٤) زك: بحدوث . (١٥) زك: عن . (١٦) ت: - . (۱۷) ز: الفراد .

<sup>(</sup>١٨) ت: . . (١٩) ت: أفعال الليل .

للهاد « الكفار (١) تصلح لقتال أهل الإسلام ، وكذا الرجل السلمة كا تصلح  $^{(7)}$  للمشي إلى المساجد تصلح للمشي إلى بيوت الخارين والزواني .

فأما الاستطاعة الثانية فقد اختلفوا في جواز تقدمها على الفعل .

فرعمت المعتزلة والضرارية أنها تكون سابقة على الفعل ويستحيل اقترانها به ، وإليه ذهب أكثر الكرامية .

وقال أصحابنا (٢) وجميع متكلمي أهل الحديث والنجّارية إنها تكون مع الفعل ، ومحال تقدمها على الفعل .

واختلفوا في كونها صالحة للضدّين .

فقال جميع من زع أن الاستطاعة قبل الفعل : إنها تصلح للضدين ، كما تصلح<sup>(٤)</sup> لذلك الأسباب والآلات<sup>(٥)</sup> .

واختلف القائلون بأنها مع الفعل في ذلك .

فقال أبو حنيفة (١) إنها تصلح للضدين على طريق (١) البدل ؛ ومعنى (١) ذلك أنّ الاستطاعة التي حصل بها الإيمان صلحت له ولا تصلح للكفر إذا اقترنت بالإيمان . ولكنها لو كانت اقترنت بالكفر بدلاً من اقترانها بالإيمان لصلحت « له بدلاً من صلاحها للإيمان . وتابعه على هذا القول ابن الروندي وأبو العبّاس القلانسي من متكلمي أهل الحديث »(١) ، ٥٥ وأبو العباس بن سريج من فقهاء أصحاب الحديث .

وقالت الأشعرية وجميع متكلمي أهل الحديث سوى القلانسي وابن سريج : إن القدرة لاتصلح للضدين ، وإن قدرة الإيمان لاتصلح للكفر وهي غير قدرة الكفر ، وكذا على القلب ، وكذا هذا في قدرة الطاعة وقدرة المعصية ، وهو قول الحسين بن محمد النجار .

<sup>(</sup>١) أت: للجهاد مع الكفار . (٢) «...» ز: ـ . (٣) زك: + رحمهم الله . (٤) زك: ـ .

<sup>(</sup>o) ت: والدلالات . (٦) زك: + قدس الله روحه (٧) زك: ـ . (٨) ت: معنى .

<sup>(</sup>٩) «...» أ: غلى الهامش .

والشيخ الإمام (١) أبو منصور الماتريدي (٢) ذكر الخلاف وذكر الحجج لكل فريق ، ولم يشتغل بالجواب لحجج أحد الفريقين ، ولم يظهر أنه إلى أي قول يميل ، وتكلم على المعتزلة على الطريقين جميعاً . وأكثر كلامه يدل (٢) أنه يميل إلى أنها لا تصلح للضدين .

فنتكلم في أنّ الاستطاعة متقدمة على الفعل أم<sup>(٤)</sup> مقارنة لـه ، ويـدخل الكلام في أكثر هـ الفصول تحت الكلام في هذه المسألة .

فاحتجّت المعتزلة بقول الله تعالى (٥): ﴿ فَاتَّقُوا الله مااسْتَطَعْتُم ﴾ ، فينبغي أن يكون كل من لزمه التقوى كانت استطاعتها موجودة معه ، وفيه القول بوجود استطاعة التقوى « مع عدم التقوى ؛ إذ غير المتقي لزمه التقوى فينبغي أن تكون معه استطاعة التقوى ، وفي وجود استطاعة التقوى ولا تقوى قول بتقدم استطاعة التقوى » (٦) على التقوى . واحتجّوا أيضاً بقوله تعالى : ﴿ خُذُوا مَا اتَيْنَاكُمْ بِقُوّة ﴾ ، والأخذ بقوّة لن يُتصوّر إلاّ وأن (٧) تكون « القوة سابقة على الله على التقوى » (١) اليد سابقة عليه .

والمعقول لهم أنّ القدرة لو لم تكن سابقة على الفعل ولم تكن مع الكافر قدرة الإيمان سابقة على الإيمان ، لكان الأمر له بالإيمان محالاً ، / لِمَا فيه من تكليف ما لايطاق ، وهو قبيح في بديهة العقل (۱۱) ؛ فإن مَن أمر عبده المقعد بالعَدُو ، وعبدَه الأعمى بالنظر يُعد واسفيها (۱۱) خارجاً عن الحكمة ، ولأنّ قدرة الإيجاد يستحيل تعلقها بالموجود « لِمَا في إيجاد (۱۱) الموجود من الاستحالة ، فإذاً هي تتعلق بالمعدوم « ليوجد بها ، وإنما تكون قدرة على المعدوم » (۱۱) دون الموجود أن (۱۱) لو كانت سابقة عليه ، فأما إذا كانت مقارنة للفعل فهي متعلقة بالموجود » (۱۱) ، وهو محال . ولأن القدرة لو كانت مع الفعل ، لم تكن القدرة بكونها علّه لوجود الفعل أولى (۱۱) من القلب ؛ إذ خروجها من العدم إلى الوجود (۱۱) معاً (معاً ، فلا يكن إضافة وجود أحدهما إلى الآخر ، بل أضيف وجودهما جميعاً إلى غيرهما . ولو أضيف

[ ۱۲۱ ب ]

<sup>(</sup>١) أت: ـ . (٢) أت: أبو منصور رحمه الله . (٣) أت: يدل إلى . (٤) ت: ـ .

<sup>(</sup>٥) زك: بقوله تعالى . (٦) «...» زك: ـ . (٧) زك: إلا أن . (٨) أت: باليدين .

<sup>(</sup>٩) «...» ز: ـ . (١٠) ت: الفعل . (١١) أز: سفهاً . (١٢) ز: فيه يجاد .

<sup>(</sup>١٣) « ليوجد .. المعدوم » ت: ـ . (١٤) ت: أذ . (١٥) « لما في إيجاد ... بالموجود » أ: على الهامش .

<sup>(</sup>١٦) ز: أزلي . (١٧) ت: الجود . (١٨) زك: ومعاً .

وجود الفعل إلى القدرة مع استواء حالها لجاز إضافة وجود القدرة إلى الفعل . ولأنه لو كان لا يؤمن حتى يقدر ، ولا يقدر حتى يؤمن ، فهو<sup>(۱)</sup> يبقى أبداً غير مؤمن ؛ كالواقع في البئر إذا كان لا يخرج حتى يأتيه بالحبل ، ولا يأتيه بالحبل حتى يخرج ، لم يخرج أبداً . ولأن الكافر لو لم يكن معه قدرة الإيمان لكان معذوراً ولم يكن تعذيبه عدلاً ؛ إذ لاعذر للعبد في الشاهد أعظم من أن (۲) يقول لو قيل له : لِمَ لَمْ تفعل كذا ، فيقول : لأني لم أقدر عليه ، فثله في هالغائب .

ويسألون ويقولون : هل اتّقى أحد معصية الله (٢) وهو قادر عليها مراقبة لله تعالى ؟

فإن قلم : لا ، فقد أعظمتم القول في وصف الأنبياء عليهم السلام ، وينبغي ألا يُثاب أحد في الاتقاء عن المعاصي .

وإن $^{(1)}$  قلتم : نعم ، فقد أقررتم بوجود $^{(0)}$  الاستطاعة ولا فعل .

هذه هي الشبهة المعروفة لهم (١٦) . ولهم سوى هذه شُبّة نذكر بعضها في أثناء كلامنا إن شاء الله تعالى .

وقبل أن نشتغل بإيراد دلائلنا في المسألة نقدم دلائل استحالة القول ببقاء الأعراض ؛ إذ الكلام في المسألة يدور عليه ، فنقول :

اختلف الناس في جواز بقاء الأعراض واستحالته (٧):

قال أصحابنا (^ ): إن بقاء الأعراض (<sup> )</sup> مستحيل لن يُتصوّر بقاء شيء منه ، بل يوجد ثم ينعدم « في الثاني من زمان وجوده .

وساعدنا عليه من جملة القدرية »(١٠) أبو القاسم الكعبي وأحمد بن علي الشطوي(١١) وأبو حفص [ المصري ](١٢) . وقال النَّظَّام أيضاً باستحالة بقاء الأعراض ، غير أنه لاعرَض(١٢)

10

<sup>(</sup>١) ز: - . (٢) زك: - . (٣) زك: + تعالى . (٤) أت: فإن . (٥) ز: ثم بوجود . (٦) أت: ـ .

<sup>(</sup>V) أت: واستحالتها . (٨) زك: + رحمهم الله . (٩) ز: للأعراض . (١٠) «...» ز: ـ .

<sup>(</sup>١١) زك: الشطور . (١٢) في الأصول : أت: البصيري ، زك: الضري .

<sup>(</sup>١٣) أ: غير أن تميده ، ت: غير أن تميده الأعراض .

عنده إلا الحركة ، وبقاؤها مستحيل غنده ، وأما(١) الألوان والطعوم والروائح والأصوات والخواطر فهي عنده أجسام جائزة البقاء .

وزعمت الكرّامية أنّ جميع الأعراض جائزة البقاء (٢) ، وقالوا إن حدوث كل حادث في العالم بقول الله «تعالى له »(٢) : كُنْ ، وإرادته (٤) لحدوثه ، وعدم كل (٥) شيء بقول الله تعالى (١) له (٧) : إفْنَ ، وإرادته عدمه . « فإذا خلق جسماً أو عرضاً »(٨) بقي إلى أن يريد عدمه و يقول له : افْنَ .

وقال أبو الهُذيل: من الأعراض ما يبقى ، ومنها ما لا يبقى ، فالذي لا يبقى : الحركة والإرادة ، والله يبقى : الألوان والطعوم والروائح والتأليف والحياة والعلم والقدرة . وحكى (1) الإسكافي عنه أن سكون الحي لا يبقى ، وسكون الميت باق (١٠) . والمشهور عنه أن سكون أهل الجنة وسكون أهل النار في آخر الأمر باق على الدوام . وكان يزعم أن ما يبقى من الأجسام والأعراض إنّا يبقى من أجل بقاء لا في محل ، وذلك البقاء هو قول (١١) الله تعالى له : ابق .

وقال بشر بن المعتمر إن السكون كلـه بـاق ُلايفنى إلاّ بخروج الجسم منـه إلى الحركـة ، وكذا كل لون باق لايفنى إلاّ بخروج الجسم منه إلى ضدّه .

١٥ وأحال محمد بن شبيب بقاء الحركة والسكون .

وقال الْجُبّائي وابنه: إنّ الصوت والآلام والحركات والفِكر والإرادات والكراهات والعاد والفناء أعراض غير باقية ، وأجازا بقاء الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة والاعتاد والتأليف والألوان / والحياة والقدرة والعجز والعلوم والاعتقادات. وقال الْجبّائي: [ ١٣٢ أ ] « السكون الذي يفعله الحي في نفسه وكل ما يفعله في نفسه » (١١) مباشراً غيرُ باقي ، وأجاز بقاء الكلام ، ومنع ابنه بقاء (١٦) الكلام .

<sup>(</sup>١) أ: فأما . (٢) ك: على الهامش . (٣) «...» ك: على الهامش . (٤) ز: بقول الله تعالى وإرادته .

<sup>(</sup>٥) أ: بكل . (٦) ز: بقوله تعالى . (٧) ك: على الهامش . (٨) «...» ز: مكرر . (٩) زك: ويحكي .

<sup>(</sup>١٠) زك: باقية . (١١) ز: ـ . (١٢) «...» ز: على الهامش . (١٣) زك: من بقاء .

وقال ضرار بن عمرو والنجّار (١): إن الأعراض ـ التي هي أبعاض الجسم عندهما ـ باقية ، وما سواها من الأعراض مستحيل البقاء .

وأجمع العقلاء أنّ العرض لا يجوز أن يبقى ببقاء (٢) هو معنى زائد على ذات الباقي ؛ إذ قيام المعاني بالأعراض مستحيل لاستحالة قيامها بذواتها وافتقارها إلى محل «تحلّه ، فيستحيل كونُها محالٌ لأغيارها .

غير أنّ أبا الهذيل $^{(1)}$  يقول  $^{(1)}$  بأنها تبقى من أجل بقاء  $^{(1)}$  لا في محل .

وفي تقرّر (٥) استحالة وجود بقاء غير قائم بمحل ما يبطل كلامه ، لأن البقاء الحادث عرض ، والعرض لا يوجد بدون محل ، كا في سائر أنواع الأعراض ، وقد بيّنا قبل هذا ما يوجب بطلان ذلك .

ويقال له : إذا كان البقاء موجوداً لافي محل فما<sup>(۱)</sup> المذي جعل ذاتاً متعيّناً أولى بأن ١٠ يكون باقياً به من ذات آخر سواه ؟ ولِمَ كان هذا<sup>(۷)</sup> بقاءً له دون غيره ؟

ويقال له : إنك أطلقت القول باستحالة بقاء الحركات والإرادات ، فيا<sup>(٨)</sup> الذي يمنع الله تعالى من أن يقول لهما : ابقيا ؟ ويُطالَب بالفرق بين الحركات والإرادات وبين غيرها<sup>(٩)</sup> من الأعراض . ولن يجد سبيلاً إليه .

ويقال للكرّامية : إذا قال الله تعالى لذات : ابقَ ، يبقى (١٠) ذلك الـذات ببقـاء أم بلا ١٥ بقاء ؟

فإن قالوا : بلا بقاء ، أحالوا .

وإن قالوا: يبقى ببقاء ،.

قلنا : فالبقاء معنى زائد(١١١) على الذات أم راجع إلى الذات ؟

<sup>(</sup>۱) ز: النجاري ، ت: ضرار بن عمرو النجار . (۲) ز: ـ . (۲) أت: أبا هذيل . (٤) «...» ز: ـ .

 <sup>(</sup>٥) ت: تقر . (٦) ز: فاذا . (٧) ك: ولم يكن هذا ، ز: ولم يكن فقداً . (٨) ز: فاذا .

<sup>(</sup>١) ك: غيرهما . (١٠) ز: يبق . (١١) ت: زائداً .

فإن قالوا : معنى زائد على الذات ، فقد انقادوا للحق وظهر بطلان مذهبهم في القول بجواز اتّصاف الأعراض بالبقاء ، لاستحالة قيام الأعراض بالأعراض .

وإن (١) قالوا: البقاء راجع إلى الذات ، والباقي باق لذاته لالمعنى ـ وهو مذهبهم ـ نُبطل عليهم هذا الكلام بعد هذا إن شاء الله تعالى .

والكلام مع النظّام يقع في كون الألوان والطعوم والروائح والأصوات وغير ذلك أعراضاً أو أجساماً (٢) ، وذلك خارج عن غرضنا ، وقد ذكرنا قبل هذا .

وكذا الكلام مع الضرارية والنجارية يقع في بيان إحالة كون الأعراض أبعاضاً للأجسام .

والكلام مع بقية المعتزلة يقع في أنّ البقاء هل هو معنى زائد على ذات الباقي أم  $\mathbb{K}^{(7)}$  عندنا هو معنى زائد على ذات الباقى .

وعندهم هو راجع إلى ذاته .

هذا هو محل النزاع لتقدم الإجماع أنّ الأعراض (٤) توصف بما كان راجعاً إلى الذات كالوجود والشيئية واللونية والعرضية ، ولا توصف بما كان معنى زائداً (٥) على الذات .

والدليل<sup>(۱)</sup> على أنّ البقاء معنى زائد<sup>(۷)</sup> على ذات الباقي أنّ الجوهر في أول أحوال وجوده غير مستحق للوصف بالبقاء ، انعقد عليه الإجماع بيننا وبين الجهور من حذّاقهم ، حتى قال أبو علي الجبّائي : البقاء هو الوجود عن وجود ، وقال أصحاب أبي هاشم : الباقي هو الموجود الذي قد أتى عليه زمان . وحكي مثلُ هذا القول عن أبي الحسين الخياط رئيس البغدادية من المعتزلة . وقال بعض<sup>(۸)</sup> أصحاب أبي هاشم : الباقي هو الموجود الذي لم يحدث في حال الإخبار عنه بالوجود ، ثم يوصف بعد ذلك بالبقاء .

ولولم يكن البقاء معنى زائداً على الذات لما انفك الوصف بالبقاء عن وجود الذات ، كا في الوجود وعكسه [ و ] الحركة (أ) ؛ فإن الجوهر في أول أحوال وجوده لما كان غير

 <sup>(</sup>١) أت: فإن . (٢) ت: وأجساماً . (٣) ز: ـ . (٤) ت: الأض . (٥) ز: زائد .

<sup>(</sup>٦) زك: فالدليل . (٧) ت: زائداً . (٨) زك: ـ . (١) ك: للحركة ، ر: بيحربه .

[ ۱۲۲ ب ] موصوف بالحركة ثم اتصف بعد ذلك بها ، عُلم أنها / معنى زائد (۱) على الذات ، فكذا البقاء . ولو بطل أن يكون البقاء معنى زائد آ<sup>(۲)</sup> على الذات مع وجود الذات تارة متعرّياً عن الوصف به بل (۱) مستحيل الوصف به ، لبطلت الدلالة على ثبوث الأعراض وصحّ مذهب نفاة الأعراض ، وفي (۱) صحة القول بنفي الأعراض بطلان الدلالة على حدوث (۱) العالم ، إذ ببوتها (۱) وتحقق حدوثها نستدل على حدوث (۱) الجواهر . والذي يحقق هذا أنّ عبارة القدرية في إثبات التفرقة بين صفة النفس وبين (۱) صفة (۱) المعنى ، أنّ صفة النفس مالزمه ، ووصف المعنى ما جاز خروجه عنه . وعلى هذا بنوا قولهم بنفي الصفات عن القديم عزّ ذكره ، وقالوا : لم يجز خروجه عن الوصف بالعلم والقدرة ولزم الوصف بها ، فكانا صفتي النفس دون المعنى . وقد رأينا الجوهر جاز خروجه عن الوصف بالبقاء في أول أحوال وجوده بل وجب ، فتبيّن أنه صفة معنى على أصلهم أيضاً ، وهذه مناقضة لهم ظاهرة .

وسأل بعضهم أنّ تغيّر الجوهر عمّا كان عليه إنما يوجب التغيّر بوجود معنى زائد على الذات إذا (١٠٠) جاز وجود الجوهر متعرّياً عن ذلك الوصف أوقاتاً ، فأما إذا لم يجز تعرّيه عنه إلاّ وقتاً واحداً ووجب تغيّره في الثاني من حال حدوثه لامحالة لم يجب به (١١٠) حدوث معنى فه :

قلنا: هذا كلام من لايدري ما يقول، وهذا لأن الاتصاف إمّا أن يكون لأجل ١٥ الذات، وإما أن يكون لمعنى، وإذا وُجد الذات واستحال الاتصاف عُلم أنّ الاتصاف ليس من موجبات الذات، فعُلم أنه من موجبات المعنى، لأنّ الذات لو وُجد وانعدم (١٦) الاتصاف مع جواز الاتصاف كان الاتصاف من موجبات المعنى دون الذات، فإذا كان الاتصاف مستحيلاً مع وجود الذات، كان أولى أن يكون الاتصاف موجب معنى وراء الذات لاموجب الذات؛ يحققه أنّ الاتصاف لو كان من موجبات الذات، وقد وُجِد (١٦) الذات واستحال النات. وقد وُجِد (١٦) الذات واستحال النات.

<sup>(</sup>١) ر: زائداً . (٢) ز: زائد . (٣) ك: ـ . (٤) ك: في . (٥) زك: حدث . (١) ت: ثبوتها .

<sup>(</sup>٧) أت: حدث . (٨) أت: ـ . (٩) ز: على الهامش . (١٠) زك: إذ . (١١) ز: ـ .

<sup>(</sup>۱۲) زك: انعدم . (۱۳) زك: وجدت . (۱٤) ت: فاستحال .

ولو جاز هذا لجاز أن يقوم السواد بذات ويستحيل اتّصافه بأنه أسود ، ثم في الزمان الثاني يجب اتّصافه به ، وهذا محال لم يقل به أحد من العقلاء ؛ يحققه أن الذات لو لم يوجب وجود الاتّصاف في الأول ، ثم في الثاني عين (١) ذلك الذات الذي لم يوجب الاتصاف واستحال وجود الاتصاف معه أوجب الاتصاف من غير تغيّر ولا حدوث معنى فيه ، لوجب أن يقال إنّ العجز وإنْ وُجد في أول أحوال وجوده واستحال اتصاف الذات الذي قام به العجز بكونه قادراً ، يوجب في الثاني كونه قادراً . وكذا الذات الذي (١) قام به الجهل يوجب كون الذات في الثاني عالياً وإن استحال اتصافه به في أول الأحوال ، وهذا محال .

ثم يقال لهم : الوصف الذي كان يجوز كون الجوهر متعرّياً عنه أوقاتاً ، لِمَ كان وصف المعنى ، أَلاَّ جِل أَنه إذا انعدم مع وجود الذات عُلم أنه ليس من موجبات الذات ، أم لأجل معنى آخر ؟

فإن قال بالثاني كُلِّف إبرازَه ، ولا قدرة له عليه .

و إن قال بالأول فقد أقرّ بما يوجب بطلان سؤاله هذا ، وظهر أنْ لافرق بين جواز التعرّي وقتاً واحداً وبين جوازه أوقاتاً كثيرة .

ثم يقال : لو كان تغيّر<sup>(۱)</sup> الوصف مع جواز بقائه متعرّياً عنه يوجب / حدوث معنى ، [ ١٢٣ أ ] ١٥ كان تغيّره<sup>(٤)</sup> مع استحالة بقائه متعرّياً عنه أولى ، ولولا حدوث المعنى الذي يضطر<sup>(٥)</sup> إلى تغيّر<sup>(١)</sup> وصفه لجاز وجوده على ماكان عليه قبله .

ثم يقال لهم : إذا استحال كون الجوهر متحركاً أو ساكناً في حال الحدوث ، واستحال بقاؤه عليه متعرّياً عنها بعد ، لم يحتج إلى حدوث معنى من أجله صار متحركاً أو ساكناً « في حال الحدوث واستحال بقاؤه عليه متعرّياً  ${}^{(Y)}$  ، فإذا كان هذا  ${}^{(A)}$  مستحيلاً ولم يكن جائزاً عند أهل التوحيد ولم يكن بد من القول بوجود الحركة أو السكون ، دل ذلك على نقض أم ما قلتم ه .

فإن قيل : هذا الاستدلال مبني على مقدمة مجحودة ، وهي أنكم ادّعيتم استحالة

<sup>(</sup>١) ك: غير . (٢) ك: على الهامش . (٣) زك: بغير ، (٤) زك: بغيره ، (٥) أت: اضطر .

<sup>(</sup>٦) زك: تغيره . (٧) «...» زك: ـ . (٨) زك: ـ . (٩) زك: بعض .

الوصف بالبقاء في حالة الوجود ، وهذا غير مسلّم عند الكرّامية ؛ فإنهم يزعمون أنّ الجوهر في أول أحوال وجوده موصوف (١) بالبقاء كما هو موصوف بالوجود ، وإلى هذا القول يذهب عبّاد الصيري (7) صاحب هشام بن عمرو(7) من جملة المعتزلة ، كذا حكى عنه الكعبي في المقالات .

قلنا : إن الخالفين لنا في المسألة (٤) من رؤساء المعتزلة سلّموا لنا هذا الذي بنينا عليه على مامر ، فتكلّمنا معهم بناء على تسليهم .

فأمّا الكرامية والصيرى<sup>(٥)</sup> فإنّا نقول لهم: هذا منكم جحد الضروريات وإنكار البدائه وخرق إجماع أهل اللسان قاطبة؛ فإنهم يستجيزون أن يقولوا: وُجد كذا ولم يبق ، ولو كان أالبقاء راجعاً إلى الذات كالوجود لكان قول القائل: وُجد ولم يبق ، كقول القائل: وُجد ولم يبق ، كقول القائل: وُجد ولم يوجد ، وحيث عُدّ هذا تناقضاً دون الأول دلّ على بطلان هذا الرأي المسترذَل الحدث ، وكذا الناس يقولون في الدعاء: أبقاك الله ، ولا يستجيز أحد أن يقول لآخر: ، وُجدك الله . ولو كان اللفظان في الحقيقة راجعَيْن إلى شيء واحد لما<sup>(٧)</sup> امتنعوا عن إطلاق أحدها مع الإطباق على إجازة إطلاق الآخر. وكذا الباقي والدائم من جملة الألفاظ (١٠) المترادفة ، ثم انعقد الإجماع على استحالة إطلاق لفظة (١٠) الدائم ، فكذا الباقي (١٠) .

ويدل على صحة ماذهبنا إليه وبطلان ماذهب إليه الخصوم أن الباقي لو كان باقياً لنفسه أو لالمعنى (١١) أكثر من ذاته ، لكان وجوده واجباً بعد حدوثه ، لأن كونه باقياً من ١٥ مقتضيات ذاته ، وما وجب وجوده لم ينتف بحدوث (٢١) ضدّه ؛ كالقديم سبحانه وتعالى لمّا وَجَبَ وجودُه في كل حال لا يحدث فيه ضدّه ، لم يصحّ أن يكون له ضدّ يوجب عدمه .

فإن قيل : إنّا استحال عدم القديم لوجود ضدّه لاستحالة (١١٠) كون الضدّ مقدوراً عليه ، لأنّ مالم يكن مقدوراً في نفسه لم يكن له ضد يوصف به (١٤٠) .

<sup>(</sup>١) زك: موصوفاً . (٢) زك: الضري . (٣) ز: عر . (٤) ز: لثاني المسألة . (٥) زك: والضري .

<sup>(</sup>٦) ز: وجد كذا ولم كان . (٧) ز: ـ . (٨) ز: ألفاظ . (٩) زك: لفظ .

<sup>(</sup>١٠) زك: + والله الموفق . (١١) ز: معنى . (١٢) ز: بحدوثه . (١٣) زك: لاستحال .

<sup>(</sup>١٤) زك: ـ .

قلنا لهم: إنما استحال أن يكون له ضد مقدور عليه لقادر لوجوب (۱) بقائه ؛ لولا ذلك لتُصوّر وجود ضدّه . وهذا منّا إلزام على الجبّائي وابنه ؛ إذْ من مذهبها أنّ عدم الأعراض بطريان أضدادها عليها ، وعدم الجواهر بإيجاد الله تعالى الفناء (۱) لافي محل ، وهو عرّض مناف مضاد لجميع الجواهر « فتفنى الجواهر » (۱) لوجود ضدها ، ولا تفنى الجواهر مالم وجد الفناء المضاد لها ، ولهذا أنكرا قدرة الله تعالى ـ تعالى الله عنّا يقول (۱) الظالمون المبطلون علوّاً كبيراً ـ على إفناء بعض الأجسام والجواهر مع بقاء بعضها ، لأن الفناء لو لم يوجد لما تُصوّر (۵) عدم جوهر ما ، ولو وجد لكان ضداً لجميعها فيفني الجميع (۱) .

والذي يدل على صحة ماذهبنا إليه أنّ البقاء لوَ لم يكن معنى زائداً على الـذات ، وكان الباقي باقياً لذاته ، / وكان العرض باقياً لذاته ، لَمَا تُصوّر عدمه ، لأن عدمه لا يخلو : [ ١٢٣ ب ]

إمّا أن يكون بخلق فناء فيه فينعدم في الثاني من خلق الفناء فيه ، كا ذهب إليه محمد بن شبيب وأبو العباس القلانسي وكثير من المتكلمين ، وهو اختيار الشيخ (١) الإمام أبي منصور الماتريدي (١) رحمه الله في عدم الأجسام ، وهذا محال في الأعراض لأنها لاتقبل عرضاً آخر ليوجد فيها الفناء .

وإمّا أن يكون بقطع [ البقاء ]<sup>(۱)</sup> عنه فينعدم في الثاني ، كا هو مذهب ضرار بن عمرو ، وهو اختيار أبي الحسن الأشعري وأبي القاسم الكعبي ؛ فإنّ من مذهب هؤلاء أن البقاء عرض حادث في الأجسام لا يبقى بنفسه بل يتجدّد ساعة فساعة ، فإذا أراد الله تعالى إفناء الجسم قطع عنه البقاء فلم يخلقه فيه فينعدم . والعرض ليس بمحل<sup>(۱)</sup> لخلق البقاء فيه ليقال إنه إذا لم يخلق فيه البقاء <sup>(۱)</sup> في الثاني انعدم ، فلم يُتصوّر الفناء بهذا الطريق على مذهب هؤلاء .

٢٠ وإمّا أن يكون بقطع الألوان والأكوان (١٢) كما ذهب إليه أبو بكر الباقلاّني من متأخري

<sup>(</sup>١) ز: كوجوب . (٢) ز: بإيجاد الله تعالى إلينا . (٢) «...» ك: على الهامش .

 <sup>(</sup>٤) زك: قدرة الله تعالى عما يقول . (٥) ز: قصور ، ك: لها قصور . (٦) زك: + والله الموفق :

<sup>(</sup>y) زك: \_ . ( (A ) أت: \_ . (٩) في الأصول: أت: الفناء ، زك: \_ . (١٠) أ: لمحل . (١١) ز: - .

<sup>(</sup>١٢) أت: الأكوان والألوان .

متكامي أهل الحديث ، لأن هذا لن يُتصوّر إلاّ في الأجسام التي تحلُّها الألوان والأكوان .

وإمّا أن يكون بطريان ضده عليه بأن يطرأ عليه ضده فيعدمه ، وهذا هو مذهب هؤلاء الخالفين لنا من المعتزلة في المسألة ، وهذا محال ، لأن هذا الضد القائم الثابت المتقرّر في المحل ليس بأولى بالعدم من الضد الطارئ الحادث آنفاً . ولا معنى لقول بعض أغبيائهم إن الحدوث أقوى من البقاء ، لأن هذا ليس بأولى ممن يقول : البقاء أقوى من الحدوث .

ثم الدليل على أن الباقي أقوى من الحادث في الوجود أنّ الباقي لم يتعلق وجوده بقدرة يصح منع القادر منه ويتوهّم ذلك فيه ، والمحدث يتعلق وجوده بقدرة يصح منع القادر منه ويتوهّم ذلك في الجملة . والدليل عليه أن الباقي واجب الوجود في حال طريان ضده عليه ، والحادث جائز الوجود في حال حدوثه ، ولا شك أن واجب الوجود أقوى في الوجود من جائز الوجود ، على أنّ قوته ليس بأكثر من وجوده ، ولا وجود للحادث قبل حالة الحدوث ، فعدمُه (۱) قبل حدوثه لا يكون موجباً قوته في وجوده ، والباقي له وجود قبل وجوده في هذه الحالة التي حدث فيها الضد ، فوجوده قبل وجوده يوجب قوته في وجوده . والذي يقرّر هذا أنّ العرض الحادث يرفع (۱) الثابت المتقرر ، والباقي يرفع (۱) مالم يتقرر بعد ولم يثبت أن رفع مالم يثبت أسهل من رفع ماليس بثابت في نفسه لما هو البت متقرر (۱) .

والذي يقطع شغب هؤلاء الجهلة (٧) أن يقال لهم : « إن الطارئ متى  $(^{(^{)}})$  يوجب عدم الباقي ، [ أ ] قبل وجوده : « أم في حال وجوده أم بعد ما وُجد ؟

[ و ] لاجائز أن يقال : يوجب عدم الباقي قبل وجوده  $^{(1)}$  لأنه قبل وجوده معدوم ، والمعدوم لا يوجب عدم الموجود  $^{(1)}$  ، فكان انعدام الباقي قبل وجود الطارئ لعلّة سوى وجود الطارئ .

<sup>(</sup>١) زك: فقدمه ، (٢) ز: يدفع ، (٣) أزت: يدفع ، (٤) أ: ولم يثبت بعد ، (٥) ت: دفع ،

ر ٦) زك: + والله الموفق . (٧) ز: الجملة . (٨) «...» ت: ـ . (٩) «...» ت: ـ .

<sup>(</sup>١٠) زك: الوجود .

ولا جائز أن يوجب عدمه في حال وجوده ، لأنّا نقول : يوجد في هذا المحل أم لا في محل « أم في محل » (١) آخر ؟

فإن قال: يوجد في هذا المحل، « فهذا محال، لأن وجوده في هذا المحل »<sup>(۱)</sup> قبل ارتفاع الأول عن المحل محال، لأنه يوجب [ بقاء ]<sup>(۱)</sup> الضدّين في الوجود، / وإذا التقيا في [ ١٢٤ أ ] الوجود لم يكونا ضدّين.

وإن وُجد ( $^{(1)}$  لافي محل ، « فوجود العرض لافي محل » $^{(0)}$  محال أيضاً ، ووجوده لافي محل هذا الضد لا يوجب عدمه ، لأن وجود ضدّ ( $^{(1)}$  لافي محل ضدّه لا يوجب عدم ضدّه .

وإن وُجد في محل آخر فذاك لا يوجب عدم العرض الباقي ؛ لأن السواد الموجود في محل لا يوجب عدم البياض الثابت في محل آخر إلاً (٧) أن ينتقل إلى هذا المحل ، ولا يُتصور انتقاله (٨) إلى هذا المحل لاستحالة الانتقال من محل إلى محل على الأعراض ، ولأن هذا العرض الطارئ عندهم علّة لانعدام الباقي ، ومن أصلهم أنّ العلّة تكون سابقة على المعلول ، فيكون وجود الطارئ سابقاً على انعدام الموجود ، ثم لا يوجب عدمه مالم ينتقل إليه لما مرّ ، فينتقل إليه ثم يعدمه في الثاني ، فيؤدي إلى اجتاع الضدين في محل الضد الأول .

ولا جائز أن يوجب عدمه في الثاني لأنّا نقول: وُجد في أيّ محل حتى يوجب عدم العرض الباقي عن المحل في الثاني ؟ ويُقسم الكلام ويُبطل كل قسم على ماذكرنا في الفصل المتقدم (١).

ولأنه لو جاز وجودهما جميعاً (١٠) في زمان واحد جاز أيضاً في الثاني والشالث ؛ إذ ليس تنافيهما في الثاني أولى من تنافيهما في الأول ، ولأن عدم الباقي في الثاني لوجود ضده ليس بأولى من عدم ضده في الثاني لوجوده ، والحالة الثانية لكل واحد منهما حالة البقاء .

٢ فثبت بما قرّرنا أنّ العرض لو كان باقياً لذاته لما تصوّر عدمه ، وحيث رأينا تعاقب

<sup>(</sup>١) «...» ز: . . (٢) «...» زك: . . . (٣) في الأصول: البقاء . . (٤) زك: وجدا .

<sup>(</sup>٥) «...» زك: . . . (٦) زك: ضده . (٧) زك: إلى . . (٨) ك: مصححة على الهامش .

<sup>(</sup>٩) زك: الأول المتقدم . (١٠) أت: ـ .

الأعراض المتضادّة على المحالّ مشاهدة (١) ، علمنا بطلان قولهم ضرورة ، إلاّ أن يجددوا عدم الأعراض وادّعوا فيها الظهور والكون ، فيلتحقون حينئذ (١) بإخوانهم الدهرية (١) ، وبطلان ذلك قد مرّ ، مع (١) أنهم لا يتجاسرون على إظهار ذلك خوفاً من معرّة السيف .

وكذا على مذهبهم لا يمكن القول بانعدام الأجسام ، اذ من مذهب من نناظرهم من الجبّائية والبهشية أنّ انعدام الأجسام لا يكون إلاّ بحدوث الفناء ، وهو عرض حادث « لا في محل »(٥) ، ه مضاد للأجسام والجواهر ، فيوجب عدمها في الثاني ، وحدوث العرض لا في محل مستحيل ، ولا طريق للإعدام عندهم إلاّ هذا ، فإذاً تعذّر القول بجواز انعدام الأجسام والجواهر والأعراض جيعاً ، ولهذا أحال الجاحظ منهم عدم الأجسام ، وأجمع العقلاء سوى الجاحظ أنّ كل موجود يمتنع عليه العدم فهو قديم ، فصار قولهم مؤدّياً إلى القول بقدم العالم .

واعتراض (١) الكرّامية على هذا الدليل ـ أنّ العرض وإنْ كان باقياً لذاته ينعدم بقول (١) ١٠ الله تعالى له : افْنَ ـ باطلّ أيضاً ، لأنّ من مذهبهم أنّ الله تعالى متى قال للباقي : افن ، ينعدم في الثاني . وهذا فاسد ، لأن وجود الباقي مع قول الله (١) له (١) : افن ، « لمّا جاز زماناً » (١٠) واحداً ولم يتنافيا ، جاز في أزمنة كثيرة ، وليس التنافي (١١) في الثاني والثالث بأولى منه في الأول .

ويقال للجبّائي وابنه : إذا كان الباقي باقياً لذاته فما الـذي منع من القول بجواز بقـاء ١٥ الأصوات والآلام والحركات والفكر والإرادات والكراهيات والفناء ؟

وكذا يقال لأبي هاشم : ماالذي منع من القول بجواز بقاء الكلام ؟

ونحرّر (۱۲) هذا ونقول: ما لا يصحّ حدوث شيء فيه (۱۲) أو له أو به ، لم يصحّ تغيّر الوصف عليه بعد الوجود ، / كهذه الأعراض التي وافقتونا على استحالة القول ببقائها ، ولو قلنا ببقاء الأعراض لتغيّر الوصف عليها لِمَا بيّنا أنها في حالة الحدوث ليست بموصوفة . بالبقاء .

<sup>(</sup>١) أت: شاهدة . (٢) زك: ـ . (٣) زك: + لعنهم الله . (٤) ز: ـ . (٥) «...» ت: ـ .

<sup>(</sup>٦) زكَّ: واعترض . (٧) زك: لقول . (٨) أزك: + تعالى . (٩) أت: ـ . (١٠) «...» ت: ـ .

<sup>(</sup>١١) ز: من التنافي . (١٣) زك: ويجوز . (١٣) زك: في .

ولا معنى لقول (١) البهشية إن الكلام إنما لا يبقى (٢) للحاجة إلى قطعه وإتباعه بينسه (٢) على صورة النظم والتأليف ، لأنّ ما يتبعه إذا لم يكن ضداً له حاصلاً (٤) في محله لا يوجب المنع من بقائه ، ولأن العلة المانعة (٥) عن بقائه لو كان هذا لكان يجوز بقاء الحرف الواحد ومع ذلك لا يجوز ؛ دلّ أنّ المعنى (١) المانع ما ذكرنا من استحالة قيام البقاء به فيشاركه مجيع ما يستحيل ذلك عليه ، ولأن الحكيات هي التي تتغير (١) بالحاجة وعدم الحاجة لعنى (٨) ، لا الحقائق ، بل يجب (١) النظر فيها إلى حقيقة (١٠) ما يوجب التغير أو الوجود أو العدم (١١) . فإذاً هذا التعليل منه جهل (١٦) مفرط (١٦) .

ثم نذكر أسئلتهم التي يعوّلون(١٤) عليها في إبطال قولنا :

فن ذلك قولهم إن الباقي لو كان باقياً ببقاء (١٥) ، لم يخل البقاء من أن يكون حادثاً في ما حدوثه أو في الثاني ؛ فإن حدث في حال حدوث الجوهر وجب أن يكون باقياً فيه لوجود البقاء له ، وإن كان حادثاً في الثاني لم يبق به من الأول إليه .

والجواب عنه أنّ هذا سؤال مأخوذ من سؤال الملحدين في نفي الأعراض ، وهو قولهم : لو كان الجسم متحركاً بحركة ، لم تخل [حركته ](١٦) من أن تكون حادثة وهو في المكان الأول ، أو تكون حادثة وهو في المكان الثاني . فإنْ حدث الحركة والجسم في المكان الأول لكانت الحركة موجودة والجسم ليس بمتحرك ولم يجب خروجه عن مكانه لوجودها ، وإن حدثت وهو في المكان الثاني استغنى بكونه فيه عن حركة ينتقل بها إليه .

ثم من أصحابنا من أجاب عن السؤالين جميعاً بجواب واحد وسوّى بين الحركة والبقاء وقال: إن الحركة تحدث والجسم في المكان الثاني، والبقاء يحدث في الوقت الثاني؛ وإنما كان كذلك لأن المتحرك إنما يكون متحركاً بخروجه (١٧) عن الأول وكوته في الثاني واحتاج إلى حدوث الكون فيه، ولا يحتاج إلى الكون في

<sup>(</sup>١) ز: لقوله . (٢) ز: لاينفي . . (٢) أت: بجسمه . (٤) ت: خاصة لا . (٥) ت: السابقة .

 <sup>(</sup>٦) أ: على الهامش ، زت: ـ . (٧) زك: تعتبر . (٨) أ: على الهامش ، ت: المعنى . (٩) أت: تحت .

<sup>(</sup>١٠) أت: ـ . (١١) زك: أو إلى الوجود والعدم . (١٢) أت: ـ . (١٣) زك: + والله الموفق .

<sup>(</sup>١٤) ت زك: يقولون . (١٥) ت: ـ . (١٦) في الأصول: حركتها . (١٧) زك: لخروجه .

مكان ليس بكائن فيه . وهذا المذهب في الحركة مذهب أبي الهذيل وجماعة من المعتزلة ، وإليه ذهب الأشعري . والباقي يكون (١) باقياً في الوقت الشاني ، واحتاج إلى البقاء فيه ، وليس ببقاء عن الأول إلى الثاني به ، وإنما يكون محدثاً في الأول غير باق ، ثم يكون باقياً في الثاني بحدوث البقاء فيه .

ومنهم من فرّق بين الحركة والبقاء ، وأجاب عن سؤال الحركة : إن الحركة ليس باسم ه لعرّض واحد ، بل هو اسم لعرضين ، وهما كونان : أحدهما في المكان الأول ، والآخر في المكان الشاني ، فما لم يوجد الشاني لا يكون متحركاً ، فلا تكون الحركة موجودة في المكان الأول ولا في الثاني ، بل تتم في الثاني .

وإليه ذهب ابن الروندي<sup>(٢)</sup> في آخر عمره ، وهو مذهب أبي العبـاس القلانسي وجمـاعـة من المتكلمين ، نبيّن<sup>(٢)</sup> ذلك بعد هذا إن شاء الله تعالى .

وكثيراً ما يذهب إليه الشيخ أبو<sup>(1)</sup> منصور الماتريدي<sup>(0)</sup>، وأكثر عباراته في هذا أنّ الحركة زوال ، والسكون قرار . وهو عند التحقيق ميل<sup>(1)</sup> إلى المذهب الأول ؛ إذ الزوال كون واحد وهو الحاصل في المكان الثاني ، إذ به زال عن الأول ، وكذا<sup>(۱)</sup> القرار كون واحد ؛ إذ به صار مستقراً . ولو كان السكون<sup>(۱)</sup> كونين ، « وكذا الحركة ، لما تصوّر كون ذات مامتحركاً ولا ساكناً لاستحالة وجود كونين »<sup>(1)</sup> في حالة واحدة أن . فإذاً لا يوجد في كل ٥٠ حال إلاّ كون واحد ، غير أنه إن ((۱) كان قبله كون آخر في مكان آخر كان الكون الثاني زوالاً ، وإن كان قبله كون آخر في هذا المكان فهو قرار . وأما (۱۲) في البقاء فهو اسم لعرض واحد وهو الدوام واستمرار الوجود ، ولن يوجد إلاً (۱۲) في الثاني ، « ولا يكون باقياً في الوقت الأول بل يكون باقياً في الثاني » (۱۶) .

وممَّا سألوا قولُهم (١٥): إن الجسم لو كان باقياً ببقاء يُخلق لـه لجـاز أن يكون / موجوداً ٢٠

[ 170]

<sup>(</sup>١) أت: بكونه . (٢) ز: الراوندي . (٢) زك: يتبين . (٤) ز: أبي . (٥) تأك: ـ .

<sup>(</sup>٦) ك: عند المحققين مثل . (٧) أ: فكذا . (٨) ت: الكون .

<sup>(</sup>١) «...» ز: ـ . ك: على الهامش بخط مختلف . (١٠) ز: واحد . (١١) ز: ـ . (١٢) زك: فأما .

<sup>(</sup>١٣) ت: ولن يوجد الأول . (١٤) ز: ـ ، ك: على الهامش بخط مختلف . (١٥) ز: عن قولهم .

وقتين وأكثر ولا يُخلق له البقاء ويُخلق فيه من جنس العرض الذي كان موجوداً في حال الحدوث ، فيوجد (١) أوقاتاً غير باق .

والجواب عنه أن يقال: إذا استحال وجوده وقتين لا يوصف بالبقاء ، استحال ألا يخلق فيه (٢) المعنى الذي من أجله صحّ الوصف له به (٢) ؛ كالجسم لما استحال تعرّيه عن الأعراض استحال وجوده وقتاً ولا يخلق فيه شيء منه .

ثم يُعكس عليهم هذا السؤال فيقال: لو كان الجسم باقياً لنفسه أو لالنفسه أو لالنفسه أو لالعنى للمعنى أن ، لجاز أن يكون (٥) موجوداً وقتين غير موصوف بهذا الوصف وللا استحال ذلك عند من نفى البقاء ، بطل ما أوردوه من السؤال .

ومما سألوا عنه قولُهم : إن الجسم لو كان باقياً ببقاء يقوم به لم يكن نفسه مقدوراً ١٠ للقديم « باقياً .

والجواب عنه أنّ مَن نفى البقاء لم يجعل النفس مقدوراً للقديم »(١) بوصف البقاء أيضاً . ونزيد عليه بأن نقول : لا يكون مقدوراً له في حال الوجود ، لأن القدرة عندهم لا تتعلق بالموجود .

ثم يقال لهذا السائل: لو كان المتحرك متحركاً لمعنى لم يكن الجسم مقدوراً للقديم ٥٠ متحركاً.

فإن قال : القدرة على تحريكه قدرة على خلق الحركة له .

قيل له : والقدرة على إبقائه $^{(4)}$  قدرة على خلق بقائه $^{(h)}$  .

فإن قال (١) : إنكم تقولون إنّ علم الله تعالى باق ، وكذا (١٠) سائر صفاته ، وقيام صفة البقاء بها مستحيل .

٢٠ والجواب : إنّا بيّنا أن علم الله تعالى عند قدماء أصحابنا غير موصوف بالبقاء ، فلم يتوجّه عليهم الإلزام .

 <sup>(</sup>١) أت: ويوجد . (٢) ز: \_ . (٣) أ: للوصف به . (٤) زك: ولا لمعنى . (٥) ت: يلون .

 <sup>(</sup>٦) «...» ز: ـ ، ك: على الهامش بخط مختلف . (٧) ز: البقاء . (٨) زك: + والله الموفق .

<sup>(</sup>٩) زك: قالوا . (١٠) زك: وكذلك .

وعند الأشعري كان الله(١) باقياً بصفاته ، فكان بقاؤه بقاءً لصفاته (٢) .

والمحققون من أصحابنا يقولون إنّ علمه تعالى علمٌ للذات ، بقاءٌ لنفسه ، فلم يكن باقياً بدون البقاء . وقد استقصينا الكلام فيه وتقصينا الكلام فيه في عهدة ما يتوجّه عليه من (٤) الإشكال في مسألة الصفات (٥) .

وإذا ثبت أنّ الاستطاعة التي يتعلق بها وجود الفعل عرض ، وهو مستحيل البقاء ، ف فنقول (١) : إن القدرة لمّا كانت غير قابلة للبقاء ـ وساعدنا عليه كثير من المعتزلة ، وأثبتنا ذلك بالدليل على من أبى القول به ـ فلو كانت هي متقدمة على الفعل ، ولا بقاء لها إلى الثاني من الأوقات ، كانت عدَماً وقت (١) وجود الفعل ، فيوجد الفعل ولا قدرة ، وهي لا تنعدم (١) عن يجوز قيامها به إلا (١) عمّا يضادها وهو العجز (١) . ومَن (١١) انعدمت قدرته يستحيل اتصافه بكونه قادراً (١) ، ومَن قام به العجز يستحيل ألا يكون عاجزاً . فعلى هذا ١٠ التقدير (١) يكون الفعل مستحيل الوجود من القادر ، واجب الوجود من العاجز . ومَن هذا قولُه فهو قد أصيب (١) بعقله ولم يشعر ؛ يحققه أن الفعل لو جاز وجوده (١) مع انعدام القدرة ، بل وجب ، وهي لا تنعدم (١) إلاّ إلى عجز ، واستحال وجوده مع وجودها ، لكانت (١) القدرة هي العجز ، والعجز هو القدرة ؛ فإنّا لا نُعرّف العجز إلاّ بأن يجب لها الفعل و يثبت .

ثم يقال لهم: لمّا كان الفعل متصوَّر الوجود مع انعدام القدرة ، بل واجب الوجود في هذه الحالة ، فأيّ فائدة لوجود القدرة وأيّ (١٨) حاجة إليها وأي أثر لوجودها سابقة على الفعل ولا تعلق له بها « ويجب وجوده مع عدمها ؟ فقولوا : لاقدرة البتّة ، إذ لا يقول بوجودها من يقول إلاّ لضرورة حصول الفعل بها »(١٩) ، فإذا كان يستحيل وجوده بها ويجب وجوده مع عدمها أو مع ثبوت ضدها ، كان القول بنفيها أصلاً أحق وأصوب .

<sup>(</sup>١) أزت: + تعالى . (٢) زك: الصفات . (٣) ز: وتفصلنا . (٤) ت: ـ .

<sup>(</sup>٥) زك: + والله الموفق . (٦) ك: + وبالله التوفيق ، ز: + وبالله تعالى التوفيق . (٧) ت: وفيه .

<sup>(</sup>٨) ت: تتقدم . (١) زك: إلى . (١٠) ز: العجزة . (١١) ز: من . (١٢) ز: ـ .

<sup>(</sup>١٣) ت: التقرير ، (١٤) ز: أحيب ، (١٥) ك: وجود ، (١٦) ت: لاتتقدم ، (١٧) أت: فكانت .

<sup>(</sup>۱۸) ت: فأي . (۱۹) «...» زك: ـ .

[ ۱۲۵ ب ]

والذي يقرر ذلك أنّ القدرة لو لم يكن بها فعل وهي موجودة (^^) ، ويكون بها (^1) فعل وهي غير موجودة ، فيكون سبب وجود الفعل عدم القدرة لا وجودها ، فيصير القول به قولاً بوجود الفعل بعدم القدرة ، فيكون الفعل (^1) دليلاً على أنْ ليس الفاعل بقادر « ولا على »((1) أنه قادر . وبالفعل (^1) استدلوا على (^1) أن الله تعالى قادر ، فبطل موضع الاستدلال بالشاهد ووقع على العكس ، وكان ينبغي أن يُستدل بوجود الفعل على أنّ الفاعل ليس بقادر ، وفيه بطلان القول بالتوحيد .

ولأن القدرة إذا كانت لاتنفع وهي موجودة ، فوجودها وقت الوجود وعدمها بمنزلة ، ولا القدرة أولى ألا تنفع وهي معدومة ، وفي ذلك لزوم القول بالفعل من غير القدرة وإهدارها (١٥) ، وهذا محال ؛ يحققه أنها إذا لم تكن موجودة وقت الفعل فلا فرق بين قدرة توجد قبل الفعل وبين قدرة توجد بعد الفعل لاستوائها في العدم وقت الفعل ، والقول بكونها بعد الفعل محال ، فكذا هذا .

ومما يبيِّن سفه المعتزلة وجهلهم بالحقائق أنّ الفعل لو كان يقع ولا قدرة عليه للفاعل دوقت وقوعه ، لكان وقوعه عن اضطرار ؛ ألا يرى أنه لو وقع بعد ارتفاع (١٦) صحة الآلات ٢٠

<sup>(</sup>١) ت: ناقصاً . (٢) زك: يستحيل . (٣) ت: ـ . (٤) زك: ـ . (٥) ت: ـ .

<sup>(</sup>٦) «...» ز: مكرر . (٧) زك: + والله الموفق . (٨) ز: - . (٩) ت: لها . (١٠) أ: للفعل .

<sup>(</sup>١١) «...» زك: - . . (١٢) زك: بالفعل . . (١٣) ك: على الهامش . . . (١٤) زك: وكانت .

<sup>(</sup>١٥) ز: وإهدائها ، ك: وأهدابها . (١٦) ز: ارتفاعه .

لكان واقعاً عن (١) اضطرار ؟ فكذا هذا ، بل أولى (٢) ؛ إذ حصول الفعل بالقدرة ، دون صحة الأسباب .

ثم إن المعتزلة صيروا العبد بهذا الفعل الواقع عن (٢) اضطرار وليّاً لله(٤) تعالى وعدوّاً له ، وهذا هو القول بالجبر .

ثم « إنهم إن »(٥) لم يجعلوه وقت الفعل مأموراً منهياً (١) بهذا الفعل فقد أخرجوه (٧) عن ٥ كونه طاعة ومعصية ، وفاعله عن كونه مطيعاً وعاصياً ، وفيه إبطال الأوامر والنواهي ورفع الشرائع وإزالة الحل والحرمة ، وهذا خروج عن الملة ودخول في قول منكري الشرائع وإبطال العداوة والولاية ، وفيه وصف الله تعالى بكونه ظالماً بتعذيبه (٨) على فعل من هذه الأفعال . وإن جعلوه وقت الفعل مأموراً منهياً فقد وصفوا الله تعالى بالسفه حيث أمر بما كان العبد مضطراً إليه عاجزاً عنه أو نهى عنه (١) .

والذي يقرّر هذا أنّ العبد لو كان مأموراً بالفعل أو منهياً عنه وقت وجود القدرة والفعل عنه في تلك الحالة مستحيل ـ لكان مأموراً بما يستحيل وجوده ، منهيّاً عمّا يتنع (١٠) ثبوته ، وهذا محال . وإن كان مأموراً وقت القدرة ليفعل بها في الثاني ، لم يكن للحال مأموراً ، فلم يكن هو مأموراً وقت للحال مأموراً ، فلم يكن هو مأموراً وقت وجود القدرة ، ولا وجه إلى أن يكون مأموراً وقت وجود الفعل ، إذ لاقدرة له في تلك الحال . وتكليف من (١١) لاقدرة له محال ، وكذا النهي على هذا . فبطل على أصلهم الأمر والنهي وارتفع الحل والحرمة وزالت الشرائع بأسرها واستحال التكليف ، وحصل الوعد والوعيد على العبث ، والثواب والعقاب على السفه . ومن هذا قولُه فهو واقع في أقبح كفر وأشنع قول ، وبالله العصة عن كل قول هذا عقباه .

ثم العجب من وقاحة المعتزلة وقلّة حيائهم حيث يَنسِبون إلى الجبر من يقول إن ٢٠ المكلَّف يفعل (١٢) عن قدرة لاعن عجز ، ويسمون أنفسهم « القائلين بالاختيار مع زعمهم أنْ

<sup>(</sup>١) أت: على . (٢) زك: بل أحق . (٣) أت: علي . (٤) ز: الله . (٥) «...» زك: ـ .

<sup>(</sup>٦) ت: مكررة ، ز: نهياً . ك: مهياً . (٧) أت: اخرجوا . (٨) ك: بتعديته .

<sup>(</sup>١) زك: + والله الموفق . (١٠) زك: يمنع . (١١) زك: ما . (١٢) أت: التكليف بفعل .

لاقدرة للفاعل على فعله ، ويسبّون أنفسهم "(۱) أهل العدل(۱) مع زعمهم أنّ الله تعالى يعنّب العباد على أفعال لاقدرة لهم عليها ، ويكلّفهم بأفعال لاتعلّق لها باستطاعة المكلّف بوجه من الوجوه ، ويسبّون القائلين إنه تعالى لا يعنّب أحداً (۱) على فعل لاقدرة له عليه ولا يأمره (۱) بذلك ولا ينهاه عنه ، أهل التجوير ، وهذا غاية الوقاحة أو نهاية الجهل والغباوة . ولهذا الحرف كان بعض المحققين من أهل السنّة يسبّي المعتزلة مجبرة ، / وكثيراً ماكان (۱) يقول : [ ١٢٦ أ ] قالت المعتزلة المجبرة : كذا (۱)

قيل لهم : إنها إذا وجدت قبل الفعل تنعدم في الثاني الذي هو وقت حصول الفعل الضرورة استحالة بقائها .

فإن قالوا : لانسلم أنّ بقاءها مستحيل ، بل هي باقية إلى وقت وجود الفعل ، « فيكون وجود الفعل » (^) بقدرة موجودة ، ويكون التكليف ثابتاً والفاعل قادراً .

قيل لهم : قد أقمنا الدلالة على استحالة القول ببقاء الأعراض ، وإذا استحال بقاؤها ولم تبق ، كانت منعدمة في الثاني من زمان وجودها ، وذلك هو زمان وجود الفعل .

١٥ فإنْ قالوا : إنْ انعدمت تلك القدرة إلاّ أنّ قدرة أخرى تحدث عقيبها ، إذ الْقُدَر<sup>(١)</sup> تحدث تباعاً في الصحيح السلم .

قيل لهم : تلك القدرة التي توجد (١٠٠) في الثاني أهي عندكم قدرة هذا الفعل «أم قدرة فعل آخر »(١٠١) يتعقّبها ؟ وهل يجوز وجود هذا (١٢١) الفعل «في الثاني »(١٣) بهذه القدرة الموجودة في الثاني ؟

٢ فإن قالوا : هي قدرة هذا الفعل و يجوز وجود الفعل بهذه القدرة المقارنة لـه (١٤) في

<sup>(</sup>١) «...» ك: على الهامش . (٢) أت: عدل . (٣) ز: أحد . (٤) ز: ولا يأمر . (٥) زك: ـ .

<sup>(</sup>٦) زك: ـ . (٧) ز: متقدمة : (٨) «...» ت: ـ . (٩) زك: القدرة .

<sup>(</sup>١٠) ز: تلك القدرة الموجودة . (١١) «...» زك: ـ . (١٢) زك: ـ . . (١٣) «...» زك: ـ .

<sup>(</sup>۱٤) ك: ـ .

الوجود ، فقد تركوا مذهبهم حيث جعلوا الفعل حاصلاً بالقدرة المقارنة له في الوجود ، وبقيت القدرة السابقة على الفعل فضلاً لافائدة « في وجودها ولا تَعلَّق لها بفعل ماالبتّة ، وهذا محال ، فساعدوا أهل الحق في الحقيقة وأثبتوا زيادة لافائدة »(١) فيها ، فلم يحصلوا من الخالفة إلا على(١) سفه .

وإن<sup>(۲)</sup> قالوا: لا يجوز<sup>(٤)</sup> وجود الفعل في الثاني بهذه القدرة المقارنة له ، بل وجوده ه بالقدرة المتقدمة ، وتلك القدرة الموجودة في الثاني لفعل يوجد مقارناً لها .

قيل لهم (٥): إذا كانت هذه القدرة (١) الثانية لفعل آخر لالهذا الفعل ويستحيل تعلّق الفعل الميان الفعل الله الفعل الفعل الفعل الفعل الفعل الفعل الفعل الميان الفعل الفعل الفعل وعدمها بمنزلة ، إذ القدرة على فعل لاتوجب زوال العجز عن فعل ١٠ آخر ، ولزمكم جميع ما ألزمناكم ولا تخلّص لكم عنه (٨) بوجه من الوجوه .

والذي يدل على صحة ماذهبنا إليه أنّ الخصوم ساعدونا<sup>(١)</sup> على استحالة وجود الفعل بقدرة متقدمة عليه بأوقات كثيرة ، فكذا<sup>(١)</sup> يستحيل وجوده بقدرة متقدمة عليه بوقت واحد لاستوائها في العدم وقت الفعل ؛ ألا يرى أن البطش بيد كانت ثم انعدمت عال<sup>(١١)</sup> وإن اتصل وجود الفعل بزمان وجود اليد إذا كانت منعدمة وقت الفعل ؟ كا أنه محال في ١٥ زمان وجد بعد زمان انعدام اليد بدة مديدة لاستوائها في عدم اليد زمان البطش ، فكذا هذا .

ويخرّج الكلام على طريق السؤال من وجهين :

أحدهما من حيث القدرة ، وهو أن القدرة لمّا لم تكن إلاّ للفعل (۱۲) ، وقد تخلو عنه وقتاً واحداً (۱۲) ، لم لا يجوز أن تخلو عنه أوقاتاً ؟ وهذا السؤال يرد أيضاً على من يقول ببقاء ٢٠ القدرة من البصريين .

<sup>(</sup>۱) «...» ت: ـ . (۲) زك: عن . (۳) أت: فإن . (٤) زك: لايوجد . (٥) أت: ـ .

<sup>(</sup>٦) ز: - ، (٧) أت: وكان ، (٨) زك: - ، (١) ز: ساعدنا ، (١٠) زك: وكذا .

<sup>(</sup>١١) ك: على الهامش . (١٢) زك: لفعل . (١٣) زك: . .

والثاني من حيث الفعل ، وهو أنه لمّا جاز الفعل بالقدرة في الوقت الثاني وإن كانت القدرة فيه منعدمة ، لِمَ لا يجوز الفعل بها في العاشر وإن كانت منعدمة ؟ ويُقرّر (١) السؤال بالآلة ، كاليد والسكين وغيرهما ، أنه لمّا استحال حصول الفعل (٢) بها (١) بعد العدم في الوقت العاشر من زمان العدم ، فكذا (١) استحال في الثاني (٥) لاستواء الوقتين في العدم .

ه واعترضوا<sup>(۱)</sup> على هذا الكلام بفصلين ، في كل واحد منها التفرقة بين وقت واحد وبين أوقات كثيرة :

/ أحدهما(٧) أن الجسم يجوز خلوّه عن الحركة والسكون ، بل يجب ذلك في أول أحوال [ ١٢٦ ب ] وجوده (٨) ، ثم يستحيل ذلك في الوقت الثاني والثالث .

والآخر أنّ الصحيح السليم غير قادر على الفعل أول كونه ، ثم لم يجز أبداً .

والجواب أنّ السؤال الأول يتوجه على بعض الخصوم دون البعض ، ومن توجه عليه « من حيث » (١) الظاهر فهو إما مغالطة منهم مع علمهم (١١) أنه غير لازم ، وإما جهل بالحقائق . وبيان هذا أنّ من قال إنّ ((١) الحركة اسم لكون واحد ، وهو الكون الموجود في الزمان الثاني ، إلاّ أنّ ((١) شرط ((١) استحقاق ((١) هذا الاسم تقدّ م كون في مكان آخر ، والجسم في أول أحوال وجوده لا يخلو عن كون ، وهو من ((١) جنس ما يسمى حركة ، إلاّ أنه لا يسمى الموجود عمّ المورد وهو تقدم ((١) كون له في مكان آخر . فإذاً لم يخل الجسم في أول « أحوال الوجود عمّ اهو من جنس الحركة ، فلم يكن هذا الاعتراض ((١) متوجهاً عليهم ، وإنما يتوجّه من حيث الظاهر على من يقول إن الحركة اسم لكونين في مكانين ، والسكون اسم لكونين في مكان واحد ، وشرط الكونين زمانان لأنها ((١) فعلان ، فلا يوجدان إلا في زمانين ، إذ كل زمان ((١) يوجد فيه فعل واحد ، والجسم في أول »((٢) أحوال وجوده لا يخلو عن كون وهو زمان (احد ، فعارضوا بخلو القدرة عن الفعل أصلاً في زمان واحد ، فعارضوا بخلو ((١) الجسم في أول »(٢٠) أحوال وجود ، فعارضوا بخلو القدرة عن الفعل أصلاً في زمان واحد ، فعارضوا بخلو القدرة عن الفعل أصلاً في زمان واحد ، فعارضوا بخلو ((١) الجسم في أول »(مان واحد ، فعارضوا بخلو القدرة عن الفعل أصلاً في زمان واحد ، فعارضوا بخلو القدرة عن الفعل أصلاً في زمان واحد ، فعارضوا بخلو القدرة عن الفعل أصلاً في زمان واحد ، فعارضوا بخلو ((١) الجسم في أول » (مان واحد ، فعارضوا بخلو ((١) الجسم في أول » (مان واحد ، فعارضوا بخلو (١١) الجسم في أول » (مان واحد ، فعارضوا بخلو (١١) الجسم في أول » (مان واحد ، فعارضوا بخلو (١١) الجسم في أول » (مان واحد ، فعارضوا بخلو (١١) الجسم في أول » (مان واحد ، فعارضوا بخلو (١١) الجسم في أول » (مان واحد ، فعارضوا بخلو (١١) الجسم في أول » (مان واحد ، فعارضوا بخلو (١١) الجسم في أول » (مان واحد ، فعارضوا بخلو (١١) الجسم في أول » (مان واحد ، فعارضوا بخلو (١١) المرا في أول هو و ورود والجسم في أول » (مان واحد ، فعارضوا بخلو (١١) واحد ، والحب (١١) واحد ، والحب (١١) واحد ، فعارضوا بخلو (١١) واحد (

<sup>(</sup>١) أت: وتقرير . (٢) زك: ـ . (٣) زك: بها ، ت: لها . (٤) زك: وهكذا .

 <sup>(</sup>٥) زك: في الثاني منها . (٦) أت: فاعترضوا . (٧) ت: أحدها (٨) زك: في أول أحواله .

<sup>(</sup>٩) «...» ت: مكرر . (١٠) ت: على علمهم . (١١) زك: ـ . (١٢) زك: ـ . (١٣) ك: بشرط .

<sup>(</sup>١٤) أت: استحقاقه . (١٥) ز: ـ . (١٦) ز: بعدم . (١٧) زك: الإعراض .

<sup>(</sup>١٨) ز: زماناً لأنها . (١٩) أت: إذ في كل زمان . (٢٠) «...» ك: مكرر . (٢١) ز: - ·

عن فعلين في زمان واحد . وخلو الجسم عن كونين جائز (١) في كل وقت من أوقات البقاء بل واجب ، كا هو جائز بل واجب في أول أحوال وجوده . فإذاً قط (٢) لا يوجد في زمان ما للجسم إلا كون واحد ولا يخلو عنه في زمان ما ، لا زمان وجوده ولا زمان بقائه ، فأمّا القدرة فإنها خالية عن الفعل حال وجودها وإن تحقق ذاتها ، ويستحيل (٢) « بعد ذلك خلوها عن الفعل وإن لم يتغيّر ذاتها . فالمعترض بفصل خلو الجسم عن الحركة والسكون » واستحالة خلو الجسم في والسكون » واستحالة خلو الجسم في أول أوقاته عن كون ، واستحالة وجود كونين في حال ما وإن كانت حالة البقاء ، وثبوت المساواة بين الأحوال أجمع في وجوب وجود كون فيه واستحالة وجود كونين فيه ، ومع والله بذلك « اعترض بهذا الاعتراض ، فهو مغالط . وإن لم يكن عالماً بذلك »(١) كان السؤال صادراً عن الجهل بالحقائق .

وأجاب الشيخ أبو منصور الماتريدي (٢) رحمه الله وقال: إنّا لم يجز أن يكون متحركاً أو ساكناً في أول أحوال وجوده لما فيه من الإحالة؛ فإنّ كل واحد منها اسم كونين، ووجودهما « في أول أحوال »(٨) وجوده محال، ولا إحالة (١) في حالة البقاء، فوقع الفرق. فأمّا (١٠) فيما نحن فيه فلا استحالة، وقياس مأ لااستحالة في ثبوته على مالثبوته استحالة في المنع قياس من غير علّة جامعة. وإن قال: فيا نحن فيه استحالة، فالواجب عليه بيان الاستحالة (١١) ١٥ دون الاشتغال بإيراد النظير.

وبهنا يُجابون عن قولهم: إن الانسان متى (١٢) يكون قادراً على الحركة ؟ [ أ ] يقدر (١٢) عليها وهو في المكان الأول أم يقدر وهو في المكان الثاني ؟ فإن قلتم إنه يقدر وهو في المكان الثاني بلا قدرة ، وهذا وهو في المكان الثاني بلا قدرة ، وهذا محال ، وإن قلتم إنه يقدر وهو في المكان الأول فقد أثبتم الاستطاعة قبل الحركة ، فيقال لهم : هذا السؤال بناء على أن الحركة في أي مكان توجد .

[ ١٢٧ أ ] فَن قال : توجد في / المكان الثاني ، فالقدرة (١٤٠) عليها توجد في المكان الثاني ، ومَن ٢٠٠

<sup>(</sup>١) ز: جائزاً . (٢) ت: ـ . أ: على الهامش . (٣) أت: ومستحيل . (٤) «...» ك: على الهامش .

<sup>(</sup>٥) أت: مع . (٦) « ... » ز: م . (٧) أت: م . . (٨) « ... » ز: مكرر . (٩) زك: والإحالة .

<sup>(</sup>١٠) ت: فا . (١١) ز: استحالة . (١٢) ز: حتى . (١٣) زك: ليقدر . (١٤) ز: والقدرة .

قال إنها توجد فيها فالقدرة توجد فيها ؛ وكشفه ما بيّنا أنّ مَن زعم أنّ الحركة اسم للكون في المكان الثاني ويستحق الاسم بشريطة (۱) تقدم كون آخر في مكان آخر قبله يقول : توجد قدرة الحركة أني المكان الثاني (۱) . ومن قال إنّ (۱) الحركة اسم لكونين في مكانين يقول : توجد قدرة الكون الأول في المكان الأول ، وقدرة الكون الثاني في المكان الثاني ، إذ هما فعلان لابد لكل فعل (۱) من قدرة تقارنه ، والله الموفق .

وما زع أنّ الصحيح السلم يخلو عن القدرة على الفعل في أول خلقه ثم لا يجوز بعد ذلك ، قلنا : مَن زعم من أصحابنا أنّ الإنسان لا يكون صحيح الجوارح سلماً إلاّ كان (٢) قادراً ، كان هذا السؤال على أصله محالاً لأنه لمّا وُجدت صحة الجوارح وُجدت القدرة ضرورة في أية (٨) حالة كانت ، فاندفع هذا السؤال على أصله ، وعليه (١) اعتمد الأشعري في كتابه الذي في أية (من قيال منهم إن الصحّة والسلامة غير ردّ فيه كتاب أوائل (١٠) الأدلة لأبي القاسم الكعبي . ومن قيال منهم إن الصحّة والسلامة غير القدرة فإنه يقول إنه يُخلق في أول أحواله إمّا صحيحاً سلماً قادراً على الفعل ، وإمّا صحيحاً سلماً عاجزاً عن الفعل ، ويجوز أن يكون في الحالة الثانية وما بعدها هكذا ، فسوّى بين الحال ولم يفرق بين الحالة الأولى وبين غيرها من الأحوال .

وإليه ذهب الشيخ أبو منصور الماتريدي رحمه الله في كتاب التوحيد . وذكر في كتابه الذي ردّ فيه كتاب أوائل الأدلة على الكعبي الفرق بين الحالة الأولى وبين غيرها من الأحوال وقال : إنّا لم يجز أن يكون قادراً لأنّ القدرة تكون مع الفعل (۱۱) ، وفعل المحدث هو إمّا الحركة وإمّا السكون ، ووجود كل واحد منها محال في تلك الحالة ، فيستحيل ثبوت القدرة عليها ، « ولا استحالة في ثبوت الحركة والسكون في غير تلك الحالة ، فلم يستحل (۱۲) ثبوت القدرة عليها » (۱۲) في غير تلك الحالة ، فلم يستحل المنابقة ، وأنم فيا القدرة عليها » (۱۲) في غير تلك الحالة (۱۵) ، ففرقنا (۱۵) بينها لقيام دليل المفارقة ، وأنم فيا خن فيه تفرقون عند وجود دليل المساواة وانعدام دليل المفارقة (۱۲) .

ثم هذا الجواب من الشيخ رحمه الله على طريق المساهلة وبناء الأمر على ماهو المتعارف

<sup>(</sup>١) ز: بشرطه . (٢) ز: الخليقة ، ك: الخلقة . (٢) زك: ـ . (٤) زك: ـ . (٥) أت: للكونين

<sup>(</sup>٦) زك: ـ . (٧) زك: إلاّ إذا كان . (٨) ز: أي . (١) ت: وعلته . (١٠) ك: على الهامش .

<sup>(</sup>١١) زك: مع الفعل تكون . (١٢) ز: يستحيل . (١٣) «...» ت: ـ . (١٤) أت: + عليها .

<sup>(</sup>١٥) أت: وفرقنا . (١٦) زك: التفرقة .

من الفعل وهو الحركة والسكون . فأمّا الكلام على الحقيقة على قول من يجعل الحركة والسكون كل واحد منها كونين فهو(1) أنّ كل حركة(1) فعلان ، وكذا كل سكون ، وهو(1) في ابتداء أحوال وجوده يفعل كوناً واحداً (٤) ، فيخرج على أحد الجوابين المتقدمين وهو التسوية بين الأحوال كلُّها ، إمَّا جوازاً و إمَّا منعاً ، والله الموفق .

على أنَّ هذا الاعتراض فاسد على طريقة النظر ؛ فإنَّا سوِّينًا بين حالة الوجود وبين ٥ غيرها (٥) من الأحوال في الجانبين جميعاً ، أعني جانب القدرة وجانب الفعل ، فإنّا قلنا في جانب القدرة إنها لمّا(١) لم تكن إلاّ للفعل ، وقد تخلو عنه وقتاً مع وجود ذاتها ، فلم لا تخلو عنه أوقاتاً ؟ إذ خلوّها عنه وقتاً دليل أنّ ثبوت الفعل ليس من مقتضيات ذاتها ؛ إذ الـذات لاينفك عمَّا يقتضيه ، وإذا لم يكن الفعل من مقتضيات ذاتها جاز خلوِّها عنــه « أوقــاتــأ كثيرة ، وإذا لم يجز خلوّها عنه أوقاتاً كثيرة دلّ أنه من مقتضيات ذاتها فلا يتصوّر خلوّها ١٠ عنه »(٧) وقتاً . وقلنا في جانب الفعل إنّ حصوله لمّا جاز مع عدم القدرة في الوقت الثاني جاز في الوقت العاشر لاستوائها في العدم ، فيكون الاعتراض الصحيح بيان التفرقة و إنطال التسوية بين الحالة الأولى وبين غيرها من الأحوال(٨) في شيء آخر ؛ فإنّا نقول : لمّا ثبتت التسوية بما بينا فيا نحن فيه ثبتت التسوية في الحكم ، وفي غيره من الأشياء لمّا ظهرت التفرقة [ ١٢٧ ب ] في الحكم دلّ على التفرقة في المعنى . / ولا حاجة بنا إلى بيان المعنى الموجب للتفرقة ، وإنما ١٥ يلزمنا مااعترضوا به أن لو ادّعينا التسوية بين أول الأحوال وبين غيرها من الأحوال مطلقاً في المواضع أجمع . فأما إذا ادّعينا ذلك في موضع مخصوص وأقمنا دلالة التسوية ، فالاشتغال بإثبات التفرقة في موضع آخر حَيْد عن سنن الصواب وعدول عن طريقة النظر . وجهذا يتبيّن (١) جهل المعتزلة (١٠) بالحقائق وبناء الأمر على ظواهر (١١) لادليل عليها ولا معني تحتها ، والله الموفق.

ثم إنّ الكلام في جانب الفعل(١٢١) ـ وهو أنّ حصوله لمّا جاز مع عدم القدرة في

<sup>(</sup>١) زك: ـ . (٢) ز: أكل حركة . (٣) أ: هو، ت: ـ. (٥) ز: وغيرها . (٤) ز: واحد .

<sup>. . . »</sup> ت: ـ . . (۷)

<sup>(</sup>٨) زك: + فيا نحن فيه لإثبات التفرقة فيه بين الحالة الأولى وبين غيرها من الأحوال . (٩) زأت: تين .

<sup>(</sup>١٠) زك: + لعنهم الله . (١١) ز: ظوهر . (١٢) ز : العقل .

الثاني(١) جازتمع عدمها في العناشر لاستوائها في العدم ـ حمَل بعضَ المعتزلة على أن زعم أنّ القدرة وإن انعدمت في الثاني فالفاعل لن يصير في تلك الحال موصوفاً بالعجز ولن يبقى موصوفاً بالقدرة ، فالفعل يحصل مّن ليس بقادر ولا عاجز ، ولن يُتضوّر وجود الفعل إلاّ مِّن هذا وصفه ، وزع أنَّ القادر على الفعل قادر على تركه \_ وترك الموجود مستحيل \_ فلم ه يكن هو حال وجود الفعل قادراً لأنه ليس بقادر على تركه لأنّ تركه مستحيل ، فلا يدخل تحت القدرة ، وزعَم أنّ العاجز غير موجود منه ما هو عاجز عنه ، وهذا وُجد منه الفعل ، فلم يكن قـادراً ولا عـاجـزاً . ذكر هـذا بعض من ينتسب<sup>(٢)</sup> إلى الفلسفـــة ــ « وهي العلم »<sup>(٢)</sup> بحقائق الأشياء بقدر الإمكان عندهم ـ وعَدّ هذا الكلام من العلم بحقائق الأمور والوقوف على دقائق العلوم ، ونسب (٤) مخالفيه في ذلك إلى العدول عن سبل (٥) المعارف ، وطوّل فيه وهوّل .١٠ وزع أن الفعل له حالتان : حالة (١٦) عدم ، وحالة (٧) وجود ، ولا واسطة بينها . والإنسان له أحوال ثلاثة وهي : حالة وجود الفعل منه (١) ، وحالة إمكانه ، وحالة امتناعه . وإحدى حالتي الفعل (٩) تستغرق حالتين من الأحوال الثلاثة الأُخَر وهي : حالة عدم الفعل ؛ فإنّ حالة عدم الفعل تستغرق حالة امتناع الفعل من الإنسان وحالة إمكانه (١٠) منه ، إذ الفعل مِّن الفعل عنه ممتنع معدوم ، وكذا من الفعل منه مكن ، لأنَّ المكن أن يكون هو المكن ١٥ ألا يكون ، والفعل الموجود غير ممكن ألا يكون ، فالمكن إذا ما يكون معدوماً بعد . فإذا كانت إحدى حالتي الفعل ـ وهي حالة العدم ـ تستنف د هاتين الحالتين ـ أعني إمكان الفعل وامتناعه \_ فقد تبيّن إذاً أنّ الحالة الثالثة من الأحوال مقابلة للحال الباقية من الحالتين (١١١) ، أعنى أن (١٢) الوجود مقابل الوجود ، ثم حالة الامتناع حالة العجز ، وحالة الإمكان حالة القدرة ، فيبقى حالة وجود الفعل لا بمقابلة حالة (١٢) القدرة لفوت صفة الإمكان عن ٢٠ الوجود (١٤) ، وحالة القدرة هي حالة الإمكان لاحالة الوجود ، ولا بقابلة حالة الامتناع التي هي حالة العجز ، لأنّ مَن يتنع (١٥) عنه الفعل يستحيل وجوده منه ، وقد وُجد في هذه

<sup>(</sup>١) ز: في الباقي . (٢) زك: ينسب . (٣) «...» ز: ـ . (٤) ز: ولتسبب . (٥) أت: سبيل .

<sup>(</sup>٦) زك: حال . (٧) زك: حال . (٨) ز: + وحالة وجود الفعل منه . (١) زك: حالتي زمن الفعل .

<sup>(</sup>١٠) ز: وحالة الدعا إمكانه . (١١) ز: الحالين . (١٢) ز: - . (١٣) زك: حال .

<sup>(</sup>١٤) زت: الموجود . (١٥) زك: لامن يمتنع .

الحالة فلم يكن عاجزاً . وجاء من هذا أنّ بين حالة القدرة وحالة العجز حالـة واسطـة وهي حالة وجود الفعل ، فلم يكن مَن منه الفعل عاجزاً ولا قادراً .

هذا هو كلامه حكيت أكثره بلفظه وما غيرت شيئاً من معناه ليتأمل ذو العقل المكرم بصفتي التمييز والإنصاف في هذا الكلام فيعرف (١) بذلك قدر حدّاقهم ومحققيهم (١) ، ويظهر به عنده رتبتهم في العلم بحقائق الأمور، فأقول في الكشف عن هذا التمويم وبالله ٥ التوفيق (٢) - : إن هذا الكلام مع هذا التطويل والتهويل صدر عن الجهل بمذاهب الخصوم ، وجَعْل ما هو عند خصه اسم لشيئين متغايرينَ اسمَا لشيء واحد ، وعن الجهل بحقيقة [ ١٢٨ أ ] الإمكان ؛ وذلك لأن عند خصه (؛) : / القدرة اسم لشيئين :

أحدهما سلامة الأسباب وصحة الآلات ، وهي تسمّى قدرة لحدوث القدرة فيها في المعتاد عند قصد الفعل وامتناع حدوثها عند فواتها .

والثاني المعنى المجعول للفعل وهو حقيقة القدرة ، وهو الذي نتكلم فيه به : مع وقبل . وللإنسان أحوال ثلاثة:

حالة عدم الأسباب وفساد الآلات أو عدمها ، وكان الفعل فيها (٥) ممتنعاً لالفساد الآلات بل لانعدام القدرة ، إلا أنّ وجود القدرة مع فسادها ممتنع ، فامتنع الفعل لامتناع وجود القدرة.

وحالة وجود سلامة الأسباب وصحة الآلات وعدم(١١) حقيقة القدرة ، وكان الفعل فيها  $^{(1)}$  ، إذ لو قصد الفعل لحصلت له حقيقة القدرة ، وإن لم « يقصد لم  $^{(h)}$  تحصل  $^{(1)}$  .

وحالة وجود سلامة الأسباب وصحة الآلات ووجود القدرة التي اختلفنا في وجودها وقت الفعل وعدمها ، وكان الفعل فيها موجوداً (١٠٠) .

فكانت حالة وجود الفعل حالةً وجود القدرتين جميعاً ، وحالة إمكانه حالةً (١١) وحود ٢٠

<sup>(</sup>١) أت: فيعلم . (٢) ز: وتحقيقهم . (٣) أت: المعونة والتوفيق . (٤) ك: خصومه ، ز: عندهم خصومة .

<sup>(</sup>V) ز: فيه ممكن . (A) «...» ك: على الهامش . (٦) زك: أو عدم . (٥) زك: ـ .

<sup>(</sup>٩) أ: على الهامش . (۱۰) ك: موجود . (۱۱) زك: حال .

إحدى القدرتين ، « وهي قدرة الأسباب والآلات لاغير ، وحالة امتناعه حالة فوات (١) القدرتين »(١) جمعاً .

ثم العجز يقابل القدرة ، ولم يعرف (٤) العقلاء بينها واسطة في حق من يصح اتّصافه بها ، كالاجتاع والافتراق ، والحركة والسكون في حالة البقاء .

ثم إذا فاتت سلامة الأسباب والآلات ثبت العجز ، وإذا فاتت حقيقة (٥) القدرة ثبت العجز أيضاً على مابيّنا أنّ الإنسان بآلاته (٦) يحمل مائة رطل ، ثم قد لا يقدر إلاّ على حمل (٧) خسين رطلاً مع بقاء سلامة الأسباب ، فهو إذاً عاجز وإن لم تفت القدرة الأولى ، والفعل مع العجز غير متحقق .

وجاء من هذا أنّ العجز على نوعين :

ا عجز لا يرجى ثبوت القدرة عقيب قصد الفعل مقارناً للفعل في غالب العادة ، وهو العجز الثابت عند فوت سلامة الأسباب وصحة الآلات .

وعجز يرجى ثبوت القدرة بل تحصل<sup>(^)</sup> القدرة عقيب وجود القصد مقارناً للفعل ، كالموجود المتحقق لوجوده في غالب العادة عقيب قصد الفعل مقارناً للفعل ، بناء للأمر على العتاد .

فالمعجوز عنه « لثبوت العجز »(١) لفوت هذه القدرة يسمّى ممكناً .

والمعجوز عنه لفوت القدرة الأولى التي لايرجى ثبوت القدرة الحقيقية (١٠) مع فوتها يسمّى ممتنعاً .

والعجز في الحالتين (۱۱) ثابت ، والفعل معه ممتنع ؛ أعني بالامتناع ما لا يتأتى حصوله منه لفقد قدرته ، لاالممتنع بذاته .

٢ هذا هو حقيقة المذهب عند أكثر خصومه على (١٢) مانبيّن عند بيان تكليف ما

<sup>(</sup>١) أ: بما له فوات . (٢) «...» ت: ـ . (٣) زأث: ولن . (٤) ز: تفرق . (٥) ز: الحقيقة .

<sup>(</sup>٦) ز: بالآلة ، ك: بالآية . (٧) ك: ـ . (٨) زك: يجعل . (٩) «...» أ: على الهامش .

<sup>(</sup>١٠) زت: الحقيقة . (١١) ك: الحالين ، ز: حالين . (١٢) ز: ـ .

لا يطاق . وإذا كان الأمر كذلك عُرف جهله بمذاهب الخصوم .

ثم إنه أثبت الواسطة بين أمرين لا يُعقل بينها واسطة بناء على ما ينتحله (۱) من المتحالة الفعل عند وجود القدرة أو العجز ، فكان وجوده دليلاً على انتفاء ما يستحيل ثبوته عنده ، وهو القدرة والعجز جميعاً .

والنزاع في هذا أنّ ثبوت الفعل مع القدرة عليه ، هل هو محال (٢) أم لا ؟ وأنّ وجود ه القدرة حال وجود الفعل هل هو واجب أم لا ؟ وأن القدرة والعجز هل بينها واسطة أم لا ؟

فن أراد أن يجعل الفعل الذي هو دليل على مقارنة القدرة عليه إيّاه عند خصومه دليلاً على انتفاء القدرة ، فقد قلب الدليل<sup>(3)</sup> وجعل دليل الثبوت دليل العدم من غير دليل سوى إرادته تصحيح مقالته . وكذا إذا جعل ذلك دليل ثبوت الواسطة فقد قلب الدليل ؛ ١٠ إذ هو دليل ثبوت القدرة الادليل زوالها . ولهذا كان الفعل دليل قدرة الفاعل ، الادليل زوالها .

ثم نقول لهم : أيستحيل ثبوت الفعل من العاجز لوجود العجز أم لانعدام القدرة ؟ / فإن قالوا : لوجود العجز .

[ ۱۲۸ ت ]

قيل لهم: ينبغي ألا يكون الفعل عن الجادات والموات مستحيلاً لانعدام العجز لها، ١٥ « وينبغي ألا يكون الفعل دليل كون الفاعل قادراً، بل يكون دليلاً أنه ليس بعاجز » (٥) خصوصاً على قولكم، [ إذ ] (٦) كانت بينها عندكم واسطة، وذلك كله فاسد.

وإن قالوا : إنما يستحيل ثبوت الفعل من العاجز لانعدام القدرة ، إذ هو يضادّها ، فينعدم عند ثبوت ضدها .

قلنا: والقدرة عندكم عند الفعل منعدمة (٧) فَهَبُ أَنَّ إنساناً ساعدكم على قولكم الفاسد ٢٠ إن الفاعل في حال انعدام القدرة عنه ليس (٨) بعاجز لثبوت الواسطة (١) ، إلاّ أنّ القدرة

<sup>(</sup>۱) ت: ينتجه . (۲) أت: المذاهب . (۲) ز: محلل . (٤) زك: الدليل عليه . (٥) «...» زك: - .

 <sup>(</sup>٦) في الأصول: إذا . (٧) ت: - . (٨) ز: عند ليس . (٩) ز: الوسطة .

منعدمة ، واستحالة (۱) ثبوت الفعل من العاجز لعدم القدرة « لالثبوت العجز ، فينبغي أن لا يُتصوّر منه الفعل حال « عدمها ، وإذا ثبت الفعل دلّ أنه ثبت لثبوت القدرة » $^{(7)}$  ، وهي لا تبقى ، فكانت موجودة وقت  $^{(7)}$  وجود الفعل لاسابقاً عليه . وإن كان الأمر على مابيّنا لم يكن لكم في نفي العجز عنه وقت وجود الفعل منفعة ، لِمَا مرّ أنّ استحالة ثبوته من العاجز ليس  $^{(3)}$  لثبوت العجز بل لفقد القدرة ، وقد تحقق الفقد ، والله الموفق .

على أنّ الأمر لو كان على مازعمم لكان ينبغي أن يجوز ثبوت الفعل في العاشر من وقت عدم القدرة ، ويكون في تلك الحالة غير عاجز وإن كان عديم القدرة ، واستحالة ذلك تُقرِّر ماقلنا ، والله الموفق .

وحَمَلَ هذا الكلام بعضَ المعتزلة على أن ركبوا المحال وجوّزوا بقاء القدرة وقالوا<sup>(٥)</sup>:

القدرة توجد قبل الفعل ثم تبقى إلى وقت وجود الفعل ، فلا يكون الفعل ثابتاً مّن (١) ليس
بقادر .

وقد أقمنا الدليل(٧) على بطلان القول ببقاء الأعراض ، فلم يكنهم التعلق بهذا الحال .

ثم نقول : هب أنّ القدرة تبقى إلى وقت وجود الفعل ، « ولكن مع هذا لا ينفعكم ذلك ؛ فإنّا نقول لكم : إذا بقيت إلى وقت وجود الفعل »(^) أكانت حالة البقاء قدرة على هذا الفعل الذي اقترن بها وقت البقاء ، أم كانت قدرة لاعلى هذا الفعل بل لفعل غيره يُفعل بها في الثاني من وقت وجود هذا الفعل ؟

فإن قالوا : هي في حالة البقاء قدرة على فعل آخر غير هذا الذي وُجد في حالة [ بقائها ] (١) ، وقدرة هذا الفعل هي في أول (١) أحوال وجودها ، ويتعقّبها (١) الفعل ، ثم هي في الثاني من حال وجودها قدرة فعل آخر يوجد في الثالث من حال وجودها ، وهو ٢٠ قول بعضهم ،

<sup>(</sup>١) ز: واستحال . (٢) « لالثبوت ... القدرة » ك: على الهامش . (٣) «عدمها ... وقت» ت: ـ .

<sup>(</sup>٤) ك: على الهامش . (٥) ز: قالوا . (٦) زك: بمن . (٧) زك: الدلالة .

<sup>(</sup>A) «...» ك: على الهامش ، ز: - . (١٩) في الأصول : بقائه . (١٠) زك: - . (١١) ت: وتعقبها ـ .

قلنا : هذا مثل الأول : فإنها لمّا لم تكن في كل (١) حال قدرة لما يقارنها (٢) من الفعل بل هي قدرة على ما يتعقّبه من الفعل ، كان كل فعل ثابتاً لابما له من القدرة ، ووجود ما هو قدرة على غيره لا يجدي نفعاً ولا يدفع ما ألزمنا .

وإن قالوا: هي في الثاني قدرة على ما يثبت فيه من الفعل المقارن لها .

قلنا: إذا كانت هي في الثاني قدرة على ما يثبت فيه من الفعل ، فكانت هي قدرة ه «الفعل الذي اقترن بها ، وبطل جميع سعيهم واضحل أكثر شبهاتهم ، ولم يحصل لهم من القول بتقدمها »(۱) على زمان وجود الفعل ـ مع أنها في الحالة المتقدمة على وجود الفعل ليست بقدرة لهذا الفعل ـ إلاّ القول (١) ببقاء الأعراض ـ وهو باطل ـ والقول بوجود قدرة لامقدور له ا ، لا مقارناً (٥) لها ولا متأخراً عنها ، وهو محال .

ثم يقال لهم : إذا كانت القدرة في زمان وجودها موجودة ، أيستحيل وجود الفعل ١٠ معها أم لا ؟

فإن قالوا: لا ، فقد أقرّوا بما ذهب إليه خصومهم ، وبطل جميع ما يتعلّقون به من الشُّم (٦) .

/ وإن قالوا : نعم ، قيل لهم : أليس أنها في الثـاني من زمـان وجودهـا عين مـاكان في زمان وجودها ؟ فلا بد من : بلي .

قيل : وهل حدث فيها في الثاني معنى أوجب تغيّرها عمّا كانت هي $^{(V)}$  عليه في الأول أم لا ?

فإن قالوا : نعم ، فقد ارتكبوا محالاً ؛ لما أنّ العرَض لا يقبل معني يتغيّر به .

وقيل لهم : وهل كانت موجبة ثبوت الفعل بدون ذلك المعنى الذي أوجب تغيّرها ؟

۲.

فإن قالوا : نعم ، فلم يكن لوجود المعنى المغيِّر أثر ، وكان وجوده كعدمه .

[ 179]

<sup>(</sup>١) ك: على الهامش . (٢) زك: لا يقارنها . (٣) «...» ت: على الهامش . (٤) ت: إلا على القول .

 <sup>(</sup>٥) ت: ولا مقارناً . (٦) ز: الشبهة . (٧) ك: على الهامش .

و إن قالوا : لا .

قيل (1): فإذاً كانت قبل ثبوت التغيّر « لم تكن قدرة بل كانت عجزاً ؛ إذ ما يستحيل ثبوت الفعل به عجز لاقدرة ، وإنما صارت (٢) قدرة عند حدوث التغيّر في الثاني »(٦) ، وقد قارنها الفعل ، فصح ماقلنا وبطل سعيكم ، مع مافيه من استحالة (١) انقلاب ما هو في حكم العجز قدرة .

وإن قالوا : لم يحدث فيها في الثاني معنى أوجب تغيّرها عمّا كانت هي (٥) عليه في الأول .

قلنا: إذا كانت هي في الأول موجودة ويستحيل تعلقها بالفعل وثبوته بها ، يستحيل ذلك أيضاً في الثاني لأنها عين ماكان يستحيل تعلقه بالفعل ويستحيل ثبوته به (١) . والقول بوجوب تعلق شيء بشيء ووجوب ثبوت الثاني بالأول ، مع أن ذلك كان لذاته ، مما يستحيل تعلقه بالثاني ، وثبوت الثاني بالأول ، قول محال . ولو جاز ذلك لجاز القول بوجوب تعلق العجز بالفعل ووجوب ثبوت الفعل به في حال ، وإن استحال ذلك في حال من غير حدوث معنى مغير ، وهذا عين المحال .

وقد أُورِد هـذا الفصل على السيرافي بشيراز فـانقطـع أفحش انقطـاع وأوحشـه ، وهـو ، وهـو

ثم نقول : مِن مذهبكم أنّ الفعل لا يصح من القادر في الأول ، وفي الثاني لا يوصف هو بالقدرة على الفعل ، فكان مجموع الحالتين (٧) أنه لا يصح منه الفعل ولا يقدر عليه ، فكيف تجعلونه فاعلاً بل خالقاً لفعله ؟ وما لا يصح وجوده ولا قدرة عليه لا يُتصوّر وجوده (٨) .

على أنّ مابيّنا<sup>(۱)</sup> من الكلام في جانب القدرة ، أنّ خلوّها عن الفعل لو<sup>(۱۱)</sup> جاز وقتاً مع وجود ذاتها أ<sup>(۱۱)</sup> لجاز أوقاتاً - إذ<sup>(۱۲)</sup> عُرف بذلك أنّ ثبوت الفعل ليس من مقتضيات ذاتها - لازم على هذا و يبطله ، ولا اعتراض لهم عليه .

<sup>(</sup>۱) ز: ـ ، ك: على الهامش . (۲) زك: صار . (۳) «...» ك: على الهامش . (٤) ز: استحال .

 <sup>(</sup>أه) زك: -. (٦) ز: -. (٧) زك: الحالين . (٨) زك: + والله الموفق . (٩) ك: على أنّا بينا .

<sup>(</sup>١٠) أت: أو . (١١) ز: وجوداتها . (١٢) ز: إذا .

فلما رأى أبو هاشم توجّه هذا الإلزام عليهم سوّى بين الأمرين وأجاز (١) خلوّ القادر مع توفر آلاته وانعدام الموانع أبد ٢٠ الدهر عن الفعل والترك ، لا يفعل فعلاً ولا يباشر مأموراً ولا ضدَّه الذي هو تركه ، ولا يرتكب منهياً ولا ضدَّه الذي هو تركه .

وهذا مع ما يعرف كل عاقبل ببديهة عقله أنّ خلوّ القادر عن الحركة والسكون (أن) الاختياريين محال ممتنع ، مع هذا هو قول باطل هادم لقواعد مذهبه ؛ وذلك لأنّ (أن) الاستطاعة تجري مع الفعل مجرى العلّة من المعلول ، وهو ابتداء دليل لنا في المسألة ، وخلوّ العلة عن المعلول ممتنع . وفيا قاله أبو هاشم : خلوّها عنه أبد الدهر . وفيا قاله غيره من أهل نحلته : خلوها عنه رناناً واحداً ، وكل ذلك باطل . ولهذا أبى المحققون من أمّتنا في الفقه (١) ، المتسكون (١) بمذهب السنّة والجماعة ، القول بتخصيص العلل الشرعية ونسبوه (١) إلى المعتزلة ، لما فيه من القول بخلوّ العلّة عن المعلول ، وكذا قالوا (١) باقتران المعلولات بعللها (١٠) ولم يجوّزوا تقدم العلل عليها .

ثم ممّا(۱۱) يحقق استحالة القول بجواز خلوّ العلّة عن المعلول أزمنة كثيرة أو زماناً واحداً (۱۲) أنّ قيام الحركة بالجسم علّة (۱۲) لصيرورته متحركاً ، وكذا السواد مع الأسود ، وكذا كل صفة مع ماقامت به . وكان في القول بما تقوله المعتزلة (۱۲) جواز خلوّ قيام الحركة بالجسم عن صيرورته متحركاً ، فتكون الحركة قائمة بما ليس بمتحرك ، والسواد قائماً بما ليس بأسود . وهذا بإجماع العقلاء باطل خارج عن المعقول ، فكذا هذا .

10

ودليل ماادّعينا من جريان القدرة مع الفعل مجرى العلل مع المعلولات أنْ لافعل (۱۵) لن لاقدرة له ، / ولا ثبوت له إلاّ بذاتها ، وما افترقت حركة المرتعش وحركة المختار في كون الثانية فعلاً لمن قامت (۱۲) به دون الأولى - إلاّ لثبوت الثانية بقدرته وخروج الأولى عن قدرة من قامت هي به ، إذ فيا وراء تعلق القدرة بإحداهما (۱۷) دون الأخرى بينها مساواة من جميع الوجوه .

[ ۱۲۹ س ]

<sup>(</sup>١) ز: وأجازا . (٢) ز: بدا . (٣) زك: يعرفه . (٤) أت: السكون والحركة . (٥) أت: أنَّ .

<sup>(</sup>٦) ك: على الهامش . (٧) زك: المتسكين . (٨) أت: ونسبوا . (٩) ز: ـ . (١٠) ت: تعلقها .

<sup>(</sup>١١) زك: ما . (١٢) ز: واحد . (١٣) ت: ـ . (١٤) ت: ـ . (١٥) زك: فاعل .

<sup>(</sup>١٦) ز: لمن قام ، ك: لما قام . (١٧) زك: لإحداهما .

والبهشية يأبون القول بأن القدرة تجري مجرى العلل للأفعال ، ويزعمون أنها تجري مجرى الأسباب للمسببات ، ويقولون في الفرق<sup>(۱)</sup> بين السبب والعلة : إن<sup>(۱)</sup> العلّة ماتوجب حالاً<sup>(۱)</sup> ، والسبب ما يوجب ذاتاً . كذا سمعت بعضهم ، ويعنون بذلك أنّ الحركة علّة لثبوت حال للجسم يفارق<sup>(1)</sup> بها ذاتاً ليست متحركة ، فكانت الحال مقتضاة للحركة ومقتضية لكون الجسم متحركاً ، على مابيّنا هذا الهذيان في مسألة الصفات وكشفنا عن وجوه بطلانه ، والقدرة توجب ذاتاً هو الفعل ، والفعل في نقسه ليس محال ، بل الحال من مقتضيات الفعل .

وهذا كله مع بطلانه لا ينفعهم لأنهم أقرّوا أن السبب يوجب المسبّب ، وإيجابه إيّاه باعتبار ذاته ، فلا يجوز خلوّ ذاته عن ذلك الإيجاب ، وفيه ماأوردنا على سلفه .

ا ثم إن أبا هاشم لما أحدث هذا المذهب الفاسد قيل له : أرأيت لو كان هذا القادر الخالي عن الفعل إيجاباً وتركأ مدة عمره ، لو كان مأموراً بفعل منهياً عن فعل آخر ، ماذا يكون حاله ؟

فقال : يكون عاصياً مستحقاً للذم والعقاب لاعلى فعل ، لأنه لم يفعل ما أمر به مع قدرته عليه وتوفّر آلاته وارتفاع الموانع عنه .

ور فقيل له: كيف صار مستحقاً للعقاب بأن لم يفعل ما أُمر به ؟ والمأمور بفعل إذا لم يفعله فقد تركه ، وتَرْكُ المأمور به « حرام ، فاستحق (٥) العقاب على الفعل وهو ترك المأمور به ؛ إذ تركه (١) فعل منهي قبيح قد ارتكبه التارك ، فهذا إذا خلا عن الفعل المأمور به (٧) "(٨) وعن تركه لم يصر مطيعاً بفعله ولا عاصياً بارتكاب تركه المنهي عنه ، فكيف صار مستحقاً للعقاب بل للخلود لا على فعل ؟ وهلا صار مطيعاً مستحقاً للمدح والثواب بأن لم يفعل مانهي عنه وهو الترك ؟ وهل هذا منك إلا القول بأن الله تعالى يخلد أحداً (١) في النار لا على فعل حصل منه ؟ والأمة أجمعت على خلاف هذا ، وسلفك يكفرون أهل السنة بقولهم باستحقاق العقاب على فعل خلقه الله (١٠) وإن كانوا يقولون : ذلك فعل (١١) العبد بقولهم باستحقاق العقاب على فعل خلقه الله (١٠)

<sup>(</sup>١) زك: بالفرق . (٢) زك: ـ . (٢) ز: حلاً . ٤) ز: لفارق . (٥) أ: مصححة على الهامش .

<sup>(</sup>٦) أ: ترك . (٧) ك: ـ . (٨) «...»ت: ـ . (٩) ز:أحد . (١٠) أزت: + تعالى . (١١) أت: بفعل .

وكسبه وهو به عاص ، فكان إكفارهم لك أولى ، إذ زعمت أنّ الله تعالى يعذّب العبد لاعلى فعل محدث أو مكتسب .

ثم قيل له : إن هذا(٢) المأمور لو لم يفعل المأمور به وتغير تغيراً قبيحاً .

قال: استحق قسطين من العذاب: أحدهما للقبيح الذي فعله (٢)، والآخر للحسن الذي لم يفعله.

وهذا كله « خروج عن »<sup>(٤)</sup> أقاويل أهل الإسلام .

ثم قيل له (٥): إن المكلّف لمّا نُهي عن الزنى فقد أُمر بتركه لا محالة ، فينبغي أن يقال إنه لما زنى يجب عليه حدّان : أحدهما للزنى الذي فعله ، والآخر للحسن الذي لم يفعله وهو ترك الزنى ، وكذا في (٦) جميع أسباب الحدود .

فزع عند توجّه هذا الإلزام عليه أنه نُهي عن (۱) هذه الأفعال ، فأما ترك هذه الأفعال ١٠ فغير واجب عليه .

ويلزمه ألا $^{(\Lambda)}$ يكون ترك الزني وشرب الخر واللواطة طاعة ، ويرتكب ذلك .

وكذا يزع أنّ ترك الصلاة إذا لم يكن منهياً عنه ليس بقبيح .

ثم عنده : ماليس بقبيح بل هو مباح يكون (١) حسَناً ؛ إذ من مذهبه أنّ كلّ مباح حسَن ، وإنّا يجب بحُسْن زائد ، فيكون على هذا تركُ الصلاة حسناً . وهذا خروج (١٠) عن ١٥ الدين وانسلاخ منه لرّة (١١) ، نعوذ بالله من قول هذا عقباه .

ولا شك أنّ الرجوع إلى الحق وجعل (٢١) القدرة مقارنة للفعل أولى من ارتكاب هذه المناكير التي يصير قائلها عبرة للعالمين (٢١) في الحماقة والسخافة ، ومستحقاً للخلود في النيران .

<sup>(</sup>۱) ز: عارض . (۲) زك: ـ . (۳) ت: ـ . (٤) «...» ز: مكرر . (٥) ك: لهم .

<sup>(</sup>٦) زك: ـ ، (٧) ز: ـ ، (۸) ت: ـ ، (۹) زك: ويكون . (١٠) زك: ـ ،

<sup>(</sup>١١) أ: والانسلاخ ومنه لمرة ، ت: والانسلاخ بمرة ، زك: وانسلاخ منه بمرة . (١٢) زك: جعل .

<sup>(</sup>١٣) زك: للقائلين .

/ ثم إنه لأجل هذه البدعة زع أنّ في الجنّة ثواباً كثيراً ليس بجزاء وأنّ في النار عقاباً [ ١٣٠ أ ] كثيراً ليس بجزاء ، لأنه ينال الثواب لاعلى فعل بل لأنه لم (١١) يفعل المنهي عنه ، ويستحق العقاب لاعلى فعل بل لأنه لم يفعل المأمور به .

والجزاء ما يكون بمقابلة العمل على ماقال الله تعالى : ﴿ جَزَاءً بِمَا كَـاْنُوا يَعْمَلُون ﴾ ، ه وفي غيرها من الآيات .

ثم إنّ هذا رجل يُكفّر أهل السنة والجماعة وينسبهم إلى الضلال والبدعة بقولهم إنّ الله تعالى « ليس بمحجور (٢) عن الإفضال إلى عباده وهو إعطاء مالم يستحقوا عليه بأعمالهم، وبقولهم إن لله (٢) تعالى أن «(١) يؤلم الأطفال من غير استحقاق بفعل قبيح واشتراط عوض، وإن كان ذلك (٥) الإفضال بشيء قليل لادوام له ولا ثبات ، والإيلام بألم يسير في مدّة قصيرة . ثم زع أنّ الله تعالى يخلّد الإنسان في النيران لاعلى فعل قبيح ارتكبه ولا جناية سبقت منه ، ويعطي الجنان لاعلى فعل اكتسبه ولا طاعة حصلت منه ، وهذا هو عين ماأباه وأكفر به غيره ، وهو غاية التناقض . وأعجب من ذلك كلّه (١) أن يسمّي ماأعطي لانعدام المعاصي منه ثواباً ، وإن كان الثواب جزاء ما سبق منه (٧) من الفعل الحسن ؛ سمّي به لانعدام المأمور به عقاباً ، وإن كان العقاب لعوّد منفعة عله (٨) إليه ، ويسمّي (١) ماأولم به لانعدام المأمور به عقاباً ، وإن كان العقاب بحقيقة الثواب والعقاب (١٠) .

ثم إن أصحابنا مع أوائلهم اتفقوا أن كل مأمور به ، كان تركه ـ وهو فعل يضاده ـ منهياً (۱۱) عنه ، وكل منهي عنه ، تركه ـ وهو فعل يضاده ـ مأمور (۱۲) به ، إذ كان (۱۲) لكل واحد منها ترك مخصوص وضد متعين . وكذا عندنا في كل ماله أضداد من الجانبين . جميعاً (۱۱) ، وعندهم ، فيا له أضداد ، تقسيم (۱۵) يطول ذكره ، يُعرف ذلك في أصول الفقه .

<sup>(</sup>۱) ز: ـ . (۲) ت أك: بمجحود . (۲) ز: الله . (٤) «...» ت: ـ . (٥) زك: ـ . (٦) زك: ـ . (٩) زك: ـ . (١٠) زك: ـ . (١٠) زك: ـ . (١٠) زك: منهي . (١٠) أت: مأموراً . (١٦) ت: لكان ، أزك: إذا كان . (١٤) زك: ـ . (١٥) زت: تقسم أ

غير أنّ عندنا كان الأمر بالشيء نهياً عن ضدّه ، والنهي عن الشيء أمراً بضدّه ، إذ كلام الله تعالى عندنا واحد ، وهو بنفسه أمر بما أمر ، نهيّ عما نهى ، فكان ماهو الأمر بالشيء نهياً عن ضدّه .

وعند المعتزلة: كلام الله تعالى: « هذه العبارات » (١) المتركبة من الحروف على هذه الصيغات (٢) ، وللأمر صيغة مخصوصة ، وكذا للنهي (٦) صيغة مخصوصة ، لا يُتصوّر كون ٥ النهي أمراً ، ولا كون (١) الأمر نهياً .

ولا شك أنّ ضد المأمور منهى ، وضد المنهى مأمور  $^{(\circ)}$  .

واختلفت عباراتهم في ذلك ، فزع بعضهم أنّ الأمر بالشيء يدل على النهي عن ضدّه ، والنهي عن النهي عن ضدّه ، والنهي عن الشيء يدل على الأمر بضده ، وقال بعضهم : الأمر بالشيء يقتضي نهياً عن ضده ، وكذا على القلب ، ومنهم من يطلق ما يتفق عليه من اللفظ ولا يفرق بين لفظة ١٠ الدلالة ولفظة الاقتضاء على طريق التساهل .

فلمّا تحيّر هذا الرجل في هذه المسألة وتجاهل وزع أنّ ترك الزنى ليس بمأمور به ، وترك الصلاة ليس بمنهي عنه ، زع أنّ الأمر بالشيء ليس بنهي عن ضدّه ولا يدل عليه ولا يقتضيه ولا حكم له في الضد ، ويبقى الضد على ما كان قبل ورود الأمر ، وكنذا في جانب النهي ، وزع أن ثواب من انعدم (١) منه (١) الزنى لا بمقابلة فعل ضده ، وعقاب من انعدمت ١٥ منه (١) الصلاة لا بمقابلة فعل ضده .

ثم إنّ بعض المتأخرين مّن تكلم في أصول الفقه من أهل ديارنا ذكر أني أقول إنّ الأمر [ ١٣٠ ب ] بالشيء يقتضي كراهة (١ أضده لانهيكه (١٠٠ ، ولا أقول إنه نهي عن ضدّه / ولا أقول إنه يدل على نهيه ولا أنه (١١٠) يقتضي نهياً . ولست أدري (١١٠) ما كان (١١٠) رأيه في الكلام أنه هو (١١٠) المعنى القائم بالذات المنافي للسكوت والآفة وهو بعينه أمر بما أمر به ، نهي عمّا نهى عنه ـ كا هو ٢٠٠٠

<sup>(</sup>۱) «....» ز: - . (۲) أ: الصفات . (۳) ز: النهي . (٤) ك: يكون . (٥) ز: مأموراً .

<sup>(</sup>٦) ز: انعدام . (٧) أت: عنه . (٨) أت: عنه . (١) ك: كراهية . (١٠) ز: كراهته لانهيه .

<sup>(</sup>١١) ت: ولا على أنه . (١٢) ز: وليست درى . (١٣) أت: ماذا كان . (١٤) زك: ـ . .

مذهب أهل السنة والجماعة (۱) أو هذه الحروف المنظومة والأصوات المقطعة (۲) ، وما كان أمراً لا يكون نهياً ، وما كان نهياً لا يكون أمراً ، كا هو مذهب المعتزلة . وكذا ما كان رأيه أن توجّه الوعيد على تارك الصلاة لارتكابه ضدها المنهي عنه \_ وهو الترك الذي هو فعل كا هو مذهب جميع أهل القبلة \_ أم لانعدام ماأمر به من غير فعل ارتكبه ، كا هو مذهب أبي هاشم . فإن كان متسكّاً بمذاهب أهل السنة والجماعة (۲) فقال ماقال لرأي سنح (٤) له ، غير معروض على قوانين الأصول ، ولا مبني على قواعد الشرع (٥) ، وإن كان مائلاً إلى مذهب القوم في مسألة الكلام وإلى مذهب أبي هاشم في هذه المسألة فقال ماقال بناء على رأيه ، غير أنه مع هذا خالف أبا هاشم حيث جعل للأمر (٢) حكاً في ضد المأمور به وهو الكراهة (١) وأبو هاشم يأبي هذا . وهذا من أعجب الرأي ، فإن كان (١) الوعيد متوجهاً على من انعدم الكراهية في الضد ، والوعيد بدونه متوجه والعقاب متحقق ؟ وإن لم يكن بد من فعل الترك ، فكيف يزع بتوجه كل الوعيد الوارد لتارك الفرائض وثبوت العقوبة له لو لم يتغمّده الترك ، فكيف يزع بتوجه كل الوعيد الوارد لتارك الفرائض وثبوت العقوبة له لو لم يتغمّده الله (١) برحته بمباشرة فعل مكروه ليس بنهي عنه ولا محظور ؟ وهذا ما يأباه جميع أهل القبلة (١١) .

ومن مشاهير (°۱) الدلائل لنا في المسألة أنّ القول بتقدم القدرة على الفعل يوجب استغناء العبد عن الله تعالى في لحظة من عره كفر (۱۱) . وكذا إجماع أهل القبلة على سؤال المعونة وطلب التوفيق من الله تعالى في كل وقت . ولو كان الانسان أعطى قدرة الطاعة قبل وجودها لم يكن للطلب معنى .

ووراء(١٧) ذلك طرق(١٨) كثيرة أوردها أئمتنا رحمهم الله ، وبالغ(١٩) شيخنا الإمام(٢٠)

<sup>(</sup>١) أت: + رضي الله عنهم . (٢) زك: المقطوعة . (٣) زك: ـ . (٤) ز: شيخ .

 <sup>(</sup>٥) زك: الكراهية .
 (٦) زك: الكراهية .

 <sup>(</sup>٩) أت: فإنه إن كان . (١٠) ز: بذلك . (١١) أت: - . (١٢) ت: وزر . (١٣) أت: + تعالى .

<sup>(</sup>١٤) زك: + والله الموفق . (١٥) أت: مشاهد . (١٦) زك: + والله الموفق . (١٧) زك: وراء .

<sup>(</sup>۱۸) ت: طریق . (۱۹) ز: وتابع . (۲۰) أت: - .

أبو منصور الماتريدي (١) رضي الله عنه (١) في تقريرها ودَفْع الأسئلة عنها ، واعتمد على أنّ إعطاء القدرة قبل الفعل خروج عن الحكمة ولا يليق ذلك بحكمة الباري (٢) ، وبالغ فيه مبالغة عظيمة واستقصى في تحقيقها ودفع الأسئلة عنها ، أعرضنا عن ذكر ذلك كلمه مخافة التطويل (٤) .

ونصرف العناية بعد هذا إلى دفع شبهات الخصوم وحل إشكالاتهم ، فنقول وبالله ه التوفيق (٥) : ما يتعلق به المعتزلة من الآيات التي فيها إشارة إلى تقدم الاستطاعة ، محمول على الاستطاعة الأولى التي هي سلامة الأسباب وصحة الآلات . وقوله تعالى : ﴿ خُدُوا ما التَّيْنَاكُم بِقُوّة ﴾ دليلنا ، لأنه إنما يصير أخذاً بالقوة إذا كانت القوة وقت الأخذ موجودة ، فأما إذا كانت هي معدومة وقت الأخذ فلا يكون أخذاً بقوة كالأخذ باليد . ثم ليس من ضرورة الأخذ بالقوة تقدّمها على الأخذ ، بل وجودها عند الأخذ ، ومن ضرورة وجودها عند الأخذ ألا تكون موجودة قبله لاستحالة بقائها . / على أنّ أهل التأويل (١) قالوا : ﴿ خُذُوا ما آتَيْنَاكُمُ بقُوّة ﴾ ، أي بجد ومواظبة (٧) .

[ / ۱۳۱ ]

فأمّا قولهم : إن الاستطاعة لو لم تكن سابقة على الفعل لكان فيه تكليف ما لايطاق ، وهو قبيح ؛ وهذا لأنّ قدرة الإيان لو كانت مع الإيان \_ ولا إيان (^) مع الكافر ، فلا تكون له قدرة الإيان \_ فكان تكليفه الإيان تكليف ما لايطاق .

فنقول لهم : إنّ من قال من أصحابنا إنّ القدرة تصلح للضدّين فهو يقول إنّ قدرة الكفر كانت (٩) صالحة للإيمان ، فمعه القدرة الصالحة للإيمان ، فكان يجب عليه أن يكتسب الإيمان بدل الكفر .

والمعتزلة (۱۱) لا يمكنهم إلا هذا: أنّ الواجب عليهم إيجاد الإيمان بدلاً عن إيجاد الكفر، فأمّا إيجاده مع قيام الكفر فمحال، فكان هو (۱۱) مكلَّفاً بأن يفعل بالقدرة الصالحة للضدّين ٢٠ الإيمان لاالكفر، فكذا هؤلاء، فكان الإلزام على هذا فاسداً (۱۲).

١) أت: ـ . (٢) أت: رحمه الله . (٣) زك: + عز وجل .

<sup>(</sup>٤) ز: أعرضنا عن مخافة التطويل وبالله التوفيق ، ك: أعرضنا عن ذلك مخافة التطويل وبالله التوفيق .

 <sup>(</sup>٥) زك: وبالله المعونة . (٦) زك: هذا التأويل . (٧) زك: + وبالله التوفيق . (٨) ك: والإيمان .

<sup>(</sup>٩) زك: - . . (١٠) ز: والمعتزل . . (١١) زك: فكان هذا . . (١٢) زك: فاسد .

# فصل

# [ في أن الاستطاعة تصلح للضدين ]

ثم إنّا لمّا سبق منّا القول في كيفية الخلاف بين القائلين إنّ الاستطاعة مع الفعل في كون القدرة صالحة للضدّين ، فلا بدّ من أن نبيّن ههنا بعض ما يتعلّق به كل فريق على مطريقة الاختصار ليقف عليه قارئ كتابنا هذا ، فنقول :

إن القائلين بأنها تصلح للضدين يتعلقون بأشياء : منها أنّ كل سبب من أسباب الفعل يصلح للضدّين ؛ « فإنّ الآلات والأدوات المعدّة لتم القدرة الناقصة صالحة للضدّين » (١) كاللسان يصلح للصدق والكذب والإقرار والتكذيب وغير ذلك ، وكذا اليد تصلح لقتل الكفّار والجهاد معهم ولسفك دماء المسلمين والسعي في الأرض بالفساد وإثارة العيث (١) والفتنة في العباد ، وكذا كل شيء .

ومنها أنّ القدرة  $^{(7)}$  لو كانت لاتصلح للضدّين لكان  $^{(2)}$  فيه تكليف ما لايطاق «على ما بيّنا أن الكافر مأمور بالإيمان ، فلو $^{(9)}$  لم تكن معه القدرة الصالحة للإيمان لكان  $^{(7)}$  فيه تكليف ما لا يطاق  $^{(Y)}$  .

ومنها أنّ كل ما يحصل به شيء ولا يصلح لضده ، يكون (^) الحاصل به (<sup>1)</sup> بالطبع الاختيار ، كالثلج الذي يحصل به التبريد دون التسخين ، والنار التي يحصل بها التسخين دون التبريد ، فيكون القول بأنها لا تصلح للضدين قولاً بالاضطرار .

وتقرير (١٠٠) هذا أنّ قدرة الكفر التي وُجدت في الكافر لو كانت غير صالحة للإيمان ولا

<sup>(</sup>۱) «...» ت: ـ ، (۲) زك: العبث . (۲) ز: للقدرة . (٤) زك: لكانت . (٥) أت: ولو .

<sup>(</sup>٦) ك: الصالحة للضدين لكانت . (٧) «...» ك: على الهامش ، ز: ـ . (٨) أت: فيكون . (٩) زك: ـ .

<sup>(</sup>۱۰) ز: وتقدير ب

تصلح إلا للكفر ، لا يتكن الكافر المختص بقدرة الكفر أن ينفك عن الكفر (١) وأن يَعدِل عنه وأن يأتي بالإيمان . وكذا في الجالس مع القيام والمتحرك مع السكون وكل متضادّين .

وفيه أمران :

أحدهما (٢) تكليف ماليس في الوسع.

والآخر ارتفاع الفرق بين المضطر والقادر ، والتمييز بين الأفعال الاختيارية والأفعال ٥ الاضطرارية (٦) ، والفرق بينها معلوم بطريق الاضطرار (٤) .

ثم تخبّطت القدرية في كيفية وجوب كون القدرة صالحة للضدّين .

فزع أبو يعقوب الشحّام أنّ القدرة على الشيء قدرة على جميع جنسه وضده ، وأنّ القديم جلّ جلاله (٥) قادر على أفعال عباده (٦) ، وأنّ العبد إذا قدر على جنس من الفعل قدر على ما يقدر عليه ربّه من أضداده .

وزع جمهورهم أنّ قدرة الانسان على شيء قدرة على أضداد له لاتعمّ جنس الأضداد ، وأنّ الباري ( $^{(V)}$  لا يقدر على ما يقدر عليه عبده ، ولا العبد يقدر على ما يقدر عليه ربه ، وإنْ كان مقدور كل واحد منها ضد مقدوره أو جنسه .

وزع بعض متأخريهم (^^) أن القدرة الواحدة (٩) قدرة على جميع ما يصح أن يكون مقدوراً (١٠) له ، غير أنه لا يصلح (١١) أن يفعل بها إلا واحداً من الجنس ، / فإذا وجدت له ١٥ قدرة قدر بها على الحركة والسكون والاجتاع والافتراق والعلم والجهل والإرادة . ثم يقول إنها قدرة على أن يفعل بها من كل جنس (١٦) ما لا يتناهى على التوالي (١١) ، وليست هي قدرة على أن يفعل بها في الحال شيئين من جنس واحد في محل واحد . ولهم (١١) وراء ذلك أقاويل مستشنعة دفعتهم إليها أصولهم الفاسدة .

 <sup>(</sup>١) زك: عن قدرة الكفر . (٢) زك: ـ . (٣) زك: الأفعال الاختيارية والاضطرارية .

<sup>(</sup>٤) أك: + فما أدى إلى خلافه كان بطلانه معلوماً بطريق الاضطرار . (٥) زك: جل وعلا .

<sup>(</sup>٦) زك: عبيده . أ: مصححة على الهامش: عبيده . (٧) ز: والباري ، زك: + جل جلاله .

<sup>(</sup>٨) ز: متأخره . (٩) ز: الوحدة . (١٠) ز: مقدراً . (١١) زك: لايصح .

<sup>(</sup>١٢) زك: أن يفعل من جنس . (١٣) ز: البُّولي . (١٤) ز: لهم .

وأما القائلون بأنها(١) لاتصلح للضدّين ، وقوة الطاعة غير قوة المعصية ، يقولون إن قوة الطاعة التوفيق ، وقوة المعصية الخذلان ، والترك على ما<sup>(١)</sup> يختار . قالوا : دليل ذلك أنّ الناس يسألون من الله (٢) المعونة والعصة (١٤) على علم منهم أنْ ليس معها زيغ ، ويسألون التوفيق على الإحاطة أنِّ (٥) معه الإصابة . ويقولون : اللهم قوَّني على طاعتك وأعنَّى على أداء ما افترضت على ، و يتعودون (١) بالله من الخدلان . ولو كان بكل واحد منها ما يكون بالآخر لم يكن الذي يسأل بالسؤال أولى من الذي يتعوِّذ منه ، ولو كان يكون بالعصة زيغ ، لم يطمئن (٧) القلب(٨) عند الوجود ، فثبت أنّ قبوة كل نبوع غير قبّوة النبوع الآخر . ولأنَّ (١٠) أحداً لا يطلق القول بـأنّ الكافر معصوم وأنّ المؤمن مخـذول . ولو كان « مع كل »(١٠٠) واحد منها ما يضلح للأمرين جميعاً لم يكن أحدهما بالشهادة له بالخذلان ، والآخر بالشهادة ١٠ له بالتوفيق والعصة أولى من القلب ، أو يوصف كل واحد منها بأنه موفق مخذول ، وذلك باطل. ولأنَّ الجمع(١١) بين الضدّين حال وجود القدرة غير ممكن ، وهي لا تبقى ليُفعل بها ضدٌّ في وقت والضدّ الآخر في وقت آخر ، فلا يُتصوّر أن تكون قدرة لها ، بل كانت قدرة لما وقع بها . وكذا الزَّمن والعليل والطفل يقدرون على الزحف من الجبل مع العجز عن (١٢) الارتقاء فيه ، « وكذا(١٢) العليل ينحدر من السلم على جهد واستمساك ولا يقدر على ١٥ الارتقاء (١٤) فيه »(١٥) ، وكذا(١٦) الصحيح ينزل البئر بالحبل ولا يصح منه الارتقاء عنه ، وكذا الحي يقدر على تفريق أجزاء نفسه ولا يقدر على جمعها ، ويقدر على السبب الذي يحدث عقيبه « الانكسار من الزجاج وغيره من الأجسام ، ولا يقدر على السبب الذي يحدث عقيبه »(١٧) الانجبار . سوى هذا لهم حجج أُخَر أعرضنا عن ذكرها(١٨) .

ثم إن (١٩١) المذهب الأول يندفع عنه هذا التشنيع الذي يتسك به المعتزلة ، وهو نسبة ٢٠ قولنا إنّ الاستطاعة مع الفعل إلى القول بتكليف ما لايطاق (٢٠) .

 <sup>(</sup>١) ك: إنها . (٢) أ: . . (٣) أت: + تعالى . (٤) ز: العصة والمعونة . (٥) زك: أنه .

<sup>(</sup>٦) ك: ويتعوذن . (۷) ز: ليطمئن . (٨) ز: (-1) ز: والآن . (1) «...» ك: على الهامش .

<sup>(</sup>١١) ز: الجميع . (١٢) كأت: من . (١٢) ز: ي . . (١٤) ز: ارتقاء . (١٥) «...» ت: ي .

<sup>(</sup>١٦) أ: وكذلك . (١٧) «...» ك: على الهامش . (١٨) ز: ذكر . (١٩) زك: ـ .

<sup>(</sup>٢٠) زك: + والله الموفق .

فأمّا $^{(1)}$  على المذهبُ الثاني وهو مذهب من يقول إن القدرة لاتصلح للضدّين وقد اختلفت $^{(7)}$  عباراتهم في دفع $^{(7)}$  هذا السؤال .

فذكر الأشعري في كتابه المسمّى بالنوادر أنّ تكليف ما لايطاق جائز، وأنّ الله تعالى لو أمر عبده بالجع بين الضدّين لم يكن سفهاً ولا مستحيلاً. وهذا على أصله (٥) مستقيم ؛ فإنّ من أصله أنّ الله تعالى لو عذّب الخلق في النيران خالداً مخلّداً من غير جناية وُجدت منهم ٥ كان ذلك حكمة وصواباً ، ويوصف ذلك بالْحُسْن. ولو غفر للكفّار وأدخلهم الجنّة كان ذلك أيضاً حكمة وصواباً لأنه يتصرّف في [ مُلكه وملكه كيف يشاء. وتكليف مالا يطاق ](١) في الشاهد إنّا كان قبيحاً لأنّ المكلّف لا يتصرّف في ملك نفسه. ولأنّ المكلّف في الشاهد يأمر الساهد إنّا كان قبيحاً لأنّ المكلّف لا يتصرّف في ملك نقسه . ولأنّ المكلّف في الشاهد يأمر السانع جل جلاله عضرر، ولا يحصل ذلك بتكليف ماليس في الوسع ، مخلاف الصانع جل جلاله (١٠) ؛ فإنه يجلّ عن جلب نفع أو دفع ضرر. ولا استحقاق من العبد اللهجنة ولا للنار بفعله (١) ، وإنّا الطاعة والمعصية أمارتان (١٠) يُستدل بها أنّ الله تعالى يعذّب هذا في النار / ويُدخل ذلك الجنّة . فعلى هذا لو كلّف العبد ما لايطاق ويجعل ذلك أمارة أنه معاقب كان ذلك (١١) جائزاً . وإذا كان كذلك كان تكليف العبد ماليست لـه قدرة عليه لاشتغاله بضده جائزاً ، غير أنّ الشرع وَرَد بتكليف هذا النوع ولم يرد بتكليف (١١) ذلك النوع ، مع استوائها في الجواز .

وقال أبو إسحق الاسفراييني : قال أهل الحق : يستحيل تكليف ما لايطاق لاستحالة وجود المعنى الذي يقتضيه التكليف مع العجز ، لاللقبح والسفه ؛ وهذا لأنّ الذي يقتضيه التكليف التكليف التكليف إنّا التكليف إنّا استحقاق (١٢) نوع من العقوبة على ضرب من الخالفة ، وهذا لأن التكليف إنّا يتميّز عمّا ليس بتكليف بهذا . قال : ولا يُتوهم ذلك بغير استحقاق نوع من العقوبة على ضرب من الخالفة ، فعلى هذا ظهر الفرق (٥٠) بين تكليف المعجوز عنه وتكليف ماليس .٠

[ 177 ]

<sup>(</sup>١) ك: وأما ، ز: وما . (٢) ت: اختلف . (٣) ت: مكررة . (٤) ت: سفا . (٥) زك: أصلهم .

<sup>(1) [...]</sup> غير مستقم في النسخ ، أ: وملكه وكيف وتكليف ما لايطاق ، ت: وكيف يشاء وملكه وتكليف مالايطاق ، ز: وكون تكليف ما لايطاق ، ك: وملكه وكون تكليف ما لايطاق .

<sup>(</sup>٧) زك: بأمر يجلب نفعاً . (٨) زك: جل وعلا : (٩) ك: بفعل . (١٠) ت: ـ . (١١) ز: ـ .

<sup>(</sup>١٢) ك: تكليف . (١٣) زك: ـ . . (١٤) ت: استحقاقه . (١٥) كأت: ظهر الفرق له .

بمعجوز عنه ، إلا أنه عجز عنه (١) لاشتغاله بضده ، فإنّ استحقاق نوع من العقوبة عليه على ضرب من الخالفة موهوم . قال : ويجوز ورود ذلك على التسخير والإعلام بالعجز وإظهار القدرة . فعلى هذا يدفعون هذا التشنيع عن أنفسهم .

ثم إنّا نقول (۱): إن المعتزلة لو نظروا عن بصيرة ورفضوا (۱) التعصب جانباً وأعرضوا عن تقليد أسلافهم لعرفوا أنهم هم القائلون بتكليف ماليس في الوسع لانحن ؛ وذلك (۱) لِمَا بينّا أن عندنا كان الفاعل وقت الفعل قادراً وكانت القدرة وقتئذ موجودة . ومن زعمهم أن لاقدرة للفاعل على الفعل البنّة ، إذ هي منعدمة وقت الفعل ولا يُتصوّر وجودها معه . أما على قول من يقول باستخالة بقاء الأعراض فظاهر ، وكذا على قول من يقول ببقائها ، لِمَا بيّنا أن رعمهم أنها وإن كانت موجودة لدى (۱) الفعل إلا أنها قدرة لغيره من الأفعال ، ولا يوصف هو (۱) بتلك القدرة القائمة للحال أنه قادر على ذلك الفعل ، بل يوصف بأنه قادر بها على فعل آخر ، وإنما يوصف بكونه قادراً على هذا الفعل بهذه القدرة قبل وجود الفعل فإذاً لا يُتصوّر (۱) على قولهم حصول فعل من قادر ، ولا قادر يُتصوّر منه الفعل ، فكان كل مأمور (۱۱) بما (۱۱) بها هو قادر عليه » (۱) . ومِن أعجب الأقاويل قول مَن ينسب القائل بأنه كُلِّف ما له (۱۱) عليه قادر عليه » القرل بتكليف ما يطاق ، وينسب القائل بأنه (۱۱) كُلِّف ماليس هو بقادر عليه إلى القول بتكليف ما يطاق (۱۰) . ولو لم يكن هذا وقاحة أو حماقة (۱۱) فلا وجود لها إذاً . ونسبة خصومهم إلى ذلك جلوس تحت المثل السائر : رمتني بدائها وانسلت .

بقي أن (١٨) على قول من يقول إنّ القدرة لاتصلح للضدّين : لم يكن مع الكافر في حالة (١٩) كفره قدرة الإيان . فنقول : انعدام قدرة الإيان كان بتضييعه القدرة لاشتغاله ٢٠

<sup>(</sup>١) زك: ـ . (٢) زك: + وبالله التوفيق . (٣) أ: ورفعوا . (٤) زك: ـ . (٥) ك: لذا ، ز: كذا .

<sup>(</sup>٦) ت زك: هذا . (٧) زك: قادراً لا يتصور . (٨) زك: يفعل . (٩) «...» ت: ـ .

<sup>(</sup>۱۰) ت: إنما . (۱۱) ت: ـ . (۱۲) «...» ك: على الهامش ، ز: ـ . (۱۳) ت: ـ . (۱٤) زك: به .

<sup>(</sup>١٥) زك: ما لا يطاق . (١٦) ت: وحماقة . (١٧) كأت: تكليف . (١٨) ك: بقران .

<sup>(</sup>١٩) أت: حال .

بضده ، لا بمنع القدرة عنه ، ومَن مُنع عنه القدرة فهو معذور ، فأما من ضيّع القدرة فهو غير معذور بل معاتب (۱) ؛ فإنّ مَن أمرَ عبدَه بنحت خشب ثم غاب عن العبد ثم جاء والخشب غير منحوت فلامّه على ترك (۱) النحت فقال العبد : إنّ القدّوم كان في هذا البيت وبابه مقفل فلم أتمكن من استخراجه والنحت به ، عَذَر العبد ، ولو لم يعذره سيده نُسب إلى السفه . وبمثله لو كان قال له إنّ القدّوم في البيت ومفتاحه في موضع كذا فاذهب وخذ (۱) ه المفتاح وافتح الباب وأخرج القدّوم وانحت الخشب أن ، ثم غاب السيد ثم حضر فوجد الخشب غير منحوت فلام العبد فاعتلّ بأنّ القدّوم في البيت ولم أستخرجه ولم أتمكن من نحته بلا قدّوم ، كان (۱) للمولى أن يعاتبه على ترك النحت وإن (۷) كان لاقدرة له عليه بدون القدّوم (۱) ، إلاّ أنه تمكّن من تحصيله ، وحيث لم يحصّلُه وبقي على العجز كان ذلك بتضييعه القدرة مع تمكنه من تحصيله . / فكذا فيا نحن فيه أجرى الله (۱) العادة أنّ من كانت له ١٠ أعضاء صحيحة وأسباب سليمة ، لو قصد فعلاً أعطاه قدرة ذلك الفعل ، وإغا (۱) لم يعطه قدرة ذلك الفعل (۱) للفعل (۱) لم يعطه قدرة ذلك الفعل (۱) للفعل (۱) لم يعطه قدرة ذلك الفعل (۱) الم يعطه قدرة ذلك الفعل (۱) لم يعطه قدرة ذلك الفعل (۱) لم يعطه قدرة ذلك الفعل (۱) الم يعطه قدرة ذلك المعرف الم يكان من تحسيد و الم يعطه قدرة ذلك المولى الم يعطه قدرة ذلك الفعل (۱) الم يعطه و الم يعطه و الم يعطه و المعرف الم يعطه و الم يعطه و المعرف المعر

[ ۱۳۲ ت ]

وبهذا يجاب عن تمويه محققيهم أن القدرة لمّا لم تصلح للضدّين ، وقدرة الكفر لا يُتَصوّر حصول الإيمان بها ، فكان قيام قدرة (١٦) الكفر وقيام نفس الكفر ووجود إرادة الكفر من هذا القادر مانعة من وجود قدرة الإيمان ؛ كوجود الزّمانة والشلل في اليد يكون مانعاً من وجود ١٥ قدرة البطش . ثم التكليف مع الشلل تكليف ما لايطاق ، فكذا هنا (١٤) ، بل أولى ، لأنّ المانع هناك شيء واحد وهو الشلل ، وههنا المانع ثلاثة أشياء وهي قدرة الكفر وإرادته ونفسه .

فإنّا نقول: بذلك المانع كان ممنوع القدرة، وبهذه المعاني كان مضيّعاً للقدرة (۱۰)، فكان ذلك معذوراً ولم يُكلّف، وبقي هذا مكلّفاً ولم يُعذر (۱۱) على ماذكرت من المثال وكا ٢٠ بيّنت أنّ في حال وجود الكفر يستحيل وجود الإيمان، وعندنا (۱۷) يؤاخَذ بذلك الكفر

<sup>(</sup>١) أ: معاقب . (٢) كأت: تركه . (٣) ت: خذ . (٤) زك: وانحت به . (٥) أت: ووجد .

<sup>(</sup>٦) ز: وكان . (٧) أ: فان . (٨) ز: القدور . (٩) تـزك: + تعالى . (١٠) ز: وإن ما .

<sup>(</sup>١١) زك: قدرة فعل . (١٢) ز: إعراضه . (١٣) ز: فكان قدرة قيام . (١٤) أت: فكذا هذا .

<sup>(</sup>١٥) زك: القدرة . (١٦) ز: يقدر . (١٧) أت: وعندهم .

لحصوله باختياره ، وفوات القدرة بتضييعه وتفويته ، ثم صار الحاصل أنّ لأجل هذه العلّة(١) صار التكليف عندنا دائراً مع صحة الآلات والأسباب دون حقيقة القدرة .

والمعتزلة يشترطون لصحة (١) التكليف حقيقة القدرة و يَوّهون أنّ التكليف بدونها تكليف ماليس في الوسع ، ثم هم القائلون به (1) في التحقيق (1) دون خصومهم .

والأشعرية والجبرية لا يشترطون لصحة التكليف لااستطاعة (٥) الأسباب والآلات ولا حقيقة الاستطاعة ، فألحقت « المعتزلة حقيقة » (١) القدرة بقدرة سلامة الأسباب لاشتراط التكليف ، « وألحقت الجبرية استطاعة سلامة الأسباب بحقيقة الاستطاعة في ترك الاشتراط للتكليف »(٧) .

وأصحابنا (٨) اشترطوا « لذلك سلامة الأسباب والآلات ولم يشترطوا »(٩) حقيقة ١٠ القدرة .

والصحيح ماذهبنا إليه لما مرّ من الدلائل المعقولة . وقد ورد كتاب الله تعالى بتقرير ذلك ؛ فإنه تعالى خاطب من ببخارى عند وجود الزاد والراحلة وتوفّر الأسباب والآلات بأداء الحيج وأوجب عليه ذلك وإن كانت قدرة أداء أفعال الحيج منعدمة ببخارى ، وأوجب عند عموم النفير وقصور من بالثغور من أهل الإسلام عن مقاومة من بإزائهم من (۱۱) الكفرة وعجزهم عن الذب عن البيضة وحماية الجوزة ، على من بأطراف دار الإسلام من المسلمين الذين لهم (۱۱) غناء وكفاية ، جهاد أولئك الأعداء وذبهم عن حريم دار الإسلام ، وإن كانت قدرة مجاهدة العدو بأقصى الروم والهند (۱۱) منعدمة . ولا شك أن الحج والجهاد يجبان أولاً ، ثم لما لم يتكن من أدائهما إلا بقطع المسافة وَجب عليه ذلك والخروج ، على ما هو الأصل أن الأمر بالفعل أمر به وبما لا (۱۲) يتوصل إلى أدائه إلا به . ولا وجه إلى القول بأنه (۱۱) يجب عليه شرائط الأداء ثابت لما هو من ضرورة الخروج عن الواجب ، فأمّا إيجاب تحصيل أسباب شرائط الأداء ثابت لما هو من ضرورة الخروج عن الواجب ، فأمّا إيجاب تحصيل أسباب

<sup>(</sup>١) ز: اللعنة . (٢) أت: بصحة . (٢) زك: ـ . (٤) ز: تحقيق . (٥) ز: لاستطاعة .

<sup>(</sup>٦) «...» ت: مكرر . (٧) «...» ك: على الهامش . (٨) زك: + رجمهم الله . (٩) «...» ز: ـ ـ .

<sup>(</sup>١٠) زك: عن . (١١) ز: يهم . (١٢) أ: أو الهند . (١٣) ز: لم . (١٤) أت: أنه . (١٥) ز: بما .

الوجوب أو شرائطه فغير ثابت البتّة لما في الأول اتباع التابع المتبوع ، وفي الثاني اتباع المتبوع المتبوع ، وهو قلب المعقول ؛ يدلّ عليه أنّ مَن وجد الزاد والراحلة ولم يخرج إلى الحج حتى مات ، يأثم إثم ترك الحج بإجماع الأمة ، لا إثم ترك الخروج . وصاحب موسى (۱) عاتبه عند ترك الصبر مع قوله : ﴿ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً ﴾ ، لِمَا أنّ أسباب الصبر وآلاته كانت ثابتة ، وإنما المنعدم حقيقة استطاعة (۱) الصبر ؛ دلّ أنّ الخطاب يعتد الاستطاعة (الأولى لا الثانية .

[ 177 ]

وعبّر / الشيخ أبو منصور رحمه الله عن هذه المعاني بأوجز لفظ وأحسن عبارة فحكى إلزام الكعبي أنّ ماقلتم تكليف ما لا يطاق ، وهو قبيح في العقل ، ثم أجاب فقال (٢): إنما هو في العقل الذي لا يعرف الطاقة غير قوة الظاهر وهي الصحة ، فأمّا غيره فليس كا يقول ، بل كلّف الله تعالى ثم صاحب موسى (٤) بما يعلم أنه لا يستطيع . ثم يقال له : وكذلك تكليف ما لا يطاق لوقت الفعل قبيح في العقل ، والذي ادّعيته من القبح إنما هو في عقل (٥) من يحيل وجود الفعل ولا قوة وقت الفعل ، فصار قوله عند التحصيل هو القبيح في العقل إنْ صدق فيا ادّعي (١).

[ و ] قولهم إن تعلق<sup>(۷)</sup> القدرة بالموجود محال ، لأن القـدرة يُحتـاج إليهـا ليُفعل بهـا ، فإذا وجد بها<sup>(۸)</sup> الفعل استُغني عنها .

قلنا: قد مرّ أنّ القدرة تجري مجرى العلل ، والعلة مع المعلول يوجدان معاً (١) ، كقيام السواد واتصاف الحل بأنه أسود . ولا يقال إنه لمّا صار أسود (١٠) استغنى عن قيام السواد به ، و إنما يحتاج إلى قيام السواد به ليصير أسود ، بل قيل : يحصلان جميعاً معاً لاستحالة حصول المعلول بعلّة معدومة ، وكذا العلم بالشيء مع صيرورته معلوماً ، وكذا الحركة والموت والحياة .

وكثير من أصحابنا (١١) يقولون : « إن قدرة » (١٢) الباري جل وعلا (١٣) متعلقة ٢٠

<sup>(</sup>١) زك: + عليها السلام . (٢) ك: على الهامش . (٣) أت: وقال . (٤) زك: + عليها السلام .

 <sup>(</sup>٥) ك: إنما هو في هو عقل . (٦) زك: + والله الموقق . (٧) ز: تعليق . (٨) زك: - . (٩) ز: - .

<sup>(</sup>١٠) ز: أسوداً . (١١) زك: + رحمهم الله . (١٢) «...» ز: مكرر . (١٣) أت: جل جلاله .

بالاختراع ، ومن شرط الاختراع أن تؤثر قدرة الخترع في العدم والوجود جميعاً حال حدوث المقدور ، وذلك يوجب سبق القدرة للمقدور (١) ليصح تأثيرها في العدم ، والقدرة المحدثة غير صالحة « للاختراع بل هي صالحة » (١) لكون الخترع كسباً للقادر ، فلم يكن من شرطها التقدم (١) على المقدور ، بل من شرطها وجود الخترع ليتعلق بها فيكون كسباً له . وعن هذا المعنى قيل إنّ مسألة الاستطاعة فريعة لمسألة خلق الأفعال ؛ فإنّ عندهم لمّا كانت قدرة العبيد للاختراع ، لا بد من أن تكون سابقة ، وعندنا لمّا لم تكن للاختراع لم تكن سابقة بل كانت مقارنة لما يوجد (١) بالاختراع ، ولهذا المعنى جرى العرف من المتكلمين بإيراد هذه (١) المسألة عقيب مسألة خلق الأفعال (١) .

فإن (٧) قال بالأول فهو مسلَّم ، غير أنّ الأعراض ليست لها حالة الفراغ ، إذ هي الحالة الثانية (٨) من حالة الوجود ، وهي لا تبقى ، فتنعدم في تلك الحالة .

وإن قال بالثاني فهو غير مسلم أنّ القدرة لاتتعلق به ، « بل تتعلق بـه »(١) ويوجـدان معاً على مامر .

وهذا هو<sup>(1)</sup> الجواب عن قولهم إنّ القدرة لو كانت توجد مع الفعل لم يكن إضافة الفعل إلى القدرة أولى من إضافة القدرة إلى الفعل ؛ فإنّ السواد مع اتصاف<sup>(11)</sup> المحل بكونه أسود ، وكذا الحركة مع المتحرك والموت مع الميت والحياة مع الحي وجميع الصفات مع اتصافها وخروج (<sup>11)</sup> العصا من اليد مع الإلقاء (<sup>11)</sup> وطلوع الشمس مع وجود النهار ، كل ذلك يوجدان معاً ، ولا تخفى العلّة والمعلول ، ويعرف ببديهة العقل حصول أحدها بالآخر واستحالة إضافة العلّة إلى الحكم . ولهذا قالت الفلاسفة : العلّة متقدمة على المعلول لاتقدماً زمانياً بل تقدماً من حيث الرتبة . وحقيقة الكلام مامرّ أنّ حصول العلّة في هذه

<sup>(</sup>١) أت: المقدور . (٢) «...» أ: على الهامش . (٣) ت: التقديم . (٤) زك: وجد . (٥) أت: - .

 <sup>(</sup>٦) أت: خلق أفعال العباد . (٧) ت: وإن . (٨) ك: الثالثة . (٩) «...» زك: - .

<sup>(</sup>١٠) ز: . . (١١) زك: فإن السواد باتصاف . (١٢) ك: وخرج . (١٢) ز: إلقاء . (١٤) ز: ولهذه .

الفصول لو تقدمت لانعدمت وقت حصول المعلول ، وحصوله بعلّة معدومة غير مُتصوّر ، فلا بد من حصولها معاً ، فكذا فما نحن قيه .

وبهذا يبطل مازعوا أنّ الفعل لولم يوجد حتى تحصل القدرة ـ ولن تحصل هي حتى يوجد الفعل ـ لا يتصوّر وجودهما كما ضرب من المثال .

[ ۱۳۳ ب ]

فإنّ الاتصاف بالسواد « مع وجود السواد » (١) / يوجدان معاً ولا يُتصوّر وجود أحدهما ه بدون الآخر ومع ذلك يوجدان ، وإنما ذلك فيا يتعلق كل واحد منها بصاحبه تعلق المشروط (٢) بالشرط (٢) ، فيكون وجود هذا شرطاً لوجود « ذلك ، ووجود ذلك شرطاً لوجود » (١) هذا ، ووجود المشروط يكون بعد وجود الشرط ، فيصير شرط وجود كل واحد منها تقدم صاحبه عليه ، وهذا محال . فأما فيا يوجدان معاً فعليه أكثر الأمو (١٥) .

وأمّا (١) قولهم : هل اتّقي أحد معصية الله تعالى وهو قادر عليها ؟

فنقول: إن عنيت بالقدرة قدرة الأسباب والآلات (١٠) ، فنعم . وإن عنيت حقيقة قدرة (١) الفعل كان السؤال محالاً لأنّ تلك القدرة توجد مع الفعل ، فكأنك قلت : هل اتّقى أحد معصية الله تعالى وهو فاعل لها ، وهذا محال .

ثم يقابل بمثل هذا التشنيع فيقال : هل أعطى الله تعالى وليّاً قوة الطاعة حين (١) الطاعة ؟

فإن قال : لا ، تمكنت وحشة عظيمة .

وإن قال : نعم ، أقرّ بقولنا .

فإن (١٠٠ قالوا: لاعذر للعبد في الشاهد أعظم من أن يقول لو قيل له: لم لافعلت كذا؟ فيقول: لأنّى لم أقدر عليه. فمثله في الغائب.

قلنا : هذا يكون عذراً فيا منع عنه القدرة لافيا ضيّعها بإيثاره بدله ، وبالله ٢٠

<sup>(</sup>۱) «...» ت: م. (۲) ت: الشروط (۳) ز: م. (٤) «...» ك: على الهامش .

<sup>(</sup>٥) زك: + والله الموفق . (٦) أت: فأما . (٧) ز: الآلات والأسباب . (٨) أك: قدرة حقيقة .

<sup>(</sup>٩) زك: بعين . 🔑 (١٠) زك: وإن .

التوفيق . على أنه لا يُعاتَب على انعدام المأمور به من قِبَله بل لفعله ضد المأمور به ، وقد فعل ذلك عن قدرة .

وفي المسألة شبهات كثيرة للخصوم (١) ، ومَن أحكم ماأوردناه لا يتعذر عليه الانفصال عما يورّد عليه من تلك الشبهات إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>١) أت: الخصوم كثيرة .

# الكلام في خلق أفعال العباد

« قال رضي الله عنه »(١) : وإذا(٢) فرغنا من بيان الاستطاعة وإثباتها(٢) وأقسامها ووقت ثبوت كل منها ، فنتجاوز إلى الكلام في أفعال العباد أنها مخلوقة لهم أم لله تعالى ، فنقول ـ وبالله التوفيق ـ : اختلف الناس في أفعال الخلق .

جعلها بعضهم لله تعالى ونفوا عنها تدبير الخلق وأزالوا<sup>(٤)</sup> عنها قدرتهم ، بل لم يثبتوا لهم قدرة وجعلوها كلها اضطرارية (٥) كحركات المرتعش وحركات العروق النابضة ، وأحالوا اتصاف العباد بالقدرة ، وهو قول جهم بن صفوان الترمذي . وإضافتها إلى العباد عند هؤلاء مجاز ، فيكون قول القائل : ذهب زيد ومشى عمرو ، بمنزلة قول القائل : طال الغلام ومات زيد وابيض شعر عمرو وشاخ عبد الله .

وبعضهم جعلوها للعباد وفطعوا<sup>(۱)</sup> تدبير الله<sup>(۷)</sup> عنها بالكلّية وقالوا: يخترعها<sup>(۸)</sup> العباد افيخرجونها من العدم إلى الوجود ويُحدثونها ويتولّون إيجادها وإحداثها ، شاء الله « تعالى ذلك »<sup>(۱)</sup> أم لم يشأ . وإليه ذهبت المعتزلة القدرية بأجمعهم . إلاّ أن أوائلهم كانوا يتحرّجون عن إطلاق لفظة التخليق وتسمية العبد خالقاً ، وكانوا يطابقون جميع المسلمين في قولهم : لاخالق إلاّ الله ، وإن كانوا يثبتون معنى الخلق ، وكانوا يطلقون لفظة الإيجاد والإحداث ويسمّون العبد موجداً محدِثاً ، إلى زمن أبي علي الجبّائي ، فلما رأى معنى الخلق ثابتاً أطلق ٥٠ لفظة الخلق (۱۰) وسمّى العبد خالقاً ولم يبال من مخالفة إجماع الأمة مع إقراره بكونه حجّة موجبة للعلم قطعاً كالنص لِمَا رأى من تحيّر سلفه وعجزهم (۱۱) عن التفرقة بين الإيجاد والتخليق ، وكان الناس يتعجّبون من جرأته على الله تعالى وركوبه خطة مخالفة إجماع والتخليق ، وكان الناس يتعجّبون من جرأته على الله تعالى وركوبه خطة مخالفة إجماع

<sup>(</sup>١) «...» زك: . . . (٢) زك: وإذ . . (٣) ز: وإسباتها . . (٤) ز: وأزلوا . . (٥) ت: اضطرادية .

<sup>(</sup>١) ز: ـ ، (٧) أت: + تعالى . (٨) ت: يخترعوها . (٩) «...» ت: ـ . (١٠) تأك: الحالق .

<sup>(</sup>۱۱) ت: عجزهم .

المسامين ليتكن من تحقيق ضلالته (۱) ، إلى أن نشأ أبو عبد الله البصري المعروف بالجعل (۱) منهم وأتى بما لم يتجاسر عليه مشرك وزع (۱) أن / الله تعالى ليس بخالق في الحقيقة بل يوصف [ ١٣٤ أ ] بذلك مجازاً ، وإنما الخالق على الحقيقة هو العبد ، تعالى الله عمّا يقول الظالمون (١) علواً كبيراً .

وإنما تفرّع هذان المذهبان الباطلان (٥) المتناقضان ، أعني مذهب الجبرية ومذهب القدرية الحاصلين على طرفي الغلو والتقصير ، من اتفاق الفريقين على مقدمة كاذبة وهي أنّ دخول مقدور واحد تحت قدرة قادرَيْن محال لمّا وجدوا ذلك في الشاهد محالاً ، والشاهد أصل الغائب .

فبعد ذلك نظرت المعتزلة إلى الدلائل الموجبة كون العباد فاعلين قادرين ، فتمسّكوا بها وجعلوا أفعال العباد الداخلة تحت قُدرهم مخلوقة لهم (١) خارجة عن قدرة الله تعالى ، « وعَموا عن الدلائل التي توجب إحالة خروج مقدور عن قدرة الله تعالى » (٧) .

ونظرت الجبرية (١) إلى الدلائل الموجبة (١) دخول هذه الأفعال تحت قدرة الله تعالى ، المثبتة إحالة ثبوت قدرة التخليق لغير الباري جلّ وعلا ، فتسكوا بتلك الدلائل وجعلوا الأفعال مخلوقة لله تعالى خارجة عن أن تكون مقدورة لغيره لاستحالة تعلَّق قدرة غير الله الأفعال مخلوقة لله تعالى على عالى على عنده مقدور لاتعلَّق له بقدرة الله تعالى عالى على الله تعالى ، ثم لما لم يُتصوَّر عندهم مقدور لاتعلَّق له بقدرة الله تعالى ، لا يُتصوّر أن يتعلق مقدور ما بقدرة غير الله تعالى ، ولو كانت لغير الله تعالى قدرة (١٠) لكانت قدرة لا يُتصوّر تعلقها « بمقدور ما البتّة » (١١) ، « ومن الحال وجود قدرة لا يُتصوّر تعلقها بقدور » (١) ، إذْ (١) ، إذْ (١) م يكن حينئذ بينها (١) وبين العجز فرق ، أبوا على هذه القضية أن يكون لغير الله تعالى قدرة ، وجعلوا أفعال الحيوانات كلها اضطرارية ، وعوا عن الدلائل الموجبة أن يكون للعباد فعل وأنّ لهم القدرة على أفعالهم .

 <sup>(</sup>١) زك: + لعنه الله . (٢) زك: بالجعد . (٣) أت: فزع .

<sup>(</sup>٤) زك: هذا الظالم لعنه الله ، أ: يقوله هذا الظالم الظالمون . (٥) زك: ـ . (٦) ز: له .

 <sup>(</sup>٧) «...» ك: على الهامش ، ز: \_ . (٨) زك: + لعنهم الله . . (٩) زك: التي توجب إحالة .

<sup>(</sup>١٠) زك: ـ . . . (١١) . . . » ك: على الهامش .

<sup>(</sup>۱۲) « بمقدور ما ... تعلقها بمقدور » ز: ـ ، « ومن المحال ... تعلقها بمقدور » ك: ـ .

<sup>(</sup>۱۳) ت: إذا . (۱٤) ز: بينهما .

ومنهم من حقق الأفعال للخلق وقال (١) إنهم بها (٢) صاروا عصاة مطيعين ، وجعلوها مخلوقة لله تعالى ، ونفوا إحالة تعلق قدرتين بمقدور واحد ، ونفوا الضرورة عن أفعالهم بدخولها تحت قدرة الباري جل وعلا (٢) ، فيستفاد بالأول ثبوت العدل ونفي الظلم تحقيقاً لقوله تعالى : ﴿ وَمَا رَبُكَ بِظَلام لِلْعَبِيد ﴾ ، وإثبات الفضل تحقيقاً لقوله تعالى : ﴿ وَلَوْلا فَضُلُ الله عَلَيْكُم مُ وَرَحْمَتُهُ ﴾ ، ويستفاد بالثاني معرفة بأن الله (٤) موصوف بما وصف به نفسه ومحود (٥) به كما قال الله (١) : ﴿ خَالِق كُلِّ شَيْءٍ قَدِير ﴾ . وهذا (١) هو مذهب أهل السنة والجماعة .

ثم الأشعرية وإن وافقتنا (١٠) في حقيقة المذهب ، فقد زعمت أنّ ماهو مقدور العبد يُسمّى كسباً ولا يسمى فعلاً له (١٠) كا لا يسمى خلقاً ، وهذا منه امتناع عن إطلاق ماأطلقه الله (١٠) بقوله تعالى : ﴿ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ ﴾ وغير ذلك من الآيات ، و [ ما ] أطلق جميع أهل ١٠ اللسان بقولهم " أ : فعل فلان كذا ، وفلان كريم الفعال ، و [ ما ] أطلق هو وجميع المتكلمين ؛ فإنّ الناس بأجمعهم يسمّون هذا الباب باب خلق أفعال العباد ، وكذا ذكر الأشعري في كتبه (١٠) ، وكذا جميع أصحابه . والامتناع عن إطلاق ماأطلق هو بنفسه تناقض . وقد (١٠) تبع الأشعري في هذا الرأي أبا عيسى محمد بن عيسى (١٠) الملقّب ببرغوث ، وهو في الحقيقة اختلاف في العبارة دون حقيقة المذهب .

ومذهب الجبرية باطل بدلالة السمع والعقل والضرورة التي يصير دافع (١٥) ذلك مكابراً.

فأما السمع فنحو<sup>(١٦)</sup> قول ه تعالى : ﴿ اعْمَلُوا مَاشِئْتُم ﴾ ، ﴿ وَافْعَلُوا الْخَيْر ﴾ ، وفي الجزاء : ﴿ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَراتٍ عَلَيْهِمْ ﴾ وقول ه (١٧) : ﴿ ومَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾ ... الآية ، وقول ه : ﴿ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ، وغير ذلك ممّا أثبت لهم أساء ٢٠ العمّال ، ولفعلهم اسمَ الفعل بالأمر والنهي والوعد والوعيد . وليس / في الإضافة إلى الله تعالى نفي (١٨) ذلك ، بل هي لله تعالى بأن خلقها على ماهي عليه وأوجدها بعد أن لم تكن ،

[ ۱۳٤ ب

<sup>(</sup>١) أت: قال . (٢) ك: . . (٢) أت: جل جلاله . (٤) أزك: + تعالى . (٥) أت: محمود .

<sup>(</sup>٦) ز: + تعالى . (٧) أت: هذا . (٨) ك: وافقت ، ز: وافقنا . (٩) ك: ـ . (١٠) أت: + تعالى .

<sup>(</sup>١١) زك: قولهم . (١٢) زك: كتابه . (١٣) أت: وهو . (١٤) ت: في هذا الرأي عيسي بن عيسي .

<sup>(</sup>١٥) ز: رافع . (١٦) زك: فمن نحو . . (١٧) زك: + تعالى . (١٨) ز: لفي .

وللخلق (۱) على ما كسبوها وفعلوها. على أنّ الله تعالى أمر ونهى ، ومحال الأمر بما لافعل المأمور أو المنهي . وقال ألله تعالى : ﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانَ ﴾ .. الآية ، ولو جاز الأمر بذلك بلا معنى الفعل في الحقيقة لجاز الأمر اليوم (۱) بشيء يكون (۱) لأمس أو للعام (١) الأول أو بإنشاء الخلائق و إن (٥) كان لامعنى لذلك في أمر الخلق .

ثم في العقل<sup>(۱)</sup> قبيح أن يضاف إلى الله تعالى الطاعة والمعصية وارتكاب الفواحش والمناكير وأنه المأمور المنهي المثاب المعاقب ، فبطل أن يكون الفعل من هذه الوجوه له ، ولا قوّة إلا بالله .

وأيضاً إنّ الله تعالى إنما وعد الثواب لمن أطاعه في الدنيا ، والعقاب لمن عصاه ، فإذا كان الأمران فعلَه فإذاً هو الْمَجزي بما ذكر ، وإذا<sup>(٧)</sup> كان الثواب والعقاب حقيقة فالائتار<sup>(٨)</sup> والانتهاء كذلك ، ولا قوة إلاّ بالله<sup>(٩)</sup> .

وكذلك في العقل محال أن يأمر أحد نفسه أو يطيعه أو يعصيه ، ومحال تسمية الله تعالى عبداً ذليلاً مطيعاً عاصياً سفيها جائراً ، وقد سمّى الله تعالى بهذا كله أولئك الذين ((۱۰) أمرهم ونهاهم ((۱۱) ) ، فإذا صارت هذه الأساء في التحقيق له ، فيكون هو الرب وهو العبد وهو الخالق والمخلوق ولا غير ثمّ ، وذلك مدفوع في السمع والعقل جميعاً ، ولا قوة إلا بالله .

وأيضاً إنّ كل واحد يعلم من نفسه أنه مختار لما يفعله وأنه فاعل كاسب ، فلو جاز (۱۱ مثله ، مرف (۱۱ مثله عمّا طريق (۱۱ العلم به الحس (۱۱ أو إبطاله فحق (۱۱ العلم بجميع العالم مثله ، وذلك قول مهجور (۱۱ ، ومثله قبول أهل الجبر . وهذا قبول تغني الحكاية عنه (۱۱ عن الاطناب فيه لانقراض الجبرية (۱۲ عن آخر هم وارتفاع مقالتهم ، ولمّا ليس لهذا القول معنى يكلم عليه صاحبه ، إذ هو ينفي عن نفسه حقيقة كل قول وفعل ، وإذا انتفى بطل القول ، وبه يناظر ويحاج ، فزال الذي يكون به الحجاج واضحل .

<sup>(</sup>١) ت: والخلق . (٢) زك: ـ . (٣) ت: ـ . (٤) ك: لعام ، ز: لقام . (٥) أ: فإن .

 <sup>(</sup>٦) زك: في الخلق. (٧) ك: وإذ. (٨) زك: والائتمار. (٩) زك: + تعالى. (١٠) ز: الذي.

<sup>(</sup>١١) أز: أمرهم الله ونهاهم ، ت: أمرهم الله تعالى ونهاهم . ﴿ (١٢) ك: ـ . ﴿ (١٣) ت: ضرب .

<sup>(</sup>١٤) أ: عما هو طريق . (١٥) ك: الحسن . (١٦) ت: مجهور . (١٨) أزت: ـ .

<sup>(</sup>١٩) زك: دون . (٢٠) زك: + لعنهم الله .

وأما الكلام بيننا وبين المعتزلة فنبدأ ببيان مالهم من الشّبه فنقول : إنهم يحتجّون من كتاب الله تعالى بقوله تعالى : ﴿ فَتَبَا رَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾ [ أنّ ] في الآية دلالـة كون غيره خالقاً ، لأنّ إطلاق ذلك يوجب أن له تعالى مزيّة على كل خالق ، كا يقال : فلان أحذق الكتاب وأجودهم خطّاً ؛ ألا يرى أنّ القول بأنه تعالى أكبر الآلهة محال لاستحالة ثبوت الإلهية لغيره ؟ وههنا (١) لما أطلق هذا دلّ أنّ غيره خالق .

ويتعلقون أيضاً بالأمر والنهي والوعد والوعيد الثابتة من الله تعالى للناس في أفعال (٢) مختلفة ، ولو كان الله تعالى هو الذي تولّى تخليق (٢) أفعالهم وإيجادها لصار آمراً نفسه ناهيا إيّاه « واعداً إيّاه »(٤) موعداً إيّاه(٥) ، لأنه هو الذي تولّى إيجادها ، فكان هو المؤمن والكافر والمطيع (٦) والعاصي ، وذا محال ، مَن تفوّه به يُحكم بانسلاخه عن الدين ، وكذا الذم والمدح على ما يُدم و يُمدح (٧) من الأفعال يكونان راجعين إليه ، لأنّ الموجد بذلك أولى ممّن ليس ، وجود ، وكذا التعذيب والإثابة يحصلان على فعل نفسه وهما مقابلان بالفعل ، فينبغي أن يكون الله تعالى هو المعاقب المثاب لاالعبد ، والقول به كفر .

وقرروا هذا الكلام وأبرزوه على طريقة الاستقراء واشتغلوا بالتقسيم (^) وقالوا : فعل العبد لا يخلو  $(^{(1)})$  :

إمّا أن يكون كله من الله تعالى ، تولّى (١٠) إيجاده بلا صنع « من العبد »(١١) .

وَإِمَّا أَن يَكُونَ العبد أُوجِده أَيضاً مع الله تعالى ، فُوجِد بِإِيجاد الله تعالى وإيجاد العبد ، وقد شارك العبد (١٢) الله تعالى في إيجاده .

وإمّا أن كان العبد هو الذي تولّى الإيجاد على سبيل الانفراد والاستقلال والاستبداد .

۲.

[ ١٣٥ أ ] / والقسم الأول فاسد لعَود المدح والذم على هذه الأفعال إلى العبد دون الله « تعالى ، ولو كان الله تعالى هو الموجد لها لرجع إليه الذم والمدح .

<sup>(</sup>١) أزت: ثم ههنا . (٢) ز: أفعالهم . (٣) زك: خلق . (٤) «...» ت: ـ . (٥) ت: ـ .

<sup>(</sup>٦) ك: على الهامش . (٧) زك: ويحمد عليه . (٨) ز: بأنفسهم . (٩) ك: يخل ، ز: يخفى .

<sup>(</sup>۱۰) ت: توالی . (۱۱) «...» ز: ـ . (۱۲) ك: على الهامش .

وللقسم الثاني أيضاً باطل لعود الذم على ذلك إلى العبد دون الله تعالى  $^{(1)}$  ، ولو كان الأمر على ذلك لم يكن العبد بأولى به $^{(7)}$  من الله $^{(7)}$  .

فتعيّن القسم الثالث .

ونظم الناشئ هذا المعني فقال:

لم تعدُ<sup>(٤)</sup> أفعالنا اللاتي نُدم بها إمّا تفرّد مبولانا بصنعته (٥) أو كان يشركنا فاللوم يلحقه أو لم يكن للإله في خليقته

إحدى ثلاث خلال حين نحصيها فيسقط اللوم عنّا حين ناتيها إن كان يلحقنا من لائم فيها صنع فما الذنب إلاّ ذنب جانيها

قالوا: وكذا دخول<sup>(1)</sup> مقدور واحد تحت قدرة قادرين محال في الشاهد، « ولا يختلف الشاهد » ( والغائب في الجائز والمتنع كا في الجمع بين السواد والبياض ، فصار مدّعي إمكان دخول مقدور واحد تحت قدرة قادرين في الغائب ـ مع كونه ممتنعاً في الشاهد ـ كدّعي إمكان الجمع بين السواد والبياض والحركة والسكون في الغائب مع كون ذلك مستحيلاً في الشاهد ، وذا خروج عن قضية العقول وإبطال للدلائل ( ) ونقض للبدائه ( ) .

وكذا القول به يؤدي إلى جعل (١٠) العباد شركاء لله تعالى في تحصيل الأفعال لأنها معلى المعباد شركاء لله تعالى في تخليق العالم كفر مراح (١١) وخروج عن التوحيد إلى القول بالتثنية .

وكذا القول به يؤدي (١٣) إلى أن يكون العباد مضطرين في أفعالهم أو يؤدي إلى تعجيز الله تعالى ، وكلا الأمرين بيّن الإحالة ظاهر الفساد ، وما أدّى إلى ماهو المحال كان محالاً متنعاً في نفسه .

<sup>(</sup>۱) «...» زك: \_ . (۲) زك: \_ . (۳) أزت: + تعالى . (٤) أت: لاتعدو ، ز: لما تعدو .

<sup>(</sup>١٠) ك: على الهامش . (١١) ز: بقدرة . (١٢) أت: صريح . (١٣) ك: - .

<sup>(</sup>١٤) ز: محال .

وبيان هذا أنّ الله تعالى إذا أراد إيجاد فعل العبد(١) لا يخلو(٢) الأمر:

إمّا أن كان للعبد قدرة الامتناع وإما أن لم يكن $^{(7)}$  .

فإن لم يكن فهو الاضطرار المحض والجبر الصريح ؛ إذ (٤) الفعل الضروري ما يتولَّى الله (°) تخليقه وليس للعبـد قـدرة دفعـه عن نفسـه والامتنـاع عنــه ، كالألـوان والأكـوان (١١) والهيئات وحركات العروق النابضة وأشباه ذلك ، والقول به فاسد « يُعرف فساده »(٧) ه بالضرورة والعقل علي مامرّ في إبطال كلام  $^{(\wedge)}$  الجبرية  $^{(\uparrow)}$  .

وإن كان للعبد قدرة الامتناع فلا يحصل هذا الفعل ، فلا يثبت ما هو مقدور الله تعالى إذا(١٠) اختار العبد الامتناع عنه ، فيؤدي إلى تعجيز الله جلّ وتعالى عن ذلك(١١) ، وذلك باطل.

وكذا لو أراد العبد « تحصيله ، إن لم يكن لله تعالى قدرة الامتناع عنـه فهو مضطر فيما ١٠ يفعل ، لأنّ فعل ما لاقدرة للفاعل على الامتناع عنه »(١٢١) وتحصيل ضدّه فعل ضروري ، والقول به كفر.

وإن كان لله تعالى قدرة الامتناع كان العبد مضطراً ، إذ ليس له قدرة استجلابه عنمد قصده إلى ذلك إذا امتنع الله تعالى عن ذلك ، ولا قدرة دفعه إذا أوجده الله تعالى ، وهـذا هو حد الفعل الاضطراري.

ولأنّ من أفعال العباد ما هو قبيح وسفه ، وإيجاد القبيح قبيح (١٢) ، وإيجاد السفه سفه ، وموجد ذلك سفيه لأن الإيجاد فوق « المباشرة والاكتساب عندكم . ثم مباشرة القبيح قييحة »(١٤) ومياشرة السفه سفه ، فالإيجاد أولى أن يكون كذلك . وكذا الموجد أولى أن [ ١٣٥ ب ] يكون سفيهاً من المباشر (١٥) . وكذا يلزمون الظلم والجور على هذا / الوجه .

<sup>(</sup>٣) أت: أو لم يكن . (٤) ت: إذا . (٥) زك: + تعالى . (٢) ك: يخل ، ز: يخفى . (١) زك: . .

<sup>(</sup>V) «...» زك: ي (A) ك: على الهامش . (٩) زك: + لعنهم الله . (٦) أت: ـ .

<sup>(</sup>١١) أت: تعجيز الله تعالى جل لله عن ذلك . (١٢) «...» ك: مكرر . (۱۰) زت: إذ .

<sup>(</sup>۱٤) «...» ز: مكرر . (۱٥) ز: المباشرة . (۱۲) ت: ـ .

على أنّ ادّعاء معنى وراء الوجود يصير الـذات بـه فـاعلاً ادّعـاء أمر غير معقول ، فكان مدّعي ذلك خارجاً عن قضية العقول .

فهذه (۱) هي الشُّبه (۲) المعروفة لهم ، اقتصرنا عليها وأعرضنا عمّا سواها مخافة التطويل (۲) .

والحجة لأهل الحق قوله تعالى : ﴿ خَالِقَ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ ، وأفعال العباد أشياء فيكون الله تعالى خالقها لعموم الآية .

والخصوم يعترضون على ذلك فيقولون (أ) : إن (أ) أفعال العباد محصوصة من هذه الآية بدليل غرض الآية ؛ فإنها خرجت مخرج التمتح ، وبدخول أفعال العباد محتها يزول معنى التمتح بل يثبت معنى يوجب الذم ؛ وهذا لأنّ من جملة أفعال العباد ما هو افتراء على الله التمتل ووصف له بما لا يليق بصفاته (1) وشتم له وقتل أوليائه وبسط اليد واللسان في رسله وأنبيائه ، ومقابلة سفرائه إلى خلقه وأمنائه على وحيه ومبلغي أمره ونهيه بكل ماقدروا عليه من المكروه ووسع طوقهم من الجفوة . والمتعرّض لشتم نفسه والافتراء عليه سفيه (۱) في الشاهد الذي هو دليل تُبنى عليه أمور الغائب ، فكيف الموجد لذلك والمخرج له من العمم المراكز الوجود ؟ فعرف (۱) بهذا أنه تعالى لم يرد بهذه الآية - وإن (۱۰) خرجت مخرج العموم منكم أشياء ولم تكن ذات الله (۱۱) شيء بلا خلاف بيننا وبينكم ، وكذا صفاته « عند كثير زوال ماسيقت له الآية من إثبات التمتح إلى ما يضاده من ثبوت النقيصة الموجبة للذم (۱۱) فكذا الختلف فيه . ولا شك أنّ ما كان دخوله تحت الخطاب يوجب إبطال الفرض الذي سيق له الخطاب ويثبت ضدّ ذلك ، يمتنع دخوله تحته وإن كان بحيث يتناوله (۱۱) اللفظ غيره مما هو مساو لذلك الغير في المعنى الموجب خروجه عن قضية الكلام ؟ ولا شك أن على الموجب خروجه عن قضية الكلام ؟ ولا شك أن على الموجب خروجه عن قضية الكلام ؟ ولا شك أن على الموجب غروجه عن قضية الكلام ؟ ولا شك أن على الموجب خروجه عن قضية الكلام ؟ ولا شك أن

<sup>(</sup>١) ز: وهذه . (٢) ك: الشبهة . (٣) أت: + والله الموفق . (٤) زك: فنقول . (٥) أت: - .

 <sup>(</sup>٦) ت: بصفاته له . (٧) زك: سفه . (٨) ت: - . (٩) زك: فعلم . (١٠) زك: إن .

<sup>(</sup>١١) كأت: + تعالى . (١٢) «...» ز: مكرر . (١٣) زك: للمذمة . (١٤) أت: تناوله .

إخراج « بعض ما يتناوله اللفظ عن قضية لمعنى يوجب إخراجه ، يوجب إخراج »(١) جميع ما يوجد فيه ذلك المعنى لاقتضاء العقول التسوية في الحكم « عند ثبوت المساواة في المعنى الموجب لذلك ، على أنّ العام الذي خُصّ منه شيء يُتوقف فيه »(١) عند كثير من أهل الأصول لصيرورته(١) مجملاً ، ولا يصح التعلق به لإثبات حكم جار مجرى الفروع يمكن إثباته عما يوجب غالب الرأي من الدلائل ، فضلاً عن إثبات ماهو من جملة الأصول الاعتقادية التي الأوجه إلى إثباتها إلاّ الدليل القاطع الموجب للعلم الثابت بطريق التيقن . وعند(١) أكثر أهل الأصول وإن لم ينقلب مجملاً إلاّ أنه لا يوجب الحكم فيا وراء المخصوص من أفراد العموم وآحاده بطريق التيقن ، بل يوجب ذلك بطريق غالب الرأي بلا خلاف بيننا وبينكم . على أنّ عندكم هذا هو(٥) حكم العام وإن لم يُخص منه شيء . والتعلق عثل هذا الدليل في الأبواب عندكم هذا هو أن لم واضع الحجاج ومواقع الأدلة ومراتبها في أنفسها ودرجات الحال التي يتعلق ١٠ الاعتقادية جهل بمواضع الحجاج ومواقع الأدلة ومراتبها في أنفسها ودرجات الحال التي يتعلق ١٠ بها فيها . وتبيّن بهذا أنْ لا مُتعلق بالآية في محل النزاع وموضع الخلاف .

والجواب<sup>(۱)</sup> عن هذه الشبهات أن<sup>(۷)</sup> يقال: لا ريب أنّ الآية خرجت مخرج التمدّح ، ولا شك أنّ معنى التمدّح يحصل بما يختص هو تعالى به ولا يشاركه فيه غيره ، ولو خصّ منه المتنازع فيه لزال هذا المعنى ، لأنّ الآية تصير في التقدير: خالق كل شيء « هو فعله ، أو خالق كل »<sup>(۸)</sup> شيء ليس بفعل غيره ، وعندكم يساويه في هذا المعنى كل ماله الأفعال<sup>(۱)</sup> ١٥ الاختيارية من البق والبعوض والكلب والخنزير؛ فإن كل شيء من هذه الأشياء عندكم الاختيارية من البق واليس هو بفعل<sup>(۱)</sup> غيره ، / ولا تمدّح لله تعالى بما يساويه فيه كل مادَبَّ ودرج وإن هان وضعف في نفسه . وهذا جهل مفرط بالحقائق؛ فإنه إبقاء ماسيقت له الآية بإثبات أمر يوجب ثبوتُه إبطال ماسيقت له الآية . والقصد إلى إبقاء (۱۱) الشيء بإثبات ما يوجب إبطاله (۱۲) لا يوازيه جهل ولا يخفى فساده على من له أدنى لب . . ٢٠

[ و ] قولهم إنّ إيجاد شتم نفسه والافتراء عليه سفه ، استدلالاً بالمتعرِّض لذلك في

<sup>(</sup>۱) «...» ز: ـ . . (۲) «...» ت: ـ . . (۳) ز: لضرورته . . (٤) أ: عند . . (٥) زك: ـ .

 <sup>(</sup>٦) أت: ويجاب . (٧) أت: بأن . (٨) «...» ك: على الهامش . (٩) ز: إلا أفعال .

<sup>(</sup>۱۰) ز: بفعله . (۱۱) ز: بقاء . (۱۲) ز: إبطال . (۱۳) أ: جهل مفرط .

الشاهد ، كلام فاسد ؛ فإنه تعيين بعض فصول (۱) ما اختلفنا فيه . وللمتعلق بالآية أن يقول : إني (۱) أستدل بها على كون ما هو مستحسن (۱) في نفسه وصواب وحكمة في ذاته من أفعال المكلفين ، وكون ماليس يوصف بالقبح والسفه من أفعالهم وجميع أفعال الحيوانات التي لا تكليف عليها ولا أمر ولا نهي ، مخلوقاً له تعالى بقضية عوم الآية ليثبت التمدّح له بما (۱) لا يُتصوّر ذلك في غيره ، وهو كونه خالقاً لفعل غيره (۱) ، فيحصل ما هو الغرض من الآية ، فحينتُذ لا يتوجّه هذا الاعتراض (۱) عليه بوجه من الوجوه .

ثم يقال لهم : إنْ ساعدناكم وقبلنا منكم هذا التعيين فلِمَ قلتم إنّ إيجاد ماقلتم سفه وقبيح ؟

فإن استدللتم (١) بالمتعرّض لذلك في الشاهد ، قيل لكم (١) : فبأي وصف تَجمعون بين الشاهد والغائب ؟ وبأي معنى قبُح (٩) هذا من المتعرض لينظر فيه (١٠) أنّ ذلك المعنى هل وُجد في حق الموجد ليحكم بالتسوية بينها ، أو لم يوجد ليتنع عن التسوية بينها ؟ وهل هذا منكم إلاّ التحكّم والتشهّي ومجرد التشبيه للموجد بالمتعرض (١١) ؟ وأنّى (١١) لكم هذا ومن أين تزعون أنّ (١١) ماقبح في الشاهد يقبح في الغائب ؟ أليس أنّ الله تعالى يرى الزانيين ويعلم بمالها ويقدر على منعها ، «ثم لا ينع »(١٠) عن ذلك « مع القدرة ، عليه »(١٠) جبراً ؟ بل يخلق القدرة على ذلك الفعل والشدة في الآلة ، ولولا القدرة والشدة لما تُصوّر منها هذا الفعل . ثم (١١) في الشاهد من يعلم بزني عبده بأمته ويقف على ذلك ويتنع عن منعها عن ذلك مع القدرة عليه يُعدّ سفيها أن العبد سفيه ؟ أو تزعون أنّ (١١) الله تعالى سفيه كا أن العبد سفيه ؟ أو تزعون أنّ (١١) العبد ليس بسفيه كا أن العبد الله تعالى ليس بسفيه ؟ فبأي الجوابين أجابوا انسلخوا عن الدين . وإن زعوا أنّ العبد الله تعالى ليس بسفيه ؟ فبأي الجوابين أجابوا انسلخوا عن الدين . وإن زعوا أنّ العبد الله تعالى ليس بسفيه ؟ فبأي الجوابين أجابوا انسلخوا عن الدين . وإن زعوا أنّ العبد الله تعالى ليس بسفيه ؟ فبأي الجوابين أجابوا انسلخوا عن الدين . وإن زعوا أنّ العبد الله تعالى ليس بسفيه ؟ فبأي الجوابين أجابوا انسلخوا عن الدين . وإن زعوا أنّ العبد

<sup>(</sup>١) ت: فصول بعض . (٢) أزك: أنا . (٣) ز: مستحق . (٤) ز: ـ . (٥) ز: بفعل غير .

<sup>(</sup>٦) ز: الاعراض . (٧) ز: استدلكم . (٨) أت: لهم . (٩) ز: قبيح . (١٠) زك: ـَـ .

<sup>(</sup>١١) ت زك: بالتعرض . (١٢) أت: فأنى . (١٣) ك: ـ . (١٤) «...» ت: على الهامش .

<sup>(</sup>١٥) «...» زكاً: ثم لا يمنع عن ذلك جبراً . (١٦) ز: ـ . (١٧) ت: سفها . (١٨) ز: يترك .

<sup>(</sup>١٩) كأت: بأن . (٢٠) ت: بأن .

يوصف بسبب ذلك الصنيع بالسفه ، والله تعالى لا يوصف به ، بل هو الحكيم الذي لا يجوز عليه السفه ، قيل لهم : بطلت (١) تسويتكم إذاً بين الشاهد والغائب وظهرت جهالتكم .

ثم نكشف عن المعنى الموجب للتفرقة بين الشاهد والغائب ليظهر للمسترشد غباوة الخصوم وجهلهم بالحقائق وتمسكهم بالظواهر التي لاطائل تحتها ولا محصول وراءها ، فنقول (٢) : إنّ المتعرّض في الشاهد للافتراء عليه ، الحامل غيره على شتمه ، لم يقم في العقول ٥ دلالة تنزّهه (٢) عمّا قُرن (٤) به ونُسب إليه من الرذيلة وأنه يظهر لدى السامعين كذب (٥) الشاتم له المفتري عليه ويلحق به عار كذبه وبهته ، وعسى السامعون أو أكثرهم أن يصدقوا(٦) المفتري فيا افترى فتنحط رتبة المشتوم في أعينهم « وتنخفض درجته »(٧) لديم و يلتحق به عار ربما(٨) لا يغسله عنه مرور الأيام وتطاول مدد الزمان ، بل تبقى وصمة ذلك على الأعقاب على مرُّ<sup>(١)</sup> الدهور والأحقاب ، فكان المتعرِّض لذلك متعرِّضاً لما يُكْسبه عـار الـدهر ويجلب ١٠ إليه وإلى ذريته شَيْن الأبد ، ولا شك أنّ من هذا غبّ فعله وعاقبة صنيعه بلغ (١٠) في السفه غاية (١١١) لا يدانيه سفيه فيها وإن بالغ في سفهه (١٢١) وتمادي في (١٣) طغيانه .

فأمّا الله تعالى فقد أقام على براءته وتنزيه ذاته عمّا ينسبه إليه المفترون ويصف به البطلون أوضح الدلائل وأقواها ، ونصب لذلك أرفع الحجج وأعلاها ، وجعل العقول [ ١٣٦ ب ] بفطرها متسارعة إلى تسفيه من لم يعدّ المعتقد / لذلك غاية في السف والغباوة ، والمتفوّة م به (١٤) نهايةً في الجهل والحماقة ، فكان الله تعالى بإيجاد ذلك عند اختيار الشقي (١٥) فعلَه موجداً ما يوجب إلحاق عار الكذب وشين السفه بما علم منه العدول عن طاعته والإيثار على ذلك لمشاقته وعداوته ، فمن (١٦) جعل ذلك (١٧) الموجمد لما يوجب إلحاق النقائص والرذائل عارف بالحقائق ، مع أنّ لله (٢٠) تعالى في إيجاد الكفر حكمة بالغة نبيّنها على الاستقصاء إذا ٢٠

<sup>(</sup>١) أت: بطل . (٢) زك: + والله الموفق . (٤) أز: فرق . (٣) ك: تنز به . (٥) ز: الكذب .

<sup>(</sup>٦) ز: أين يصدقون . (٧) «...» أ: على الهامش . (٨) ز: بما . (٩) ت: مد . (١٠) زك: بل.

<sup>(</sup>١١) ز: في غاية السفه . (١٢) ز: سفه . (١٣) زك: يا .

<sup>(</sup>١٥) أت: الشقى الكذب . (١٦) ز: لمن . (١٧) أزك: \_ . (١٨) ت: سفها .

<sup>(</sup>١٩) ز: اعتبار . (٢٠) زك: الله .

انتهينا إلى بيان دفع القبح عن إيجاد القبيح (١) إن شاء الله تعالى .

وما زعوا أنّ الآية خُصّ منها<sup>(۱)</sup> ذات الله تعالى وصفاته ، فهو أيضاً جهل متفاحش ؛ فإنّ خروج <sup>(۱)</sup> ما يوجب ظاهر اللفظ ، بقضية <sup>(٤)</sup> اللغة ، دخولَه فيه ، هو التخصيص ، دون خروج مالا يقتضي ظاهر اللفظ دخوله فيه ، والله تعالى وإن كان شيئاً ولكن عند ذكر الأشياء لا يُنهم دخوله فيه كا لا يفهم دخوله تحت لفظة الوكلاء والعلماء وغير ذلك ، فلم يكن خروج ذاته عن الآية موجباً تخصيص الآية ، فبطل ادّعاء خصوص في الآية ليخص المتنازع <sup>(٥)</sup> فيه <sup>(١)</sup> منها .

ثم نكشف عن حقيقة هذا الكلام ( $^{(v)}$  لتظهر غباوة القوم وجهلهم بمواقع الخطاب مع دعاويهم العريضة ( $^{(h)}$ ) فنقول ( $^{(h)}$ ): إنّ اللفظ المستولى على المسيات ينقسم إلى قسمين :

أحدهما ما ينتظم (١٠) جمعاً كانت أفراده متفقة الحدود ، كقولنا : الرجال ؛ فان كل شخص يوافق غيره من الأشخاص الداخلة تحت هذا اللفظ (١١) في حدّ الرجولية (١٢) وحدّ الرجل ، وهذا هو العام المقتضي دخول كل فرد من أفراده تحته بقضية (١٣) اللغة ، وخروج البعض منها عن حكم اللفظ يوجب خصوصاً في الخطاب وسلباً لعمومه .

والآخر ما يتناول جمعاً (١٤) كانت أفراده مختلفة الحدود ، كلفظة العين ؛ فإنها وإن كانت ام تقع على الآلة الباصرة وينبوع الماء وقرص الشمس وغير ذلك ، فإنه لاشك أن حدودها مختلفة وأنواعها متغايرة ، وما كان هذا سبيله لا يقتضي الخطاب الوارد (١٥) بمثل هذه اللفظة الاشتال على كل ما يصح دخوله تحت هذه اللفظة ، بل المراد هو الواحد منها غير عين ، ويتوقف تعينه على وجود الدليل المعين ، ويسمى هذا النوع مشتركاً ، ولا عموم له بإجماع أهل الأصول . وعند تعين (١٦) البعض مراداً يخرج ما وراءه عن حكم الخطاب ولا يُعدّ ذلك (١٧) تخصصاً .

<sup>(</sup>١) ك: القبح . (٢) زك: ـ . (٣) ت: خرج . (٤) زك: تقتضيه . (٥) أ: المنازع .

 <sup>(</sup>٦) زك: فيها . (٧) زك: - . (٨) ز: التعريضة . (٩) زك: + وبالله التوفيق .

<sup>(</sup>١٠) ز: ادهما ينتظم . (١١) أت: هذه اللفظة . (١٢) تز: الدخولية . (١٣) زك: تقتضيه .

<sup>(</sup>١٤) ز: جيعاً . (١٥) ز: الورد . (١٦) ز: لعين . (١٧) أت: ذا .

وحاصل الفرق<sup>(۱)</sup> أنّ في المشترك تثبت<sup>(۱)</sup> المساواة بين الجميع في جواز دخول كل من ذلك تحت اللفظ عند انتفاء دخول أغياره مما يجوز<sup>(۱)</sup> تناول اللفظ<sup>(1)</sup> إيّاه لولا دخول غيره فيه . وفي العموم يجوز دخول كل فرد في اللفظ وإن دخل أغياره من أشخاص نوعه فيه .

وبعد الوقوف على هذه الجملة نقول: لفظة الشيء وإن كانت عبارة عن الموجود عندنا والله تعالى بصفاته موجود، والعالَم بجميع أقسامه موجود. ولكن الله تعالى قديم فيكون واجب الوجود، والعالم حديث فيكون جائز الوجود، واختلاف مابين واجب الوجود وجائز الوجود فوق (٥) اختلاف مابين عين الشمس وينبوع الماء والآلة الباصرة، لجواز الشبه والمساواة بين هذه الأشياء بكثير من المعاني، واستحالة الشبه بين القديم والمحدث بمعنى من المعاني، فكانت لفظة الشيء إذا أريد بها القديم لا يجوز دخول المحدث تحته، وإذا أريد بها الحدث يمتنع دخول القديم / تحته، كا في الأساء المشتركة.

[ 1 187 ]

وعن هذا قلنا إنّ الشيء ليس باسم جنس ، والله تعالى وإن أُطلقت<sup>(۱)</sup> عليه لفظة الشيء ، ليس من جنس العالَم . ولو كانت لفظة الشيء عامّة في القديم والحديث<sup>(۱)</sup> لكانت اسمَ جنس لما تحتها ، وكان القديم نوعاً منه والمحدث نوعاً آخر ، فيختلفان نوعاً ويستويان جنساً ، والقول بإثبات المجانسة بين القديم والمحدث كفر .

فتبين بما ذكرنا وظهر أنّ الأمرَ على ماقرّرنا ، ولـذا<sup>(١/)</sup> لم يكن الله تعالى مراداً<sup>(١/)</sup> ١٥ بلفظة العلماء والوكلاء ، ولم يكن خروجه منها سالباً عموم اللفظة <sup>(١/)</sup> ، فكذا فيا نحن فيه ، فدلّ أنّ <sup>(١/)</sup> ادّعاء الخصوص في هذه <sup>(١/)</sup> الآية صدر عن الجهل بهذه الحقائق . على أنّ الخصوص هو إخراج ما يوجب ظاهر الكلام دخوله فيه ، وهو لا يوجب دخول المخاطب فيه ؛ ألا يرى أنّ من قال : دخلت الدار وضربت جميع من فيها وأخرجتهم منها لا يوجب ذلك دخوله فيه ؟ وخروجه منه لا يعد خصوصاً ، فكذا هذا (١٠) .

 <sup>(</sup>١) زك: ـ . (٢) ك: ثبتت ، ز: ثبت . (٣) ز: مما لا يجوز . (٤) زك: اللفظة . (٥) ت: فرق .

<sup>(</sup>٦) ز: خلقت . (٧) ز: الحدث . (٨) زك: وكذا . (٩) ز: مراد . (١٠) أت: اللفظ .

<sup>(</sup>۱۱) ز: ـ ، (۱۲) زك: ـ ، (۱۳) ز: ـ ،

على أنّا وإن ساعدناهم في كون الآية مخصوصة ، ولكن خصوص (۱) الباري تعالى (۲) لا يوجب خصوص أفعال (۲) الخلق بل يوجب امتناع خروجه ، ومن ظن وجوب حصول شيء بالدليل الموجب امتناع حصوله فهو مغفّل جاهل بالوجوب والامتناع ؛ وإنّا قلنا إنّ خروج ذات الباري تعالى (٤) عن قضية الآية لا يوجب خروج المتنازع فيه ، لأنّ دخول ذات الباري (٥) تحت قضية الآية يوجب (١) زوال ما هو الغرض بالآية وهو التمدّح ، إذ لا تمدّح يحصل بدخول ذاته تحت قدرة التخليق بل يزول به (۱) التمدّح ، فخرج عن الآية لئلا يزول ما هو الغرض من الآية ، وليس في دخول المتنازع فيه تحت الآية ما يوجب زوال ما هو الغرض على ما قررنا ، فالقول بوجوب الخروج عن الآية لم يقم دليل خروجه عنها ، التدلالاً بخروج ماقام دليل خروجه عنها ، تحكّم ظاهر .

الآية وردت على طريق التدّح ، وخروج المتنازع فيه عن الآية فلِمَا سبق منّا القول إنّ الآية وردت على طريق التدّح ، وخروج المتنازع فيه عنها يوجب زوال معنى التدّح لِمَا مرّ أنه يصير كأنه قال<sup>(١)</sup> : خالق كل شيء ليس بفعل لغيره<sup>(١)</sup> ، ويساويه في هذه الرتبة كل مادبّ ودرج ، وذا فاسد . فإذاً تبيّن أنّ عين المعنى الذي يوجب خروج ذات الباري وصفاته عن الآية - وهو خروج الآية مخرج التدّح - يوجب استحالة خروج المتنازع فيه عنها ، فَن أوجب خروج المتنازع فيه عنها فهو موجب حصول الشيء بالدليل الموجب امتناع حصوله (١١) ، وهو جهل مفرط (١٢) .

وبهذا يجاب « من زعم » (١٠) منهم أنّ خروج ذات الباري (١٥) عن مقتضى الآية كان ليما (١١) في دخوله تحتها من الاستحالة ، ودخول أفعال العباد مستحيل ، فيقال : ورود الآية يدل على (١١) أنّ دخول أفعال الخلق ليس بمستحيل ، لأن جعل ذلك مستحيلاً يوجب التسوية بينه وبين مادبّ ودرج ، وذا يزيل معنى التمدّح الذي سيقت له الآية . على أنّا نسألهم عن دليل الاستحالة .

<sup>(</sup>١) زك: خص . (٢) زك: سبحانه وتعالى . (٢) ز: الأفعال ، ك: أفعاله . (٤) زك: جل وعلا .

<sup>(</sup>o) أت: + تعالى . (٦) ز: لا يوجب . (٧) ت: ـ . (٨) ك: دعوتنا . (١) ت: ـ .

<sup>(</sup>١٠) زك: غيره . (١١) ك: لخروج ، ز: مخرج . (١٢) ز: حصول . (١٣) زك: + وبالله المعونة .

<sup>(</sup>۱٤) «...» أ: \_ . (١٥) زك: + تعالى . (١٦) ز: لها . (١٧) ترك: ـ .

فإن قالوا : دليل « استحالة ذلك »(١) كون الباري(٢) حكيماً فلا يليق به تخليق شتم نفسه ، فقد أجينا عنه( $^{(7)}$  .

و إن جعلوا دليل<sup>(٤)</sup> الاستحالة دخول مقدور تحت قدرة قادرَيْن ، فنقول : مورد الآية يقتضي نفي الاستحالة لِمَا في ثبوت استحالته زوال معنى التمدّح ، على أنّا نبيّن أن ذلك ليس بستحيل إذا شرعنا في المعقول إن شاء الله تعالى . على أنّ (٥) إقامة دليل الاستحالة (٢) عليهم لاعلينا .

وإن جعلوا دليل (٧) الاستحالة قبح هذه الأفعال بقيت الآية حجة فيا ليس بقبيح من [ ١٣٧ ب ] أفعال الخلق . / على أنّ إيجاد القبيح ليس بقبيح في العقول ، إذ تحصيل الشيء على ما ينبغي أن يكون عليه من حُسن أو قبح (٨) حكمة ، كا أن العلم به على ما هو عليه علم وليس بجهل . ونبيّن حقيقة هذا الكلام إذا انتهينا إلى المعقول (٩) « في المسألة »(١٠) .

وليس يستقيم (١١) قولهم إن قوله (١١) تعالى : ﴿ خَالِقُ كُلُّ شَيْء ﴾ ورد في الأجسام دون الأعراض ، لأن المنازعة في تخليق الأفعال ماكانت ثابتة في زمن النبي عليه السلام (١٦) بل حدثت بعد ذلك ، وإنما الخلاف في ذلك الزمان كان بين الموحدين وبين الثنوية والجوس والزنادقة في تخليق الأجسام الضارة ، فوردت الآية لبيان ذلك . لأنّا نقول : الخلاف في خلق الأفعال كان في ذلك الزمان وقبل ذلك الزمان (١٥) ؛ فإنّ طائفة من اليهود يقال لهم ١٥ العنانية كانوا على ماذهبت إليه المعتزلة ، وأكثر النصارى كانت تقول بالجبر ، فإذاً هذه دعوى (١٥) كاذبة . على أنّا نقول : هب أنّ الخلاف في هذه المسألة لم يكن في ذلك الزمان ، ولكن نقول إنّ الله تعالى (١١) لم كان عالماً محدوث مقالتكم الفاسدة المضاهية لأقاويل أولئك ولكن نقول إنّ الله تعالى (١١) لم كان من ذلك ، ماكان من ذلك ثابتاً وما سيحدث الثنوية ، أقام الدلالة السمعية على بطلان كل من ذلك ، ماكان من ذلك ثابتاً وما سيحدث مما يضاهيه وهو من نتائجه . وليس بيان الكتاب بمقتصر على ما وقع في ذلك الزمان بل . ٢ تضّن الكتاب بيان ذلك وبيان ما يُحتاج إليه ويُبتلى به إلى انقراض الدنيا وفنائها .

<sup>(</sup>۱) «...» زك: ـ . (۲) ز: ذات الباري ، ك: ذلك الباري . (۳) ت: عليه . (٤) ز: شتم دليل .

<sup>(</sup>٥) ك: على الهامش . (٦) ت: استحالة . (٧) ز: ـ ، (٨) ك: وقبح . (٩) زك: + إن شاء الله .

<sup>(</sup>۱۰) «...» زك: ـ . . (۱۱) زك: بستقيم . . (۱۲) ز: قولهم . . (۱۳) زك: ﷺ . . (۱٤) أت: ـ

<sup>(</sup>١٥) زك: دعوة . (١٦) أت: سبحانه وتعالى .

والعجب من وقاحتهم حيث يتعلّقون في المسألة بقوله تعالى : ﴿ وَإِنَّ مِنْهُم لَفَرِيقاً يَلُوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ ﴾ إلى قوله : ﴿ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ ﴾ وقالوا : نفى أن يكون ليهم ألسنتهم من عند الله . وكذا قوله تعالى : ﴿ مَاجَعَلَ اللهُ مِنْ بَحِيرَةٍ ﴾ ... الآية يتعلّقون به في نفي خلق الأفعال ، مع أنّ الخصوم كانوا يدّعون ذلك شرعاً ، والآية وردت لبيان أنها ليست بمشروعة من الله (۱) ، ولا يبالون من صرف الآية إلى أفعال العباد وإن لم تكن المنازعة في ذلك الزمان واقعة في تخليقها (۱) ، ثم يصرفون الآية التي نتعلق بها نحن إلى غير الأفعال لانعدام المنازعة فيها في ذلك الزمان ، وهذا هو عين التناقض وغاية الوقاحة والتحكّم على الكتاب بآرائهم الفاسدة ، عصنا الله تعالى عن ذلك .

ومّا يدل على ماذهبنا إليه قوله تعالى : ﴿ وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ أي وعملكم ؛ ١٠ فإنّ كلمة : ما ، إذا اتصلت<sup>(١)</sup> بالفعل صارا عبارة عن المصدر ؛ تقول : أعجبني (٤) ماصنعت ، أى صنعك .

والخصوم يعترضون على هذا ويقولون : المراد منه المعمول أي خلقكم ومعمولكم وهي الأصنام المعمولة وهي أجسام ، ولا خلاف في كونها مخلوقة ؛ نظيره قوله تعالى : ﴿ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ﴾ ، وهم ما كانوا يعبدون (١) « فعلهم الذي »(١) هو النحت بل كانوا يعبدون المنحوت ، وكذا قوله (١) : « تَلْقَفَ مَا يَأْفِكُونَ » .

والجواب أنّ كلمة : ما ، إذا اتصلت (١) بالفعل كان مجموعها (١٠) عبارة عن المصدر عند الإطلاق ، هذا هو مذهب سيبويه وإن خالفه الأخفش في ذلك ، حيث جوّز (١٠) سيبويه أن يقال : أعجبني ماقمت ، أي قيامك . ولو كان ذا عبارة عن المفعول لما جاز ذلك إلاّ في الفعل المتعدي ، « والأخفش لا يجوّزه إلاّ في المتعدي ، (١٦) ، غير أنّ العارفين بكلام العرب المتبحرين في علم النحو مالوا إلى تصحيح قول سيبويه . وإذا ذكر العائد وهو الهاء فقيل : أعجبني ماصنعته ، حينئذ يكون عبارة عن المفعول ، وفي كل موضع جعل عبارة عن المفعول

<sup>(</sup>١) أت: + تعالى . (٢) زك: المنازعة واقعة في ذلك الزمان في تخليقها . (٣) ز: كلمة فإذا اتصلت .

<sup>(</sup>٤) ز: عجبني . (٥) ز: ـ . (٦) زك: ـ . (٧) «...» ز: مكرر . (٨) كأت: + تعالى .

<sup>(</sup>١) ز: كلمة ماذا اتصلت . (١٠) أت: كانا بمجموعها . (١١) أت: حتى يجوّز .

<sup>(</sup>۱۲) ز: التعدّي ، «...» ت: ـ .

كان بإضار الهاء ، وهو عدول عن ظاهر الكلام بالدليل ، ولا دليل هنا (١) ، فن ادّعى قيام الدليل فليبرزه . والدليل على أنه عند الإطلاق ينصرف إلى مابيّنا قولُه تعالى : / ﴿ جَزَاءً بِمَا كَنْتُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُون ﴾ ، أي بعملهم دون معمولهم ، وقال تعالى : ﴿ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُم تَعْمَلُون ﴾ أي بعملكم ، إذ الجزاء يكون بالعمل دون المعمول ، وكذا دخول الجنّة ، وكذا في قوله تعالى : ﴿ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُون ﴾ أي نحتكم ، لأنهم لما كانوا لا يعبدون تلك الأعيان إلا معدما نحتوا ولم يروها مستحقة للعبادة (١) إلا به ، صاروا (١) في الحقيقة عابدين نحتهم « دون منحوج منحوج منحوج منحوج منحوج منحوج منحوج منحوب منحوج منحوب من منحوب منحو

[ 171 ]

ومّا يتعجّب منه العاقل أنّ المعتزلة يتعلقون في "<sup>(1)</sup> المسألة بقوله تعالى : ﴿ مَاجَعَلَ اللهُ مِنْ بَحِيرَةٍ ﴾ ... الآية ، ويصرفون ذلك إلى فعلهم في هذه الأعيان ، ولا شك أنّ المذكور في الآية أعيان لاأفعال ، ثم إذا آل الأمر إلى هذا الذي هو اسم الفعل صرفوه إلى محل الفعل . وبمثل هذا يتبيّن أنهم يلعبون (٥) بكتاب الله تعالى ويحملونه على (٦) ما تميل إليه أهواؤهم دون ما توجبه حقائق الأدلة .

على أنّا وإن صرفنا الآية إلى المعمول وجعلنا كأنه قال: والله خلقكم ومعمولكم ، فالاستدلال بالآية باق ، لأنّ الله تعالى لم يكن خالقاً (١) للمعمول لو لم يكن علهم (٨) مخلوقاً له ، لأن ذلك الجسم بدون عمل العباد (١) لا يكون معمولاً ، وهو تعالى أثبت الخلق ١٥ للمعمول ، فدلّ أن العمل الذي صار به الجسم المخلوق معمولاً كان مخلوقاً له حتى جعل المعمول مخلوقاً له ، والله الموفق .

وبعض المتكلمين أجاب أنّ الآية لما احتملت الأمرين ، أعني أنّ هذه اللفظة لمّا كانت تُذكر ويراد بها المعمول وتُذكر ويراد بها العمل ، حُملت عليها (١٠) جميعاً ، ولكنّ فيه «وهاء لما فيه »(١٠) من جعل المشترك (١٢) مشتلاً ، وهو غير سديد .

ثم مّا(١٣) يبطل التأويل على أصل المعتزلة أنّ عندهم: الفعل والمفعول واحد(١٤) ، فكان

۲.

<sup>(</sup>۱) أزث: ـ . (۲) ز: للعباد . (۲) زك: صار . (٤) «...» ز: ـ . (٥) ز: يلعنون .

<sup>. (</sup>۱)  $\pi: \{b, \dots, (v) \in A, \dots,$ 

<sup>(</sup>١١) » ... » ك: على الهامش . (١٢) زك: لفظ المشترك . (١٣) ك: ما ، ز: ـ . (١٤) ز: ـ .

العمل والمعمول واحداً (۱) ، والصنم ليس بعمل للعبد فلا يكون معموله ، فأما الفعل في الصنم فهو فعل العبد ، فكان هو بعينه معموله ، فانصرفت إليه الآية بخلاف « قوله تعالى »(۱) : ﴿ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحَبُونَ ﴾ ، لأن النحت غير المنحوت ، ولا اتحاد بينها عندهم (۱) ، فكان المنحوت عين الصنم ، فأمًا فيا نحن فيه فبخلافه ، والله الموفق .

وبهذا يجيبهم من زعم اتّحاد<sup>(3)</sup> الفعل والمفعول مّن ساعدنا<sup>(0)</sup> في هذه المسألة ، والله الموفق (1) .

ثم التعلق من أوائل البصرية وجميع البغدادية منهم بقوله تعالى : « ﴿ أَحْسَنُ الْخَالَقِينَ ﴾ ليس بصحيح لمساعدتهم إيّانا على أنّ مَن سوى الله تعالى » (١) ليس بخالق و يستحيل وصف من سواه به . ولو تعلّق (١) بذلك متأخر و أهل البصرة الجوّزون ذلك (١) ، يقال لهم : الخلق يُذكر ويراد به التقدير والتصوير دون الاختراع والإيجاد ، وعلى (١٠) هذا التقدير « يجوز أن » (١١) يُسمَّى العبد خالقاً ؛ قال قائلهم :

«ولأنت (١٢) تفري ما خلقت » (١٣) وبع ض القصوم يخلصق ثم لا يفرى فكانت الآية مجمولة عليه دفعاً للتناقض عن الآيات .

والدلائل على أنّ العبد يكون فاعلاً ولا يكون خالقاً وأنّ الله (١٤) هو الخالق ، ويجوز اطلاق اسم الخالق على العبد ، وإن لم يكن خالقاً ، إذا ضُمّ إلى (١٥) الخالق ، « كما يقال »(١٦) : سُنّــــة العُمَريْن ، في أبي بكر وعمر رضي الله عنها وإن كان أبو بكر (١٧) لا يسمّى عنــــد الانفراد (١٨) عمر ، وكذا يقال للشمس والقمر قمران ؛ قال القائل :

أخـــذنــا بـــآفـــاق السماء عليكم لنـــا قمراهـــا والنجــوم الطــوالــع وإن كان اسم القمر لا يُطلق على الشمس عند الانفراد ، فكذا هذا ، والله الموفق .

<sup>(</sup>١) ز: واحد . (٢) «...» زك: ـ . (٣) زك: ـ . . (٤) أت: باتحاد . (٥) ك: يساعدنا .

<sup>(</sup>٦) زك: وبالله المعونة والتوفيق . (٧) « ... » ز: ـ . (٨) ك: تعالق . (١) ز: وذلك .

<sup>(</sup>١٠) ز: على . (١١) «...» ت: ـ . (١٢) زت: ولا أنت . (١٣) «...» أ: على الهامش .

<sup>(</sup>١٤) ك: والله . (١٥) ز: ـ . (١٦) «...» ز: ـ (١٧) زك: + رضي الله عنه .

<sup>(</sup>۱۸) ز: انفراد .

وأمّا المعقول لنا في المسألة فنقول وبالله التوفيق : إنّ الكلام في المسألة يقع في مواضع :

أحدها في إثبات الاستحالة لثبوت قدرة التخليق لغير الله تعالى .

والثاني في أنّ العبد له فعل وإن لم (١) تكن له قدرة التخليق ، وليس بمضطر فيه .

[ ١٣٨ ب ] / والثالث في أنّ دخول مقدور واحد تحت قدرة قادرين من جملة المجوّزات دون ٥ المتنعات .

والرابع في أنْ لاحاجة بنا إلى بيان مائية الكسب ، ثم الاشتغال بذلك على طريق المساهلة .

والخامس في أنّ إيجاد<sup>(۱)</sup> القبيح ليس بقبيح ، وتحصيل<sup>(۱)</sup> ما هو مذموم في نفسه ليس بدموم ، كإيجاد<sup>(۱)</sup> الظلم والسفه<sup>(۱)</sup> والكفر وغير ذلك ، وما يتصل بهذا الفصل من بيان مائية الحكمة والسفه والعدل والجور .

والسادس في بيان مائية الشركة (٦) .

ونتكلم في كل فصل من هذه الفصول ببعض ماتكلم به أرباب الكلام وأمَّة أهل الإسلام من سلفنا رحمهم الله(٧) .

<sup>(</sup>١) ت: ـ . (٢) ز: اتحاد . (٣) ت: ويحصل . (٤) ز: كاتحاد . (٥) زك: السفه والظلم .

<sup>(</sup>٦) ز: الشرك . (٧) زك: + تعالى ، أزت: + إن شاء الله تعالى .

## فصل

# في أنّ إثبات قدرة التخليق لغير الله تعالى محال

الدليل على ذلك وجوه :

أحدها فَقْدُ شرط ثبوت تلك القدرة ، وثبوت الشيء في حال انعدام شرطه الذي عُلَق وجودُه به محال ، تشهد العقول الصحيحة بفطرها بإحالته .

والآخر: شهادة نفس العقل.

والثالث أن (۱) إثبات قدرة التخليق له يؤدي إلى أمر (۲) محال عُرفت إحالته بإجماع الخصوم وشهادة العقول . وما يؤدي إلى المحال تُعرف إحالته ، لأن الصحيح لا يُنتِج الفاسد « والحق لا يولّد الباطل .

ا أمّا الأول فبيانه أنّ شرط (٢) ثبوت »(٤) قدرة (٥) التخليق هو ثبوت العلم للخالق بالخلوق قبل حصول الخلوق . ودليل كون (٦) ذلك (٧) شرطاً كتاب الله تعالى ومساعدة الخصوم وشهادات المعارف .

أمّا الكتاب فقوله (١٠) تعالى : ﴿ وَأُسِرُوا قَوْلَكُمْ أُوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّـهُ عَلِيمٌ بِـذاتِ الصَّـدُورِ . أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرِ ﴾ ، فالآية نصّ (١) على أنه خالق أفعال العباد ، وفيها ١٥ أيضاً إشارة إلى أنّ كل خالق ينبغي أن يكون عالماً بما خلق .

أمّا كونها نصاً فظاهر ؛ فإنه تعالى (١٠) أخبر أنه يعلم ماأسرّ (١١) به العبد في قلبه وما جهر به (١٢) ، ثم قال (١٢) : ﴿ أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ﴾ وهو بيان أنه هو الخالق لأنه جعل كونه خالقاً

<sup>(</sup>١) زك: ـ . . (٢) زك: ـ . . (٣) أت: ـ . . (٤) «...» ز: على الهامش . . (٥) ك: القدرة .

<sup>(</sup>٦) أ: على الهامش . (٧) زك: - . (٨) زك: قوله . (٩) زك: تدل . (١٠) أت: - .

<sup>(</sup>١١) أت: يسر . (١٢) أت: ـ . (١٣) زك: وقال .

مقرراً لما أخبر من تعلّق علمه به كأنه قال : وهل يُتصوّر ألا يعلم من خلقه ؟ وأبداً يثبت (۱) الشيء بما هو أظهر منه . ولا يرتاب أحد في كون الأفعال معلومة « لله تعالى (1) ، والله تعالى جعل العلم بهذا ثابتاً (1) بثبوت تخليقه له ، فكان هذا (1) إخباراً بكونه مخلوقاً له ، ثم بناء لثبوت العلم به على كونه مخلوقاً له . ومثل هذا من أظهر ما يُستدل به من النصوص .

وأمّا(٥) الإشارة فلأنه أثبت علمه بما أسرّوا أو جهروا(١) بإثبات تخليقه لذلك ، ولو جاز ه التخليق ممّن(١) لاعلم له بما(٨) خلق لم يكن إثبات العلم بإثبات ما يجوز ثبوته بدون العلم حكة ؛ كمن يقول لآخر : أنا عالم بالفقه والكلام ، ثم يقول : ألا أعلم أنا ذلك وأنا ابن نزار ؟ أو يقول : وأنا(١) طويل أو قصير ، أو أنا عراقي أو حجازي ، أو يقول : ألا يعلم الفقه من (١٠) هو بطل كميّ (١١) أو جواد (١١) سخي ؟ جل الله تعالى أن يثبت علمه بشيء بناء على ما لا يوجب له العلم به ويجوّز تعرّيه عن العلم ، فيكون في إثباته سفيها مثبتاً الشيء بما لا يجب (١١) ثبوته به ، كالذين يجهلون طرق إثبات الأشياء على منكري ثبوتها ، فصحّ (١١) ماادّعينا من ثبوت العلم بالمخلوق شرطاً لثبوت قدرة التخليق أو قرينة (١٥) لها لا تزايلها (١١) بوجه من الوجوه وفي (١١) حال من الأحوال ، مع ماكانت الآية نصاً في إثبات خلق أفعال العباد . فإذا أثبت الله تعالى قول أهل الحق بكتابه نصاً (١٨) ، وأشار لهم أيضاً إلى ما هو المعقول في المسألة ، نصرةً من الله تعالى لحزبه وتأييداً لدينه بكلا نوعي الحجّة ، أعني بها ١٥ السمعي والعقلي ، والله تعالى يُحق الحق (١١)

/ وتأويل المعتزلة أنّ كلمة : مَن ، ليست براجعة (٢٠) إلى الله تعالى وليست هي الفاعلة لفعل (٢١) يَعلم ، بل هي مفعوله (٢٢) ، والفاعل مضر وهو اسم الله (٢١) ، وتقدير الآية : ألا يعلم الله من خلق ، ثم بعد ذلك يحتمل (٢٤) أن يكون قوله : خلق ، فعلاً لله تعالى

[ 179]

<sup>(</sup>١) ز: ثبت . (٢) «...» ز: ـ . (٣) ز: ثابت . (٤) زك: تخليقه فكذا هذا .

<sup>(</sup>٥) ز: وما ، ك: وإنما . (٦) ت : وجهروا ، زك : أجهروا . (٧) أت: مما . (٨) ز: ـ . (٩) ز: ـ .

<sup>(</sup>۱۰) زك: مُمن . (۱۱) ز: مكي . (۱۲) ز: جواداً . (۱۳) أت: يوجب . (۱٤) ز: تصح .

<sup>(</sup>١٥) ز: قرنه . (١٦) ز: يزالها . (١٧) زك: في . (١٨) ز: قول أهل الحق نصاً بكتابه . (١٩) ز: ـ .

<sup>(</sup>۲۰) زك: هي براجعة . (۲۱) أزك: بفعل . (۲۲) ت: معقولة . (۲۳) ت زك: + تعالى .

<sup>(</sup>٢٤) ت: يجهل .

واقعاً على كلمة : مَن ، فيكون تقدير الآية : ألا يعلم من خلقه (۱) ، ويحتمل (۲) أن يكون قوله : خلق ، فعلاً لـ : مَن ، فيكون تقدير الآية : ألا يعلم من خلق القول وأسرّه وجهر مه (۲) .

هذا تأويل فاسد ، بل (٤) هو إبطال للآية (٥) ؛ فإنّ الآية وردت مورد التوعّد (٢) كقولة تعالى : ﴿ اعْمَلُوا مَاشِئْتُم إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير ﴾ أي أنّ الله تعالى عليم بأقوالكم ، أسررتم بها أو جهرتم (٢) ، غير أنه خصّ المضر من القول بالعلم به (٨) لِمَا أنّ إثبات العلم «به إثبات العلم » (١) بما جهر به منه ضرورة ، وإثبات العلم بذلك إثبات المجازاة كا في قوله : ﴿ اعْمَلُوا مَاشِئْتُم ﴾ ، وذا ظاهر في مبتذل الكلام ، ثم خرج (١) قوله : ﴿ أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ﴾ خرج تقرير العلم بذلك على ماقررنا ، ولذا خرج عقيب إثبات العلم به ، كا يقال : إنه عالم بأخلاق فلان ومذاهبه وطرائقه وضرائبه طبيعة (١١) ، ألا يعلم من صحبه مدّة عمره وطول حياته . ثم ليس في إثبات العلم بمن خلقه الله تعالى إثبات للعلم بما لم يخلقه وإن كان ذلك فعلاً له (١) ، كا ليس في إثبات تخليق الأنفس إثبات تخليق أفعالها عند المعتزلة فيصير قوله : ﴿ أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ﴾ خالياً عن الفائدة خارجاً على حكم العبث ، جلّ الله (١٠) عن (١٠) أن يكون هذا وصف كلامه .

ر وأمّا مساعدة الخصوم ، فإنهم ساعدونا أنّ (١٥) من شرط خروج الفعل محكماً متقناً كون الفاعل عالماً بذلك ، ولذا (١٦) كان الفعل الحكم المتقن دليل كون الفاعل عالماً ، وإن لم يكن عند الكفي دليلاً على العلم ، لا (١٧) في الشاهد ولا (١٨) في الغائب ، وعند الجبّائي يكون دليلاً على العلم في الشاهد دون الغائب على ماسبق في مسألة الصفات .

وكذا شهادات المعارف ؛ فإنّ كون الفعل الحكم المتقن مفتقراً إلى كون الفاعل له عالماً ٢٠ به ممّا تمكّن في بدائه العقول وأوائل الفكر ، حتى إنّ من رأى فعلا (١٩٥) محكماً متقناً حكم بأول الفكرة وسابق البديهة بكون فاعله عالماً حاذقاً في الصناعة ، ومَن جوّز حصول مثله ممّن لا علم له به تسارع الناس إلى تسفيهه ونسبته إلى الغباوة والجهل .

<sup>(</sup>١) زك: خلقهم . (٢) ت: و يجهل . (٣) زك: وجهره . (٤) ك: على الهامش . (٥) زك: الآية .

<sup>(</sup>٦) أت: التوعيد . (٧) ت: أجهرتم . (٨) زك: - . (٩) «...» ك: على الهامش . (١٠) زك: - .

<sup>(</sup>١١) زك: ـ ، أ: على الهامش . (١٢) زك: ـ . (١٣) ز: + تعالى . (١٤) ت: - . (١٥) ت: - .

<sup>(</sup>١٦) زك: وإذا . (١٧) زك: ـ . (١٨) ك: لا . (١٩) ز: فعل .

وإذا ثبتت (١) هذه القاعدة فنقول: لو كان للعبد قدرة تخليق فعله لكان (٢) ينبغي أن يكون لـه العلم بكيفيـة خروجـه من العـدم إلى الوجـود وبمـا يخرج عليـه فعلـه من المقـادير والأحوال والأوصاف ، وحيث رأينا جهلَه بهذه المعاني (١) وانعدام علمه بها ، دل أن لاقدرة لـ ه على فعله (١٤) من حيث التخليق ؛ ألا يرى أنه لو كان جاهلاً بالفعل أصلاً لكان خارجاً عن قدرته أصلاً ؟ فإذا كان جاهلاً بالتخليق كان ذلك خارجاً عن قدرته ، ولا شك في جهله علا ٥ بيّنا ، فإنه لاشك أنه لايقدر (٥) في عقله كيفية خروج الشيء من العدم إلى الوجود ولا يُتصوّر ذلك أيضاً في وهمه ، فما ينبغي أن يكون له عليه من حيث التخليق قدرة . وكذا لا يبلغ علمه مقدار فعله (١) و يقصر عن الوقوف على (١) القدر الذي يشغله من الهواء والمكان وعدد أجزاء المكان الذي قطعه بتحريك (١٨) يده ، وبقطع كل جزء لا يتجزّأ من الهواء يحصل<sup>(١)</sup> في يده حركة ، ويمجموع<sup>(١٠)</sup> تلك الحركات يحصل ماقصد إليـه من الفعل ، فـإذا لم ١٠ [ ١٣٩ ب ] يكن عالماً (١١) بعدد « أجزاء الهواء والمكان لم يكن / عالماً بعدد »(١٢) الحركات التي حصل منها(١٢) الفعل الذي قصده ، فلم يكن عالمًا بقدر الفعل . وكذا يكون جاهلاً بقدر الزمان الذي يشغله بفعله ، وفي كل جزء لا يتجزّأ من الزمان يحصل فعل (١٤) على حدة ، فكان الجهل بأجزاء الزمان جهلاً بعدد الأفعال التي يحصل بمجموعها ماهو المقصود . وكذا يخرج فعله على (١٥) حُسن وقُبح (١٦) لا يبلغ علمه قدرهما ، بل يحصل اعتقاد الكافر والمبتدع على قبح ١٥ لاعلم لها به البتّة ، بل يظن كل واحد منها أن اعتقاده في غاية (١٧) الْحُسن ونهاية الصحة ، وهو موصوف بضد ذلك .

ولمّا ثبت (۱۸) جهله بفعله من هذه الوجوه دلّ أنْ لاقـدرة لـه عليـه من هـذه الوجوه ، فكان من هذه الوجوه (۱۹) متعلقاً بقدرة غيره ، وهو يعلم به من حيث إنه حركـة أو سكون ، طاعة أو معصية ، « مأمور به »(۲۰) أو منهيّ عنه ، فكان له من هذه الوجوه عليه قدرة .

فإنْ ساعدتُ الخصوم لنا على هذا فقد انقادوا للحق وأبطلوا مذهبهم .

<sup>(</sup>١) زك: بينت . (٢) ز: لما كان . (٣) ز: ـ . (٤) ز: فعل . (٥) كأت: يتقدر .

<sup>(</sup>۱) ز: مقدار لجهله . (۷) ز: من . (۸) ز: بتحریکه . (۹) ز: تحصیل . (۱۰) ت: ومجموع .

<sup>(</sup>۱۱) ت: ـ . . . (۱۲) « ... » زك: ـ . . (۱۳) ت: فيها . . . (۱۵) ك: فعله . . . (۱۵) زك: عن .

<sup>(</sup>۱۲) ز: وقبیح . (۱۷) ز: ـ . (۱۸) ز: بینت . (۱۹) ز: للوجوه . (۲۰) «...»زك: ـ .

#### أبو المعين النسفي

وإن ادّعوا ثبوت علم العبد<sup>(۱)</sup> بهذه الوجوه كابروا وعاندوا وادّعوا ما يعرفون كذبهم فيـه . \*بيقين .

و إن سلّموا فَقْدَ العلم « وثبوتَ الجهل بهذه الوجوه ، ومع ذلك أثبتوا للعبد القدرة على الفعل (٢) مع جهله (٢) بهذه الوجوه ، فقد » (١) ناقضوا وعاندوا كتاب الله في جعله العلم بذلك شرطاً لثبوت القدرة ، وخرجوا أيضاً عن شهادات المعارف .

وإن زعوا أنّ الأفعال من هذه الوجوه ليست بداخله تحت قدرة العبد لانعدام شريطة القدرة ، وليست بداخلة أيضاً تحت قدرة الله (٥) ولا حاصلة بها ، فقد جعلوا حصول الفعل من هذه الوجوه بذاته ، من غير حاجته إلى موجد له ، مع كونه محدثاً . ولو جاز ذا في جميع العالم لبطلت الدلالة على ثبوت الصانع ، في الفعل لجاز في جميع العالم ، ولو جاز ذا في جميع العالم لبطلت الدلالة على ثبوت الصانع ، مع أنّ التكليف بهذا الفعل والثواب والعقاب عليه لمّا جاز ولم يقبح ، مع أنه من هذه الوجوه غير داخل تحت قدرت الله غير داخل تحت قدرته ، لماذا لم يجز لو كان الفعل من هذه الوجوه داخلاً تحت قدرة الله تعالى (١) ؟ وأي (٧) فرق في حق العبد بين أن يكون الفعل من هذه الوجوه داخلاً تحت قدرته من هذه الوجوه ؟

١٥ فإذاً تقرّر بما ذكرنا ماادّعينا من انعدام شريطة ثبوت قدرة التخليق للعبد ، والله الموفق .

فإن قالوا : من الجائزات (١٠٠ ثبوت العلم للعبد بفعله من هذه الوجوه ، وإذا كان ثبوت الشرط من الجائزات كان ثبوت القدرة من الجائزات .

قيل لهم: هذا عدول عن الكلام في المتنازع ؛ فإنّ التنازع (١١) بيننا وبينكم وقع (٢٠) في د. هذه الأفعال الحاصلة مع الجهل من العباد بها بهذه الوجوه ، فادّعيتم أنتم كونها مخلوقة

<sup>(</sup>١) زك : للعبد . (٢) أ : للعباد قدرة الفعل . (٣) أ : جهلهم . (٤) «...» ت : - .

 <sup>(</sup>٥) كأت: + تعالى . (٦) أت: سبحانه وتعالى . (٧) زك: وإن . (٨) أت: سبحانه وتعالى .

<sup>(</sup>٩) زك: فبين . (١٠) كأت: الجائز . (١١) ز: المتنازع . (١٢) زك: وقعت .

للعباد ، ونحن أبينا (١) ذلك وثبّتنا بالدليل استحالتَه بحمد الله تعالى . فبعد ذلك تَصوُّر ثبوت هذه الشريطة في الجلة ممّا لاينفعكم .

على أنّا نقول: ليس في مقدور البشر الاطلاع على الإخراج من العدم إلى الوجود، فلا يُتصوّر ثبوت شريطة قدرة التخليق، على أن ثبوت شريطة الشيء ممّا لا يوجب ثبوته إذا امتنع ثبوته بدليل آخر، وقد امتنع ههنا بدليل آخر؛ نبيّن ذلك إذا انتهينا إلى إقامة والدليل على أن إثبات قدرة التخليق تؤدي إلى المحال . / ونحن نتكلم معكم في حال انعدام العلم الذي هو الذي هو شريطة « ثبوت القدرة ، فندّعي استحالة ثبوتها في حال انعدام العلم الذي هو شريطة » (۱) ثبوتها ، وامتناع ما تعلّق ثبوته بوجود شرط يكون (۱) ثابتاً عند انعدام الشرط، ولا يفتقر امتناع المعلّق إلى الشرط بل يفتقر إلى انعدامه ، لأنّ شرط وجود المعلّق وجود نفس الشرط لا إمكان وجوده . و إذا عرف هذا تَبيّن حَيْد الخصوم عن محرّ السؤال باشتغالهم ١٠ بثل هذا الخيال ، والله الموفق .

وأمّا شهادة نفس العقل<sup>(٤)</sup> أنّ العبد ليست له قدرة التخليق ، فهي أنّ أفعال العباد لا تخرج على ما يقصده العبد من الوصف لفعله بل تخرج على ما يضاد ذلك الوصف ، فلو<sup>(٥)</sup> كان العبد له قدرة الاختراع والإيجاد لأوجد على ما يريده من الوصف و يقصده ، وحيث<sup>(١)</sup> لم يوجد الفعل على وفق مراده دلّ أنّ الموجد لذلك غيره ، فجعله فعلاً له على الوصف الذي ما شاء الموجد أن يوجده و يجعله فعلاً للعبد ، والعبد تتعلق قدرته بذلك الموجود<sup>(٧)</sup> على الوصف الذي أوجده الموجد .

ودليل خروج فعل العبد عن الوصف الذي يقصده العبد وحصولِه على وصف لا يقصد مده أمران :

أحدهما ممّا يعرف امتناع حصول ماقصده من الوصف ، وحصول مايضاد الوصف ٢٠ بالعقل<sup>(١)</sup> .

### والآخر يعرف ذلك فيه بالحسّ.

<sup>(</sup>١) ز: أثبتنا . (٢) «...» أ: على الهامش . (٣) أ: كون . (٤) أت: الفعل . (٥) زك: ولو .

<sup>(</sup>٦) زك: ـ . (٧) زك: الموجد . (٨) ز: على الوجه . (٩) ت: بالفعل .

أمّا ما يُعرف ذلك فيه بالعقل (١) ، فهو أنّ الكافر يعتقد وجوب عبادة الصم ويباشر (٦) ذلك بجوارحه ، يريد حصول ذلك كله على صفة الْحُسن دون القبح (١) ، ومعلوم أنّ حصول ذلك على ما يضاد الحسن (٥) وهو القبح (١) ، لا على الحسن (١) الذي قصده .

وأمّا ما يعرف (^) ذلك فيه (١) بالحسّ ؛ فإنّ الإنسان يتأذّى بالمشي الدائم ويتألّم بالقيام الممتد اللازم ، وكذا بكل فعل ثابر (١٠) المرء على اكتسابه وواظب على ارتكابه ، ولا شك أنّ الفعل لا يقصد إليه الفاعل لميتألم به ويتأذّى ، ومع هذا يحصل (١١) مؤذياً متعباً ، فصح ماادّعينا من خروج (١٦) الفعل على ضدّ ما يقصده العبد من الوصف دون ما يقصده ، ودلّ ذلك أنه لو وُجد بإيجاده لَوْجد على ما يقصده « العبد من الوصف »(١١) دون مالم يقصده ، فإذا لم يوجد على (١٤) ذلك دلّ أنّ (١٥) له موجداً (١١) أخرج (١١) الموجود (١١) وكونه حقّاً وصواباً هذا أنّ خروج الكفر وعبادة الصنم على ما يقصده الكافر من الحسن (١١) وكونه حقّاً وصواباً وطاعة لله تعالى يتقرب بها إليه يضاد الحكة البالغة . ثم وجوده على هذا الوصف - وإن لم من القبح مما يقتضيه التدبير الصائب والحكة البالغة . ثم وجوده على هذا الوصف - وإن لم يقصده الكافر - إمّا أن كان بالكافر ، أو (٢١) بالفعل نفسه ، أو بموجد مختار تولّى إيجاده عليه .

فإن كان بالكافر أوجب ذا جواز (٢٢) حصول جميع الأفعال الحكمية (٢٤) مّن لا يقصد تحصيلها ، وذا يؤدي إلى القول بالطبائع والنجوم وهو فاسد ، على أنّ فساد ذلك متقرّر في البدائه وإن لم يؤدّ ذلك إلى مذهب باطل .

وإن كان بالفعل نفسه أوجب ذلك جواز وجود جميع الأفعال الحكمية من السموات والأرضين بلا موجد قصد إيجادها وتحصيلها ، وذا محال .

و إن كان بفاعل مختار تولّي إيجاده على ما هو عليه من الوصف صحّ<sup>(٢٥)</sup> ماذهبنا إليه .

<sup>(</sup>١) أ: يعرف فيه ذلك ، زك: يعرف ذلك بالعقل . (٢) زك: عبادة الوصف . (٣) ز: ويباشره . .

<sup>(</sup>٤) ز: القبيح . (٥) ت: الحسّ . (٦) ز: القبيح ؛ (٧) ت: الحسّ . (٨) ز: وما يعرف .

<sup>(</sup>٩) ك: على الهامش . (١٠) ك: تأثر . (١١) أت: حصل . (١٢) ك: الخروج .

<sup>(</sup>۱۳) «...» ز: ـ ، ك: على الهامش . (۱۶) زك: ـ . (۱۵) زك: أنه . (۱۹) ز: موجد .

<sup>(</sup>١٧) زك: خرج . (١٨) ز: الموجد . (١٩) ت: الحسّ . (٢٠) ت: الحكم . (٢١) ز: كا .

<sup>(</sup>٢٢) أت: أم . (٢٣) ك: على الهامش . (٢٤) أت: الحكمة . (٢٥) أت: لصح .

[ ۱٤٠ ب ]

قيل: هذا السؤال إنّا يتحقق فيا كانت الصفة / معنى وراء الموصوف ، كا في الأجسام وصفاتها ، فيتخبط إنسان فيقول: يتولّى فاعلٌ إيجاد الصفة ، وآخر إيجاد الموصوف فلا ه يكون مُحيلاً<sup>(۱)</sup> في نفس الدعوى ، وإن<sup>(۱)</sup> كان الدليل يوجب لدى التحقيق فساد قول من يدّعي تعدّد الموجدين<sup>(۱)</sup> . فأما في الأعراض التي كانت صفاتها في الحقيقة راجعة إلى ذواتها فلا<sup>(٤)</sup> يستقيم<sup>(٥)</sup> مثل هذا الكلام .

فإن قالوا: لمّا كانت صفات الأفعال راجعة إلى أعيانها فالكفر إذاً فعل وهو قبيح ، فيتولّى العبد إيجاده من حيث القبح ، وكذا ١٠ هذا في المشي والإيذاء والإيلام . وهذا معنى ماذكر الكعبي أن العبد مختار في فعله مضطر (١) في تألّمه ، والمختار عنده مَن تولّى غيره (٧) إيجاد صفة في تألّمه ، والمختار عنده مَن تولّى إيجاد الكفر ، والمضطر عنده مَن تولّى غيره (٧) إيجاد صفة فيه لاقدرة له عليها .

قيل : هذا السؤال على أصلكم فاسد من وجوه :

أحدها أنه يوجب القول بجهات الفعل ، وهو عندكم باطل .

والآخر اعتراف بما جعلتموه من أقوى الشبهات لكم في المسألة ، وهـو دخـول مقـدور واحد تحت قدرة قادرين .

والثالث أنّ هذا عندكم إثبات الشركة (١) بين الله تعالى وبين العبد في هذا الفعل ، والقول بذلك باطل .

والرابع أنّ موجد القبح الراجع إلى ذات القبيح كان موجداً للقبيح (١) ، وعندكم موجد ٢٠ القبيح سفيه ، والله (١٠) يتعالى عن فعل السفه (١١) بلا خلاف بيننا وبينكم ، وإن كان عندكم

<sup>(</sup>١) ز: مختلاً . (٢) ز: ولن . (٢) ت: الموجودين . (٤) ز: ـ . (٥) ك: لم يستقم .

<sup>(</sup>٦) ت: مضطراً . (٧) ت: ـ . (٨) ز: الشرك . (٩) أت: القبيح . (١٠) زك: + تعالى .

<sup>(</sup>١١) أ: للسفه .

موصوفاً بالقدرة عليه .

على أنّا نلزمكم فنقول: لو كان العبد أوجده من حيث إنه فعل ، والله تعالى أوجده من حيث إنه أنّا نلزمكم فنقول: لو كان العبد أوجده من حيث إنه أنّ العبد إذا قبح كا تزعمون ، لَلَزِم أحدُ أمرين ، كل واحد منها محال ؛ وبيانه أنّ العبد إذا قصد تحصيل الكفر فأوجده ، إمّا أن يكون الله تعالى مختاراً في إيجاده من حيث إنه قبح ، أو مضطراً إلى ذلك .

فإن قالوا : هو مختار .

نقول : كان من الجاز أن يمتنع (٢) عن إيجاده من حيث إنه قبح فيوجد الكفر بدون صفة القبح ، وهو محال .

وإن قالوا: هـو مضطر في إيجاده ، فهـو كفر لما فيـه من دعـوى العجـز على الله (٢) وإدخاله تحت قدرة الغير وقهره ، والله الموفق .

ولا يلزمنا هذا في التخليق والاكتساب على ماقرّرنا في شبه (٤) الخصوم ، لأنّ كل فعل في ذاته يوصف الله تعالى بالقدرة عليه على الانفراد والاستبداد ، والعبد لا يوصف بذلك ، إلاّ أنّ الله تعالى أجرى العادة أنه يخلق كل فعل قصدَ العبدُ اكتسابَه .

ونعرض<sup>(٥)</sup> الكلام في حركة معينة فنقول: هي قبل<sup>(١)</sup> وجودها عَلِمَها الله تعالى وله قدرة إيجادها<sup>(١)</sup> لو<sup>(٨)</sup> أراد إيجادها على سبيل<sup>(٩)</sup> الاستبداد، والعبد لا يقدر على اكتسابها ومباشرتها بدون إيجاد الله تعالى. ولا يقال: لو أراد الله<sup>(١)</sup> إيجادها فعلاً للعبد مع امتناع العبد عن ذلك هل يحصل ذلك<sup>(١١)</sup> ؟ فإن حصل فقد لزم القول « باضطرار العبد ؛ إذ الفعل الضروري هو الذي يوجد وإن قصد العبد الامتناع عنه. وإن لم يحصل فقد لزم القول »<sup>(١١)</sup> .

٢ لأنَّا نقول: لا يُتصوّر عندنا أن يريدها فعلاّ للعبد إلاّ وأن (١٤) يريد العبد وجود

<sup>(</sup>١) زك: من حيث هو . (١) ك: يمنع . (٢) أزك: + تعالى . (٤) زك: شبهة .

<sup>(</sup>٥) أت: ولغرض . (٦) ز: قبيل . (٧) ت: على إيجادها . (٨) زك: أن لو . (٩) زك: ـ .

<sup>(</sup>١٠) أت: + تعالى . (١١) زك: ـ . (١٢) «...» ت: ـ . (١٣) زك: + جل وعلا .

<sup>(</sup>١٤) ز: للعبد الأولين .

قدرته عليها لاستحالة وجود الفعل الاختياري بلا قدرة ، « ولا يُتصوّر »(١) وجود القدرة بدون الفعل ، فيستحيل إرادة الله(١) إيّاها أن تكون فعلاً للعبد مع إرادة العبد الامتناع عنها ؛ إذ إرادة الامتناع لن تُتصوّر بدون قدرة الامتناع ، وقدرة الامتناع يستحيل وجودها بدون نفس الامتناع ، على مامر في مسألة الاستطاعة . فأما الإلزام (٢) على المعتزلة [ ١٤١ أ ] على الوجه الذي بينًا / فثابت متقرر<sup>(٤)</sup> ، وبالله المعونة والتوفيق .

وأما دعوانا أنّ إثبات قدرة التخليق لغير الله تعالى يؤدّي إلى الحال فدعوى صحيحة ، وعند الكشف عن ذلك يتبيّن (٥) أنّ ذلك يؤدّى إلى ضروب(١) من الحال:

منها أنه يؤدّى إلى القول بتعجيز الله تعالى أو كونه ممنوعاً .

ومنها أنه يؤدّي إلى إبطال دلائل الموحّدين على توحيد الصانع ، وتعجيز الموحّدين(٧) عن إثبات وحدانية الصانع جلّ وعلا .

ومنها أنّ وجود محدَث لم يوجده الله تعالى(٨) ولم يكن له عليه القدرة يؤدّي إلى كون العالم بصانعين .

ومنها أنه يؤدّي إلى أن تكون القدرة من صفات الفعل « على مذاهب الخصوم ، وبلزوم (١٠) ذلك يلزم »(١٠) أنه لم يكن في الأزل قادراً عندهم .

ومنها أنه يؤدّي إلى جواز عبادة غير الله تعالى .

ونيين كيفية كون « كلَّ من »(١١) ذلك مؤدّياً إلى كل وجه من هذه الوجوه بعون الله وتوفيقه .

10

أمّا الأول فإنما قلنا إنّ ذلك يؤدي إلى تعجيز الباري جلّ وعلا ؛ فإنّ الباري لو كان -قادراً على أن يخلق مثلاً في يد العبد حركة ، والعبد قادر على أن يخلق [ فيها ](١٢) سكوناً ، ثم من المحال أن يوجَد مقدور كل واحد منها في المحل في وقت واحد لتضادّ بين(١٣) الحركة ٢٠

<sup>(</sup>۱) «...» ت: ي. (۲) تأك: + تعالى . (۳) ز: إلزام . (٤) زك: مقرر . (٥) ز: تىن .

<sup>(</sup>٦) ز: ضرب . (٧) ز: الوحد . (٨) أت: سبحانه وتعالى . (٩) ز: ويلزم .

<sup>(</sup>١٠) «...» أ: على الهامش . (١١) «...» أت: ـ . · (١٢) في الأصول: فيه .

<sup>(</sup>١٣) زك: لتضادين .

والسكون ، وهذا لانزاع فيه لعاقل . وإذا كان الأمر كذلك فقد تعلق حينئذ ثبوت قدرة الله تعالى على مقدوره بامتناع العبد عن تحصيل مقدوره ، ولو لم يمتنع العبد الله تعالى على مقدوره مقدوره لما ثبتت (٢) قدرة الله تعالى على مقدوره ، فكانت قدرة الله تعالى على مقدوره موقوفة على امتناع العبد عن (٢) تحصيل « مقدور نفسه ، والعبد في الامتناع عن تحصيل » مقدوره مقدوره ختار ، إن شاء امتنع وإن شاء لم يمتنع ، فصار مختاراً في إزالة قدرة الله تعالى ، إن شاء أزالها عن مقدوره وإن شاء لم يزلها ، وإزالة القدرة تعجيز عندنا ، وعندكم منع لجواز انضام القدرة مع المنع عندكم ، وكلا الأمرين - أعني المنع أو التعجيز - محال .

فإن قالوا: يلزمكم على هذا ألا يكون الباري جل وعلا قادراً على المتضادّين ، لأنه لو كان قادراً عليها ثم أوجد أحد المتضادين لصار معجزاً أو مانعاً (٥) نفسه عن تحصيل ما يضاده الاستحالة قيام المتضادّين في محل ، وكما لا يجوز أن يكون الباري تعالى (١) ممنوعاً أو معجزاً من قبل غيره لا يجوز أن يكون ممنوعاً أو معجزاً من قبل نفسه (٧) .

قيل: إنّ الله تعالى قادر (١) عندنا على كل واحد من المتضادّين على البدل ، فيوصف بأنه قادر على إيجاد السكون « في هذا المحل » (١) في هذه الحالة بدلاً عمّا أوجده فيه من الحركة ، وكذا على القلب ، ولا يوصف بالقدرة على المتضادّين (١٠) على الإطلاق لكون اجتاعها محالاً ، ولا دخول للمحال تحت القدرة . وبهذا لم يكن تعليق « قدرته على »(١١) مقدوره باختيار غيره ، بل هو القادر على أن يفعل أي المتضادّين شاء ، وأي المتضادّين خلق خلق عن اختيار ، وعن أيها امتنع امتنع (١٦) عن اختيار ، لا بِمَنْع مِن قِبَل نفسه أو من قبل غيره ، وهو أمارة كال القدرة . وفيا زعوا هو قادر على تحصيل مقدوره لو لم ينعه غيره عن ذلك أو لم يعجزه ، ويمتنع عن تحصيل مقدوره بمنع العبد إيّاه لا باختياره ، وهنا هو أمارة ذلك أو لم يعجزه ، ومثل هذا التعجيز أو المنع لا يلزمنا بإثبات قدرة العبد على الكسب ، « لأنّ كسبه »(١١) مقدور الله تعالى ، والله تعالى ، هو الموجد له ، فلا يكون في اشتغاله (١٤)

<sup>(</sup>١) زك: - . (٢) ت: ثبت . (٣) زك: من . (٤) «...» أ: على الهامش . (٥) ز: ومانعاً .

<sup>(</sup>٦) أت: جل وعلا . (٧) ت: من قبل تعسر . (٨) ز: قادراً . (١) «...» ز: ـ . .

<sup>(</sup>١٤) ت: إشغاله .

[ ١٤١ ب ] بالكسب إزالة قدرة الله تعالى<sup>(١)</sup> عن مقدوره ليلزم التعجيز أو المنع ، بخلاف / إثبات قدرة الله الموفق .

والذي يؤيّد (٢) ماذكرنا أنّ كل (٢) فعل من أفعال العبد عرض ، وهو قبل حدوثه وخروجه من العدم إلى الوجود كان معلومَ الباري جلّ وعلا بلا خلاف ، وهو عندهم جميعاً شيء ، وعند البصريين منهم عرض ، وعند الجبّائي إن كان عند الموجود حركة فهو في ه حالة (٤) العدم أيضاً حركة . ثم لاشك أنه (٥) في حال عدمه معلوم الله تعالى ، والله (١) يعلمه شيئاً في حالة (٧) عدمه عندهم ، وعند البصريين يعلمه عرضاً ، وعند الجبّائي منهم يعلمه حركة . ثم الحال لا يخلو . إمّا أن كانت لله تعالى عليه قدرة كا للعبد عليه قدرة ويصح من كل واحد منها الانفراد بإيجاده كما هو مذهب طائفة منهم ، وإمّا أن كانت قدرة الله تعالى عنه منتفية<sup>(۸)</sup> لّما كان مقدوراً للعبد لاستحالة كون مقدور لقادر ين كما هو مـذهب جمهورهم . ١٠ ولا وجه إلى هذا لأنّ الله تعالى هو الذي يتولّى إعطاء العبد قدرة الفعل وهو الْمُقدر(١) له ، ومن المحال أن يُقدر ذاتٌ ماغيرَه على ما لاقدرة للمقدر (١٠) عليه ، ولو جاز « ذا لجاز »(١١) أن يُقدِر المُقعَد غيرَه على عين المشي الذي المُقعدُ عنه عاجز ، وهو محال. وكذا من الحال أن يعلّم ذاتٌ غيرَه شيئاً لم يكن ذلك الشيء معلوماً لهذا المعلّم ، من غير فصل بين القديم والمحدث ، فكذا هذا . وإحالة هذا ممّا يعرف العوام ببدائههم وأوائل عقولهم ، حتى لو صُوّر (١٢) لأغبى ١٥ خليقة الله تعالى من العوام قولُ المعتزلة في تجويز تخليق الله تعالى القدرة للعبد على ما لا يقدر الله تعالى عليه بنفسه ، أو يُقدر أحدٌ من العباد إقدار ذات ما على ما لا يقدر عليه الذات الْمُقدر لتسارعوا إلى تسفيه القائل له ، الراضي (١٢) بذلك مذهباً لنفسه ، كا يعرفون إحالة تعليم ذات ما ذاتاً ما لاعلم للمعلّم به ويتسارعون إلى تسفيه المجوّز لذلك، وذلك (١٤) محال وخروج عن قضية البدائه وأوائل العقول ، فكذا (١٥) هذا ؛ ألا يرى أن القول بتخليق ٢٠ قدرة « مّن ليس بقادر عليها محال ، كا أنّ القول بتخليق علم »(١٦١) مّن ليس بعالم به محال ؟

<sup>(</sup>١) أت: سبحانه وتعالى . (٢) ز: والذي يد . (٢) ز: على الهامش . (٤) أت: فهي في حال .

 <sup>(</sup>٥) ز: إن . (٦) أت: + تعالى . (٧) زك: حال . (٨) زك: قدرة الله تعالى غير منتفية .

<sup>(</sup>٩) زك: المقدور . (١٠) ز: للمقدور . (١١) «...» ك: على الهامش . (١٢) ز: صوار .

<sup>(</sup>۱۳) ز: الرضى . (۱٤) زك: وذاك . (۱۵) أت: فكذلك .

<sup>(</sup>۱٦) « ...» ت: ـ .

#### أبو المعين النسفى

فكذا القول بتخليق قدرة على فعل مّن ليس بقادر على ذلك الفعل يكون محالاً كالقول بتخليق علم بمعلوم مّن ليس بعالم(١) بذلك المعلوم ، والله الموفق .

فإن قالوا: لمّا جاز أن يخلق الباري جلّ وعلا إرادةً لفعل لا يكون هو مريداً له ، فلم لا يجو زأن يخلق قدرة على فعل لاقدرة له عليه ؟

قيل : عندنا لافرق بين هذا وبين ماألزمنا ؛ فإنّ الله تعالى (٢) كما يستحيل أن يخلق قدرة لغيره «على فعل<sup>(١)</sup> لا<sup>(٤)</sup> قدرة له على ذلك الفعل ، يستحيل أن يخلق إرادة لغيره لفعل »(٥) لا يكون هو مريداً لذلك الفعل لمَا نبيّن بعد هذا أنّ من مذهبنا القول بعموم إرادة الله تعالى المحدثات . وهذا السؤال(٦) بنيتم على(٧) أصلكم الفاسد .

فإن قالوا : القول بما قلتم يؤدي إلى أن يوجَد من الله تعالى إرادة للمتضادّين في محل ١٠ واحد في وقت واحد ؛ فإنه إذا خلق لـذات مـا إرادة لفعل في محل ، وخلق لآخر إرادة ضـد ذلك الفعل في عين ذلك المحل في تلك الساعة ، وكان هو تعالى مريداً ماخلق لكل (٨) واحد منها إرادته من الفعل ، كان مؤدياً إلى ذلك ، وهو محال .

قيل : هذا السؤال تمويه منكم إن عرفتم حقيقة الإرادة ، وإلا فهو صادر عن الجهل بحقيقتها (١) ؛ وهذا لأنّ تخليق « الإرادة لذاتين لفعلين متضادّين في وقت واحد في محل واحد ١٥ محال (١٠) / كتخليق »(١١) الفعلين (١٢) ؛ فإنّ الإرادة بدون الفعل محال ، وكل ما يُظن إرادة [ ١٤٢ أ ] « إذا لم يطابقه الفعل ولم يقترن به فهو تمن وليس بإرادة »(١٢) ، فلا يكون كل واحد منها إرادة ، بل ماقارنه الفعل فهو إرادة وما لم يقارنه الفعل فهو تمنّ على مانبيّن حقيقة هذا إذا انتهينا إلى مسألة الإرادة إن شاء الله تعالى .

> فإن قالوا: لمّا جاز أن يخلق الله (١٤) التني لفعل لا يكون متنياً لـذلك الفعل ، لماذا ٢٠ لا يجوز أن يخلق قدرة على فعل لا يكون هو قادراً على ذلك الفعل ؟

<sup>(</sup>٢) أت: سبحانه وتعالى . (٣) ز: فعلاً . (٤) ز: ـ . (٥) أ: ـ ، «...» ت: ـ . (۱) ز: بقادر .

<sup>(</sup>A) زك: لكان . (۹) ت: تحقيقاً . (۷) ز: ـ . (٦) ز: سؤال .

<sup>(</sup>۱۱) «...» ز: ـ . (۱۲) أت: فعلين . (١٠) ك: في وقت واحد محال . (۱۳) «...» ز: ـ .

<sup>(</sup>١٤) أ: + تعالى .

قيل : هذا السؤال فاسد لما مرّ أن التمنّي عتاز من الإرادة بوجود مفارقة الفعل إيّاه وعدم المفارقة ، ولا يجوز ألاّ يوجد ما يريده الله تعالى ، فلا يُتصوّر منه التمنّي ، فإنْ كان ذلك الفعل ممّا يوجد ، فما وُجد من العبد إرادة وتعلقت به أيضاً إرادة الله تعالى ، وإن كان ذلك الفعل ممّا لا يوجد ، فما حصل من العبد تمنّ لا إرادة ، والله (۱) كان مريداً عدم ذلك الفعل لا وجوده (۱) ، فبعدم ذلك الفعل الذي يريد عدمه لا يكون متنيّاً بل يكون مريداً عدمه ؛ ألا يرى (۱) أنه لا يكون متهنيّاً للتمنّي الذي «خلقه فلا يكون متمنياً للفعل الذي »(۱) خلق له التمنّي ؟ فأمّا فيا نحن فيه فيستحيل أن يخلق قدرة (۱) لا قدرة له عليها ، فيستحيل أن يخلق قدرة (۱) الله الموفق .

وهذا القسم يليق بالفصل الثالث<sup>(۱)</sup> وهو أنّ دخول مقدور واحد تحت قدرة قادرين من جملة المجوّزات ، وإنّا وقفنا<sup>(۷)</sup> فيه في هذا الفصل لضرورة التقسيم ، وإذا بطل هذا القسم ، تعيّن القسم الآخر وهو أنّ لله تعالى عليه قدرة كا أن للعبد عليه قدرة ، وينفرد كل واحد بإيجاده كا ذهب إليه طائفة منهم .

ثم على هذا القسم نلزم فنقول: إذا أوجده العبد هل بقي لله تعالى على ذلك الفعل قدرة الإيجاد؟

10

۲.

فإن قالوا : نعم ، فقد أحالوا ، لأنّ إيجاد الموجود محال .

وإن قالوا : لا ، فقد أقرّوا بإزالة العبد قدرة الله تعالى (٨) عمّا كانت ثابتة عليه ومنعه إيّاه عن إيجاد ماكان قادراً على إيجاده . وهذا هو التعجيز عندنا والمنع عندكم ، وكل ذلك محال ممتنع ، والله الموفق .

فإن قالوا : يوجده الله تعالى في الحالة الثانية من حالة وجوده الذي أوجده العبد . قيل : الإلزام في الحالة الأولى باق ولا اعتراض<sup>(١)</sup> لكم عليه .

 <sup>(</sup>١) رك: + تعالى . (٢) ز: وجود . (٣) ز: إلا أن يرى . (٤) «...» ك: مكرر .

<sup>(</sup>٥) ك على الهامش : + على فعل . (١) زك: الثاني . (٧) تك: وقعنا . (٨) أت: سبحانه وتعالى .

<sup>(</sup>٩) ت: والاعتراض ، زك: ولا إعراض .

#### أبو المعين النسفي

ثم إيجاده أيضاً في الحالة الثانية مستحيل ؛ فإن (١) ما أوجده العبد عندنا مستحيل البقاء ، وعندكم على اختلاف فيا بينكم قد يكون مّا يبقى وقد يكون مّا (١) لا يبقى .

فإن كان ممّا لا يبقى فإيجاده في الثاني مستحيل لأنه يصير باقياً لوجوده في الوقتين المتواليين اللذين لا يُتصوّر العدم فيا بينها ، وهذا هو حدّ البقاء ، والقول ببقاء ما لا يبقى مال .

و إن كان مما يبقى (٢) فهو في الثاني من زمان وجوده موجود ، و إيجاد الموجود محال . وعُرف بهذه الفصول أنّ القول بإثبات قدرة التخليق للعبد يؤدّي إلى تعجيز الله تعالى ، وهو محال ، والله الموفق .

وإنما قلنا إنه يؤدّي إلى إبطال دلائل الموحدين لأنه يؤدي إلى تعجيز الباري على مابينّا ، ولو جاز أن يكون الباري جلّ وعلا عاجزاً بتعجيز الغير<sup>(1)</sup> إيّاه - ولا تبطل ربوبيته - لجاز أن يكون للعالم صانعان وأكثر وإن كان البعض يعجز بعضاً . وقد قرّرنا هذا الفصل على الاستقصاء في مسألة إثبات وحدانية القديم<sup>(0)</sup> جلّ وعلا ، فلا نعيدها<sup>(1)</sup> ههنا .

ثم المعتزلة (۱) إنما يثبتون لغير / الله تعالى قدرة التخليق لئلا يكون الله تعالى معاقباً عباده على ما يخلق هو بنفسه و يخرجه من العدم إلى الوجود ، فيكون عادلاً في تعذيبهم (۱) منير ظالم في عقابهم ، فأبطلوا التوحيد بهذا العدل . وقد بيّنا أنهم حيث أنكروا أن يكون الكلام معنى قائماً بذات الله تعالى (۱) أو شيء من الصفات بل قالوا بذات لاصفة له تحقيقاً للتوحيد ، أبطلوا أمره ونهيه وبطل بذلك الحِلّ والْحُرمة وخرج الفعل عن كونه طاعة أو معصية وكان (۱۰) التعذيب على ماليس بمعصية ظلماً (۱۱) ، فأبطلوا عدلهم بتوحيدهم . وهذا معنى قول أصحابنا (۱۲) إن المعتزلة أبطلوا « عدلهم بتوحيدهم وتوحيدهم بعدلهم . ولو قيل إنهم أثبتوا عدلهم بعدلهم وتوحيدهم وتوحيدهم بعدلهم أثبتوا ، أنهم أثبتوا

ا ۱٤٢ پ

<sup>· (</sup>١) ت: فإن قالوا . (٢) ك: ممن . (٢) ز: مما لا يبقى . (٤) أت: العبد . (٥) أت: الله القديم .

 <sup>(</sup>٦) أت: نعيد . (٧) أت: ثم إن المعتزلة . (٨) ز: تعذبهم . (٩) أت: سبحانه وتعالى .

<sup>(</sup>١٠) أ: فكان . (١١) ك: - . (١٢) أت: رحمهم الله .

<sup>(</sup>١٣) ك: توحيدهم بتوحيدهم وعدلهم بعدلهم ، «...» ز: توحيدهم بتوحيدهم وعدلهم بعدلهم . (١٤) ز: فكان .

<sup>(</sup>١٥) زك: وبيانهم .

الاستطاعة سابقة على الفعل لئلا يؤدي إلى تكليف ما لايطاق ، ثم قرّرنا أنها تنعدم عند الفعل ، فإذاً كل (۱) فعل عندهم لاقدرة للفاعل عليه ، وما لا (۲)قدرة للفاعل عليه كان تكليف تكليف أكل العطاق ، والأمر به والنهي عنه باطل ، والتعذيب عليه (۱) ظلم ، فأبطلوا عدلم بعدلهم ، وأبطلوا أن توحيدهم بتوحيدهم ؛ فإنه لو جاز وجود العالم بذات لاحياة له ولا قدرة (۱) ولا علم ولا سمع ولا بصر ، لجاز وجود كل جزء من أجزاء العالم بكل جماد وموات ، ولم يبق دليل على وجوده بالله تعالى ، وصار كل جماد وموات (۱) جائز الألوهية ممكن الربوبية .

وإنما قلنا إنه يؤدي إلى القول بصانعين ؛ وذلك لأنّ العالَم أعيان وأعراض (^) ، والله تعالى خالق الأعيان ، فأمّا الأعراض (أ) فعلى قول (() معمّر رئيس المعتزلة : لاقدرة لله تعالى على شيء من الأعراض ، وما تولّى هو خلقها ولا إيجادها ولا هي داخلة تحت قدرته ، إنما الأجسام هي التي تخلق الأعراض ، بعضها بطباعها وبعضها بالاختيار ، فما خلق الله تعالى عنده صحة ولا سقاً ولا موتاً ولا حياة ولا لوناً ولا رائحة ولا طعاً ولا هيئة ولا تركيباً ولا تأليفاً ولا حركة ولا سكوناً (() وغير ذلك .

### وفيه فساد من وجوه :

أحدها أنه جوّز تخليق الأعراض من الموات (١٢) والجمادات ، ولا حياة لها ولا قدرة ولا ١٥ علم ، وتلك الأعراض أفعال مُحكَمة مُتقَنة ، وتجويز تخليقها مّن لاعلم له ولا قدرة ولا حياة يُبطل كون الصانع موصوفاً بهذه الصفات ؛ إذ الفعل الحكم المتقن دليل ثبوت هذه الصفات ، ولأنّ بدائه العقول تحكم عليه بالجهل والحمق حيث جوّز الأفعال الحكمة (١٦) مَن لاحياة لـه ولا علم ولا قدرة .

والآخر أنه جعل لله تعالى شركاء في تخليق العالم ، « إذ العالم » (أن كن منقسماً ولم ٢٠ يكن منه إلاّ قسم واحد وكان القسم الآخر حاصلاً بغيره ، كان العالم (١٥٠) مخلوقاً له ولغيره .

<sup>(</sup>١) ز: كان . (٢) ز: ولا . (٣) ك: ـ . (٤) ز: ـ . (٥) أ: على الهامش ، ت: ـ .

<sup>(</sup>٦) أت: ولا قدرة له . (٧) زك: موات وجماد . (٨) زك: أعراض وأعيان . (٩) ز: فالأعراض .

<sup>(</sup>١٠) زك: ـ . . (١١) ز: سكون . . (١٢) ت: الموت . . (١٢) زك: المحكم . . . (١٤) " ... . زك: ـ . .

<sup>(</sup>١٥) زك: ـ ـ

#### أبو المعين النسفى

ثم كان قوله شرّاً من قول المجوس لوجوه (١):

أحدها أنّ الجوس لاتثبت للصانع إلاّ شريكاً واحداً (٢) ، وهو أثبت ما لا يحصى من الشركاء.

والثاني أنه جوّز وجود الفعل الْمُحْكَم الْمُتقَن (٢) مّن لاحياة له ولا علم ولا قدرة ، ٥ والمجوس أنكروا ذلك . وهو أثبت لله تعالى شركاء غير أحياء ولا علماء ولا قــادرين ، والمجوس لم<sup>(٤)</sup> يجوّزوا ذلك .

والثالث أنه جعل صنع كل جماد وموات أكثر (٥) من صنع الله تعالى لأن الله تعالى لم يخلق إلا الأجسام ، ثم كل جسم خلقه يخلق - إمّا باختياره وإمّا بالطبع - ما لا يُحص (١) من الأعراض ، فيكون بمقابلة (٧٠ كل فرد من أجسام (٨٠) العالَم الـذي تولَّى الله تعـالي تخليقـه مـا ١٠ لا يحصى كثرة ممّا لا يخلقه الله تعالى .

والرابع أنّ المجوس<sup>(١)</sup> ماأضافوا إلى غير الصانع الحكيم إلاّ الشرور والقبـائح تنزيهـاً لـه ، وهو كا أضاف الشرور(١٠٠) والقبائح من الموت / والسقم والمرض والزَمانة والعمى والصم [ ١٤٣ أ ] والعرج والشلل إلى غير الله تعالى ، أضاف أيضاً (١١) المحاسن والخيرات من الفرح والسرور(٢١) واللذة والحياة والصحة والبصر والسمع(١٣) إلى غير الله تعالى ، فضاهي الجوس في إضافة الشرور إلى غير الله تعالى (١٤) وأربى عليهم بإضافة الخيرات والمحاسن إلى غيره .

> ثم العلم بحدوث الأجسام يحصل بمعرفة حدوث الأعراض ، والأعراض (١٥) ليست بمخلوقة لله (١٦) ، فلم يكن الله تعالى مثبتاً دلالة حدوث (١٧) العالم ولا قادراً على إثباته ، وإنَّما أثبت ذلك غيرُه وهو الأجسام ، وكذلك ما أثبت لرسول دلالة الصدق ؛ إذ ما ثبت في العصا من الحياة والذهاب ، وفي اليد من النور ، وفي الماء من الانفلاق ، وفي الميت من الحياة ، وفي

<sup>(</sup>٢) ز: واحد . (٣) أت: ـ . (٤) أت: لن . (٥) زك: وأكثر . (١) زك: بوجوه .

 <sup>(</sup>٨) ك: الأجسام ، ز: ومن الأجسام .
 (٩) زك: + لعنهم الله . (٧) ز: بمقابلته . (٦) ز: يحظى .

<sup>(</sup>١١) ز: ـ . (١٢) ز: والشرور . (١٣) أت: والسمع والبصر . (١٠) زك: الشر.

<sup>(</sup>١٤) أت: سبحانه وتعالى . (١٥) زك: ـ . (١٦) تأك: + تعالى . (١٧) أزك: حدث .

الأكمه والأبرص من البرء ، وفي الخشب من الحنين ، وفي الشاة المصلّية (١) المسهومة (٢) من الكلام ، كلُّ ذلك أعراض لاصنع لله تعالى فيها ، والقول به كفر .

وبشر بن المعتمر (١) أحد رؤسائهم يجوّز خلق اللون والطعم والرائحة والبصر والسع والإدراك من غير الله تعالى ، فيصير خالق هؤلاء شريكاً (٥) لله تعالى في (٦) تخليق (٧) العالم .

« وجمهور المعتزلة يجعلون كل فعل حصل من أحد المخلوقين (١) الأحياء باختيارهم مخلوقاً ه لهم خارجاً عن مقدور الله تعالى ، فيكون كل كلب وخنزير (١) وبق وبعوض شريكاً لله تعالى في العالَم » (١١) ، بعضه له لا (١١) قدرة لله (١١) عليه ، وبعضه لله (١١) ، في ذهب كل منهم بما خلق . وهؤلاء الجمهور منهم بل كلهم ضاهوا المجوس وأربوا عليهم بوجهين (١١) على ماقررنا في إبطال قول معمّر . ولهذا ورد المأثور عن النبي عَلِيليَّهُ فيهم : ( القدرية مجوس هذه الأمة ) .

وإنما قلنا إن مذهبهم يؤدي إلى القول بكون قدرته من صفات الفعل ، وذلك لأن من ١٠ مذهبهم أن ما يثبت ولا يُنفى (١٠) فهو من صفات الذات ، وما يثبت ويُنفى (١٠) فهو من صفات الفعل ، ولهذا جعلوا الكلام من صفات الفعل وحكوا بكونه محدثاً لِمَا أنه يثبت ويُنفى (١٠) ، فيقال إنه تعالى (١٠) كلّم موسى (١٠) ولم يكلّم فرعون (٢٠) ، فكذا هنا (١١) يقال إنه يقدر على أفعال نفسه ولا يقدر على أفعال خلقه ، فتكون القدرة على قضية قولهم من صفات الفعل فيكون حادثاً ، والقول بذلك كفر .

فإن زعموا أنه حادث ، تركوا قولهم إنه من صفات الذات وهو قادر بنفسه .

وإن زعوا أنه ليس بحادث وليس من صفات الفعل بل هو من صفات الذات \_ « وهو كان موصوفاً به (٢٢) في الأزل «(٢٢) \_ فقد زعموا أنّ قدرته شاملة على المقدورات أجع (٢٤) وقد (٢٠) أبطلوا قولهم إنه لا يقدر على أفعال خلقه ورجعوا عن هذه المسألة .

<sup>(</sup>١) زك: - ، (٢) ز: السمومة . (٣) أت: معتمر . (٤) أت: والسمع والبصر . (٥) أزك: شركاء .

<sup>(</sup>٦) ز: من . (٧) ت: ـ . (٨) أ: من المخلوقين . (٩) ك: وخنز . (١٠) «...» ت: ـ .

<sup>(</sup>١١) ز: - ، (١٢) أت: + تعالى . (١٣) أت: + تعالى . (١٤) أت: لوجهين . (١٥) ز: ولا يبقى .

<sup>(</sup>١٦) ز: ويبقى . (١٧) ز: ويبقى . (١٨) زك: ـ . (١٩) زك: + عليه السلام .

<sup>(</sup>٢٠) زك: + لعنه الله . (٢١) زك: ههنا . (٢٢) ت: موصوفاً فإنه كان . (٢٣) «...» زك: ـ .

<sup>(</sup>٢٤) ت: المقدور إن أجمع . (٢٥) زك: فقد .

#### أبو المعين النسفى

وإن تمسكوا بهذه المسألة وتقرّروا على قولهم (١) إنّ القدرة من صفات الذات فقد أبطلوا على أنفسهم فَرْقَهم بين صفة الذات وصفة الفعل بما ذكروا من الفرق .

وإن تمسكوا بكل ذلك فقد ناقضوا أفحش مناقضة . والباطل ينقض بعضًه بعضاً ، والحق يؤيد بعضه بعضاً ، والحمد لله على العصة من (٢) الضلالة والتادي في الغيّ والجهالة .

و إنما قلنا إنه يؤدّي إلى وقوع (٣) التشابه بين فعل القديم وفعل المحدَث (٤) ؛ فإنّ فعل الله تعالى لمّا كان إخراجاً من العدم إلى الوجود ، وفعل العبد كذلك ، كان كل واحد من الفعلين شبيه صاحبه (٥) ، خصوصاً على أصلهم ؛ فإنّ عندهم : الفعل والمفعول واحد ، فحركة المرتعش فعل الله (١) ومفعوله ، وحركة العبد فعل العبد ومفعوله ، ولا فرق بين حركة وحركة (١) بعني من المعاني ، فكان فعل العبد (٨) وخلقه كخلق الله تعالى ، / وقد قال الله وحركة (١) : ﴿ أَمْ جَعَلُوا للهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِم ﴾ ، وهذا (١) - والله (١٠) أعلم - استفهام بمعني الإنكار والنفي ، فكان الله تعالى نافياً أن يكون من أحد خلق كخلقه .

فإن قالوا : إنّ فِعلَنا وإنْ كان إخراجاً من العدم إلى (۱۱) الوجود ، وفعله تعالى أيضاً إخراج من العدم إلى الوجود ، إلاّ أنه لاتشابه بين فعلنا وفعله ، لأنّ فعلنا خضوع وذلّة وعبث (۱۲) وفساد ، وفعله عزّ وجل حكمة وصواب وليس بخضوع ولا ذلّة ، والعبث لايشبه الحكمة . هذا هو اعتراض الكعبي .

يقال له: إنّ الحركة حركة لنفسها ، وكذا السكون والسواد (١٣) والبياض . وكون (٤١) الفعل طاعة أو معصية أو ذلّة وخضوعاً لمعان وراء الذات ؛ فإنّ الفعل يكون طاعة لخروجه على موافقة (١٥) الأمر ، والمعصية تكون معصية لخروج الفعل على مخالفة الأمر وارتكاب مانهي عنه ، فكانا من الأساء الإضافية . وكذا الحركة لاتكون ذلّة لنفسها وكذا لاتكون . خضوعاً لنفسها بل لقصد فاعلها ، والقصد معنى في القلب ، والحركة تكون (١٦) بالجوارح ،

[ ۱٤٣ ب ]

<sup>(</sup>١) زك: ي. (٢) زك: عن . (٣) ت: ي. (٤) أت: الحادث . (٥) ز: فعل صاحبه .

<sup>(</sup>٦) أت: + تعالى . (٧) أت: وبين حركة . (٨) زك: للعبد . (٩) أت: هذا . (١٠) ت: + تعالى .

<sup>(</sup>١١) ز: على الهامش . (١٢) أت: أو عبث . (١٣) زك: والسواد وللسواد . (١٤) زك: وكذا كون .

<sup>(</sup>١٥) ت: مواقعه . (١٦) ز: ـ .

والمشتبهان (۱) لذاتيها لا يختلفان باعتبار الأسامي الإضافية الثابتة لمعان هي أغيار للذات ؛ ألا يرى أنّ سواد زيد وسواد عمرو لا يختلفان لاختلاف المحل ؟ وسكون زيد لا يكون مشابها لحركته وإن كان الفاعل واحداً لاختلافها (۱) في ذاتيها ؟ فإذا لم يكن لاتحاد الفاعل أثر في تشابه ما اختلف (۱) بذاتيها ، لا يكون لاختلاف الفاعل أو معنى من معانيه أو اختلاف آلة الفاعلين أثر في اختلاف شيئين اشتبها لذاتيها ؛ وهذا لأنّ علّة (۱) الاشتباه والاختلاف لما كان هو الذات و باختلاف ما وراء الذات من المعاني لا يتغيّر الذات (۱) ولا باتحاد ما وراء الذاتين من المعنى يتّحدان ـ لا يتغيّر ما هو من مقتضيات الذاتين من التشابه والاختلاف .

وعُرف بهذا حَيْد الكعبي ، في الاعتراض ، عن الحقائق ، إمّا جهلاً منه بـذلـك وإمّا تمو يهاً (٦) على الضعفة .

ثم يقال له : ماقولـك فيما إذا كانت (٢) حركـةٌ مـأموراً بهـا(١) في مكان (١) ثم أمر بحركـة ١٠ أخرى في مكان آخر ، أهاتان متجانستان « أو مختلفتان ؟

فإن قال : هما متجانستان »(١٠) متشابهتان ، قيل : فما بالهما لم يختلفا الالاراب باختلاف الأمكنة واختلف باختلاف الأمر والنهي ، مع أنّ الأمر والنهي ليسا من القرائن اللازمة للحركة ، لتَصوَّر وجودها بدونها وحصولها الالاراب غير مأمور بها ولا منهي عنها ، والمكان من القرائن اللازمة لاستحالة وجود الحركة والسكون بدون المكان ؟

10

وإن قال : هما [ مختلفتان ](١٣) لاختلاف الأمكنة .

قلنا: فما بالهما اختلفتا مع أنها (١٤) طاعتان ولم يوجب اجتاعهما في الاتصاف بكونها طاعتين تشابهها ؟ وإن اختلفت الأمكنة وأوجب افتراقهما في الاتصاف بكونها طاعة أو معصية (١٥) اختلافهما مع استوائهما في الذات الذي هو علّة (١٦) الاشتباه ؟

<sup>(</sup>١) زك: والمشتبهات . (٢) ز: لاختلاف فهما . (٢) ك: اختلفتا . (٤) أت: ـ . (٥) زك: الذاتان .

<sup>(</sup>۱) ز: تموهاً . (۷) زك: كان . (۸) ز: حركة مورايها . (۹) ز: المكان . (۱۰) «...» ز: ـ .

<sup>(</sup>١١) ت: يختلفان . (١٢) أت: وحصولها . (١٣) في الأصول : مختلفان . (١٤) زك: ـ .

<sup>(</sup>١٥) أت: ومعصية . (١٦) ت: عليه .

#### أبو المعين النسفى

وكذا إذا (١) أمر بسكون ثم أمر بحركة هل أوجب اجتاعها في الاتصاف بكونها (٢) طاعتين اشتباهاً أم لا ؟

فإن قال : نعم . أوجب الاشتباه بين المتضادين مع اقتضاء ذاتيها الاختلاف<sup>(٣)</sup> بينها ، والذات المقتضى لذلك موجود .

وإن قال (٤): لا . أبطل الاتفاق من حيث الطاعة أن يكون موجباً للتشابه عند الاختلاف في الذات . فكذا (٥) اختلافها من حيث الطاعة لا يوجب الاختلاف بينها عند استواء الذاتين واقتضائها (٦) تشابهها ، والله الموفق (٧) .

مع أنّ عندهم قد يكون فعل الله تعالى ماهو ذلّة وخضوع ، لأنّ خلق الله تعالى عنـدهم الخلوقُ ، ولا شك أنّ كل مخلوق فيه ذلّة وخضوع / وحاجة ، ومن المخلوقات مـاهو شيطـان [ ١٤٤ أ ] وشر وفتنة وبلاء<sup>(٨)</sup> وفساد ونتن وخبث وقـذر ، وكل ذلـك عنـدهم فعل الله تعـالى ، فـأنّى<sup>(١)</sup> يصح ماذكر من الفرق وإبطال التشابه بين خلق الله تعالى وبين خلق غيره ؟

فإن قالوا: لو كان يقع الاشتباه بين فعلنا وفعل الله تعالى لأنّ كل واحد من الفعلين إخراج من العدم إلى الوجود وإحداث ، لكان الاشتباه بين الله(١٠) وبين الخلق ثابتاً لأنه تعالى عالم والعبد أيضاً عالم .

قيل له: هذا الكلام فاسد؛ فإنّ (۱۱) الكلام قد سبق أنّ حركة المرتعش وحركات العروق النابضة فعل الله تعالى (۱۲) عندهم، والحركة (۱۲) الاختيارية فعل العبد، وبينهما مشابهة، ولا يكن إثبات مخالفة بينها في ذاتيها على ماقرّ رنا. فأما الله تعالى فهو عالم بعلم أزلي، والعبد عالم بعلم محدث (۱۵) ، فلا يكون بين العالمَيْن (۱۵) مشابهة.

وعلى أصل النجّارية : المشتبهان يشتبهان (١٦) بأنفسها لاباشتباه هو معنى وراء

 <sup>(</sup>١) أت: - ، (٢) ز: بكونها . (٣) زك: لاختلاف . (٤) ك: قالوا . (٥) زك: وكذا .

<sup>(</sup>٦) واقتضائها . (٧) زك: وبالله التوفيق . (٨) ز: وابتلاء . (٩) زك: فإنه . (١٠) أت: + تعالى .

<sup>(</sup>١١) ز: لأن . (١٢) أت: سبحانه وتعالى . (١٣) زك: فالحركة .

<sup>(</sup>١٤) ز: محدث حادث ، ك: حادث محدث ، وكلمة محدث على الهامش . (١٥) زك: العلمين .

<sup>(</sup>۱٦) ت: مشتبهان .

المشتبهين ، والباري عالم بنفسه ، وليس المحدّث عالماً بنفسه ، فلا يكون بينها مشابهة على أصلهم . فأمّا المحدثان (۱) فلم يكونا ثم (۲) كانا ، فاتّفقا بأنفسها في معنى (۱) الحدوث ، فقول (۱) القائل : أحدهما حدث لابعلاج « ولا تعب » (۱) ، والآخر حدث بعلاج وتعب (۱) ، ليس ينفي (۱) الاشتباه عن المُحدّثين بأنفسها ، إذ ليس الحدوث إلاّ الوجود عن العدم ، وهذا المعنى لا يختلف في حق حادث وحادث وإن كان (۱) أحدهما حدث بعلاج وتعب والآخر حدث (۱) لابعلاج وتعب ؛ إذ العلاج والتعب معنى وراء نفس الحادث ، ونفي معنى وراء نفس الحادث وإثبات ذلك المعنى في (۱) حق حادث (۱۱) لا يوجب تغيراً في ذاتيها ؛ ألا يرى أنّ من قال : هذا سواد لزيد وهذا سواد ليس لزيد ، لا يوجب ذلك الاختلاف بين السوادين ولا زوال الاشتباه ، فكذا (۱۱) هذا .

فإن قالوا : إنّ قولنا : حركة ، اسم عام ، والاشتباه يكون بالصفة الخاصة ، ١٠ وكونها (١٠) طاعة ومعصية صفة خاصة في الحركة لأنها تتنوّع إلى الطاعة والمعصية .

قلنا : قد مرّ إبطال هذا في مسألة التشبيه . ثم نقول : إن كون (١٤٠) الحركة طاعة أو معصية ليس براجع إلى الذات ، بل ذلك اسم يثبت (١٥٠) لورود الأمر به ، فلا تتغيّر به الصفة الراجعة إلى الذات ، « لأنّ اللذات ، (١٦٠) لا يتغيّر بله ؛ ألا يرى أنّ ضدّ الحركة لل وهو السكون له قد يوصف بها ؟ والذي يحقق (١٨) هذا اشتباه سواد زيد بسواد (١٨) عمرو .

ولا يقال: السواد اسم عام ينقسم باعتبار انقسام المحل فلا يكونان مشتبهين لعمومها (١٩٥) ، بل (٢٠٠) باشتباهها عندكم ، لمَا أنّ الانقسام لأجل المحل ليس براجع إلى الذات فلم يوجب عمومه (٢١) ، فكذا هذا . وهذا اعتراض الكعبي ذكره (٢١) في المقالات .

فإن قالوا : إن (٢٣) قلنا : إنّا نفعل مثل فعل ربنا ، ولكن لا شكّ أنّ فعلنا غير فعل

<sup>(</sup>١) ز: المحدثات . (٢) ت: بما . (٣) ت: بمعنى . (٤) زك: وقول . (٥) «...» أت: ـ .

<sup>(</sup>۱) ت: وتعقب ، (۷) ت: یبقی (۸) ت: - ، (۱) أت: - ، (۱۰)  $\dot{\mathcal{C}}$ : على الهامش .

<sup>(</sup>۱۱) ز: الحادث . (۱۲) زك: وكذا ، (۱۳) ز: ولونها . (۱٤) زك: ـ .

<sup>(</sup>١٥) ك: ثبت ، أت: لثبت . (١٦) «...» ز: ـ . (١٧) ت: ـ . (١٨) أت: لسواد .

<sup>(</sup>١٩) أت: بعمومها ، ز: لعمومها . (٢٠) زك: بل قيل . (٢١) ز: عوم (٢٢) أت: ذكر .

<sup>(</sup>٢٣) كأت: إنا لن .

#### أبو المعين النسفى

ربنا ، وإنكم تزعمون أنكم تفعلون عين<sup>(١)</sup> فعل ربكم ، فأنتم أحق بالقول باشتبـــاه فعلكم بفعل<sup>(٢)</sup> ربكم .

قلنا لهم : أمّا الأشعرية وأبو عيسى البرغوث من النجّارية فإنهم إن زعموا أنّ الفعل عين المفعول فإنهم يأبون أن يكون العبد فاعلاً ، فلا يستقيم قولكم في حقهم : إنكم تفعلون فعل ربكم ، فسقط كلامكم في حقهم .

ومن قال من النجّارية ومتكّلمي أهل الحديث إن العبد يفعل ، إلاّ أنّ فعله الاكتساب<sup>(3)</sup> لما أحدثه (<sup>0)</sup> الله تعالى ، لا الإحداث . فهؤلاء وإن أقرّوا بالفعل ولكن فعلهم ليس بخلق فلم يكونوا خلقوا كخلق الله<sup>(1)</sup> ، وأنتم الخالقون بزعمكم كخلق الله تعالى ، فلزمكم هذا الكلام وسقط عنهم (<sup>۷)</sup> .

وعندنا: فعل العبد هو مخلوق الله تعالى ومفعوله ، لافعله وخلقه ؛ إذ فعل / الله [ ١٤٤ ب ] تعالى هو الصفة الأزلية القائمة بذاته ، وما هو فعل العبد فهو مفعول الله تعالى ، والله تعالى هو الذي تولّى إيجاده وإخراجه من العدم إلى الوجود ، والعبد اكتسبه وباشره ، فلم يكن فعل العبد مثل فعله (^^) ولا خلقه كخلقه ؛ وكيف يكون كذلك ولا خلق للعبد البتّة ؟

ومّا يكشف عن عوار (١) هذا الكلام أنّ الاشتباه يجري بين شيئين (١٠) ، وعندكم : فعلكم غير فعل الله تعالى ، فكانت إحدى الحركتين عندكم فعل العبد ، والأخرى فعل الله تعالى ، وهما متشابهتان (١١) ، فوُجد منكم على زعم خلق كخلق (١١) الله (١١) . فأمّا عند من يسلّم لكم من النجّارية ومتكلمي أهل الحديث أنّ العبد له فعل ، ففعله عندهم عين فعل الله تعالى ، فهو من حيث إنه خلق : فعل الله تعالى ، ومن حيث إنه حركة أو سكون ، طاعة أو معصية : فعل العبد . فعين الكسب هو (١٥) عين الخلق ، وعين الخلق هو عين الكسب ، كا أنّ عين الحركة هي (١٥) عين الشيء ، وعين الشيء هو الشيء هو الشيء ، وعين الشيء هو أنه عين الحركة ، وإثبات الاشتباه (١١) في

<sup>(</sup>١) ز: غير . (٢) زك: فعل . (٢) ز: أن يكون قولكم . (٤) ت: للاكتساب . (٥) ز: أحدث .

 <sup>(</sup>٦) أزت: + تعالى . (٧) ز: عنه . (٨) أت: . . (٩) ك: على الهامش ، أت: عن جواب .

<sup>(</sup>١٠) أت: الشيئين . (١١) ت: متشابهان . (١٢) ت: لخلق . (١٣) ت زك: + تعالى . (١٤) ت: - .

<sup>(</sup>١٥) زك: هو . (١٦) ك: هي ، أت: ـ . (١٧) ز: الأشباه .

شيء واحد محال ، إذ الشيء لا يشبه نفسه ، فكان إلزامكم  $^{(1)}$  إيّاهم فاسداً  $^{(7)}$  .

وعندنا : فعل العبد وإن كان غير فعل الله (٦) ، إلاّ أنّ فعل الله تعالى خلقّ وإيجاب ، وفعلنا مباشرة واكتساب ، فلم يلزم التشابه ، والله الموفق .

والذي يهدم جميع كلامه فصلُ القصبتين (٤) ، وهو أنّ قصبتين (٥) ظهرت أعاليها (٦) من وراء جدار ، يحرك إحداهما العبد ، والأخرى يحركها الله تعالى ، فعاينها (٧) إنسان ، لن (٨) ه يفصل البتّة بين الحركة التي خلقها العبد لاستوائها في ذاتيها من جميع الوجوه .

فإن قالوا: يمكن الفصل بين الحركتين بالرجوع إلى السبب ، فإنسا ننظر وراء الجمدار (١٠) ، فإذا رأينا (١١) إنساناً يحرك (١٢) [ إحداها ] (١٢) ولم نرَ محركاً من البشر [ للأخرى ] (١٤) ، علمنا أنّ الأولى فعل الخلق والثانية فعل الله (١٥) .

قلنا لهم : أرأيتم لو أنّ الحرك لإحداهما كان هو الله تعالى ، والمحرك لـلأخرى بعض الأرواح الناطقة من الملائكة أو الجن أو الشياطين الذين لم تجر العادة برؤيتنا إيّاهم ـ وعندكم يستحيل رؤيته للطافته ـ فبمَ تفصلون بينها ؟

ثم نقول: قد سبق الكلام منا (۱۱) أنّ المشتبهين بذاتيها لا يختلفان باختلاف الفاعلين ولا باختلاف معان وراء ذاتيها ، ولا عبرة (۱۱) لاختلاف الفاعل واتحاده ، إنّا العبرة في (۱۱) معرفة حقيقة الاشتباه لذات المشتبهين أو المعنى الموجب للاشتباه ، لا لما وراء ذلك من الفاعل أو المكان أو الزمان أو الآلة أو السبب ، لأنّ كل ذلك لا يوجب التغير (۱۱) في علّة الاشتباه أو الاختلاف . ولها ذا لم يكن بين الحركتين في جهتين مختلفتين وبين الحركة الطيبة والسكون وبين السواد والبياض والاجتاع والافتراق والحلاوة والمرارة والنتن والرائحة الطيبة مشابهة عند اتحاد الفاعل ، فكذا لا يوجب اختلاف الفاعلين اختلافاً في الفعلين عند ٢٠

<sup>(</sup>١) زك: الزامك . (٢) ز: فاسد . (٣) أت: + تعالى . (٤) زك: القضيتين . (٥) ز: قضيتين .

<sup>(</sup>١) ز: أعاليها . (٧) ت: فعاينها . (٨) كأت: لم . (١) زك: خلق . (١٠) ز: لجدار .

<sup>(</sup>١١) زك: رأيناه . (١٢) ز: بحركة . (١٣) في الأصول: أحدهما . (١٤) في الأصول الاخر .

<sup>(</sup>١٥) أزك: + تعالى . (١٦) أت: ـ . (١٧) ك: غيره . (١٨) ز: ـ . (١١) زك: تغيراً .

#### أبو المعين النسفي

اشتباهها (۱) بذاتيها ، وتحقَقَ ما رمنا (۲) تحقيقه من إثبات المشابهة (۱) بين خلق الله تعالى وخلق العباد على (۱) أصول المعتزلة ، والله تعالى نفى ذلك . فصاروا بذلك رادّين على الله تعالى وجاعلين أنفسهم مستحقة للعبادة (۵) وأهلاً لها لأن الله تعالى بقوله : ﴿ أَمْ جَعَلُوا للهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقهِ فَتَشَابَة الْخَلْقُ عَلَيْهِم ﴾ أوجب لهم العذر في عبادتهم ما كانوا يعبدون وجعلهم إيّاهم شركاء لله تعالى في العبادة لو كان منهم خلق كخلقه ، وكل ذلك كفر ، عصنا الله (۱) عن مثل ذلك .

وبالوقوف على مابيّنًا ظهرت صحة ماادّعينا أنّ إثبات قدرة التخليق لغير الله تعالى تؤدّي إلى (٧) المحال ، وبالله التوفيق .

 <sup>(</sup>۱) ت: اشتباها (۲) ز: ماألزمنا ، ك: مالزمنا . (۳) ز: المتشابهة . (٤) ك: وعلى .

<sup>(</sup>٥) ز: للعباد . (٦) زك: + تعالى . (٧) ت: ـ .

# / فصل

[ 180]

# [ في أن للعبد فعلاً وليس له قدرة التخليق ]

ثم الدليل على أنّ العبد لـه فعل وإن لم تكن لـه قـدرة (١) التخليق ، مسـاعـدةُ الخصوم إيّانا أنّ له فعلاً ، وما مرّ من الدلائل (٢) الموجبة لذلك ث ، وهي الدلائل السمعيـة والعقليـة ، والضرورة التي يصير دافعها مكابراً ، على ما سبق ذكره (٣) في إبطال كلام الجبرية .

فإن قالوا : إذا ثبت أنّ العبد له فعل ثبت أنه هو<sup>(٤)</sup> المخترع له .

قلنا : قد أقمنا الدلالة على أنْ ليس لغير الله تعالى قدرة الاختراع على وجه لم يبق للشك فيه مجال .

فإن قالوا : لو لم يكن للعبد قدرة الاختراع لم يكن لـه فعل وكان مضطراً<sup>(٥)</sup> فيما يحصل منه من الأفعال .

قلنا : قد أقمنا الدلالة على أنّ له فعلاً ، ويُعرف بطريق الضرورة الفزق<sup>(١)</sup> بين الأفعال الضرورية وبين الأفعال الاختيارية .

فإن قالوا : هذا غير معقول أن يكون الله تعالى مُخرجاً للفعل من العدم إلى الوجود ، والعبد يكون فاعلاً .

قلنا : لِمَ قلتم إنه (۱۷ غير معقول ، والمعقول ماقام عليه الدليل العقلي ؟ وقد قام فيا ١٥ خن فيه ؛ فإن الدليل قد قام على استحالة ثبوت قدرة الاختراع (١٥ لغير الله (٩) سبحانه وتعالى ، وقد قام على أنّ العبد له فعل إلاّ أنه لا يُتصوّر في أوهامكم (١٠) ذلك لأنكم لم تروا في

<sup>(</sup>١) ز: القيرة . (٢) ز: الدليل . (٣) زك: ذكرها . (٤) زك: ـ . (٥) ز: مضطر .

 <sup>(</sup>٦) زك: والفرق . (٧) أت: بأنه . (٨) أت: قدرة التخليق . (٩) زك: لغير القديم .

<sup>(</sup>١٠) ز: أوهام مكم .

الشاهد من له قدرة (١) الفعل في محل قدرة غيره ومن له قدرة الاختراع ليفعل فعله الاختياري ويوجده في محل قدرته ، فلم يُتصوّر ذلك في أوهامكم عند قصور حواسكم عن الوقوف عليه ، والوهم من نتائج الحس على ماسبق ذكره . وخروج الشيء عن(٢) الوهم مِمّا لا يوجب استحالة ثبوته (٢) عند قيام الدليل على ثبوته ؛ فإنّ العلم محيط بثبوت الروح في البدن ووجود العقل فيه وإن كان لا يتقدّر (٤) في الوهم معنى تخبر (٥) به هذه الأعضاء ولا معنى يوقَف به على ماغاب عن الحواس من حقائق الأشياء لخروجه عن الحواس. وقد مرّ أنّ مَن رام أن يعرف بالوهم ما سبيل معرفته العقل فقد حــاد<sup>(١)</sup> عن الطريق ، ومن يتّبع الوهم ولم<sup>(٧)</sup> ينقد(٨) للدليل فيم يجرّه إلى معرفته لخروجه عن الوهم فأول ما يلزمه إنكار ثبوت الصانع ، إذ لا تَصوّر في الوهم لما ليس بجوهر ولا جسم ولا عرض ولا قائم بنا ولا بجهة من الجهـات منّـا ١٠ ولا اتصال له بنـا ولا انفصـال لـه عنّـا(١) ، ويلزمـه أن يخرج ثبوت الصـانع « عن العقل(١٠) لخروجه عن الوهم ويقول(١١) إنه ليس ثبوتُه بمعقول(١٢) لما أنه ليس بموهوم . فمن أقرّ بثبوت الصانع »(١٢٠) اتّباعاً للدليل ، وإن لم يتقرّر ذلك في الوهم ، يلزمه الإقرار بما ثبت<sup>(١١)</sup> ، اتّباعاً لما أقمنا من الدليل ، وإن لم يتصوّر ذلك في الوهم . فالمتكلم في هذه المسألة ينبغي أن يتمسّـك بما ذكرت من الدليل القائم على « استحالة ثبوت قدرة الاختراع لغير الله تعالى ، والدليل ١٥ القائم على »(١٥) ثبوت الفعل للعبد ، ويدفع ما يورده الخصوم (١٦) من الشُّبَه بالعَرْض على الدليلين ولا يغفل عن ذلك بل يتيقّظ ليسهل التخلّص عَمّا يوردون من الشبه وحل ما يوجّهون من الإشكال بتوفيق الله تعالى وعونه (١٧).

وبهذا يجابون عن قولهم أنْ لا تعلّق للقدرة إلاّ بالإحداث ، وتعلّقها بوجه سوى الإحداث غير معقول ، فإنّا (١٨) نقول لهم : قد أقمنا الدلالة على استحالة ثبوت قدرة الاختراع والإحداث لغير الله تعالى ، فعليكم أن تعترضوا على ذلك الدليل .

 <sup>(</sup>١) ز: \_ . (٢) ز: من . (٣) ز: ثبوت . (٤) تأك: لا يتقرر . (٥) أت: تحيى .

 <sup>(</sup>٦) زك: أحاد . (٧) ز: ولا . (٨) ت: ينقذه . (٩) أت: منا . (١٠) ز: الفعل .

<sup>(</sup>١١) ز: ويقول له . (١٢) ز: بمفعول . (١٣) «...» ك: ـ . (١٤) أت: بما بينا .

<sup>(</sup>١٥) «...» ز: على الهامش . (١٦) زك: للخصوم ، أ: الخصم . ومصححة على الهامش : الخصوم .

<sup>(</sup>١٧) زك: \_ . (١٨) زك: وإنا .

فإن قالوا : لو استحال ذلك لبطل تعلّق قدرة العبد بشيء وتعطّلت قدرته .

قلنا: وقد أقمنا الدليل<sup>(۱)</sup> على أنّ العبد له فعل هو مقدوره ، فيجب الانقياد للدليل [ ١٤٥ ب ] وإثبات الفعل للعبد<sup>(١)</sup> وإن لم يخترعه ، / وثبت بمجموع الدليلين جواز تعلّق القدرة لا مجهة الاختراع .

ثم نقول: ما يخترعه الله تعالى فيا لا اختيار له لا يكون فعلاً له ، فيكون مخلوق الله تعالى ومفعوله ، لا فعله ولا فعل غيره عندنا . وعند الأشعرية والنجارية (٢) يكون فعل الله تعالى لأنه مفعوله ، والفعل والمفعول واحد . وما يخترعه فين له الاختيار ، إن كان ذلك الشيء ممّا لانتعلق به قدرة المحل فهو أيضاً ليس بفعل للعبد (١) ، بل العبد (٥) محله لا غير ، وما يخترعه فيه باختيار العبد ذلك وله عليه قدرة ، فأثر تعلق قدرته به (١) كونه فعلاً له (٧) ، فيكون الله تعالى مخترعاً فعل العبد باختياره ، لولا اختيار العبد وقصده اكتسابه لما دله الله تعالى فعلاً له . هذا على (١) التبرع مع أنّا خلقه الله تعالى فعلاً له ، فأثر قدرته كون ذلك (١) أنّ وجوب اتّباع الدليلين يقتضي ماقلنا (١١) .

وهكذا الجواب عن قولهم: إنّ الله تعالى إذا علم شيئًا ثم أعلمنا ، إنما يكون ما يثبت لنا علماً (١١) بذلك الشيء أنْ (١٦) لو أعلمنا على الوجه الذي علم هو (١٤) به ، فأما إذا أعلمنا لا (١٥) على ذلك الوجه لا يكون ذلك إعلاماً بل يكون (١٦) تجهيلاً ؛ فإنه تعالى إذا علم (١١) شيئاً ١٥ أسود أو أبيض أو طويلاً أو عريضاً ، فإنْ أعلمنا على ذلك الوجه بأن أعلمنا أنه أسود أو أبيض أو على (١٨) ماكان ، كان (١١) ما ثبت (١٦) لنا علماً . وإن علم هو شيئاً أسود وأعلمنا أبيض فما ثبت لنا لا يكون علماً بل يكون جهلاً ، فكذا هذا في قدرته وإقداره إيًانا ؛ فإذا قدر على

<sup>(</sup>١) ز: الدلائل ، ك: الدلالة . (٢) ك: على الهامش . (٣) أت: النجارية والأشعرية . (٤) ز: العبد .

<sup>(</sup>٥) زك: للعبد . (٦) زك: ـ . (٨) أت: ـ . (٩) ز: ـ . (١٠) زك: ـ .

<sup>(</sup>١١) زك: + والله الموفق . (١٢) ز: علمه . (١٣) ت: ـ ، ز: أنا ، أ: أني . (١٤) ز: ـ . (٥٥) ز: ـ .

<sup>(</sup>١٦) زك: يكون ذلك . (١٧) ز: علمه . (١٨) ز: وعلى . (١٩) ت: ـ . (٢٠) ت: يثبت .

شيء وأقدرَنا عليه ينبغي أن يقدرنا على ذلك الوجه ، ولو أقدرنا  $\mathbf{Y}^{(1)}$  على لك الوجه  $\mathbf{Y}^{(2)}$  على الله يكون ذلك إقداراً . ثم إنه « تعالى يقدر » $\mathbf{Y}^{(2)}$  على اختراع أشياء ، فإذا أقدرنا يقدرنا على تلك الجهة  $\mathbf{Y}^{(2)}$  إقداراً . جهة الاختراع ، ولو لم  $\mathbf{Y}^{(2)}$  يقدرنا على تلك الجهة  $\mathbf{Y}^{(2)}$  ون ذلك ألى الحجه المناطقة أله يكون ألى الحجه المناطقة أله يكون ألى ألى المناطقة أله يكون ألى ألى المناطقة ألى الم

فإنّا نجيب عن هذا الكلام فنقول: بل يكون ذلك إقداراً وإن<sup>(۱)</sup> لم يقدرنا على الاختراع<sup>(۲)</sup> ، لِمَا مرّ أنّ للعبد<sup>(۸)</sup> فعلا<sup>(۱)</sup> تتعلق به قدرته وأنّ ثبوت الاختراع من جهته مستحيل.

وثبت بمجموع الدليلين أنّ المقدور نوعان : مخترَع ومكتسَب ، والقدرة تتعلق بالمقدور بجهتين : جهة اختراع وجهة اكتساب ، اختص الله تعالى بإحداهما واختص المحدَث بالآخر . بخلاف العلم ؛ فإنّ هناك لم يثبت دليل يوجب أنّ تعلّق العلم بالمعلوم بجهتين (۱۰) ، بل قام الدليل أنّ تعلقه بالمعلوم بجهة واحدة وهو أن يتعلق به « على ماهو به »(۱۱) ، إذ لو تعلق به لا على هذه الجهة لكان جهلاً لا علماً .

ثم نشتغل بإبطال ذلك فنقول: قياس العلم يقتضي ماقلنا لو عقلتم ؛ فإنّ علمنا يتعلق علمه عا هو معلوم الله تعالى ، وليس من ضرورة تعلق علمنا به زوال علم الباري (۱۲) ، بل بقي علمه متعلقاً به وبقي المعلوم معلوماً له وإن صار معلوماً لنا . فكذا قدرتنا ينبغي أن تتعلق بما هو مقدور الله تعالى ، وعند (۱۲) تعلق قدرتنا به (۱۲) يبقى مقدوراً له وكانت قدرته قدرة الاختراع فتبقى كذلك . وكون الشيء مخترعاً بقدرتين محال بالإجماع (۱۵) ، فتكون قدرة العبد متعلقة لا بجهة الاختراع ضرورة . فأمّا كون المعلوم (۱۱) معلوماً بعلمين فليس بحال ، فيتعلق (۱۷) به علمه تعالى (۱۸) وعلمنا . والذي يؤيّد ماقلنا أنّ اعتبار العلم يوجب ماذهبنا إليه أنّ إعلام الغير ممّن لا علم له به (۱۱) على ، وإنما يصح إعلام الغير ممّن له العلم ، / فكذا إقدار [ ١٤٦ أ ] الغير (۲۰) على شيء لا قدرة للمقدر (۲۱) عليه يكون محالاً ، وكذا زوال العلم عَمّا هو معلوم غيره

<sup>(</sup>١) زك: ـ . . (٢) «...» ز: ـ . . (٣) ز: يقدر . . (٤) زك: ولم . . (٥) ز: ـ . . (٦) زك: ولو .

<sup>(</sup>٧) ز: اختراع . (٧) ز: العبد . (٩) زك: فلا . (١٠) أت: لجهتين . (١١) «...» ت: ـ . .

<sup>(</sup>١٢) زك: + جل وعلا . (١٣) تـزك: وعندنا . (١٤) أ: ـ . (١٥) زك: ـ . (١٦) زك: المعلوم به .

<sup>(</sup>١٧) ز: فتعلق . (١٨) ك: ـ . (١٩) ك: على الهامش . (٢٠) ت: ـ . (٢١) زك: للمقدور .

لا يكون إلاّ عن جهل ، فكذا زوال القـدرة عَمّـا هو مقـدور الغير لن يكون إلاّ عن عجـز ، فكان فيا قلتم تعجيز الله تعالى ، وذلك محال .

ثم نقول لهم: لَمّا كان يستحيل أن يُعْلِمَنا الله تعالى خلاف معلومه يستحيل أن يُقْدِرَنا الله تعالى على خلاف مقدوره، ومقدوره مخترع يضاف إليه لا مطلق الخترع، فيقدرنا أيضاً على مخترع مضاف إليه لا على مطلق الخترع، ولو جاز أن يقدرنا على مخترع غير مضاف إليه، وذا باطل، فكذا هذا(٢).

وعلى هذا الوجه يبطل أيضاً قولهم : إنْ مَاقلتم يؤدّي إلى جعل العباد مضطرين أو إلى تعجيز الله تعالى ، فإنّ الله تعالى إذا<sup>(۲)</sup> أراد أن يخلق كسب العبد ، إن كان للعبد قوة الامتناع « فقد عجّز الله تعالى عن تخليقه ، وإن »(٤) « لم يكن له قدرة الامتناع »(٥) فهو إذاً مضطر .

فإنّا (1) نقول: ثبّتنا بالدليل أنْ لا اختراع (٧) من قِبَل العبد وأنّ له فعلاً ، فكان مجموع الدليلين موجباً كون الله تعالى (٨) قادراً مخترعاً وكون العبد فاعلاً مكتسباً مختاراً . وما قلتم من السؤال يوجب بطلان أحد هذين الوجهين ، وما ثبت بالدليل المتيقّن غير محتمل للبطلان ، فإذاً كان السؤال (١) في نفسه باطلاً .

ثم نقول: إن كان الله تعالى أراد (١٠٠) الحركة الضرورية من العبد فيخلقه ، ولا يكون ١٥ بالعبد قدرة الامتناع ، والله تعالى قادر والعبد مضطر ، وإن أراد تخليق الحركة الاختيارية فالعبد لا يُتصوّر منه الامتناع لأنه تعالى إنما يخلق تلك (١١) الحركة إذا أرادها العبد واختارها (١١) وقصد اكتسابها فيخلق الله تعالى لا محالة لإجرائه العادة في تخليقه عند (١٢) وجود قصد العبد ، لا لكونه مُلْجأ إلى ذلك . على أنّ الله تعالى إذا كان يخلقه مقارناً لقدرة العبد كيف يُتصوّر منه الامتناع عن الفعل وهو موجود ، والامتناع عن الموجود محال ، والله ٢٠ الموفق (١٤) .

<sup>(</sup>١) ز: ـ . . (٢) زك: + والله الموفق . (٣) ت: إذ . (٤) « فقد ... وإن » أ: على الهامش .

<sup>(</sup>ه) « لم ... الامتناع » أ: ـ . (٦) زك: وإنا . (٧) ت زك: أن الاختراع . (٨) زك: كونه تعالى .

<sup>(</sup>١) أت: فإذا السؤال كان . (١٠) زك: ـ . (١١) ز: بتلك . (١٢) أت: واختار . (١٣) ز: ـ .

<sup>(</sup>١٤) أت: + والمؤيد .

## فصل

# [ في جواز دخول مقدور واحد تحت قدرة قادرَيْن ]

وبالوقوف على مابيّا من دليل استحالة ثبوت قدرة الاختراع<sup>(۱)</sup> للعبد ودليل ثبوت الفعل والقدرة له يعرف جواز دخول مقدور واحد تحت قدرة قادرين ، وذلك بحمد الله تعالى دليل فيه كفاية وغنية عن الاشتغال بغيره من الدلائل .

ثم نقول: قد سبق منّا القول في الفصل الذي أثبتنا فيه استحالة دخول الاختراع تحت قدرة العبد أنّ (٢) إقدار الغير على مالايقدر عليه الْمُقدر (٣) محال ، وقد (٤) انعقد الإجماع أنّ الله تعالى هو الذي يُقْدِر العبد ويخلق قدرته وأنّ القدرة ليست بداخله تحت قدرة العبد ، إذ لو مُنعت منه لما تمكّن من اكتسابها عندنا وتخليقها عندهم . وإذا كان الله (٥) تعالى هو الذي يُقْدر العبد كان محالاً أن يُقْدره على مالاقدرة له عليه على ماقرّرنا ، فكان ذلك دليلاً على جواز دخول مقدور واحد تحت قدرة قادرين . ثم لا دليل يدل للمعتزلة على استحالة دخول (١) مقدور واحد تحت قدرة قادرين ، إلا أنهم لم يعاينوا ذلك ، وهم أبداً يفزعون إلى الوهم و يجعلونه عياراً للعقل (٨) والفهم ، وهو بعيد عن الصواب على ماقرّرنا .

ثم قيل لهم : أيش تعنون بقولكم إنّ دخول مقدور واحد تحت قدرة قادرين محال ؟ من أم قيل لهم : أيش تعنون بقولكم إنّ دخول من جهة الاختراع أم (١٠) من جهة الاختراع أم واختراع ؟

فإن قالوا : من جهة الاختراع فسلّم ولا ننازعهم في هذا .

وإن قالوا : من جهة الاكتساب فكذلك ، لأنّ فعلاً واحداً لا يكون فعلاً لكاسبين .

<sup>(</sup>١) أَت: التخليق . (٢) زك: وأن . (٣) ز: المقدور . (٤) تأك: فقد . (٥) ز: - .

<sup>(</sup>٦) ك: على الهامش . (٧) زك: ـ . (٨) ز: عيار العقل . (٩) أت: أو . (١٠) زك: ـ .

<sup>(</sup>١١) أت: أو .

[ ١٤٦ ب ] / وإن قالوا : من جهة الاكتساب والاختراع أنْ (١) يقدر على اختراع ه مخترع وعلى اكتسابه مكتسب ففيه النزاع .

فقيل لهم : لِمَ قلتم ذلك وقد وقعت الخصومة (٢) فيه ؟ ثم ما (٢) أقنا من الدلائل موجب لذلك ، ومَن عَد المكن ممتنعاً فهو جاهل ، فكيف بمن عد الواجب ممتنعاً ؟

ثم هم إنّها عدّوا ذلك ممتنعاً لأنهم لم يعقلوا تعلق القدرة بالمقدور إلاّ من جهة الاختراع ، ه وذلك لعمري (٥) محال . وعنـد خصومهم : قـط لا يجوز تعلّق قـدرتين بجهـة الاختراع بمقـدور واحد . وإنما الكلام وراء ذلك وهو أنّ قدرة واحدة لَمّا تعلقت بمقـدور بجهـة الاختراع هل يجوز أن تتعلق به قدرة أخرى يكون أثرها جعل ذلك المخترّع فعلاً له أم لا .

1.

عندنا ذلك جائز .

وعندهم ذلك متنع.

وقد أقمنا الدلالة على وجوبه فضلاً عن الجواز .

ثم إنهم مع إبائهم تعلّق قدرتين بقدور واحد بجهتين وانعقاد الإجماع من كل العقلاء على استحالة تعلقها به من جهة الاختراع ، أفضت بهم الأصول الفاسدة إلى تجويز تعلقها به من جهة واحدة وهي الاختراع ، فعظم (١) عليهم الخطب بذلك وتفرّق (٧) رؤساؤهم في الاحتيال للتخلص عنه ، فلم يكنهم ولم يحصل لهم بذلك إلاّ التجاهل والخروج عن شهادات المعارف ؛ وذلك أنّ أهل السنّة ألزموهم على قولهم بالتولّد أنّ رجلين مستويي القوة (٨) لو حرّكا حجراً فتحرك الحجر فكان مافيه من الحركة فعلاً للمحرّكين مقدوراً لها فكان الشيء الواحد فعلاً لفاعلين مقدوراً لقادرين ، فبطل ما يوجّهون على أهل السنّة (١) من إنكار مقدور لقادرين ، وعلى متكلمي أهل الحديث والنجّارية من استحالة كون شيء واحد فعلاً لفاعلين .

فتفرّقت المعتزلة في دفع هذا الإلزام ، فنرعم بشر بن المعتمر أنّ أجزاء الحجر لـو كانت ٢٠ زوجاً يتحرك نصفها بأحدهما والنصف الآخر بالثاني .

<sup>(</sup>١) زك: لن . (٢) زك: المحاصمة . (٢) زك: ـ . (٤) ز: عدا . (٥) ت: بعمرى .

 <sup>(</sup>٦) ت: معظم . (٧) زك: وتفرقت . (٨) أت: القدرة . (٩) ت: الأهل السنة .

#### أبو المعين النسفى

فقيل له : لو كانت الأجزاء وتراً بأن كانت مثلاً ١١ أحد عشر جزءاً .

فقال : حركات ستة منها لأحدهما وحركات الخسة الباقية للثاني .

فقيل (٢) له : لو كانا (٣) استويا في البنية والقوة والنشاط والإرادة ، كيف يُتصوّر أن يضاف إلى أحدهما أكثر وإلى أحدهما الأقل ؟

فقال : محال أن يستويا في ذلك .

فقيل له: لِمَ قلت (٤) ذلك ؟

فقال: لأنها لو (٥) استويا في ذلك لأوجب أحد أمرين (١): إمّا وجود فعل من فاعلين ، وإمّا (١) انقسام حركة جزء لا يتجزّأ ، وكلاهما محال ، وما أدى إلى الحال كان مالاً القسه . ثم مثّل هذا بجزء متوسط بين رجلين أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره ، لا يجوز أن يستوي الرجلان في القوة والإرادة للتحرك إلى ذلك الجزء لأنها لواستويا ولا يكون أحدها أولى ببلوغ مراده ـ أدّى إلى (١) أحد أمرين (١٠) كل واحد منها محال ، فإنها إمّا ألا يبرحا من مكانها من غير منع ، وإمّا أن يوافيا ذلك الجزء جميعاً ، وكل واحد من الأمرين فاسد ، فكذا هذا .

والجواب عن هذا أن يقال: لا وجه إلى إنكار قدرة الله تعالى أن يخلق شخصين مستويي القوة (۱۱) والبنية ، ومن ضرورة ذلك أن يكون في قدرة كل واحد منها مثل ما في الآخر (۱۲) ليقع الفرق بين القوتين (۱۲) المستويتين والقوتين الختلفتين . ثم لاشك أن (۱۶) اتفاقها على فعل ليس بممتنع ، وليس هذا المكن بجعله محالاً أولى من جعل ذلك الحال ممكناً لإمكان هذا . وهكذا هذا على كل من دفع موهوماً خوفاً من وجوب الحال عليه ، لأنّ دفع المكن هرباً من الحال (۱۵) كتصحيح (۱۱) الحال هرباً من إحالة الصحيح .

ثم نقول لهم : لانزاع لأحـد من العقلاء في كون ثبـوت الرجلين المستـويين / في القـوة [ ١٤٧ أ ]

<sup>(</sup>١) ت: بأن كان مثلثاً . (٢) زك: قيل . (٣) زك: كان . (٤) زك: قلم . (٥) زك: ـ.

<sup>(</sup>٦) زك: الأمرين . (٧) ز: فإما . (٨) زك: إلى الحال محال . (٩) ز: \_. (١٠) أت: الأمرين .

<sup>(</sup>١١) زك: القدرة ، أ: مصححة على الهامش : القدرة . (١٢) زك: قوة الآخر . (١٣) ز: الوتين .

<sup>(</sup>١٤) ت: ـ. (١٥) زك: المال . (١٦) ز: لتصحيح .

واتفاقها على الإرادة ممكناً ، ولا دليل في العقل يدل على إحالته بل فيه دليل إمكانه ، وكون فعل واحد لفاعلين وتعلّق قدرتين عقدور واحد ممّا للعقلاء فيه كلام ، فهلا عامت بإفضاء ذلك الممكن إليه أنه ممكن حتى خالفت العقل والعقلاء وجعلت الممكن ممتنعاً ؟ وهذا جهل فاحش .

ثم نقول له : إنك سلّمت أنّ تخليق الله (۱) رجلين مستويين في القوة والبنية من جملة المكنات ، وإنما جعلت المستحيل وجود إرادتها لتحريك ذلك الجسم وتجوّز وجود (۱) إرادة كل واحد منها لتحريك الجسم والاعتاد عليه للتحريك (۱) على الانفراد .

فبعد ذلك نقول<sup>(٤)</sup>: إذا وُجدَت من أحدهما إرادة تحريك الحجر لماذا امتنع وجود إرادة تحريك ذلك الآخر ، ولا مضادّة بين الإرادتين والفعلين لتفرّق محليهما ولا فساد لمحل قدرة أحدهما عند ورود إرادة الآخر ؟

فإن تعلّق بالمثل الذي ضربه ،

قلنا: هناك إنما استحال وجود إرادة الاثنين لأنّ إرادتها للتحرك إلى الجزء المتوسط لاتقع إلا مع حكمها<sup>(٥)</sup> وهو التحرك ، ولَمّا استحال شغلها ذلك الجزء المتوسط استحال وجود ما لا يقع إلا مع حركتها وهو الإرادة ، ولا استحالة (١) في وجود الاعتاد من الاثنين على ذلك الجسم وتحريكها إياه . فإنْ نوز عنا في كون إرادة التحرك مع التحرك نثبت ذلك ١٥١ بالدليل ، على أنا أثبتنا (١) ذلك بالدليل (١) على أصلنا لدفع الإلزام لاللإلزام (١) على الحصم وهو مستقيم . ولأنّ العلم باستحالة شغل اثنين جزءاً واحداً من المكان ضروري . والعلم باستحالة دخول مقدور واحد تحت قدرة قادرين ليس بضروري ، لوكان لكان استدلاليا ، وفيا استشهد به الأمر وبإفضائه إلى جعل ما هو مكن ممتنعاً علم بطلان الاستدلال (١) . وفيا استشهد به الأمر بخلافه لأنّ ما علم ضرورة لا يُتصوّر خطؤه وبطلانه فلا يكن جعل أحدها نظيراً ٢٠١ للزّخ (١) ، والله الموفق .

<sup>(</sup>١) تأك: +تعالى . (٢) أك:.. (٣) ز: لتحريك . (٤) زك:.. (٥) ز: حكها .

<sup>(</sup>٦) ت: والاستحالة ، ز: ولا استحال . (٧) ز: ثبتنا ، أت: بينا . (٨) أت: .. (٩) ك: الإلزام .

<sup>(</sup>۱۰) « ... » ك: على الهامش ، ز:.. (١١) تزك: نظير الآخر .

وألزموه أيضاً أنّ جزءاً لا يتجزأ لو وُضع على لوح وقبض على طرفي اللوح رَجُلان (١٠٠) فحركاه فأزعجا الجزء وكان الجزء مع أجزاء اللوح فرداً ، لابد أنّ حركة الجزء كانت بها (١٠٠) لانعدام دليل ترجيح أحد الرَّجلين لاستوائها في المعاني كلها .

ثم يقال له : إذا قلت : يستحيل أن « يتفق الاثنان على التحريك عند استوائها في م يقال له : إذا قلت : يستحيل »<sup>(۲)</sup> أن يخلق الله<sup>(٤)</sup> شخصين مستويي القوة والبنية لأنه يؤدي إلى محال ، إذ لافرق بينها .

ثم بعد ذلك إنك بين أمور ثلاثة (٥): إمّا أن ترجع عن مسألة المتولّدات وتجعلها لله تعالى كا هو مذهب أهل السنّة (١)، أو تجيز تعلّق قدرتين بمقدور واحد وجعل شيء فعلاً لفاعلين وفيه رجوع عن مذهبك، أو تتسبّك بالمذهبين مع لزوم الدليل فتوصّف بالعناد الحض. والله الموفق.

وزعم أبو موسى عيسى بن صبيح المردار المعروف بناسك البغداديين أنّ الحركة (١) فعلها جيعاً ومقدورُهما ، ولو كان أحد الحركين (١) مأموراً به والآخر منهياً عنه كانت الحركة طاعة من (١) المأمور به حسناً ، معصيةً من (١) المنهي عنه قبيحاً . ولو كان أحد (١) المحركين (١) إنساناً منهياً عن التحريك والآخر الريح ، كانت الحركة فعل الله (١) وفعل العبد ، وهي انساناً منهياً عن العبد وهي حكمة من الصانع القديم جلّ وعلا ، وكان القديم فعلَ ماهو معصية من غيره ولم يكن بذلك عاصياً . وكذا لوكان الرجل مأموراً بذلك كان الله تعالى فعل ماهو طاعة من العبد ولم يكن بذلك مطيعاً . وعلى هذا لم يبق له في مسألة خلق الأفعال مع أهل الحق كلام .

وزع أبو الهذيل العلآف / أنّ حركة كل جزء من أجزاء الحجر منقسمة (١٤) على كل واحد منها لا في نفسها لأنها حركة واحدة وشيء واحد ـ والأعراض لاتنقسم في ذاتها وإنما تنقسم بالمكان والزمان (١٥) والفاعلين .

[ ۱٤٧ ]

<sup>(</sup>١) ز: رجلين . (٢) زك: بينها . (٣) « ... » ك: على الهامش . (٤) كأت: +تعالى .

 <sup>(</sup>٥) زك: ...
 (٦) أت: +رضوان الله عليهم .
 (٧) زك: حركة .
 (٨) زك: عن .

<sup>(</sup>١٠) زت: عن . (١١) زك: ـ. (١٢) زك: المتحركين . (١٣) أت: +تعالى . (١٤) أ: مقسمة .

<sup>(</sup>١٥) ت: بالزمان والمكان .

ويلزمه جميع مالـزم المزدار إذا كانت هي (١) بـاعتبـار ذاتهـا غير منقسمـة فكانت هي باعتبـار أحد الفاعلين طاعة وباعتبار الآخر معصية . وكـذا إذا كان أحـد المحركين ريحـاً ، إذ هي (٢) في نفسها غير منقسمة ، فيلزمه جميع ماألزمنا ولم ينفعه هذا التجاهل .

ثم نبيّن تجاهله فنقول له: إذا انقسمت الحركة على الفاعلين أكان قسم كل واحد منها هو قسم صاحبه بعينه لاغيره (٢) أم هو غير قسم صاحبه ؟

فإن قال : هو قسم صاحبه ، فإذاً كان الفعل لهما لأعلى الانقسام ، وكان على ماعليه فإن قول خصومه من كونه طاعة ومعصية وفعلاً لفاعلين ومقدوراً لقادرين ، ولم يحصل الفرق بين انقسامها وامتناعها عن الانقسام ؛ إذ لوقيل هي لاتنقسم لم يكن تحت هذا القول إلاّ هذا أنّ قسم كل $^{(1)}$  واحد منهما هو قسم صاحبه .

ر إن قال : قسم  $^{(\vee)}$  كل واحد منها غير قسم صاحبه في الذكر والعبارة إلا أنّ المنقسم  $^{(\wedge)}$  وإحد  $^{(\wedge)}$  في الحقيقة .

قيل: وخصومك يقولون: الكسب غير الخلق، وما عذّب عليه غير مالم (٩) يعذّب عليه، وما قدر عليه الإنسان من الاكتساب غير مالم يقدر عليه من الخلق في العبارة، والمخلوق هو المكتسب في الحقيقة. على هذا كان يتكلم حفص، فإن كان قولك هذا صحيحاً فقولهم كان صحيحاً، وإن كان قولهم باطلاً كان قولك باطلاً.

وإن زعم أنّ أحد القسمين غير صاحبه على الحقيقة ، فهذا هو القول بتجزّؤ الأعراض وانقسامها ، وهو لا يقول به ، بل هو قول جعفر بن حرب .

ويقال له أيضاً : ماالفرق بينك وبين من يقول بتجزّؤ الجزء فيجعل ما يلاقي الأرض غير ما يلاقي الساء ، وما يلاقي الشال غير ما يلاقي الجنوب (١١) ، وما يلاقي الصبّا غير ما يلاقي الدّبور (١٢) قياساً على قسمتك الحركة الواحدة والشيء الواحد على مسببيه (١٦) لافي ٢٠ نفسه ؟ وهذا ثمّا لا يجد فيه فرقاً البتّة .

<sup>(</sup>١) زك: د. (٢) زك: د. (٢) أت: غير . (٤) زك: ما هو عليه . (٥) زك: مقدور .

<sup>(</sup>٦) ت: أن كل قسم . (٧) زك: ـ. (٨) ك: واخدة . (١) ت: ـ. (١٠) ك: على ما يلاقي .

<sup>(</sup>١١) ز: في الحنوب . (١٢) ز: في الدبور . (١٣) ك: مسبه ، ز: سبه .

#### أبو المعين النسفي

ثم إنه ناقض حيث زع أنّ الأعراض تنقسم باعتبار الأمكنة والأزمنة والفاعلين ، فيكون ماوُجد منها في « مكان غير ماوُجد في غيره من الأمكنة ، وما وُجد منها في « مكان غير ماوجد أنّ الكلام الواحد يحل في أماكن غير ماوجد (١) منها في » (٢) غيره من الأزمنة ، ثم (٢) زعم أنّ الكلام الواحد يحل في أماكن متغايرة ولم يجعله متغايراً بتغاير الأمكنة ، وزعم أنّ أكثر الأعراض توجد في وقتين لأنه يقول ببقائها ولم يجعل تغاير الأزمنة (١) موجباً تغاير مافيها من الأعراض . والله الموفق .

وزع جعفر بن حرب المعروف بالأشج أنّ حركة كل جزء منقسمة قسمين (٥) على الحقيقة ، نصفها لهذا الدافع ونصفها لذلك ، وهي ذات بعضين متغايرين حقيقة .

فقيل له : ماأنكرت<sup>(۱)</sup> أن تكون الحركة التي يفعلها واحد فعلين متغايرين أيضاً ؟ فزع أنها (<sup>۷)</sup> فعل واحد غير منقسم لانعدام علّة انقسامها لأنّ زمانها ومكانها وفاعلها ١٠ واحد .

فقيل<sup>(^)</sup> له: هذا جهل ، لأنّ ما يتغاير في نفسه لاأثر لاتحاد الزمان والمكان والفاعل في اتحاده<sup>(¹)</sup> ، كا لوخلق الله<sup>(¹¹)</sup> في زمان واحد في جزء لا يتجزّأ من الأمكنة لوناً وطعاً ، كانا شيئين<sup>(١١)</sup> متغايرين وإنْ اتّحد الفاعل والمكان والزمان ، فلو كانت الحركة نصفين متغايرين عند « تعدد الفاعلين كانت أيضاً نصفين متغايرين عند « تكن كذلك عند اتحاد الفاعل دلّ أنه ليس كذلك عند تعدد الفاعلين .

ثم يقال له : أيزول الجسم بنصف الحركة التي حصل (١٤) بواحد (١٥) منها (١٦) ؟

فإن قال : نعم ، فهو إذاً حركة ، فكان وُجد بكل (١٧) واحد من المحركين / حركة على [ ١٤٨ أ ]
حدة ، وحصل بكل محرك حركة (١٥) على حدة ، وهذا ليس بمذهبه .

وإن قال : كل نصف ليس بحركة ، فإذاً ليس كل نصف بزوال ، فالنصفان إذا اجتمعا دوال ما ليس بزوال وما ليس بزوال ، وباجتاع ماليس بزوال وما ليس بزوال

<sup>(</sup>١) ز: وما وجد منها في غير زمان ماوجد . (٢) « ... » ت: ـ. (٢) ت: ـ. (٤) ك: الأزمنة منه .

<sup>(</sup>٥) أت: بقسمين . (٦) ز: نكرت . (٧) ت: أنه . (٨) زك: قيل . (٩) زك: إيجاده .

<sup>(</sup>۱۰) زك: +تعالى . (۱۱) ز: سبين . (۱۲) «...» ت: ـ . (۱۳) ت: لذلك . (۱۲) ز:

<sup>(</sup>١٥) أت: لواحد . (١٦) ت: منها . (١٧) زك: كل . (١٨) ز: ـ. (١٩) ز: اجتما .

وما ليس بحركة « وماليس بحركة » $^{(1)}$  لا يزول $^{(1)}$  الجسم عن المكان الأول ، وإذا زال دلّ على وجود الزوال .

ثم يقال له : لوأوجد أحدهما في كل جزء من أجزاء الجسم نصف الحركة (١٦) الذي هو حصته أيزول الجسم عن مكانه الأول ؟

فإن قال : نعم ، فهو إذاً حركة على مابيّنا .

وإن قال: لا ، فقد بقي في المكان الأول وبقي ساكناً فيه ، فكان فيه اجتاع السكون وبعض الحركة ، ويستحيل اجتاع الشيء مع بعض ما يضاده . ثم النصف الآخر أيضاً ليس بحركة فيجوز أن يجتع معه السكون أيضاً ، إذ السكون قد يجامع ماليس بحركة وما ليس بحركة كا يجامع اللون والطعم ، وهذا كله تجاهل وخروج عن المعارف . ومقتض هذا أن جماعة كثيرة لوحركوا جسماً ينبغي أن تحصل حركة كل جزء متبعضة على عدد الفاعلين ، ١٠ فتكون كل حركة منقسمة إلى الأعشار والأسداس وأكثر ، وهذا جهل فاحش .

وحكى ابن الروندي<sup>(1)</sup> عنه أنه كان يقول<sup>(0)</sup>: التحريك<sup>(1)</sup> هو عين الحركة<sup>(۷)</sup>، فلَمّا كان التحريك والحركة واحداً والدافعان<sup>(۸)</sup> محركان فالواحد يكون محركاً، وإنما يكون محركاً أن لو وُجد منه تحريك، والتحريك هو<sup>(۱)</sup> عين الحركة فيجب أن يحصل بكل<sup>(۱۱)</sup> واحد منها حركة على حده، وهذا خلاف مذهبه. وهذا كله هذيان، وتضييع الوقت بإبطاله ١٥ عبث<sup>(۱۱)</sup>، إذ معرفة بطلان القول بتجزّؤ الأعراض حاصلة بالطباع<sup>(۱۲)</sup> والله الموفق.

وزعم هشام بن عمرو أنّ كل جزء من أجزاء الحجر تحصل فيه حركتان : إحداهما فعل لهذا ، والأخرى فعل لذلك .

وهذا محال ، لأنّ الجزء إن كان يخرج بإحداهما عن المكان الأول ، فالأخرى إذاً لا يخرج بها عن المكان الأول فلا تكون حركة ، وإن كان لا يخرج بإحداهما عن المكان الأول فهي ٢٠ ليست بحركة .

<sup>(</sup>١) «...» زك: ... (٢) ز: لا وزول . (٣) زك: حركة . (٤) زك: ابن الراوندي .

<sup>(</sup>٥) ت: أنه قال . (٦) ت: التحريك عين التحريك . (٧) ك: للحركة . (٨) ز: والدفعان .

<sup>(</sup>٩) أت: .. (١٠) ت: لكل . (١١) أت: غبن . (١٢) ز: بالطبائع .

#### أبو المعين النسفى

فإن قال : يخرج بإحداهما إذا انفردت وبهما إذا اجتمعتا<sup>(١)</sup> .

قلنا : إذا خرج الجزء بها عن المكان الأول<sup>(١)</sup> ، أُخَرج بها جميعاً أم بإحداهما أم بكل واحد منها ؟

فإن قال (٢): خرج بها جميعاً ، فهما جميعاً علَّة واحدة ، فكانت كل واحدة منها بعض العلَّة ، وهو باطل لأنها لم تكن حركة .

وإن قال<sup>(١)</sup> : خرج بإحداهما ، فالأخرى<sup>(٥)</sup> إذاً لم يخرج بهـا عن المكان الأول ، فلم تكن حركة .

وإن قال : خرج بكل واحد منها .

قلنا : فإذاً خرج بما<sup>(۱)</sup> لولا هو لما انعدم الخروج ، والخروج ( $^{(4)}$  بمثل هذا غير ( $^{(4)}$  معقول ، اذ العلل العقلية موجبات بذواتها ، فما يتصوّر ( $^{(4)}$  ثبوت معلول بدونه ولم ينعدم المعلول ، لوانعدم هو لا يكون علّة والثبوت معه ( $^{(1)}$  ، ولو كان لما كان به ، فكانت إحداهما غير موجبة للخروج فلم تكن حركة ؛ يحققه أنّ هذا الجزء ماقطع إلاّ مكاناً واحداً .

ولو جاز لك أن تقول : وُجدت حركتان لوجود محركين ، كان لغيرك أن يقول : لابل وُجدت حركة لاتحاد المكان الذي قُطع .

ويقال لك: لوجاز وجود حركتين لا يُقطع بها إلا مكان واحد ، لجاز وجود ألف حركة لا يقطع بها إلا مكان واحد ، وهو يلتزم بهذا ويقول (١١) : لوحرّك الجسم ألف نفر وأكثر حدث في كل جزء من أجزائه من الحركات بعدد الفاعلين . والقول بوجود ألف حركة لا يقطع بها إلا مكان واحد تجاهل ، ولو جاز أن يخطر أحد هذا بباله لجاز لغيره أن يقول على القلب و يجوّز أن يقطع ألف مكان بحركة واحدة ، وهذا كله هذيان . فأفضت بهم أصولهم الفاسدة إلى أنْ جوّزوا تارة قيام عرض واحد بألف محل وأكثر ، وجوّزوا تارة قيام حرف واحد بألف عمل وأكثر ، وجوّزوا تارة قيام

<sup>(</sup>١) ز: اجتمعت . (٢) ز: عن المكان أخرج الأول . (٣) زك: قالوا . (٤) زك: - .

 <sup>(</sup>٥) ز: والأخرى . (٦) زك: ـ. (٧) ك: على الهامش . (٨) ت: عين . (١) زك: تصور .

 <sup>(</sup>١٠) أت: -، ز: هو معه . (١١) زك: بها . (١٢) زك: فيقول .

ألف عرض من جنس واحد وأكثر بمحل (١) لاأثر لها إلا مالواحد منها ، وهذا كله محال .

۱٤۸ ب ]

/ ومن دأب المعتزلة (۱) عدم المبالاة بالانسلاخ عن الدين وارتكاب ما يأباه (۱) العقل و ينادي بإحالته ويحكم على قائله بالتجاهل والخروج عن المعارف ، عند رجائهم نصرة ماهم عليه فن من الباطل ، ودفع ما يتوجّه عليهم من الحجيج الهادمة لقواعد ماهم عليه من الضلال ، الآتية على ما يتمسّكون به من البدع بالإبطال والاستئصال . والرجوع « إلى الطريق »(٥) المستبين والصراط المستقيم خير من الإمعان في المهاوي والمهالك والإيجاف في البوادي والمجاهل (١) ، ونعوذ بالله (٧) من اتباع الوساوس والوقوع في ترّهات من البسابس .

وما<sup>(^)</sup> يصولون على خصومهم بقولهم<sup>(^)</sup> : لوجاز أن يكون فعل واحد فعلاً لفاعلين الجاز أن يكون قول واحد قولاً لقائلين ، يبطل بهذا أيضاً على ماقرّرنا أنّ الحركة الواحدة عندهم فعل لفاعلين (<sup>(^)</sup> ولم ينفعهم التجاهل .

ثم نقول: إنّ هذا الكلام لا يتوجّه علينا؛ فإنّا لانقول إنّ فعلاً واحداً (۱۱) يكون فعلاً لفاعلين البتّة، فإنّ ما هو فعل الله تعالى هو صفة أزلية قائمة بذاته وليس بفعل العبد (۱۲)، وما هو (۱۳) فعل العبد (۱۱) ليس بفعل الله تعالى بل هو مفعوله. ثم الفعل (۱۱) الله تعالى وله أساء أنواع؛ فإن كان ما خلقه الله تعالى من فعل العبد ضرباً، فهو مفعول (۱۷) الله تعالى وفعل العبد باعتبار اسم نوعه. وكذا لو خلق قول العبد فهو معول الله تعالى، وهو فعل العبد باعتبار اسم بنوعه، وقوله باعتبار اسم نوعه.

وكذا على قول أبي عيسى البرغوث وأبي الحسن الأشعري لايتوجّه الإلزام ؛ فإنها لا يجعلان فعلاً واحداً فعلاً (١٩٥) لفاعلين بل لافعل إلاّ لله (١٩٠) تعالى ، فأمّا « العبد فله »(٢٠) الكسب ، وقول العبد اسم لكسبه (٢١) ، فيكون قوله فعلاً لله تعالى ، كسباً للعبد . ثم ماهو من الأساء للكسب يكون راجعاً إلى من قام به « الكسب ، فإنْ كان ذلك ضرباً فالضارب ٢٠

<sup>(</sup>١) ت: ... (٢) زك: + لعنهم الله . (٣) ت: ماياه . (٤) أت: ماعليهم . (٥) «...» زك: ...

<sup>(</sup>٦) زك: والتجاهل . (٧) ز: +تعالى . (٨) زك: ومما . (٩) ز: يقولون . (١٠) ز: الفاعلين .

<sup>(</sup>١١) ز: واحد . (١٢) أت: للعبد . (١٣) ز: وها هو . (١٤) أت: للعبد . (١٥) أ: للفعل .

<sup>(</sup>١٦) زك: ـ. (١٧) زك: فهو من مفعول . (١٨) تــزك: ـ. (١٩) ز: الله .

<sup>(</sup>۲۰) «...» ك: تحت السطر . (۲۱) ز: الكسبة .

#### أبو المعين النسفي

من قام به "(۱) لامن خلقه ، والمتحرك من قامت به الحركة لامن خلقها ، والقائل من قام به القول لامن خلقه ، ولا يُتصوّر قيام شيء من هذه المعاني إلا بمحل واحد ، فلا يوصف به اثنان . فأمّا(۱) الاتصاف بكونه (۱) فاعلاً فليس (۱) من شرطه قيام الفعل بالفاعل عندهم ، ويحتجّون عليكم (۱) في ذلك بالحركة والصفات الضرورية ؛ فإنّ الفاعل للحركة الضرورية خالقُها ، والمتحرك بها محلّها ، ولا يُتصوّر اتصاف ذاتين بأنها متحركان بحركة واحدة لاستحالة قيامها بذاتين ، وكذا هذا (۱) في السواد ؛ فإنّ فاعله هو الله تعالى ، والأسود به الحل القابل له ، وكذا في غيره من الصفات .

وكذا لا يلزم النجّار وعبد الله بن سعيد (١) والقلانسي وغيرهم حيث يجوّزون فعلاً لفاعلين ، أحدهما خالق والآخر « مكتسب ، لأنهم لا يشترطون قيام الخلق بالخالق ، وأنتم اساعدتموهم « وتشترطون قيام الفعل الذي » (١) هو كسب بالمكتسب ، وأنتم أيضاً ساعدتموهم » (٩) في ذلك ، والقول اسم للكسب الخاص كالحركة والسواد وغيرهما ، فيكون الموصوف به المحل لاغير ، فأمّا من حيث إنّ القول تتعلق به قدرة الخالق وقدرة المكتسب لاتفارق غيره من الأفعال ، غير (١٠) أنّ الموصوف باسمه النوعي من قام به على ماقررنا .

وبالوقوف على هذا التقرير<sup>(١١)</sup> ظهر أنّ هذا تمويه وتلبيس على الضعفة ، والله ١٥ الموفق .

<sup>(</sup>۱) «...» ت: ـ. (۲) زك: وإنما . (۲) ز: يكون . (٤) زك: وليس . (٥) ك: على الهامش .

<sup>(</sup>٦) أت: وكذا هو . (٧) ز: السعيد . (٨) «مكتسب ... الفعل الذي» ك: على الهامش .

<sup>(</sup>٩) «وتشترطون ... ساعدتموهم» ز: ـ. (١٠) ك: على الهامش . (١١) ز: القدير .

### فصل

## [ في معنى الفعل والكسب والخلق ]

ثم بإحاطة العلم على ماذكرت من مجموع الدليلين وثبوت المعرفة باستحالة ثبوت قدرة التخليق للعبد وثبوت الفعل له ، ظهر أنْ لاحاجة بنا / إلى بيان مائية الكسب بل بنا غنية عن الاشتغال به ، وعلينا أن نبيّن أنه ليس بمجبور وأنّ له فعلاً وأنّ قدرته متعلقة بمقدوره وهو فعله ، وإن كان لا وقوع لذلك في أوهامنا على ماقررنا . ثم نشتغل ببيان ذلك ليعلم المسترشد المراد بذلك فنقول : اختلفت عبارات أصحابنا رجهم الله في ذلك وفي (١) الفرق بينه وبين الخلق .

فقال بعضهم : كل مقدور وقع في محل قدرته فهو كسب ، وما وقع لافي محل قـدرتـه فهو خلق ، واسم الفعل يشملها .

وقيل : ما وقع بآلة فهو كسب $^{(7)}$  ، وما وقع  $\mathbb{E}$  لابآلة $^{(7)}$  فهو خلق .

وقيل: ما وقع المقدور به من حيث يصح انفراد القادر به فهو خلق ، وما وقع مقدوره به مع تعذّر انفراد <sup>(3)</sup> القادر به فهو كسب ، واسم الفعل يقع على مطلق ما وقع مقدوره به من غير اختصاص بما<sup>(6)</sup> يصح الانفراد به أو بما يتعذّر الانفراد به ، والعبد لا يصح انفراده بتحصيل مقدوره على ماقرّرنا من استحالة ثبوت قدرة الاختراع له ، فلم يكن خالقاً ١٥ بل كان مكتسباً ، والله تعالى منفرد في الإيجاد ، لاحاجة به إلى غيره فيا يوجده ، فكان خالقاً .

ثم إنّ (١) المعتزلة يزعمون أنّ ما تدّعون أنتم من الكسب غير معقول). وقد بيّنا أنه

[ 189]

<sup>(</sup>١) ز: وفي ذلك . (٢) ز: الكسب . (٣) ز: لا بالآلة . (٤) زك: انفراده . (٥) ك: مما .

<sup>(</sup>٦) ز: ـ.

معقول لقيام الدلائل (۱) العقلية عليه ، إلاّ أنه ليس بوهوم . ولو رفضت المعتزلة التعصب ونظرت بالعقل وانقادت للدليل وجانبت الهوى وأنصفت من نفسها لعرفت أنهم هم (۱) القائلون با لا يُعقل ، المتسّكون بما هو الحال الممتنع ؛ وذلك أنّ من مذهب جمهورهم أنّ المعدوم شيء ، وأكثرهم يزعمون أنه عين وعرض وجوهر قبل الحدوث ، وكذا هو (۱) سواد وحركة وذات على ماقرّرنا قبل هذا من بيان (١) أقاويلهم .

ثم قدرة الفاعل لاتتعلق إلا بالوجود ولا تعلق لها بالشيئية ولا بكونه حركة ولا سواداً ولا جوهراً ولا ذاتاً ولا عيناً ، لأنّ هذه الأوصاف كانت ثابتة في الأزل . ثم الوجود ليس بمعنى وراء الذات ، « ولا تعلّق للقدرة بالذات ، فلا يتصوّر تعلقها بالوجود ، إذ هو ليس معنى وراء الذات » (أ) ، فإذاً لاتعلّق لقدرة ما ، لاللقدرة القديمة ولا للقدرة الحدثة بقدور البتّة ، وفيه تعطيل الصانع والقول بقدم العالم وإبطال ثبوت الفعل للعباد وتعطيل الأمر والنهى والوعد والوعيد .

ونحن نقول إنّ (١) الله تعالى خلق العالَم وجعل ماليس بسواد ولا بياض ولا جوهر ولا عرَض ولا موجود سواداً وبياضاً وجوهراً وعرضاً وموجوداً ، ثم ماكان من ذلك أفعال العباد ، فوجوده وشيئيته متعلقة بقدرة الله تعالى ، وكونه حركة وسكوناً وطاعة ومعصية متعلقة بقدرة العبد .

وعندهم لا تتعلق شيئيته بقدرة أحد ، ووجوده ليس بمعنى وراء الشيئية ، فينبغي ألا تتعلق قدرة العبد به ، فلم يكنهم تعليق قدرة العبد ((((() ماقلنا ؛ فإذاً قلنا بمثل ماقالوا ولم يبق بيننا خلاف إلا في العبارة ؛ فإنهم سمّوا ذلك خلقاً واختراعاً ونحن سمّيناه كسباً ، إلا أن ماوراء ذلك عندنا متعلق بقدرة الله تعالى ، وعندهم لا بقدرة أحد ، فاستوينا في جنبة العبد ولم يبق لهم (() علينا إشكال ، وفيا وراء ذلك التحقوا بالدهرية والمعطّلة ، ونحن ثبتنا على القول بثبوت / الصانع ، بل هم أتوا بما هو غير المعقول وأبطلوا القول بتعلق القدرة بالمقدور ؛ فإنهم أحالوا تعلقها إلا بالوجود ، والوجود راجع إلى الذات ، إذ

<sup>[</sup> ۱٤٩ ب ]

<sup>(</sup>١) زك: الدلالة . (٢) تـزك: ـ. (٢) أت: ـ. (٤) ت: ـ، أ: فوق السطر . (٥) «...» ت: ـ.

<sup>(</sup>٦) أ: فوق السطر . (٧) ت: + به ، ولكن يبدو أنه شطب عليها . (٨) ت: بقدرة . (٩) ت: -.

هو (١) ليس بمعنى وراء الذات ، ولا تعلّق لها بالذات والشيئية ، فكان تعلّقها بما لاتعلَّق لها به ، وهو محال وهذيان . وبطل (٢) بهذا الفصل جميع قواعد المعتزلة واضمحلّت شبهاتهم ، وهو (٢) بحمد الله (٤) في غاية الوضوخ .

ثم نقول : ما معنى قولكم إنّ قدرتنا قدرة على الاختراع (٥) ؟ وما هذا الاختراع الذي (١) تزعمون أن قدرتكم متعلقة به ؟ أهو اسم لموجود أم لمعدوم ، « أم لمعدوم »(٧) وموجود ، أم (٨)  $^{(\Lambda)}$  ولا لمعدوم (١) ؟

فإن قلتم إنه اسم (١٠) « لموجود ، فهو محال عندكم ، لأنّ تعلّق القدرة بالموجود عندكم محال .

وإن قلتم إنه اسم »(۱۱) لمعدوم ، فهو محال أيضاً (۱۱) لأنه يوجب أن يكون في العدم اختراع ، وكل وصف كان في العدم ثابتاً كان تعلق القدرة به محالاً (۱۱) ، كالشيئية ١٠ والجوهرية (۱۱) والعرضية والعينية وغير ذلك من الأوصاف الثابتة في العدم عندكم .

وإن قلتم إنه « اسم للموجود والمعدوم فهذا كلام متناقض .

وإن قلتم إنه اسم لالموجود ولا لمعدوم فهو »(١٥) اسم لما لا يُعقل ، إذ لا يُتصوّر معلوم ليس بموجود ولا معدوم ، « وهذا(١٦) من جهالات الباطنية ، فإنهم يزعمون أنّ الباري(١٧) ليس بموجود ولا معدوم »(١٨) ، وهذا قول يؤدّي إلى الإلحاد والسفسطة ، والله الموفق .

وبهذا يجابون عن قولهم إنّ الله تعالى إذا فعل الحركة فيّ فماذا فعلت « أنا ؟

فيقال: وإذا لم تفعل أنت الشيء (١٦١) ولا العين

ـ « والـوجـود هــو<sup>(٢٠)</sup> عين الشيء ، إذ ليس بمعنى وراءه ـ فمــاذا فعلت ؟ »<sup>(٢١)</sup> « والله

<sup>(</sup>١) ت: وهو . (٢) زك: فأبطل . (٣) زك: ونحن . (٤) أت: + تعالى . (٥) ز: اختراع .

 <sup>(</sup>٦) أز: الذين . (٧) «...» ز: على الهامش . (٨) زك: أو . (٩) زك: معدوم .

<sup>(</sup>۱۰) ت: انه لیس . (۱۱) «...» ك: على الهامش . (۱۲) ر: محال عندكم . (۱۳) زت: محال .

<sup>(</sup>١٤) زك: والجوهر . (١٥) «...» ك: على الهامش . (١٦) أ: وهو .' (١٧) زك: +عز وجل .

<sup>(</sup>۱۸) «...» ت: ـ. (۱۹) ز: لشيء . (۲۰) ت: وهو . (۲۱) «أنا ... فعلت» ك: على الهامش .

#### أبو المعين النسفى

تعالى »(۱) إذا لم يفعل (۲) الجوهر ولا العرَض ولا الشيء ولا العين »(۲) ولا السواد ولا البياض (٤) ولا الرائحة ولا الطعم ، فماذا فعل (٥) ؟ ووجودها إذا لم يكن معنى وراءها أو هو (١) عينها وذاتها ، ولم يفعل (٧) عينها ولا ذاتها فماذا فعل (٨) ؟

فما أجابوا في شيء فهو لهم جواب .

وكذا الجواب عن قولهم : كيف يجوز<sup>(١)</sup> أن يقال : يخلق الله تعالى في يد إنسان سرقة ثم يأمر بقطعها ؟ وكذا هذا في الزنى ، وكذا يخلق فعلاً<sup>(١١)</sup> ثم يعاقب [ عليه ]<sup>(١١)</sup> .

قيل : وإذا (١٢) لم يفعل السارق شيئاً ولا الزاني (١٢) ولا الكافر ، وكان الزني (١٤) والسرقة والكفر في العدم أشياء وأعراضاً وأعياناً ـ ووجودها أعيانها أو ليس معنى وراءها ، ولم تتعلق قدرة العبد بالشيئية ولا العرضية ولا العينية ولم تتعلق بمعنى وراءها ـ فماذا فعله وعلى أيّ فعل يُقطَع ويُحدّ ويُعاقب ؟

فما أجابوا فهو جواب لهم (١٥) .

وكذا الجواب عن قولهم : إذا لم يكن وجود إلا للخالق ولمخلوقه ، أفيعاقب (١٦) على وجود الخالق أم على وجود المخلوق ؟

قيل : وإذا لم يوجد إلا شيء لم يفعله أحد فيعاقب على شيء (١٧) .

فما أجابوا فهو لهم جواب<sup>(١٨)</sup> .

وهذا كله تبرّع منّا (١٩) ؛ فإنّا إذ (٢٠) أقمنا الدلالة على أنّ (٢١) العبد وإنْ لم (٢٢) يكن مخترعاً خالقاً فله فعل ، وإن كان لا يقع كيفية ذلك في أوهامنا (٢٢) ، فنقول إنه (٢٤) يعاقب على

<sup>(</sup>١) «...» زك: .. (٢) زك: إذا لم يفعل الله . (٣) «والوجود... العين» أ: على الهامش .

 <sup>(</sup>٤) زك: والبياض . (٥) أ: جعل . ومصححة على الهامش . (٦) ز: وهو . (٧) زك: يعقل .

<sup>(</sup>٨) ك: أفعل . (٩) ز: ... (١٠) ت: ... (١١) في الأصول : عليها . (١٢) ك: فإذا .

<sup>(</sup>١٣) ز: الزنا . (١٤) ز: الزاني . (١٥) أت: لهم جواب . (١٦) ز: فيعاقب . (١٧) أت: الشيء .

<sup>(</sup>١٨) ك: ـ. (١٩) أت: منا تبرع . (٢٠) تأ: اذا ، ك: غلى الهامش . (٢١) ز: ـ.

<sup>(</sup>۲۲) ز: والم . (۲۳) ز: أوهام منا . (۲٤) أت: بأنه .

فعله . وكل هذه الأسئلة طلب لجعل<sup>(۱)</sup> فعلنا موهوماً ، وهو فاسد فلا ينبغي أن يُصغى إليها . غير أنّا بيّنا هذه الأجوبة على طريق التبرّع ليتبيّن<sup>(۱)</sup> بذلك وهاء كلامهم وأنهم لا يُلزمون إلاّ ما يلزمهم مثله ولا يعيبون خصومهم إلاّ بما هم<sup>(۱)</sup> مَعيبون به ، بل هم المعيبون دون خصومهم على ماقرّرنا<sup>(٤)</sup> ، والله الموفق .

وبهذا يجابون عن قولهم : إن فعل العبد لا يخلو إمّا أن يكون كلّه من الله تعالى فيُـذم ه هو عليه ، وإمّا أن يكون بعضه من الله تعالى وبعضه من الله تعالى وبعضه من العبد ، فيشتركان في الذم .

[ 10.]

فيقال لهم: لو عقلتم لما اشتغلتم بهذا / التقسيم ، إذ هو<sup>(۱)</sup> ممّا يصح في الأجسام لما هي متبعّضة متجزّئة ، دون الأعراض التي يستحيل عليها التبعّض والتجزّؤ لانعدام تألّفها وتركّبها ، وما لا بَعض له لا كلَّ له (۱۲) ؛ إذ هما من الأساء الإضافية ، والتقسيم إلى الكل البعض والبعض (۱۸) فيما يستحيل عليه البعض والكل جهل .

ثم نقول لهم: هو مفعول الله(١) ، وهو فعله ، فيُذم على فعله . كا هو عند كم(١) شيء وذات وعين(١١) وموجود ، ويُذم على وجوده دون شيئيته وذاتيته وعينيته . على أنّا أثبتنا(١٦) بالدليل أنّ له فعلاً ولا اختراع(١٦) له ، فيُذم هو(١٤) على فعله ولا يُذم الله تعالى على اختراعه ، لِمَا نبيّن بعد هذا إنْ شاء الله تعالى ، كا يذم عندكم على وجود فعله دون شيئيته . ١٥ على أنّ هذا يُلزم أبا الهذيل وأبا موسى المردار حيث جعلا حركة الحجر فعلاً للمحرّكين ولو كان أحدها مأموراً بالتحريك(١٥) والآخر منهياً عنه ، فتكون الحركة في ذاتها شيئاً واحداً وهي (١٦) طاعة ومعصية ، يُحمد المطبع منها(١١) عليها ويثاب(١١) ، ويُذم العاصي منها(١١) عليها ويثاب (١٠) ، ويُذم العاصي منها لله عليها ويعاقب وإن لم تكن على ويحمد عليه ، وفعلاً للمحرك المنهي عنه ومعصيةً منه يُذم عليها ويعاقب وإن لم تكن ٢٠

<sup>(</sup>١) ز: يجعل ، ك: بجعل . (٢) ز: ليبين . (٣) ز: الايمانهم . (٤) ك: قدرنا . (٥) زك: - .

<sup>(</sup>٦) أَرْكَ: إِذْ هَذَا . (٧) ز: ـ . (٨) ز: والتبعض . (٩) تأك: + تعالى . (١٠) أت: عندك .

<sup>(</sup>١١) ت: وعين وذات . (١٢) تأك: إذا أثبتنا . (١٣) ز: واختراع . (١٤) ز: - .

<sup>(</sup>١٥) ت: بالتحرك . (١٦) أت: وهو . (١٧) ز: منها . (١٨) زك: ـ . (١٩) ز: منها .

<sup>(</sup>۲۰) ز: ومعاقب . (۲۱) ز: وكذا حد .

هي متجزّئة (١) في نفسها ، والله الموفق .

وبهذا يجابون أيضاً (٢) عن قولهم : إنّ الكافر مَن فِعلُه الكفر .

قلنا: نحن نسلّم هذا ، ولكن عندنا: الكفر فعل الكافر لا فعل الله تعالى وإنما هو مفعوله ، ومَن سلَّم لكم أنّ الكفر فعل الله من النجّارية (٢) ومتكلمي أهل الحديث ، فإنهم (٤) ينعون أن يكون الكافر مَن كان الكفر فعله ويقولون: الكافر من قام به الكفر لا مَن (٥) فعل الكفر ، كا أنّ المتحرك من قامت به الحركة لا من فعل الحركة ، والميت من قام به اللوت لا من فعل الموت ، وكذا هذا في السواد والبياض والحرارة والبرودة والحلاوة والحموضة والطول والقصر . فإمّا أن تزعموا (١) أنّ الميت المريض الطويل العريض (١) القصير الأسود الأبيض الحار البارد الحلو الحامض هو الله تعالى لكون هذه المعاني فعلاً له فتنسلخوا عن الدين ، وإمّا أن تقرّوا بتناقض مذهبكم وبطلان شبهتكم (٨) .

ثم مّن مذهب رئيسكم أبي الهذيل أنّ أهل الجنّة مجبورون على أفعالهم ، وما يوجد فيهم من الأكل والشرب والجماع والمشي والقعود والقبض<sup>(۱)</sup> والبسط ، كله فعل<sup>(۱)</sup> الله تعالى بلا اختيار للعبد<sup>(۱)</sup> ، حتى قيل : إنّ أبا الهذيل<sup>(۱)</sup> جهميّ الآخرة . فيكون على قَوْد كلامه هذا<sup>(۱)</sup> : الآكل الشارب المجامع الماشي القاعد القابض الباسط هو الله (۱۱) ، تعالى الله عَمّا من يقولون علوّاً كبيراً . فكان هو بين أمرين<sup>(۱)</sup> : إمّا أن يلتزم ذلك كله فيكفر ، وإمّا أن يمتنع فيطل حجاجه :

والحاصل أنّ الاسم (١٦) المقدَّر عن المعنى يكون راجعاً إلى من قام به المعنى - كان ذلك كسباً له كالحركة الاختيارية ، أو لم يكن كالحركة الضرورية - لا إلى موجد المعنى ، فكان هذا السؤال باطلاً ، والله الموفق .

 <sup>(</sup>١) ت: متحركة . (٢) زك: ـ . (٣) أت: الله تعالى ، ز: فعل من النجارية . (٤) ز: وإنهم .

<sup>(</sup>٩) زك: ـ . . (١٠) ز: فعله . . (١١) ت: العبد . . (١٢) زك: + لعنه الله . . (١٣) ك: كلامه هو .

<sup>(</sup>١٤) تأك: + تعالى . (١٥) ز: بين مرين . (١٦) ز: اسم .

وبهذا يجابون عن قـولهم : إن العبـد عنـدكم يفعـل المخلـوق ، ومَن فعَـلَ المخلـوق فهـو خالق .

فيقال لهم : مَن فعلَ المخلوق فهو فاعل ، فبعد ذلك إن كان فَعَل على الانفراد فهو خالق ، وإن كان (١) فعل لا على الانفراد فهو مكتسب . وهذا (١) على عبارة القائلين إنّ التكوين هو المكوَّن . وعبارتنا (١) أنّ مَن (٤) فعله (٥) المخلوق فهو فاعل ، ومَن فعلَ المخلوق فهو هالق . وجميع ما يوردون من نحو هذه الأسئلة يجاب على هذا الطريق .

ثم يقال لهم : على قياس قولكم ينبغي أن يقال : إنّ مَن فعل الشيء فهو مشيّئ . فإنْ الله على الشيء فهو مشيّئ . فإنْ أنكروا ورجعوا عن قولهم : إنّ المعدوم شيء . وإنْ أنكروا بطل سؤالهم .

ولهم مطالبات كثيرة لا وجه إلى استقصائها ، غير أنّ مَن وقفَ على حقيقة المذهب ١٠ ووجوه الحجج في المسألة وكان بصيراً بالجادلة (١) تيسّر عليه الخروج منها بمشيئة الله تعالى وعونه (٨) .

 <sup>(</sup>١) أت: ـ . (٢) ز: وعلى هذا . (٣) ز: وعباراتنا . (٤) ز: ـ . (٥) زك: فعل .

 <sup>(</sup>٦) ز: ادخلوا به . (٧) ت: يصير بانجادلة . (٨) أت: + والله الموفق .

# فصل

# [ في إيجاد القبيح ]

وكذا من تمسّك بالدليلين ، أعني مامرّ أنّ العبد لـه فعل (۱) وليست لـه قدرة الاختراع عرف (۲) فساد قولهم إنّ إيجاد القبيح قبيح وإيجاد السفه سفه ، لأنّ الدليل الذي دلّ أن لا اختراع (۱) إلاّ من الله تعالى يوجب أن كل حادث كان باختراعه ، وقيام الدليل على كونه عزّ وجلّ حكياً يوجب أنه تعالى في جميع ماأوجده حكيم ، قبيحاً كان الموجد (۱) أو (۵) حسناً ، سفهاً كان أو (۱) حكمة . وعرف بذلك أنّ ما يظنه المعتزلة حكمةً أو سفهاً ليس كا ظنّوا ، وأنهم جاهلون بحقيقة الحكمة والسفه ، إذ الجهل عليهم جائز ممكن ، والخطأ على ماأقنا من الدليل ممتنع . والحاصل أنهم يحكون بكون (۱) ما الحاطلاع لهم على وجه الحكمة وليه أ [ فيه ] [ سفهاً ] (۱) ، وهذا جهل ، إذ عقولهم قاصرة عن كثير (۱) من الحِكم (۱۰) البشرية . ودعوى الاطلاع على جميع الحكم الربوبية دعوى ظهر فسادُها للبدائة (۱۱) ، والله الموفق .

ثم نقول متبرّعين في ذلك على الخصوم وفاتحين طريق (١٢) العلم على المسترشدين وهو أن القبيح (١٢) والسف عند جهور متكلمي (١٤) أهل الحديث هو ماوَرَد عنه النهي ، « ولا نهْيَ »(١٥) لأحد على الله تعالى (١٦) ، فلا يكون فيا يفعل مرتكباً نهياً ولا مجاوزاً مداً (١٧) حداً (١٧) حداً (١٧) حداً (١٨) ولا نعله قبيحاً ، ولهذا لم يكن تركه عبده يزني بأمته مع القدرة على المنع وتخليقه في الآلة الشدة والقوة ، مع علمه أنه يزني بأمته ، قبيحاً ولا سفهاً وإن كان ذلك في الشاهد قبيحاً ، « لكون الشاهد تحت أمر

<sup>(</sup>١) ز: نقل . (٢) أت: وعرف . (٣) ز: أن الاختراع (٤) أت: ذلك الموجد . (٥) زك: أم .

<sup>. (</sup>٦) أت: أم . (٧) ز: \_ . (A) في الأصول: بالسفه . (١) ت: كثيرة . (١٠) زك: الحكمة .

<sup>(</sup>١١) ز: لداية . (١٢) زك: ـ . (١٣) أت: القبح . (١٤) زك: عند الجهور من متكلمي .

<sup>(</sup>١٥) «...» ز: ـ . (١٦) أت: سبحانه وتعالى . (١٧) ت: أحداً . (١٨) ز: يكون .

<sup>(</sup>١٩) زك: سفهاً .

خالقه ونهيه ، واستحالة  $^{(1)}$  ذلك على الله تعالى ، وبهذا $^{(7)}$  يفرقون بين الشاهد والغائب ويأبون تسوية المعتزلة  $^{(7)}$  بين الشاهد والغائب وتعليقهم وجه الحكمة على النفع ؛ إذ من مذهب  $^{(3)}$  المعتزلة أنّ ما قبّح في الشاهد يقبح في الغائب من غير نظر إلى المعنى ويقولون : لابدّ لكون الفعل حكمةً من نفع يوجد فيه ، إما للفاعل وإمّا لغيره ، وما خلا عن النفع فهو سفه ، و يتعلّقون أنّ في الشاهد هكذا .

و إنَّها تلقَّنوا هذا من إخوانهم الثنوية فبنوا (٥) المذهب على قواعدهم ونسجوا على منوالهم فزعموا أنّ إيجاد القبيح قبيح وأنّ ماخلا عن النفع فهو سفه وتعلّقوا بالشاهد .

غير أنّ الثنوية يزعون أنّ ما<sup>(۱)</sup> لا منفعة فيه للفاعل فهو قبيح ، ولهذا زعوا أنّ كل فعل للنور فهو في نفع « نفسه ، وهو »<sup>(۱)</sup> خلاصه عن وثاق الظلمة ، فصوّبت المعتزلة الثنوية في هاتين القاعدتين وزعت (۱۰) أنّ إيجاد القبيح قبيح وهو سفه ، غير أنهم خالفوا ۱۰ الثنوية في تخليق الأجسام المستخبثة المستقذرة والأعيان الضارّة ، فزعمت الثنوية أنها لَمّا كانت قبيحة كان إيجادها قبيحاً ، وهي محدثة ، فلا بدّ لها من صانع آخر ، وأنكرت المعتزلة قبحها ، مع شهادة الله (۱۱) بخبثها وتشبيه الكفر الخبيث بها بقوله تعالى (۱۱) : ﴿ وَمَثَلُ كُلِمَةٍ خَبِيثَة ﴾ ... الآية ، وزعمت أنّ القردة والخنازير وإبليس (۱۱) ومَرَدة الشياطين (۱۲) كلهم أشياء مستحسنة (۱۲) لا خبث فيها ولا قبح ، وإنما القبح في الأفعال ، فأنكروا أن يكون الله القباء خالقها . ولهذا أنكروا حرمة الأعيان النازلة من حرمة الأفعال منزلة الحفظ من الحاية لما لا حرمة (۱۱) إلا بوصف (۱۰) القبح ، ولا قبح في الأعيان لِمَا أنها لو كانت قبيحة / لم يكن المحادة - كمة .

[ 101]

وكذا خالفوا الثنوية في تعليق الحكمة بنفع الفاعل نفسَه ، بل علّقوها بمطلق النفع ، إمّا للفاعل وإمّا لغيره .

<sup>(</sup>۱) «...» ز: . . (۲) أت: فبهذا ، ز: وهذا . (۳) زك: + لعنهم الله . (٤) ز: ذهب .

<sup>(</sup>٥) ز: فبينوا . (٦) زك: ـ . (٧) «...» أ: على الهامش . (٨) أت: فزعمت .

<sup>(</sup>٩) ت زك: + تعالى . (١٠) ز: - . (١١) زك: + عليه اللعنة . (١٢) زك: + لعنهم الله .

<sup>(</sup>١٣) ت: مستخبثة . (١٤) ك: لا حرمة لها ، لكن يبدو أنه شطب على كلمة : لها . (١٥) ز: لا يوصف .

#### أبو المعين النسفي

وتمسّك الفريقان جميعاً (۱) ، أعني المعتزلة والثنوية ، في الأمرين جميعاً ، أعني أن (۲) إيجاد القبيح قبيح وأنّ الفعل الخالي عن النفع سفه بالشاهد ، فنوقضت المعتزلة بما بينّا أن الباري يرى عبده يزني بأمته ويخلّي بينها مع القدرة على منعها (۱۱) ، ولا يكتفي بذلك بل يخلق قدرة ذلك الفعل والشدّة في الآلة ، ويعطي الكافر قدرة مع علمه أنه يشته بها ويفتري عليه ، ومثل هذا في الشاهد قبيح ، وقد حَسن (۱) ذلك منه ، ووقعت المفارقة بين الشاهد والغائب ، فبطل بذلك استشهادهم وتسويتهم بين الشاهد والغائب .

وقيل لهم: ماتنكرون على من يقول: لا يَحسن الفعل في الشاهد إلا لنفع نفسه كا زعت الثنوية، ومن نفع غيره إنّا حَسن فعله لأنّ من نفع غيره نفع نفسه في الحقيقة، إمّا بنيل الثواب وإمّا باكتساب الجاه وإمّا بإحراز المحمدة والثناء الجميل، حتى إنّ من نفع غيره بلا حمد (٥) يُستحق ولا أجر يُنال لا يكون ذلك حكمة.

فإن تمسّكتم بالشاهد فقولوا إنّ الله تعالى ليس بحكيم لِمَا أنه لا<sup>(١)</sup> ينتفع بفعله .

وإن قلتم إنه حكيم فقولوا إنه منتفعٌ محلٌّ للحاجات دافع للضرورات .

فبأي أمر تمسكوا خرجوا عن الدين . وإن أبوهما أبطلوا استشهادهم بالشاهد .

وإذا بطل ذلك ، فبعد ذلك جمهور متكلمي أهل الحديث يقولون : القبيح مانهي عنه ، والله تعالى ليس بمنهي عن إيجاد الكفر ، والعبد منهي عن اكتساب الكفر ، فكان خلقه تعالى غير قبيح ، وكسب العبد قبيحاً . على هذا يتكلم جمهور متكلمي (٧) أهل الحديث .

وبعضهم يقول (^): القبيح ما يعود به على فاعله الضرر المحض ، والله تعالى لا يعود عليه بفعل ما ضرر ، فلا يكون خلقه الكفر قبيحاً منه لعدم عَوْد ضرر به عليه (١) ، والكافر يعود باكتسابه الكفر « عليه ضرر محض ، فكان اكتسابه الكفر » (١٠) قبيحاً ، و يجعل الذم والحمد من توابع هذين الفعلين فيقول : إنّ (١١) الفعل الذي يستحق عليه الحمد ما لا يعود به

<sup>(</sup>١) زك: \_ . . (٢) ت: \_ . . (٣) كأز: على المنع . . (٤) ز: وحسن . . (٥) ز: لما حمد . -

<sup>(</sup>٦) زك: ـ . . (٧) زك: ـ . . (٨) أت: يقولون . . (٩) ت: ضرره عليه . . . (١٠) «...» ز: ـ .

<sup>(</sup>۱۱) أت: ـ .

ضرر على فاعله ، والذي يستحق عليه الذم ما يعود به ضرر على فاعله . وإليه ذهب أبو إسحق الاسفراييني ، فيتنع على هذا أيضاً قياس الغائب بالشاهد لما أنّ عَوْد (١) الضرر في الشاهد مُتصوَّر فيتصوّر القبيح ، وفي الغائب متنع فيتنع القبيح في الغائب ، فيبطل به جميع كلام المعتزلة والثنوية .

فأمّا مشايخنا رحمهم الله فإنهم قالوا: كل ماله عاقبة حميدة فهو حكمة ، وما ليست له ٥ عاقبة حميدة فهو سفه لوجهين : أحدهما خلق نفس الفعل عن العاقبة الحميدة ، والآخر خلوّ تحمل ذلك المعنى الوخيم عن العاقبة ، والحكمة ما تعلقت به عاقبة حميدة .

والكلام في بيان صحة هذا القول(۱) مذكور في تصنيف(۱) في هذه المسألة على حدة لا وجه إلى ذكره ههنا لما فيه من الطول ، وبنا غنية عن ذكر(ث ذلك . « إنما حاجتنا إلى إبطال شبهة الخصوم وتسويتهم بين الشاهد والغائب ، وقد بينّا ذلك »(۱) . وقد سبق منّا(۱) القول في إبطال مذاهب الثنوية إنّ الله تعالى خلق مالا يحصى كثرة ممّا لا انتفاع لأحد من خلقه به (۱) ولا اطّلاع لمتحن (۱) عليه من الأجزاء الكامنة في تخوم الأرضين وبواطن (۱۱) الجبال (۱۱) وقعور البحار ، وهو تعالى يجلّ عن الانتفاع (۱۱) بشيء ، ومع (۱۱) ذلك لم يكن خلق ذلك عبثاً . على أنّ الاستدلال بالشاهد محال أيضاً لمّا أنّ كل فاعل (۱۱) في الشاهد محل الخاجات والضرورات ، فإذا اشتغل بما لا نفع له (۱۰) به فهو (۱۱) محتاج إلى الجتلاب / المنافع ودفع المضار ، فكان اشتغاله به إعراضاً عمّا فيه جلب (۱۱) منفعة له ودفع مضرة ، فكان ذلك منه رضي بالنقيصة وتحمّل المضرة (۱۱) فكان سفيها (۱۱) ، والله تعالى يجلّ عن ذلك ، فلم يكن فعله لا لنفعه (۱۰) سفها .

ثم قد بيّنًا على الثنوية أنّ لله (٢١) في خلق الأجسام الضارة حِكَمًا بليغة على ماذكرنا ، ٢٠

<sup>(</sup>١) ت: دعوى . (٢) زك: هذا الحديث . (٣) ت: الصنيف . (٤) ت: لي ههنا . (٥) زك: ـ .

<sup>(</sup>٦) «...» زك: ـ . (٧) ز: ـ . (٨) زك: ـ . (٩) زك: بمتحن . (١٠) ز: بواطن .

<sup>(</sup>١١) ز: الجمّال . (١٢) ز: انتفاع . (١٣) ز: مع . (١٤) زك: عاقل . (١٥) أت: . . .

<sup>(</sup>١٦) أت: وهو . (١٧) ز: جلبه . (١٨) ت: للمُضرّة . (١٩) زك: سفها . (٢٠) زك: لمنفعة .

<sup>(</sup>٢١) أز: + تعالى ، ك: الله تعالى .

فكذا يجوز أن يكون له تعالى في خلق الأفعال القبيحة حكم (١) ، فلِمَ قلتم أن ليست له فيه حكمة ؟

فإن زعموا أنه لو كانت فيه حكمة لعقلوها ووقفوا(١) عليها ، فقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتواً كبيراً حيث جعلوا عقولهم القاصرة(١) عن الوقوف على بعض الحكم البشرية قانوناً للحكم الربوبية .

ثم نقول : إنّ لله(٤) تعالى في تخليق الكفر والمعصية حكمًا لايحيط بها الإحصاء .

منها أن بتخليق ماحسن وقبع من الأفعال يُستدل على كال قدرته ونفاذ مشيئته حيث قدر على تخليق المتضادين وإيجاد المتقابلين ، وهذا (٢) آية كال القدرة ؛ إذ من يوجد منه نوع واحد لاغير كان مضطراً في ذلك ، ولهذا (٧) كان خلق ماحسن من (٨) الأجسام وقبح ، وطاب وخبث ، ونفع وضر ، وآلم وألذ ، حكمة بالغة وتدبيراً صائباً ، فكذا هذا . وفي (١) هذا (١٠) زيادة أمر وهو إظهار القدرة على ماهو فعل غيره ، وبه تمتاز القدرة القديمة من القدرة الحادثة (١١) ، والمشيئة الشاملة من المشيئة القاصرة ، فيظهر بذلك أنه تعالى قادر على محل قدرة غيره ، متصر في مقدور عباده ، مستبد بتحصيل مراده . وغيره مفتقر إليه محتاج إلى إعانته (١٢) ، وهو الغني الحيد .

ومنها أنه تعالى بتخليقه (١٣) الأفعال خيرها وشرّها ، حَسَنها وقبيحها (١٤) ، مبيّن (١٥) أنه ما يفعل (١٦) عن حاجة ولا لجلب نفع أو لدفع (١٧) مضرّة ، إذ مَن ذلك فعله لا يفعل إلاّ ما ينتفع به .

ومنها أنه أنه أنه أنه تعالى غني عن خلقه (19) ، عزيز بذاته ، لا يتعزز بكثرة أوليائه وأتباعه ، ولا يتقوّى بأعوانه وأنصاره ، ولا يضعف بتكاثف أحزاب أعدائه و ولا

١٥

<sup>(</sup>١) أت: حكمة . (٢) ز: ووقعوا . (٢) أت: العاجزة . (٤) زك: الله . (٥) ز: بتخلق .

<sup>(</sup>٦).زك: وهو . (٧) زك: وبهذا . (٨) ز: على . (٩) ز: ـ . (١٠) زت: ـ .

<sup>(</sup>١١) تأك: الحديثة . (١٢) ز: عانته . (١٣) ت: بتخليق . (١٤) ز: وقبحها .

<sup>(</sup>١٥) زك: تبين ، ك: على الهامش . (١٦) أزك: إنه ما يفعل لا يفعل . (١٧) زك: دفع .

<sup>(</sup>۱۸) أت: أن . (۱۹) ز: خليقه .

يتضرّر بتوفّر عدد عصاته (١) ، بل هو الغني عن خلقه ، العزيز في ذاته ، المنيع في سلطانه ، القوي أيْدُه ، المتين كيده .

ومنها أنه تعالى (٢) لمّا علم أنّ بعض عباده يعصونه فيما يأمره (٢) ويكفرون نعَمه ، وأنه يعذبهم في النار و يملأ منهم جهم ، كان تعالى بتخليقه ذلك فيهم عند اختيارهم لأنفسهم ذلك موجداً مافيه تحقيق علمه وتقرير عدله عند تعذيبه إيّاهم عليه ، وهذه عاقبة للفعل حميدة .

ثم كان إيجاد ما خبث من الأجسام حكمة لما تعلقت به (٤) عاقبة حميدة ، فكذا إيجاد ماقبح من الأفعال . على أنّا لانقول على الإطلاق : إنه خلق الكفر ، « بل نقول »(٥) : إنه (١) خلق الكفر قبيحاً باطلاً شراً فاسداً (٧) ، والحكمة تقتضي كون الكفر على هذه الصفات ، فَمَن أوجده على ماتقتضي الحكمة وجوده عليه كان حكيناً ، وإنّا كان سفيها من يقصد [تحصيله] (٨) حكمة حسناً صواباً كما يقصده الكافو ، إذ الحكمة تقتضي كونه على ما يضاد (١) هذه الأوصاف . فكان الله تعالى بإيجاده على هذه الصفات (١٠) حكياً ، والكافر باكتسابه (١١) قاصداً تلك الصفات سفيهاً ، [ فَمَن ] (٢١) عَلِمَه على ما هو عليه من الصفات من القبح والبطلان وغير ذلك كان عالماً به ، ومن يعلمه على ما يقصده الكافر من الصفات كان جاهلاً به ، فكذا في الحكمة والسفه .

فإن قيل : لو كان الله تعالى هو الذي تولّى تخليق الكفر والمعاصي لكان يجوز أن ١٥ يقال : ياخالق الكفر والمعاصي ، إذ هو يكون صدقاً (١٣) ، والصدق لا يُمنع عنه ، وحيث مُنع عنه دلّ أنه لم يخلق ذلك .

[ ۱۵۲ أ ] قيل لهم : هذا سؤال تلقّنتوه (۱۵ من إخوانكم الثنوية ، حيث يزعمون أنه تعالى / لو كان خالقاً للأجسام المستخبثة المستقدرة « لكان يجوز أن يقال : ياخالق القردة والخنازير والخنافس والجعلان »(۱۵ والأقذار والأنتان ، وحيث لم يجز<sup>(۱۱)</sup> دلّ أنه (۱۷ لم يخلقها . فإن ۲۰

<sup>(</sup>١) ك: عصباته . (٢) ز: ـ . (٣) أت: أمرهم . (٤) زأك: بها . (٥) «...» ز: مكرر .

 <sup>(</sup>٦) أت: بأنه . (٧) زك: فساداً . (٨) في الأصول: تحصيلها . (٩) ز: تقتضى كون ما يضاد .

<sup>(</sup>١٠) ز: ـ . (١١) ت: باقتصاده . (١٢) في الأصول : كن . (١٣) زك: صادقاً . (١٤) ز: تلقيتموه .

<sup>(</sup>١٥) «...» أ: فوق السطر . (١٦) أت: ولم يجز . (١٧) ز:..

#### أبو المعين النسفي

كان ماسألتم لازماً فهذا لازم ، وإن كان ماسألوا باطلاً فسؤالكم باطل .

ثم نقول : « إنّا نقول »(١) إن (٢) الله تعالى خالق كل شيء ويدخل تحته أفعال الخلق والأجسام الخبيثة وغير ذلك ولا نبالي من ذلك ، ولكن لانقول ذلك على التخصيص ليا أن إضافة كليّة الأشياء إلى الله تعالى وإضافته إلى كليّة الأشياء تخرج مخرج التعظيم لله تعالى والتحميد له ، وإضافة خاصية الأشياء إليه وإضافته إلى خاصية الأشياء بخرج مخرج تعظيم ذلك الخاص ، كا يقال : إله محمد وإله موسى وإله هارون وعبد الله وبيت الله وناقة الله (١) والكفر والمعاصي ليست بمعظمة فلا يجوز إضافتها إلى الله تعالى على الخصوص ، ولهذا لا يجوز أن يقال : ياخالق القردة والخنازير ، والله أعلم .

فإن قالوا : مَن أوجد الشرفهو شرّير ، والكفر شرّ ، فلو أوجده الله تعالى لكان مرياً ، والله تعالى مُنزَّه عن هذا الوصف (٤) . وربما يقرّرون هذا ويقولون : الإيمان خير وصلاح ، والدعاء إليه خير ، والفاعل للإيمان (٥) أصلح من الداعي ، والكفر شرّ والدعاء إليه شرّ ، فيجب أن يكون خالق الكفر شرّاً وأفسد من الداعي (٦) .

والجواب عنه أنّا قد<sup>(۷)</sup> أقمنا الدلالة على أنّ الله تعالى هو المخترع لكل حادث ولا قدرة لغيره على الاختراع ، وانعقد إجماع العقلاء أن الله تعالى ليس بشرّير ، ومن زعم أنه شرّير ، فهو كافر . فظهر من مجموع الدليلين أن موجد<sup>(۸)</sup> ما هو شرّ ليس بشرّير .

والذي يهدم عليهم هذه القاعدة أنهم يزعمون أنّ ماهو الكفر والظلم والقبيح ممّا يصحّ من المجانين<sup>(۱)</sup> والأطفال ويكون ذلك شرّاً بالوجود ، ولا يصحّ أن يوصف واحد منهم بأنه شرّير ، فدلّ أنّ وجود ماهو شرّ من ذات لا يوجب كون موجده شرّيراً ولا كونه شرّاً من الداعى .

<sup>(</sup>١) «...» زك: ي (٢) أت: ي (٣) أت: وناقة الله وبيت الله .

<sup>(</sup>٤) أت: والله سبحانه يتعالى عن هذا الوضف . (٥) ز: على الإيمان . (٦) أت: من هذا الداعي .

 <sup>(</sup>٧) أت: \_. (٨) ز: أن من موجد . (٩) ز: من الجانبين .

ومّا يبطل أيضاً (١) كلامهم أنهم لما جعلوا موجد الكفر شرّاً من الكفر ، والله تعالى خالق (٢) الكافر الذي هو شرّ من الكفر ولم يصر بخلق ما هو شرّ من الكفر شريراً ، كيف يصير بخلق الكفر الذي هو أدون من الكافر في كونه شرّاً شرّيراً ؟ وظهر بهذا (٢) بطلان قولهم : إن موجد الشرّ شرّير .

فبعد هذا $^{(2)}$  هم بين أمور [ أربعة  $^{(6)}$  :

إمّا أن يقولوا إنه تعالى لَمّا(١) أوجد الكافر الذي هو شرّ من الكفر صار شرّيراً ، فينسلخوا به عن الدين .

وإمّا أن يقولوا إنه تعالى (٧) لَمّا لم يصر شرّيراً بخلق ما هو شرّ من الكفر ، « فخالق الكفر » (١) لا يكون شرّيراً بخلقه ، فيصيروا تاركين مذهبهم ومتّبعين للحق .

وإمّا أن يقولوا: خالقه العبد إلا أنه بخلقه الكفر لا يصير شرّيراً لِمَا أنّ خالق الكافر الذي هو شرّ من الكفر لا يكون شرّيراً (١٠) ، فيكفروا بذلك حيث يزعمون (١٠) أنّ الكافر ليس بشرّير .

وإمّا أن ينزعموا أنّ الله تعالى بإيجاد الكافر الذي هو شرّ من الكفر ليس بشرّير ، وموجد الكفر شرّير ، وهو الكافر عندهم ، ولو أوجده الله تعالى لكان شرّيراً مع أنه هه الإيجاده (١١) ماهو شرّ منه ليس بشرّير ، وهذه مناقضة ظاهرة .

ثم الأشعرية يقبولون: الإضرار متى لم يكن المضرّبه غيرَه مجاوزاً أمر آمره لا يكون شرّاً، ومتى كان مجاوزاً أمر آمره كان شرّاً، ولهذا يقال: من قتل غيره عمداً إنه ألحق الشرّ بولده الصغير، ولو قتله بقصاص ماكان شرّيراً / ملحقاً الشرّ(۱۲) بولده الصغير وإن كان الضرر عليه في الحالين سواء. ثم الله تعالى بإيجاده الكفر ماتعدّى(۱۲) أمر(۱۱) غيره فلم يكن به ۲۰

[ ۱۵۲ ب ]

<sup>(</sup>١) أت: ـ. (٢) أزك: خلق . (٣) ك: على الهامش . (٤) أت: ذلك . (٥) في الأصول: ثلاثة .

<sup>(</sup>۱) ز: ـ. (۷) أزت: ـ. (۸) «...» زك: ـ. · (۱) أت: شراً . · (۱۰) ز: يزعموا .

<sup>(</sup>١١) زك: بإيجاد . (١٢) زك: للشر . (١٣) زك: ماتعذر . (١٤) ت: أمره .

#### أبو المعين النسفي

شريراً كما لم يكن بإيجاده (١) الكافر الذي هو شرّ من الكفر شرّيراً لانعدام تعدية أمر غيره ، والعبد بالختسابه الكفر جاوز أمر صانعه فكان شرّيراً .

وعندنا : الشرير مَنْ فِعْلُه الشر ، والكفر عندنا فعل العبد لافعل الله تعالى ، والشرّ هو الكفر ، وفعل الله تعالى إيجاد الكفر الذي هو شرّ ، لانفس الكفر ، وإيجاد الشرّ غير الشرّ .

فبعد ذلك ننظر: إن كان في إيجاد الشرّ حكمة وله عاقبة حميدة « فإيجاده ليس بشرّ بل هو خير وهو حكمة ، وإن لم يكن في إيجاده حكمة ولا له عاقبة حميدة »(١) كان شرّاً ، ولله تعالى في إيجاد الكفر عاقبة حميدة على مامرّ فلم يكن إيجاده (١) الكفر شرّاً ولا هو به شرير ، والله الموفق .

١٠ فإن قالوا : كيف يجوز أن يكون القبيح خَلْقَ الله تعالى والله تعالى يقول : ﴿ الَّـذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيءِ خَلَقَهُ ﴾ .

قلنا: مغنى ذلك أنه أحسن خلق الأشياء لأنه عالِم بكيفية خلقها على ماهي عليه من القبح والحسن ، فكانت على ماأراده ولم تكن على خلاف ذلك . ومن قصد فعل على ماقصده وكان عالماً بتحصيله ويحصله على ماأراد ، يقال (١) : فلان يُحسن فعل كذا ، وفلان يحسن الكتابة والصياغة والنجارة ، وفلان يحسن القتل . وممّا يوضح ذلك أنه تعالى خلق الخنافس والجعلان والقردة والخنازير ، فلو خرج الكفر عن خلقه بقضية هذه الآية لخرجت هذه الأشياء ، وذلك باطل ، فكذا هذا . ولا وجه لإنكارهم قبح هذه الأشياء كا لا وجه لإنكار حسن كثير من الأجسام لأنه إنكار الضرورة ، ولو جاز له (١) هذا جاز لغيره إنكار قبح الكفر ، وذلك باطل .

رم واعلموا ـ رحم الله ـ أنَّ أصحابنا (١) لمّا كان من مذهبهم أن التكوين غير المكوَّن ، والكفر مكوَّن (١٠) وتكوينه غيره (١١) ، فلم يكن هو عندنا فعْلَ الله تعالى بل هو مفعوله ،

<sup>(</sup>١) أَرْك: بِإِيجاد . (٢) «...» ت: . . (٣) زك: إيجاد . (٤) ت: نقل . (٥) تأك: قِصد .

<sup>(</sup>٦) زك: وتحصيله . (٧) زك: .. (٨) ت: .. (٩) أزك: +رحمهم الله . (١٠) ز: ..

<sup>(</sup>۱۱) ز: غیر .

وكون المفعول قبيحاً لا يوجب قبح التكوين إذا كانت فيه عاقبة حميدة ، فلم يكن بنا على هذا المذهب حاجة (١) إلى القول بجهات الفعل وأنه بجهة أنه فعل الله تعالى ليس بقبيح ، وبجهة أنه فعل العبد قبيح ، وإنما الحاجة إلى ذلك لمن يزع أنّ التكوين هو عين المكوّن .

ثم النّجارية على هذا يزعمون أنّ الفعل له جهات: فن حيث إنه فعل الله تعالى ليس بقبيح، ومن حيث إنه فعل العبد قبيح، ويجوز أن يكون للفعل جهات، يَقبُح ويكون ه معصية ببعض الجهات، ألا يرى أنّ الكفر شيء وهو عرض وهو اعتقاد وهو حجة الله تعالى على الكافر بالتعذيب، وليس بقبيح من حيث إنه شيء ؟ إذ لوكان قبيحاً من حيث إنه شيء لكان كل شيء قبيحاً، فكان الإيمان قبيحاً سبباً للعقاب، وكذا كل طاعة. وكذا ليس بقبيح من حيث إنه عرض ولا من حيث إنه اعتقاد لل يكون الإيمان قبيحاً منهياً عنه. وكذا الكفر كذب وهو دليل سفه الكافر، ١٠ ودلالته على سفهه الكافر، ١٠ ويشيح وسبب (٤) لاستحقاق العقاب من حيث إنه صدق ، بل من حيث إنه كذب. وكذا السواد شيء وعرض ولون ، وليس بسواد لأنه شيء ولا لأنه عرض ولا لأنه لون (١٠) السواد شيء وعرض ولون ، وليس بسواد لأنه شيء ولا لأنه أنها عرض ولا لأنه لون (١٠) الأجسام نحو فوق (٨) وتحت وعن يمين وعن شمال / وخلف وقدام ، بل يعنون مايينا من ١٥ الأجسام نحو فوق (٨) وتحت وعن يمين وعن شمال / وخلف وقدام ، بل يعنون مايينا من ١٥

[ 107]

وبعرفة تفسير<sup>(۱)</sup> الجهات تظهر جهالة المعتزلة بإنكارهم ذلك وزعهم<sup>(۱۱)</sup> أنّ الجهات تكون للأجسام<sup>(۱۱)</sup> وكل جهة تغاير صاحبتها ، والعرض شيء واحد ، فلا وجه<sup>(۱۲)</sup> لجعله<sup>(۱۲)</sup> أشياء متغايرة مع أنه في نفسه شيء واحد كا شنّع الإسكافي وجعفر بن حرب وغيرها حيث صنفوا تصانيف لإبطال<sup>(۱۱)</sup> جهات الفعل ، وكل ذلك لإنكارهم<sup>(۱۱)</sup> الحقيقة وجهلهم بحقيقة (۲۰ مذاهب الخصوم .

وجود الجهات من حيث العبارة والمعنى دون الجهات التي يصح منها مماسّة ما يلاقيها .

<sup>(</sup>١) ز: ـ. (٢) ز: سفه . (٣) ز: الكافر . (٤) ك: وسفه ، ز: ولا سفه . (٥) زك: ولا أنه .

<sup>(</sup>٦) زك: لونا . (٧) ز: ـ. (٨) زك: من حيث فوق . (٩) زت: تغير . (١٠) ز: وزعم .

<sup>(</sup>١١) زك: بلون الأجسام . (١٢) ك: فلا شيء ، مصححة على الهامش . (١٣) أت: إلى جعله .

<sup>(</sup>١٤) ز: الأبطال . (١٥) ز: لإنكار . (١٦) ز: مجقائق .

#### أبو المعين النسفى

هذا تقرير مذهبهم وإن كنّا نحن لانحتاج إلى القول بجهات الفعل على ماقرّرنا .

وشيخنا أبو منصور الماتريدي رحمه الله(١) ذكر جهات الفعل لالحاجته إلى ذلك بل على طريق المساهلة وتصحيحاً للمذهب وإبطالاً للباطل من جميع الوجوه .

فإن قالوا : على قول (٢) من قال من القائلين بجهات الفعل ، لوجاز أن يكون شيء واحد شرًا من فاعل ، خيراً من فاعل ، جوراً من فاعل ، عدلاً من فاعل ، لجاز أن يكون شيء واحد صدقاً كذباً .

قيل : لولزمنا ذلك بإثباتنا ماأثبتنا لَزِمكم أيضاً أن تجعلوا شيئاً واحداً صدقاً من فاعل كذباً من فاعل قياساً على إثباتكم فعلاً واحداً طاعة لله تعالى معصية لغيره ، لأنّ الطاعة له معصية للشيطان ، وكذا قياساً على إثباتكم شيئاً " واحداً تقديماً إلى مكان تأخراً عن غيره ، وقياساً على إثباتكم شيئاً واحداً هو فعل لشيء ترك لغيره ، فإن لم يلزمكم ذلك لم يلزمنا .

وحقيقة هذا<sup>(3)</sup> الكلام أنّ ماكان يستحقه الشيء من الوصف لذاته لا يختلف باختلاف الإضافة ، لأنّ علّة استحقاقه ذاتُه ، وذاته لا يختلف باختلاف الإضافة فلا يختلف مااستحقه لذاته ، لأنّ علته لم تختلف فلا يختلف المعلول . وما كان استحقاقه باختلاف ما يضايفه ، يختلف باختلاف المتضايف<sup>(٥)</sup> ، لأنّ علته تختلف فيختلف المعلول . وما أثبتنا اختلاف يختلف باختلاف المتضايف وأله كان من الأوصاف الثابتة باعتبار الإضافة (١) ، كالطاعة والمعصية والحكمة (١) والسفه والشرّ والخير وأشباه ذلك . فكان ذلك نظير الأب (٨) والابن والعم والخال وأشباه ذلك ، والله الموفق .

والأشعري<sup>(۱)</sup> وإن كان يجعل الخلق والمخلوق واحداً ، لا يقول بجهات الفعل و يقول : إنّ قول القائل إنّ الإنسان يُعذَّب عليه من جهة كذا ولا يعذَّب عليه من جهة كذا ، كلام مستحيل متناقض لأنه لا جهات للفعل . قال : وحقيقة الجواب عندنا أنّ الله تعالى يعذِّب على الكفر الذي هو خلق وعلى الخلق الذي هو كفر ، لا لأنه خلق . وقول القائل : من جهة

<sup>(</sup>١) ز: +ورضى عنه ، ك: رحمة الله عليه ورضى عنه . ﴿ (٢) أَ: فوق السطر ، ت زك: ـ.

 <sup>(</sup>٣) ك: على الهامش . (٤) ز: ـ. (٥) أت: التضايف . (٦) ز: الإطافة . (٧) ك: على ألهامش .

<sup>(</sup>٨) ز: للأب . (٩) ز: والأشعرية .

كذا ومن جهة كذا ، فاسد .

وهذا في الحقيقة ما يقول ه من (۱) يقول بجهات الفعل لِمَا مرّ أنهم لا يريدون بذلك إثبات جهات كجهات الأجسام ، إنما يريدون أنّ الفعل يوصف بأنه كفر ويوصف بأنه خلق ويوصف بأنه شيء وبأنه عرَض وبأنه اعتقاد وبأنه محدَث ، ولا يعذّب عليه إلاّ لأنه كفر ، ولا يعذّب لأنه عرض أو اعتقاد أو شيء أو محدث ، فلا معنى لكل هذا الإنكار ، إذ هو إنكار من حيث اللفظ دون حقيقة المعنى ، ولا مشاحة في العبارات .

وأطلق (٢) الأشعري ذلك أيضاً فقال : الكفر الـذي هو حجّة الله (٢) بـاطل لامن حيث كان حجّة ، فدل أنه لاوجه لإنكاره .

والمعتزلة لمعرفتهم بتضايق الكلام عليهم من هذا الوجه ينكرون (أ) القول بجهات الفعل جداً وينسبون قائله إلى الحمق ويظهرون الضجر عند ساعه ويشتغلون بالتشنيع ١٠ والمشاغبة تنفيراً للضعفة « عن ذلك » (أ) وتمويهاً عليهم وستراً لوهاء مذهبهم . / ومن وقف على مابيّنا من الوجوه (1) عرف الحقيقة ولم يجبن عن إثبات ذلك عند تهويل المعتزلة ويبيّن لهم أنه يقول ما يقولون هم (٧) ويضطر جميع العقلاء إلى القول به ، والله الموفق .

ثم إن هذا كله منا جري مع الخصوم على طريق المساهلة ، فلو مانعناهم (١) وقلنا : هذا منكم تعيين لبعض فصول الخلاف ، فإن كان المانع لكم من القول بخلق الأفعال تقرّر (١٥) استحالة إضافة القبيح إلى الله تعالى ، فما المانع لكم من إضافة الطاعات إلى الله تعالى وهي حكم ومحاسن ؟ فقولوا بخلقها لانعدام هذا المانع فيها وإلا ظهر تعنتكم . على أن عندكم كانت (١٠) الطاعات كلها بإرادة الله تعالى ، والله تعالى (١١) يقول : ﴿ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴾ فكانت الطاعات مفعولة له لأنها مُرادة له ، وهو يقول إنه (١١) فعال لما يريد ، فإمّا أن يُقرّوا بكون الطاعات مخلوقة له ، وإمّا أن يقولوا إنها ليست بإرادته فيبطلون مذهبهم ، وإما أن ٢٠ يتولوا إنها ليست ويردّونه ، وفيه مافيه .

[ ۱۵۳ ب ]

<sup>(</sup>١) ت: ما . (٢) ت: وإطلاق . (٣) أت: +تعالى . (٤) زك: منكرون . (٥) «...» أت: ـ .

<sup>(</sup>٦) أ: للوجوه . (٧) ت: ـ. (٨) زك: مانعنا . (٩) ز: بقدر . (١٠) ت: كاتب .

<sup>(</sup>١١) ك: على الهامش . (١٢) زك: ـ .

ثم نقول: لاشك أنّ حُسن الطاعات فوق حسن الأجسام لأن حسنها حسّى وهو(١) يختلف باختلاف الحواس. على أنّ عند (٢) المعتزلة لاوجه للقول بحسن الأجسام لإنكارهم قُبْح ماقَبُح منها وإن عُرف ذلك (٢) بالحس ، فكذا يلزمهم إنكار [ الحسن ](؛) ، إذ لا يُعرف إلاّ بما يعرف به القبح ، ولا حقيقة لتلك المعرفة ، فكذا لهذه . وحسن الطاعات عقلي وهو مما لا يختلف (٥) باختلاف العقول ولا يتبدّل بحال وحال ، وتفاضل الفاعلين بتفاضل (١) الأفعال ، « فينبغي أن »(٧) يكون كل عبد مطيع أفضل من الله تعالى وأحسن فعلاً وأرفع درجة لعلوّ رتبة فعله على فعل الله تعالى ، وانحطاط رتبة فعله عزّ وجل عن أفعال(١) العباد ، ويكون في مقدور العبد من المحاسن ماليس يماثل ذلك أو يقماربه في مقدور الله تعالى ، والقول به قول لاخفاء بما فيه ، فكان مقدور الله تعالى هو إبليس والقرّدة ١٠ والخنازير(١) والأقذار والأنتان والزَّمانة والعمى والشلل والأمراض والموت والمصائب، ومقدور العبد الصوم والصلاة والحج والإقرار والتصديق واعتقاد التوحيد والإفضال إلى المحتاجين والإحسان إليهم والوفاء بالعهود وأداء الأمانات والجود (١٠) والساحة وغير ذلك من الفضائل الداخلة تحت قدرة العباد ، تفرّد (١١١) كل واحد من الفاعلين بمقدوره وذهب بما خلق وفاز العبد بالقسم الأحسن والحظ الأجزل ، وقصّرت قدرة القديم عن ذلك . ولعلم المعتزلة ١٥ جذا الإلزام يعرضون عن جانب المحاسن صفحاً ويتشبثون بـالمقـابح ليتمكّنوا عسى من ترويج باطلهم على ضعفة المسلمين ، عصنا الله تعالى عن ذلك بكرمه وفضله وهو ذو الفضل العظيم .

 <sup>(</sup>١) ت: وهي . (٢) ك: على الهامش . (٣) ز: وإن عرف فكذا . (٤) في الأصول : الحس .

<sup>(</sup>٥) ز: وهؤلاء لا يختلف . (٦) زك: تفاضل . (٧) «...» أ: ـ. (٨) أت: فعل . (٩) ز: ـ.

<sup>(</sup>۱۰) ز: والجمود . (۱۱) أت: وتفرد .

### فصل

# [ في أن اثبات الفعل للعبد لا يلزم كونه شريكاً لله ]

ثم مكون أفعال الخلق مخلوقة لله تعالى لا يلزم(١) أن يكون العباد شركاء لله تعالى في الفعل ، وذلك لأنّ حقيقة الشركة أن يكون لكل واحد من الشريكين ماليس لصاحبه فيا بشتركان فيه ، فيانّ المشرك (٢) عند أهل الإسلام نوعان : أحدهما مشرك يُثبت لله تعالى ٥ شريكاً في تخليق العالم وهم المجوس (٢) ، فيكون ماهو مخلوق الله تعالى من الخيرات غير ماهو خلوق شريكه ، وما هو مخلوق (٤) شريكه من الشرور والقبائح غير ما هو مخلوق الله تعالى . والآخر من يُثبت لله تعالى شريكاً في استحقاق العبادة دون التخليق وهم عبدة الأصنام (٥) ؛ فإنك إنْ سألتهم : مَن خلَقَ السموات والأرض ، ليقولن : الله . غير أنهم يعبدون الأصنام كا يعبدون الصانع ويجعلونها مستحقـة للعبـادة كا استحقهـا الصـانع . ثم مـا يكون منهم (١) من عبادتهم للأصنام لا يكون عبادة / لله تعالى ، وما يوجد من عبادتهم لله (٧) تعالى لا يكون عبادة للأصنام . وفي العرف عند أرباب اللسان : الشركاء في القرية أو الحلّة قوم يكون كل واحد منهم اختص (^) بملك شيء من القرية لا يملكه غيره و من الشركاء »(١) ، ولم يعقل كون شيء لذات من وجه ولذات من (١٠٠) وجه ، شركة بينها بإجماع العقلاء ؛ فإنّ ما هو ملك العبد هو بعينه ملك الله(١١) تعالى ملك (١٢) تخليق ، لم يَزُل شيء من المخلوقات عن ملكه ١٥ بتملُّك العباد(١٣) ذلك ، ولم يقل أحد إنَّ العبـد شريـك لله(١٤) تعـالي فيما يملكـه من العقــار أو الحيوان (١٥٠) أو الثياب والفرش والأواني وغير ذلك ، وإن كان ذلك ملك العبد ، وعين (١٦١) ماهو ملك العبد ملك الله تعالى ، « وعين ماهو ملك الله تعالى  $^{(1V)}$  ملك العبد .

[ 108]

<sup>(</sup>١) ك: ولا يلزم . (٢) ز: الشرك . (٣) زك: +لعنهم الله . (٤) ز: ـ.

<sup>(</sup>٥) زك: +لعنهم الله تعالى . (٦) أزك: ـ. (٧) زك: من عبادة الله . (٨) أ: أخص .

<sup>(</sup>٩) «...» ز: ـ. (١٠) ت: ـ. (١١) ز: لله . (١٢) ك: على الهامش . (١٣) ز: العبادة .

<sup>(</sup>١٤) ك: الله . (١٥) ت: والحيوان . (١٦) ز: وغير . (١٧) «...» ك: على الهامش .

ثم العالم أعراض وأعيان ، وما أوجده الله تعالى غير ماأوجده غيره ، وما أوجده غيره غيره غير ماأونجده (() الله تعالى ، فيكون العالم له ولأغياره ، وهذا هو حقيقة الشركة ، وكذا في كل فعل كان العبد شريك الله (() ؛ فإنّا إذا رأينا أنّ زيداً (() مع عمرو إذا اشتركا في بناء الدار ، وما يقدر عليه هذا من أجزاء الدأر لا يقدر عليه ذاك (() ، وما يقدر عليه هذا ، فحصل (() كل واحد منها ما في قدرته حتى تم بناء الدار بها ، لم يمتنع أحد من أرباب اللسان والعقلاء من القول إنّ زيداً وعمراً اشتركا في بناء الدار .

ثم (١) إنّ الفعل من العبد لن يحصل إلا بوجود قدرة يخترعها الله تعالى لاقدرة للعبد عليها ، وفعل يخترعه العبد لاقدرة لله تعالى عليه ، وحصول الفعل الجموع مقدور بها (١) ، فكان الأحياء شركاء لله تعالى في تخليق العالم ، وكل حيّ في كل فعل يفعله شريك لله (١) تعالى . فأمّا ماقلنا فلا يوجب الشركة : إذ عين ماهو مقدور الله تعالى مقدور العبد بإقداره ، وما هو مقدور العبد مقدور الله تعالى ، وهذا لا يعقل شركة ، كا في الملك ، إذ ماهو ملك العبد عينه ملك الله (١٠) ، وما هو ملك « الله تعالى من الأعيان التي جعلها »(١) ملكاً لعباده عينه ملك العبد ، ولم يُعدّ ذلك شركة في الملك بإجماع العقلاء .

وبالوقوف على حقيقة الشركة عُلِم أنّ المعتزلة هم الدين أثبتوا لله تعالى « في العالم » (١٠) شركاء ، وفي كل فعل اختياري شريكاً ، ونحن بحمد الله تعالى بَراء عن ذلك ، فكانت (١٠) نسبة المعتزلة إيّانا إلى القول بما يوجب الشركة ووصف أنفسهم بالبراءة من (١٠) ذلك وقاحة عظيمة أو جهلاً بحقيقة الشركة (١٠) المعقولة ، وصاروا بإثبات الشركاء لله تعالى في العالم وفي كل فعل مساعدين للمجوس ، بل كانوا شرّاً (١١) من المجوس من وجهين : أحدهما أن المجوس ما أثبتوا لله تعالى إلا شريكاً واحداً ، وهؤلاء جعلوا كل مادب ودربج من ذوي الأرواح والمهج شركاء لله تعالى . والثاني أنّ المجوس أرادوا بإثبات الشريك تنزيه الله تعالى .

<sup>(</sup>١) زك: أوجد . (٢) ت أك: +تعالى . (٣) ك: أن له يداً ، ز: ان لزيداً . (٤) أت: ذلك .

 <sup>(</sup>٥) أك: ذلك . (٦) زك: فجعل . (٧) ز: -. (٨) أت: بجموع مقدوريها ، ك: المجموع مقدوريها .

 <sup>(</sup>٩) أزت: الله . (١٠) أت: +تعالى . (١١) «...» ك: مكرر . (١٢) «...» أ: على الهامش .

<sup>(</sup>١٢) زك: فكان . (١٤) أت: عن . (١٥) ز: الشرك . (١٦) أ: على الهامش .

<sup>(</sup>١٧) زك: +لعنهم الله .

عَّا هو عندهم سفه ، وما أضافوا إلى الشريك إلاَّ الشرور والقبائح ؛ والمعتزلة أضافوا كل ماهو حسن على الحقيقة إلى غير الله تعالى وجعلوا « ما فَعَله »(١) غيره أحسن ممّا فعله الله تعالى على ماقرّرنا ، وبالله العصة والنجاة عن كل ضلال وبدعة .

وفي المسألة دلائل كثيرة ذكرها مَن تقدّم من أمَّتنا الماضين قدّس الله أرواحهم ومَن ساعدنا في هذه المسألة من أرباب المذاهب(٢) وغيرهم ، لاوجه إلى ذكر عشرها فضلاً عن كلُّها ٥ لمًا يقتضي حصرها وذكرها بما للخصوم عليها من الشُّبه ودفعها والكشف عن بطلانها كتـابـاً مفرّداً يربو على هذا الكتاب الذي نحن بصدده . ولو كشفتُ (٢) عمّا للإمام أبي منصور [ ١٥٤ ] الماتريدي (٤) رحمه الله من الإشارات اللطيفة والعبارات الوجيزة / الجارية مجرى التوقيعات في هذا الباب لطال الكلام وملّت عن ضبطها الأفهام.

ومحصول المسألة أنّ إنكار (٥) تخليقها من الله تعالى إمّا أن يكون لمّا لادلالـة عليهـا ، أو ١٠ للإحالـة ، أو لمَـا في القـول بـه من<sup>(١)</sup> إيجـاب الضرورة وامتنـاع التكليف<sup>(٧)</sup> وارتفـاع الأمر والنهى .

فإن (^) كان إنكارهم لعدم الدلالة ، فقد أقمنا (١) الدلائل السمعية والعقلية مافيه كفاية لمن نصح نفسه ولم يكابر عقله .

وإن كان إنكارهم للإحالة فيطالبون بدليلها (١٠) ، ولا دليل معهم سوى أنه (١١) ٥١ لاتصوّر (١٢) في أوهامهم (١٣) لكون شيء (١٤) عندهم فعلاّ (١٥) لفاعلين وتعلّق قدرتين بـه ، أو لأنّ القول به يوجب الشركة ، وقد تقصّينا عن عهدة كل ذلك .

وإن كان إنكارهم لما فيه من(١٦) إيجاب الضرورة فقـد أجبنـا عن ذلـك ودفعنـا الشَّبَـه يحمد الله (١٧).

على أنّ العلم بكوننا مختارين ثابت بطريق الضرورة ، وثبوت الاختيار لا ينفي (١٨)

<sup>(</sup>٢) ت: المذهب . (٣) زك: كشف . (٤) ز: الماتريد . (٥) أ: الكار . (۱) «...» ز: ...

<sup>(</sup>٧) زك: \_. (٨) زك: وإن . (٩) أ: أثبتنا . (١٠) زك: دليلها . (١١) أت: أن . (٦) زك: ـ .

<sup>(</sup>١٢) زك: يتصور . (١٢) ت: أفهامهم . (١٤) زك: الشيء . (١٥) أت: فعلاً عندهم .

<sup>(</sup>١٦) زك: \_. (١٧) أت: +تعالى . (١٨) ز: لايبقى .

#### أبو المعين النسفى

التخليق لما مرّ. على أنّ التخليق كيف ينفي الاختيار وهو تعالى يخلق الفعل الاختياري لاالضروري وبينها مفارقة ؟ والقول بأنه تعالى يريد تخليق أحدها فيحصل الآخر ، شاء أو أبى ، إثبات الاضطرار(١) والعجز للصانع جلّ وعلا ، فكان في جعل الفعل الاختياري ضرورياً لحصوله بالتخليق ، إنكار علم الضروريات(١) وجعل الباري(١) مضطراً في تخليقه .

فإنْ زعموا أنّ العبد لا يمكنه الخروج عمّا خلقه ، فكيف يكون مختاراً ؟

قلنا : والعبد لا يمكنه الخروج عن معلوم الباري ، فكيف يكون مختاراً ؟ والباري أيضاً لا يخرج (١) عن معلومه فكيف يكون مختاراً ؟

وجاء من هذا أنه تعالى لَمّا لم يكن في فعله مضطراً (٥) وإن كان لا يخرج عن معلومه ، لأنه وإن كان لا يخرج عن معلومه أنه يفعل ما يفعل باختياره (١) ، فلو صار بعلمه (٢) مضطراً لانقلب جاهلاً (٨) حيث علم أنه يفعل ما يفعل باختياره فلم يفعل بل فعل مضطراً (١) ، فكذا عبده (١٠) لا يصير مضطراً بعلمه وإن كان لا يخرج عن معلومه ، لأنّ معلومه تعالى أنّ العبد يفعل ما يفعل باختياره غير (١١) مضطر ، فلو صار مضطراً لانقلب علم الباري جهلاً ، وذلك محال ، فبقي العبد مختاراً ، فكذا لمّا خلق فعله (١١) الاختياري يبقى مختاراً ، إذ لوانقلب بذلك مضطراً لم يحصل ماخلق على ماخلق بل على غير ماخلق ، وهو أمارة اضطراره ، فكان القول (١١) بها قالوا موجباً كون فعل الله تعالى بالاضطرار ، وهذا محال ، وإذا (١١) لم يصر العبد بتخليق فعله مضطراً في فعله كا لم يصر بتخليق السموات والأرض ، فكان خلق كفره وخلق السموات والأرضين والجبال والبحار سواء في ألا يوجب اضطرار العبد ، والله الموفق .

وعورض أبو هاشم في قوله إنّ العبد لَمّا لم يكنه الخروج عن مخلوق الله تعالى كان مضطراً ، أنّ العبد لا يكنه الخروج عن الحركة وضدها (١٥) فكان مُكرَها على أحدهما ، فزعم

<sup>(</sup>١) ت: الاضرار . (٢) كتبت في ز: الرورات . (٢) أت: +تعالى .

<sup>(</sup>٤) ز: والباري لا يخرج أيضاً ، ك: والباري أيضاً لا يخرج أيضاً . (٥) ز: مضطر . (٦) ت: عن اختياره .

<sup>(</sup>٧) زك: \_. (٨) أت: جهلاً . (٩) ز: مضطر . (١٠) زك: عنده . (١١) ز: - .

<sup>(</sup>۱۲) ز: ـ. (۱۲) ز: ـ. (۱٤) ت: وإذ . (۱۵) ز: ـ.

أنه يمكنه الخروج عنها<sup>(۱)</sup> ، وزع (<sup>۲)</sup> أن القادر السليم الآلة التـام القـدرة يجوز خلوّه عن الفعل وتركه فكان ممكناً (۲) من الخروج عنها (۱۶) فلم يكن مكرّهاً على أحدهما .

فارتكب الحال بذلك ولزمه أنّ وقت صلاة لو انقضى وهو لم يفعل شيئاً لا فِعْلها ولا ترْكها ألاّ يعاقب لأنه لم يفعل فعلاً قبيحاً ، ومن الحال أنّ المأمور بالصلاة يمضي عليه وقت الصلاة وهو لم يصلّها ولا يستحق العقاب .

فزعم أنه يعاقب ،

قيل : على ماذا يعاقب ولم (٥) يفعل فعلاً (٦) ؟

فقال : يعاقب لا على فعل وُجد منه .

وهذا عين مذهب الجبرية (١) أن العبد يعاقب لا على فعل وجد منه ، وهذا أربى عليهم .

[ ١٥٥ أ ] / وقال : إنّ هذا يجب على الله تعالى تعذيبه وجوباً لو امتنع عن ذلك ، إذا خرج العبد من الدنيا قبل التوبة ، لصار سفيهاً وزالت ربوبيته .

وقد رددنا هذا عليه في مسألة الاستطاعة وأعدنا ذكر هذه المسألة ههنا ليعرف العاقل مذهبهم الذي عليه حذّاقهم في زماننا هذا ويعلم أنّ نسبة هؤلاء خصومَهم إلى الجبر مع أنهم يثبتون للعبد الفعل ويعرفون الاختيار ونفي (١٥ الاضطرار بالضرورة مع أنّ هذه مقالتهم ، ١٥ وقاحة عظية وظلم ظاهر .

ثم من (١) مذهبه في تفسير مشيئة (١٠) الجبر أن (١١) الله تعالى قادر (١٢) أن يجبر العبد على الإيان بأن (١٦) يخلق له علماً يعلم بأنه لو لم يؤمن لعُذّب (١٤) عذاباً ألياً ، فيصير بذلك العلم على على الإيان .

<sup>(</sup>١) زِك: عنها . (٢) أت: فزع . (٣) ز: ـ . (٤) ت: عنها . (٥) زك: وإن لم . (٦) زك: ـ .

<sup>(</sup>٧) زك: + لعنهم الله . (٨) زك: وبقي . (٩) زك: ـ . (١٠) أت: مسألة .

<sup>(</sup>١١) أت: هو أن ، زك: وأن . (١٢) ز: قادراً . (١٣) زك: أن . (١٤) زك: يعذب .

<sup>(</sup>١٥) زك: ـ .

#### أبو المعين النسفي

ثم هو يزع (۱) أنّ الله تعالى قادر على الظلم والكذب ، ولو ظلم أو كذب لاستحق الذم وزالت ربوبيته ، فصار على تقدير قوله مجبوراً على العدل والصدق ، إذ لو لم يفعل (۱) للحقه ضرر عظيم ، إذ لا ضرر أعظم (۱) من زوال الألوهية وبطلان الربوبية ، فكان هذا الرجل قائلاً بأنه تعالى مجبور (۱) ، وقال في العباد بما هو جبر محض ، فلا أدري لِم ينسب غيره (۱) إلى القول بالجبر . والحمد لله الذي عصنا عن مثل هذه المناقضات والتحكم على الله (۱) وعلى خلقه بالباطل ، والاحتجاج على الخصوم بما لا حجة فيه (۱) .

 <sup>(</sup>١) زك: وهو يزع. (٢) زك: يفعله. (٣) ز: لا ضرراً عظيم. (٤) ز: مجبوراً. (٥) ز: غير.

 <sup>(</sup>٦) تأك: + تعالى . (٧) أت: + والله الموفق .

## الكلام في إبطال القول بالتولّد

وإذا<sup>(۱)</sup> ثبت أن ليس للعبد قدرة التخليق ، ولا اكتساب<sup>(۱)</sup> إلاّ لما<sup>(۱)</sup> يحل محل قدرته ، ثبت أنّ ما يوجد في الحشبة من الحركة عقيب اعتاد الرجل عليها ، وما يوجد من الألم في الحيوان عقيب ضرب الرجل إيّاه ، وأشباه ذلك ، ليس بفعل للعباد لا بطريق التخليق ولا بطريق الاكتساب .

وزعم جمهور القدرية أنّ ما يحدث من هذا الجنس في المحال عقيب أسباب يفعلها أنا الإنسان « في حيّزه ، كلُّها أفعال الإنسان » (٥) وهو خالقها (١) لا صنع لله تعالى في شيء من ذلك ، ويسمّونها الأفعال (١) المتولّدة . فكان مرور السهم وحركاته وإصابته الهدف وإصابته الحيوان وما يحدث فيه من الانجراح والآلام والموت ، كل ذلك متولّد (٨) من تحريك الرامي يده بالقوس ونزعه إيّاها ، والعبد خالق كل (١) ذلك ومكتسبه ، وكذا الانكسار في الأواني ١٠ والانخراق في الثياب .

وأجاز بشر بن المعتمر أحد رؤسائهم أن يكون السمع (١٠٠) والبصر وما وراء ذلك من أنواع الإدراك ، وجميع أنواع (١١١) الألوان والطعوم والروائح ، متولّدة عن فعل الإنسان ، وكل ذلك يكون (١٢٠) مخلوقاً له مخترَعاً من جهته لا صنع لله تعالى فيه .

وزعم النظّام أنّ ما يسمى عندهم الأفعال المتولّدة ، كل ذلك فعل الله تعالى بإيجاب ١٥ الخلقة ؛ أي أنّ الله تعالى خلق الشخص الحيواني على وجه يوجب أن يخلق الله تعالى فيه الألم عند الضرب ، والسهم على وجه يوجب أن يخلق الله تعالى فيه المرور عند الرمي ، وكذا الزجاج مع الانكسار .

<sup>(</sup>۱) أت: فإذا . (۲) ز: والاكتساب . (۳) أت: بما . (٤) ت: يعقلها . (٥) «...» ت: . .

 <sup>(</sup>٦) ز: خلقها . (٧) ت: ـ . أ: على الهامش . (٨) أ: على الهامش : متولداً . (٩) أ: فوق السطر .

<sup>(</sup>١٠) زك: في السمع . (١١) ت: ـ ، (١٢) ز: ـ .

وحكي عن أبي العباس القلانسي أن كل ذلك فعل الله تعالى بإيجاب الطبع . وهو قريب (۱) من مذهب النظّام ، بل لا فرق بينها ، وحاصل المذهبين استحالة انعدام ذلك عند وجود ما هو سببه كا هو مذهب أهل الطبائع ، إلاّ أنّ أولئك يضيفون ذلك إلى طبيعة المحل فحسب ، وهما يضيفان إلى الله تعالى ، ولكن بإيجاب الخلقة والطبع . والقول بالإيجاب على الله على الله تعالى « أنّ من »(۱) فعل سبباً في محل يصير موجباً على الله تعالى أن يفعل ذلك المتولّد في الحل / بحيث لا يكون له قدرة الامتناع ، والقول به ظاهر [ ١٥٥ ب ] الفساد ، بادى(١٤) العوار .

وعندنا : أنّ خلق<sup>(٥)</sup> الحل عن هذه المعاني عند وجود ما يُعدّ في العرف سبباً لها ، جائز ، والله تعالى لا يجب عليه أن يفعل شيئاً منها<sup>(١)</sup> في الحل ، وما يفعل يفعل (١٠ باختياره ، غير أنه أجرى العادة بأن يفعل ذلك كله .

وزع (^^) ثمامة بن الأشرس أنّ ما يسمى (<sup>1</sup>) عندهم متولّداً ، كلَّ ذلك أفعال لا فاعل لها . وأبطل بهذه البدعة على نفسه طريق إثبات الصانع ، حيث جوّز أنّ كثيراً من الأفعال الْمُحكَمة الْمُتقَنة ( <sup>(1)</sup> يخرج عن العدم إلى الوجود ويختص بالوجود بعد العدم من غير تخصيص مخصّص ( <sup>(1)</sup> وإيجاد موجد ، وهو التعطيل الحض ، نسأل الله العصمة ( <sup>(1)</sup> عن القول مثله .

فأمّا جههور المعتزلة فإنهم يزعمون أنّ تلك المعاني في محالها التوجد على وفق إرادة فاعل السبب فاعل السبب وقصده كا توجد أفعاله القائمة به على وفق إرادته وقصده ؛ فإنه إذا أراد أن يتحرك الجسم حركة يسيرة دفعه دفعة خفيفة (۱۱) ، ومتى أراد أن يتحرك حركة قوية دفعه دفعة قوية (۱۱) ، وكذلك الحال في الألم (۱۱) وذهاب السهم وأشباه ذلك . هذا من حيث الحقيقة ، ومن حيث الحكم إنّ فاعل أسبابها يُلام عليه ويعاتب ويعذب عليه ويعاقب ؛ فإنّ الإنسان يعاتب ويعاقب على جرح الغير وإيلامه (۱۱) ، ولو لم يكن ذلك فعله لما

<sup>(</sup>١) ز: قرب . ِ (٢) أت: + تعالى . (٢) «...» ز: ـ . (٤) ز: يودي . (٥) ك: خلق .

<sup>(</sup>٦) أت: منها شيئاً . (٧) ز: مفعل . (٨) أت: فزع . (٩) ز: سمي . (١٠) ت: المتعقبة .

<sup>(</sup>١١) ز: ي. (١٢) ز: نسأل العصة ، أت: نسأل الله تعالى العصة . (١٣) ز: محلها . (١٤) زك: للسبب .

<sup>(</sup>١٥) ك: إرادة . (١٦) زك: حقيقة . (١٧) زك: دفعاً قوياً . (١٨) ز: ألم .

<sup>(</sup>١٩) ك: وإتلافه .

توجّهت عليه اللائمة (١) ولا استحق عليه (٢) العقوبة المتلفة والناهكة ، إذ استيجاب ذلك واستحقاقه على فعل الغير محال .

« ودليلنا في المسألة (٢) ماسبق من الدلائل التي تدل على (٤) أنّ ثبوت قدرة الاختراع لغير الله تعالى محال »(٥) وأنْ لااكتساب له إلاّ لما يقوم بمحل قدرته ؛ لما يوجب إثبات قدرته على اختراع شيء وتعلّقها بما ليس في محل قدرته إبطال دلالة التانع التي هي دلالة توحيد الصانع جلّ وعلا ، وذلك دليل كاف .

ثم نقول : إنّ الحادث في المحل عقيب السبب لو كان فعلاً لفاعل<sup>(1)</sup> السبب لكان لا يخلو إمّا أن كانت له عليه قدرة .

فإن لم تكن تعلقت قدرته به فلا يكون فعلاً له .

وإن تعلفت قــدرتــه<sup>(۷)</sup> بــه لكان لا يخلو إمّـا أن تعلقت بــه عين<sup>(۸)</sup> القــدرة التي تعلقت ١٠ بالسبب ، وإمّا أن<sup>(١)</sup> تعلقت به قدرة أخرى .

ولا وجه إلى أن يقال (١٠٠): تعلقت به عين (١١١) هذه القدرة لوجهين:

أحدهما أنّ تعلق قدرة واحدة (۱۲) محدثة بمقدورين متجانسين أو متضادين أو مختلفين محال ؛ إذ كل قدرة محدثة لاتتعلق إلاّ بمقدور واحد ، وكذا كل علم محدَث عند أكثر أصحابنا لا يتعلق إلاّ بمعلوم واحد .

والوجه (١٢) الثاني أنّ القدرة على الضرب سابقة على الألم ، وقوة الرمي سابقة على مرور السهم والإصابة (١٤) والجرح والألم (١٥) والموت ، وقد مرّ أنّ سَبْق القدرة المحدثة على المقدور محال .

ولا وجه أن يقال بأنّ ذلك المعنى يوجد بقدرة أخرى سوى قدرة سببه(١٦) هي قدرة

<sup>(</sup>١) زك: الملائمة . (٢) ك: على الهامش . (٢) ز: الملَّة . (٤) تأك: ـ .

<sup>(</sup>٥) «...» ك: على الهامش . (٦) ز: الفاعل . (٧) ز: ـ . (٨) ك: غير . (٩) ت: ـ .

<sup>(</sup>١٠) أت: لاوجه أن يقال . (١١) ك: غير . (١٢) ز: واحد . (١٣) ز: ـ . (١٤) ت: ـ .

<sup>(</sup>١٥) أزك: والآلام . (١٦) زك: سببها .

### أبو المعين النسفي

[عليه] (۱) ، لأنه لو كان كذلك لما كان ذلك المعنى في المحل حاصلاً عن السبب المتقدم ، ولكان القادر ممكناً من تحصيله بلا تحصيل السبب كا يقدر على تحصيل كل كسب له في حيّز قدرته من غير تقدم سبب ، وحيث استحال ذلك دلّ أنه لم يقدر عليه بقدرة هي قدرة عليه على الخصوص . ولأنه لو حصل بقدرة أخرى لصلح (۱) أن يقدر على ضدّه بدلاً عنه وقت وجوده بعين تلك القدرة ، على قول من يقول : إن الاستطاعة تصلح للضدّين ، وبقدرة سوى هذه بدلاً عنها صالحة لضدّه ، وحيث استحال أن يوصف بالقدرة على تسكين السهم أو الحجر بعد الرمي والإرسال (۱) ، وتخليق اللذة في بدن المضروب والمجروح بعد الضرب والجرح ، وتحصيل الحياة بعد الجرح الفاحش بدلاً عن الموت ، دلّ أنه لا (۱) يجوز أن يقدر عليه بقدرة خاصة له (۱) / ولأنه لو قدر على إيجاد حركة أو سكون في جسم بقرب منه من غير (۱) اعتاد عليه واتصال به (۱) لقدر أن يفعل ذلك في جسم ببغداد وهو ببخارى أو جسم (۱) الغرب ، ولصحّت قدرته على إيجاد (۱) ذلك في أي جسم شاء ، وذلك ظاهر

وإذا بطل أن يكون قادراً على ذلك المعنى بقدرة سببه وبقدرة أخرى سواها ، بطل أن يكون قادراً عليه أصلاً . ولأنّا نعلم جواز موت الرامي بعد رميه قبل الإصابة ، وبعد مامات لا يُتصوّر منه قدرة ولا علم ، فلو كان ما يوجد من الأفعال بعد ذلك أفعالاً له ، وهي مُحكَمة متقنة ، لجاز خلوّ كل فعل مُحكَم (١١) عن قدرة فاعله وعلمه وحياته ، ولجاز حصوله عوات عاجز جاهل (١٦) ، وقد مرّ فساد هذا ، والله الموفق .

وأمّا ما تعلّقوا (۱۳) به من الشُّبَه (۱۱) المعقولة فواهية ، لما أنّ خصومهم لا يسلّمون حصول ذلك على موافقة (۱۵) قصده لقصده (۱۱) ، بل بإرادة الصانع جلّ وعلا وإجرائه العادة أنه يفعل دلك عقيب صنع العبد في حيّز قدرته لِمَا مرّ من دليل استحالة ذلك أن يوجد بقدرة العبد . ثم يجب على هذا الاعتلال أنّ الله تعالى لو أجرى العادة عند مباينة يد (۱۷) العبد

[ 107]

<sup>(</sup>١) في الأصول : عليها . (٢) ز: يصلح . (٣) ز: أو الإرسال . (٤) زك: - .

<sup>(</sup>٥) زك: بقدرة حاصلة . (٦) أ: فوق السطر . (٧) أت: واتصاله . (٨) ت: وجمم .

<sup>(</sup>٩) ز: وهو بأقصى . (١٠) زك: اتحاد . (١١) ز: ـ . (١٢) ت: ـ . (١٣) أت: وما تعلقوا .

<sup>(</sup>١٤) زك: الشبهة . (١٥) ت: مواقعة . (١٦) ز: ـ . (١٧) زك: ـ .

الحجر أن يخلق في الحجر صعوداً ، أو أجرى العادة أن يخلق عند قيامه حركة في الجبل ، أن يكون ذلك فعل العبد ، ولو أجرى العادة أن يخلق الألم الشديد عند الضرب الخفيف والألم الخفيف عند الضرب الشديد ، أن يكون كل واحد منها مسبباً لما تقدم من السبب .

فإن (١) مرّوا على (٢) هذا تجاهلوا ويُلزَموا أشياء يزداد ظهور تجاهلهم من نحو أن يقال: لو أُجرى الله (٢) العادة بطيران (٤) الجبال في الساء ومرّها في الهواء مرّ السحاب عقيب إشارة الناس إليها ، وبتهافت (٥) السموات السبع عند أكل الناس ، ورجوعها إلى مكانها عند امتناعهم عن ذلك ، أن يكون كل ذلك صنع فاعلي هذه الأسباب ، وهذا تجاهل .

وإن أبوا هذا نقضوا دليلهم .

ويجب بهذا أن يكون حصول (١) السمن في الطفل عند «حُسن قيام الحاضة بتربيته (١) ، وحصول السمن في الدابّة عند »(٨) قيام السائس بمصالحها ومراعاة وقت الغذاء ١٠ والعلف والسقي لها ، من فعل « الحاضنة والسائس ، وكذا حصول الزروع والبقول والرياحين »(١) وأغصان الأشجار والزراجين (١٠) عند قيام الزرّاع بسقيها وتسميدها وتشذيبها ، يوجب (١١) أن يكون ذلك فعلاً (١١) لها ، ويكون للعباد قدرة تخليق الأجسام ، وهذا إلحاد ظاهر .

وما ألزم من فصل الأحكام فكل ذلك متعلق باكتسابه ماحل بمحلّ قدرته من الفعل ١٥ الذي جعله الله(١٣) في العادة الجارية كالسبب لما يوجد في المحل وإن كان لاصنع له فيه .

ثم الأمر في الشاهد بالتسويد والتعليم جائز ، واللوم على تركه سائع ، وحمد (١٤) الطبيب على الصحة الحاصلة في بدن من عالجه ، ومَلامَته على ازدياد في المرض عقيب معالجته ، وكذا في حصول زيادة في ضوء البصر والظلمة فيه ، والقول بكون هذه الأشياء من

<sup>(</sup>١) ز: وإن ، (٢) ك: فعلى ، (٣) ك: + تعالى ، (٤) ت: نظير أن ، (٥) ز: وتتهافت .

<sup>(</sup>٦) ت: ـ . (٧) رُ: بترتيبه . (٨) «...» أ: على الهامش . (٩) «...» ز: ـ . (١٠) زك: والرازجين .

<sup>(</sup>١١) زك: ويوجب . (١٢) ز: فضلاً . (١٣) أت: + تعالى . (١٤) زك: وجهد .

#### أبو المعين النسفى

فعل العباد خارج عن (١) الإجماع ، ولو ارتكب المعتزلة (٢) هذه الفصول فقد قصدوا إثبات شركاء لله تعالى في جميع أجناس الخلوقات ، وظني (٦) أنهم لا يبالون من هذا وأمثاله عند رجائهم ترويج باطلهم وتصحيح فاسدهم ، وبالله العصة (٤) .

 <sup>(</sup>۱) ز: من . (۲) أت: + لعنهم الله . (۳) ز: وظن ، ك: مصححة على الهامش .

<sup>(</sup>٤) ت: + والمعونة والتوفيق ، أ: + والمعونة .

# الكلام في الآجال

ثم المقتول عندنا ميت بأجله ، وما يخلق الله فيه (۱) من المعنى المنافي للحياة هو (۲) معول الله تعالى وليس بفعل للقاتل (۲) ، وهو الموت ، والقتل فعل القاتل قائم به / ليس بحال في المقتول ، والفعل الذي يوجد في القاتل ويوجد الله تعالى عقيبه انزهاق الروح أو الموت في المحل بطريق إجراء العادة يسمّى قتلاً ، كا يُسمّى ما يتفرق عقيبه [ من ] أجزاء هجسم صلب كسراً ، والتفرق مفعول الله تعالى لاصنع للعبد فيه .

وقال غيره من المعتزلة : في المقتول معنيان :

أحدهما من الله تعالى وهو الموت ، والآخر من العبد وهو القتل .

وما ذكرنا من دلائل إبطال<sup>(١)</sup> القول بالتولّد يوجب بطلان هذا كله . ثم يتصل بهذا أنّ المقتول ميت بأجله وهذا هو أجله لاأجل له سواه .

١.

10

وكذا قال  $^{(V)}$  أبو الهذيل من جملة المعتزلة ، حتى قال  $^{(A)}$  : لو لم يُقتل لمات بأجله في وقت قتله . قال : والمدة التي لم يعش إليها $^{(A)}$  لم تكن أجلاً له ولا من عمره .

وعندنا ليس الأمر كذلك بل يُقتل لامحالة .

وكذا قال الجبّائي أنْ لاأجل له إلاّ هذا .

وقال الباقون : المقتول (١٠٠) مقطوع عليه أجله . كذا ذكروا .

ولنا قوله تعالى(١١١): ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقُدِمُون ﴾

<sup>(</sup>١) ك: وما يخلق فيه الله ، أت: + تعالى . (٢) أت: ـ . (٣) كتبت في ز: للقا . (٤) أت: فزع .

 <sup>(</sup>٥) أت: + تعالى . (٦) ز: من إبطال دلائل . (٧) زك: قاله . (٨) ك: قالوا . (٩) ز: الها .

<sup>(</sup>۱۰) ك: ـ . (۱۱) ز: ـ .

والحديث المعروف أنّ ( عند (۱) تصوير العبد في بطن أمه يأمر الله (۱) ملكاً فيكتب على جبهته رزِّقه وأجله وسعادته وشقاوته ) .

وتعلقهم بقوله تعالى : ﴿ وَمَا يَعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ ولا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إلاّ في كِتَاب ﴾ ، تقدير (٢) الآية عندنا ـ والله أعلم ـ : وما يعمّر من معمّر ولا ينقص من عمر (٤) معمّر آخر سواه ، أي يعطى لهذا الثاني من العمر ما يكون ناقصاً بمقابلة عمر الأول ، والهاء راجع إلى مَن ياثله في الاسم لاإلى عين (٥) المذكور ؛ كا يقال : هذا درهم ونصفه ، أي نصف درهم آخر ياثل (١) الأول في الاسم . كذا ذكر كبار أهل اللغة ، منهم (٧) الفرّاء ، ويقولون : لو كان مات بأجله لم يجب القصاص ، ولا وجب الضان إذا (٨) كان شاة فذبجها لأنه أحسن إليه (١) .

والجواب أنّ وجوب القصاص والضان لارتكابه (۱۱) النهي باكتسابه الفعل الذي أجرى الله تعالى العادة بتخليقه الموت عقيبه (۱۱) ، لاعلى ما وجد في المحل من المعنى المنافي للحياة ، على مامرّ في مسألة التولّد ؛ يحققه أنّ عندهم كان من الجائز أن يكون هذا أجله إن لم يكن واجباً ، والضان لا يجب (۱۲) مع الشك ، ولا القصاص ، ومع ذلك وجب ههنا ، دلّ أنه إنّا وجب لما ذكرنا .

ثم الحقيقة (١٠٠ أنه لاخلاف في هذه المسألة ؛ لأنهم لا يقولون إنّ معلوم الله تعالى في انتهاء عمره غير هذا ، إذ لا يُظن هذا (١٠٠) بن (١٠٠ خالف هشام بن عمرو في تجويز كون المعدوم معلوماً ، وإنّا يقولون إنّ الله تعالى يعلم أنه يُقتل لا محالة ويعلم أنه لو لم يقتل لعاش إلى وقت كذا ، على الأصل أنه تعالى يعلم ما يكون ويعلم أنّ ما لا يكون (١٠١ لو كان كيف كان يكون على ماقال في حق الكفار : ﴿ وَلَو رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نَهُوا عَنْهُ ﴾ وإن كان يعلم أنهم (١١٠ لا يُردّون (١٠١) . ونحن لا ننكر هذا وإنما ننكر كون ذلك مشكوكاً مجهولاً عنده كا يكون ممّن يجهل العواقب ، وهم أيضاً يأبون هذا ، والله الموفق .

 <sup>(</sup>١) ك: عندنا . (٢) أت: + تعالى . (٣) ك: وتقدير . (٤) ز: عمره . (٥) ك: غير .

<sup>(</sup>٦) زك: مماثل . (٧) ت: ومنهم . (٨) ت: إذ . (٩) ت: إليها . (١٠) أت: لارتكاب .

 <sup>(</sup>١١) زك: عقبه . (١٢) ك: لا يكون . (١٣) ز: الحقيقي . (١٤) ز: - . (١٥) ت: ممن .

<sup>(</sup>١٦) ز: ما يكون و إن ما لا يكون . (١٧) زك: إنه . (١٨) ز: يرودون .

## الكلام في الأرزاق

ومَّا<sup>(١)</sup> يماثل هذه المسألة مسألة<sup>(٢)</sup> الأرزاق . ثم عندنا كلٌّ يستوفي رزقَ نفسه ويـأكلـه ، حلالاً كان أو حراماً ، ولا يُتصوّر ألاّ يأكل (٢) إنسان مـاجُعل رزقـاً لــه ولا أن (٤) يـأكل غيرُه رزقَه<sup>(ه)</sup> « أو يأكل هو رزقَ غيرِه .

وقالت المعتزلة : من الجائز<sup>(١)</sup> ألاّ يأكل رزقَه ويأكل رزقَ غيره »(٧) « ويأكل رزقَه ٥ غبرُه » (۸)

والرزق في اللغة اسم للقوت المقدّر ، ولهذا يُسمّى (١) من يُجري عليه السلطانُ من المرابطين في كل شهر شيئاً مقدراً مرتزقة (١٠) . وقد يُستعمل ويراد به الملك المطلق ، [ ١٥٧ أ ] وقد(١١) يستعمل ويراد به الغذاء ؛ قال الله تعالى : / ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاّ عَلَى اللهِ رزْقُها ﴾ ، والدواب لا ملك لها بالأسباب المشروعة ، فكان المراد منه ما يحصل لها به ١٠ الاغتذاء . فإن حُمل على اللِّلك لم يكن الحرام رزقاً ، والإنسان قد يأكل رزق غيره أي ملكه ويـأكل غيرُه رزقَـه (١٣) أي ملكه . وإن حُمـل على الغـذاء كان الحرام رزقـاً لأنّ الله تعــالى يغذينا أي يخلق التغذّي والنهو في أبداننا ، وهو تعالى بخلقه متفرّد لا صنع للعبد فيه . ومن المحال إطلاق اسم الرزق على الملك خاصة دون الغذاء بل هو(١٢) يقع عليها جميعاً . ثم يقبح أن يقال : فلان عاش مئة سنة لم يأكل رزق الله تعالى . 10

والشيخ أبو الحسن الرستغفني وأبو إسحق الإسفراييني ماحقّقا الخلاف في مسألة الآجال والأرزاق وقالا(١٤): فيها خلاف من حيث العبارة لا غير. وهو الصواب(١٥).

<sup>(</sup>١) ك: وما . (٢) ز: كان مسألة . (٣) زك: أن يأكل . (٤) ز: جعل رزقاً ولأن . (٥) زك: غير رزقه .

<sup>(</sup>٦) ز: الجائزات . (٧) «...» ت: ـ . (٨) «...» تزك: ـ . (٩) أت: رزقه سمى .

<sup>(</sup>١٠) كتبت في ت: مزيرزقة . (١١) أت: ـ . (١٢) تأك: رزقه غيره . (١٣) ك: على الهامش .

<sup>(</sup>١٤) ز: وقال . (١٥) ز: + والله ولى الهداية والتوفيق .

# الكلام في الإرادة(١)

قد سبق منّا الكلام أنّ الله تعالى مريد (٢) بإرادة أزلية وأنّ المشيئة والإرادة لفظان ينبئان عن معنى واحد ، وهي صفة قائمة بذاته . وقد بينّا الخلاف بيننا وبين طوائف المعتزلة فلا نعيد . ونحتاج في هذا الباب إلى ذكر ما يصح دخوله تحت إرادة الله تعالى فنقول : الأصل عندنا أنّ كل حادث حدث بإرادة الله تعالى ، خيراً كان أو شرّاً ، حسناً كان أو قبيحاً ، جوهراً كان أو عرضاً .

وزعمت المعتزلة أنّ الله تعالى يريد من أفعالنا ماهو حكمة وطاعة (۱) ، ولا يريد ماهو معصية وقبيخ . واختلفوا (۱) في المباحات : فمنهم من زعم أنّ الله تعالى مريد لها ، ومنهم من زعم أن الله (۱) غير مريد لها ، وينبغي أن يكون هذا على قول البغداديين منهم ؛ فإنهم من يزعمون أنّ الله (۱) لا يوصف بالإرادة في الحقيقة وإنما يوصف بها مجازاً ، فما يقال إنه تعالى أراده ، فإنْ كان ذلك من أفعاله فعناه أنه يفعله أو فعله ، وما كان من (۱) أفعال غيره فالمراد منه أنه أمرَه به ، فلمّا كانت الإرادة عندهم أمراً (۱) ، والمباح ليس بمأمور به (۱) فلا يكون مراداً .

والحاصل عندنا أنّ كل (۱۱) حادث حدث بإرادة الله تعالى على أي (۱۱) وصف كان ، « ثم ماكان » (۱۲) من ذلك طاعة فهو بمشيئته وإرادته « ورضاه ومحبته وأمره » (۱۲) وقضائه وقدره (۱۲) ، « وما كان معصية فهو بمشيئة (۱۵) الله تعالى وإرادته (۱۲) وقضائه وقدره » وليس بأمر الله ولا برضاه ومحبته ، وذلك لأنّ محبته ورضاه يرجع إلى كون الشيء عنده

<sup>(</sup>١) أت: القول في الإرادة . (٢) ت: مريداً . (٣) أت: أو طاعة . (٤) ز: واختلو .

<sup>(</sup>٥) أزت: + تعالى . (٦) كأت: + تعالى . (٧) أت: وما كان ذلك من . (٨) ت: أمر .

<sup>(</sup>٩) زك: ـ . . (١٠) ز: مكررة . . (١١) ت: فوق السطر . . (١٢) «...» ز: ـ . . (١٣) «...» ت: ـ .

<sup>(</sup>۱٤) زك: وقدرته . (۱۵) ز: بمشيئته . (۱٦) ز: و إرادة . (۱۷) «...» ت: ـ .

مستحسناً . على هذا قدماء أصحابنا ، وهو الظاهر من قول مشايخنا في ديارنا ، الشائع في عوامّنا وخواصّنا ، ونص عليه شيخنا أبو منصور الماتريدي (١) رحمه الله (٢) .

وزعم أبو الحسن الأشعري أنّ الحبة والرضا بمعنى الإرادة ، ويعمّان كل موجود كا تعمّ الإرادة ، فكل ماأراد وجودَه فقد رضى بوجوده وأحب وجودَه على الوجه الذي أراده (٢٠) .

ومشايخنا رحمهم الله يقولون تيسيراً على المتعلمين: إن أن ماعلم الله أن يوجَد أراد وجوده ، شرّاً كان أو خيراً ، قبيحاً كان أو حسناً ، طاعة كان أو معصية . وما علم أنه (٥) لا يكون أراد ألا يكون ، شرّاً كان أو خيراً ، قبيحاً كان أو حسناً ، طاعة كان (٢) أو معصية ، فالله تعالى لَمّا علم أن يوجد من فرعون وأبي جهل (٧) وغيرهما من الكفرة الكفر ، أراد منهم الكفر وإن نهاهم عنه (٨) ، ولَمّا علم ألا يوجد (١) منهم الإيمان أراد ألا يوجد منهم الإيمان وإن أمرهم به .

وزعمت (۱۰) المعتزلة أنَّ ماأمر الله تعالى به أراد وجوده وإنْ علم أنه (۱۱) لا يوجد ، وما نهى عنه كَرِه وجودَه وأراد ألا يوجد وإنْ علم وجوده ، فلَمّا كان أمَرَ فرعون (۱۲) بالإيمان / « أراد منه الإيمان (11) وإنْ علم أنه لا يوجد منه الإيمان (11) ، ولَمّا نهاه عن الكفر أراد ألا يوجد (11) منه (11) الكفر وإن علم أنه يوجد ، فكانت إرادة الله تعالى عندنا موافقة للعلم ، وعلى (11) هذا يدور (11) الخلاف .

10

ثُم اختلفت (١٩) عبارات أصحابنا رحمهم الله في ذلك :

فنهم من قال : أقول في الجملة إنّ الله تعالى (٢٠) مريد حدوث كل ماعلم حدوثه ، ولا يكون في سلطانه إلاّ مايريد كونه ، ولا ينتفي عنه ماأراد ، كا أطلقه جميع المسلمين بقولهم (٢١) : ماشاء الله كان وما لم يشأ لم يكن . قال : ولا أقول في التفصيل (٢١) إنه أراد

[ ۱۵۷ ت ]

 <sup>(</sup>١) ز: الماتريد . (٢) ك: رحمة الله عليه . (٣) ز: أراد . (٤) زك: بأن . (٥) أت: أن .

 <sup>(</sup>٦) ز: ـ . (٧) زك: + لعنها الله . (٨) ز: عنها . (٩) ز: لما علم لا يوجد ، ك: أنهم يوجد .

<sup>(</sup>۱۰) أت: فزعمت . (۱۱) أت: أن . (۱۲) ز: كان أنه فرعون . (۱۳) «...» ت: مكرر .

<sup>(</sup>١٤) أزك: ـ . (١٥) ز: أراد لايوجد . (١٦) زك: من . (١٧) أت: على . (١٨) ت: بدون .

<sup>(</sup>١٩) زك: اختلف . (٢٠) تأك: سبحانه وتعالى . (٢١) ز: ـ . (٢٢) أت: بالتفصيل ، ز: في تفصيله .

#### أبو المعين النسفي

الكفر والفرْية عليه وشتم نفسه وغير ذلك من المعاصي ، كا يقال : إنه خالق العالم . ولا يقال على التفصيل : إنه خالق الأقنار والأنتان والشياطين والعفاريت (١) وإن كانت هذه التفاصيل داخلة تحت الجملة ، فكذا هذا . وهذا كا يقال : كل ماسوى الله (٢) ضعيف على الجملة ، ولا يقال : كل محلوق حجّة الله تعالى ، ويقال : كل مخلوق حجّة الله تعالى ، ويقال : إنّ هذه الخشبة منكسرة ، ولا يقال : حجّة الله (١) منكسرة ، ويقال : الليلة مظلمة ، ولا يقال حجّة الله مظلمة ، فكذا هذا .

وإليه ذهب قدماء أصحابنا ، منهم عبد الله بن سعيد القطّان .

ومنهم من يقول: لاأقتصر عند التفصيل أن أقول إنّ الله تعالى أراد الكفر والزنى ، بل أزيد عليه قرينة فأقول: أراد من الكافر الكفر كسباً له قبيحاً منه مذموماً ، وكذا في غيره من المعاصى لئلا يؤدي إلى إيهام الخطأ .

وهو اختيار الأشعري .

وهو قريب ممّا اختاره شيخنا أبو منصور (٥).

ولا خلاف بين أصحابنا « في المسألة » $^{(7)}$  في الحقيقة ، بل يختار البعض عبارة لا يسبق منها إلى وهم سامع $^{(V)}$  معنى لم يقصده المتكلم .

ثم قال شيخنا أبو منصور رحمه الله : إذا سُئلنا عن هذه المسألة فله وجهان :

أحدها الإطلاق على المفهوم من الإرادة .

والثاني منع الإطلاق إذا لم يَفهم مراد السائل أو خُشي التعنّت فيه ، وهو أن يقال : إنّ المشيئة معاني فيا يتعارف :

أحدها (٨) المنّي .

والثاني الأمر والدعاء إليه .

<sup>(</sup>١) زك: والعقارب . (٢) أت: + تعالى . (٢) أت: + تعالى . (٤) ت: + تعالى .

<sup>(</sup>٨) ز: إحداهما .

والثالث الرضا به .

والرابع نفى الغَلَبة وخروج الفعل على ما يقدّره ويريده (١) .

فالأول منفي في كل شيء ؛ لأنّ التنّي إرادة ماعُلم أنه لا يكون وهو ضعف ، أو إرادة ماشك في كونه وهو جهل .

والثاني والثالث منفيّان في كل فعل يُذَم عليه .

والرابع به نقول .

وقد أجمعنا نحن ومن خالفنا على معناه وإنَّ اختلفنا في اللفظ .

ثم هذه المسألة في الحقيقة عين (٢) مسألة خلق الأفعال ؛ فإنّا إذا أثبتنا (٢) بالدليل أنّ الله تعالى خالق أفعال العباد ، كفراً كان أو معصيةً أو طاعة ، والله تعالى مختار في فعله غير مضطر ، كان مريداً في تخليقه إيّاها ، فلا حاجة بنا بعد ذلك إلى إقامة دليل مبشدئ . إلا السلّف لَمّا تكلموا في المسألة على طريق الأصالة اتّبعناهم وتكلمنا فيها فنقول :

إنَّ المعتزلة يتعلقون بشُبَه بعضُها سمعية وبعضها عقلية .

فأمّا السمعية فنحو قوله تعالى : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ وَالإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ ﴾ ، أخبر تعالى أنه خلقهم جميعاً للعبادة ، وأنتم تقولون إنه خلق الكفرة منهم والعصاة لاللعبادة بل للكفر<sup>(3)</sup> والمعصية . وقوله تعالى : ﴿ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ اليُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ ﴾ ، ١٥ [ ١٥٨ أ ] / والكفر أعسر العسر . وقوله تعالى<sup>(٥)</sup> : ﴿ سَيَقُولُ الذِينَ أَشْرَكُوا لَوْشَاءَ اللهُ مَا أَشْرَكُنا ﴾ ... الآية ، فالله تعالى أخبر أنهم يقولون : لوشاء الله ماأشركنا ، ثم كذّبهم في ذلك « ورد قولهم » (١) بقوله : ﴿ كَذَلِكَ كَذَبَ الّذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ « وقوله : ﴿ كَذَلِكَ فَعَلَ الّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ « وقوله : ﴿ كَذَلِكَ فَعَلَ الّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ « وقوله : ﴿ كَذَلِكَ فَعَلَ اللّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ « وقوله تعالى بنص كتابه ، وهو باطل ، وقوله تعالى (١٠) : ﴿ وَمَا اللهُ يُريد خَلُلُم للعباد ﴾ ، وعند كم (١) يريد كل ظلم كان (١٠٠ ويكون ، وهو خلاف ما في الكتاب و إكذاب الله (١١) تعالى فيا أخبر .

<sup>(</sup>١) ك : على الهامش . (٢) زك : غير . (٣) ز : بينا ، ك : ثبتنا . (٤) ز : للكفرة .

<sup>(</sup>٥) ز: وقال تعالى . (٦) « ... » ت: ـ . (٧) « ... » ز: ـ . (٨) زك: ـ . (٩) ز: وعند .

<sup>(</sup>١٠) ز: ـ. (١١) زك: الله .

#### أبو المعين النسفي

وأمّا العقلية فكقولهم: مريد السفه سفيه اعتباراً (۱) بالشاهد، ومريد الكفر كافر ومريد العصية عاص ويُعتبر بالشاهد، ومريد شتم نفسه والافتراء عليه سفيه أيضاً في الشاهد، فكذا في الغائب، «إذ الشاهد دليل الغائب» (۱) ، ولأن العبد لا يكنه الخروج عمّا أراده الله تعالى على زعم ، فيصير الكافر مجبوراً على كفره ممنوعاً عن الإيمان بالإرادة التي هي أبرم وأحم من الحديد في المنع ، فإمّا أن يُعذَر على ذلك والقول به تكذيب للكتاب وخروج عن الإجماع و إمّا أن يُعاقب عليه ولا يُعذر، وهو القول بتكليف ماليس في الوسع. ولأنّ إرادة ما لا يرضى به سفه ، والأمر بما لا يريده سفه في الشاهد، فكذا في الغائب.

إلى مثل هذه الشبهات يذهبون .

وأهل الحق يحتجّون بقوله تعالى: ﴿ وَلا يَحْسَبَنَّ الّذِينَ كَفَرُوا ﴿ أَنَّا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لاَنْفُسِهِم إِنَّا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْاً ﴾ ﴿ () دلّت الآية أنه () أراد منهم ازدياد الإثم () حيث أملى لهم ليزدادوا إثماً () . وقال تعالى () : ﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ الجِنِّ والإنسِ ﴾ ومن ذَرَأه لجهنم أراد منه مابه يصير للجنة فقد أراد منه ما يصير بإدخاله ماذرأه له ظالماً ، وهذا محال () . وزعت (١١) المعتزلة أنّ اللام في أراد منه ما يعقبر بإدخاله ماذرأه له ظالماً ، وهذا محال (١١) . وزعت (١١) المعتزلة أنّ اللام في أله مُعدّوًا وَحَزَنا ﴾ وهم ماالتقطوه لهذا وإنما (١١) التقطوه ليكون لهم ولداً وقرّة عين ، ولكن لَمّا كان عاقبة أمره أن صار لهم عدوّاً ، ذكر هذه اللفظة ، وكا يقال : لِدُوا للموت (١١) الخراب ولكن لمّا كان عاقبة أمر الدار الخراب ولكن المؤلفة أمر الدار الخراب يقال الدار الخراب يقال المؤلفة أمر المؤلفة أمر المؤلفة أمر الدار الخراب يقال المؤلفة أمر المؤلفة أ

والجواب: إنما يُتَصور أن يريد أحد من آخر ما لا يكون (١٨) منه ، ويفعل فعلاً له

<sup>(</sup>١) ت: اعتبار . (٢) «...» ت: \_. (٣) «...» أت: إلى أن قال : ليزدادوا إثما . (٤) ك: إنما .

<sup>(</sup>o) ز: الاسم . (٦) تأك: ـ . (٧) أ: الله تعالى . (٨) ت: ليصير . (٩) ك: لمحال .

<sup>(</sup>١٠) أت: فزعمت . (١١) أت: ـ . (١٢) ز: وإنما لهذا . (١٣) ز: له اللمؤت . (١٤) ز: ـ .

<sup>(</sup>١٥) ت: ـ . . (١٦) ز: المولد . . (١٧) زك: هذا . . (١٨) ت: ما يكون .

ولا يكون هو بل يكون<sup>(١)</sup> غيرُه أو ضدّه ، إنْ كان<sup>(٢)</sup> الفاعل جاهلاً بالعواقب فيفعل فعلاً لغرض <sup>(٣)</sup> فلا يحصل ذلك بل يحصل غيره . فأمّا من (<sup>١٤)</sup> لا يجهل العواقب ، كيف يريد عاقبـةً لفعل يعلم حقيقة أنها لاتكون على مايريد ؟ وهل (٥) يفعل هذا إلا سفيه ؟ ومثله في الشاهد كن يبذر بذراً (٦) في الأرض ويريد خروج الزرع وحصول الناء (٧) مع علم أنه (٨) لا ينبت ولا يخرج .

وكذا استعمال لام العاقبة فين يجوز عليه الجهل بالعواقب فيفعل فعلاً لقصد فيحصل له ضد (١) تلك العاقبة ولا يحصل له ما هو المقصود ، فيقال له (١١) على طريق تعريف عاقبة فعله الوخية الحاصلة لا على وفق قصده ليتنبّه لذلك فلا يعود إلى العمل بمثلـه فيما يستـأنف [ ١٥٨ ب ] من عمره ، / فأمّا في حق من هو علاّم الغيوب فاستعماله فاسد ، والله الموفق .

وقال تعالى : ﴿ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِينَهُ يَشْرَحُ صَدْرَهُ للإسلام وَمَن يُردُ أَنْ يُضِلَّهُ ١٠ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً ﴾ فجعل شرح الصدر سبباً يحصل به الإيان ، وضِيقَ الصدر وحرجه سبباً يحصل به الضلال ، وأخبر أنه متى أراد أن يهدي إنساناً يشرح صدره ليهتدي ، ومن أراد ضلاله يجعل صدره ضيّقاً حرجاً لئلا يؤمن فيبقى على الكفر.

والكعبي لتحيّره اعترض بما كانت المداواة (١١١) أولى به لو كان ظنّ هذا الاعتراض صحيحاً فقال : معنى الآية أنّ من أسلم آتاه الله (١٢) من لطائفه (١٣) ما لا يقدر عليه غيره ثواباً لطاعته ، ١٥ ومن كفر ضيّق الله صدره عقاباً لذلك .

وهو تحريف للكتاب ونقل للكَلِم عن مواضعها وليس بتأويل ؛ وذلك لأنّ الله تعالى أثبت له(١٤) الإسلام إذا شرح صدره ، والكفر إذا صيّر قلبه ضيقاً حرجاً ، ولم يوجب شرح القلب لأنه أسلم ، ولا ضِيق القلب لأنه لم يؤمن ، فكان ماقاله جعْلَ ما هو جارٍ مجرى الحكم عَلَّةً وجعل ما هو جارِ مجرى العلَّة حكمًا ، وفسادُه لا يخفى .

 <sup>(</sup>١) زك: ـ . (٢) زك: إن لو كان . (٢) ز: فعل العرض . (٤) ز: ـ . (٥) ت: وهو .

<sup>(</sup>٧) ت: وحصول إنما . (٨) أت: مع علمه له أنه . (٩) زك: ـ . (١٠) أت: ـ . (٦) ت: ينذر نذراً .

<sup>(</sup>۱۲) زك: + تعالى . (۱۳) أت: لطائف . (۱٤) ز: ـ . (١١) ز: المداومة .

واعتراض البصريين أنه أراد بالهداية البيان ، وبالإضلال التسمية فاسد جداً ؛ لأنَّ شرح الصدر لو كان يقع للبيان و والبيان واقع للكل ـ لكان كل من وقع له البيان وقع له شرح الصدر ، « فكان كل كافر مشروح الصدر لحصول البيان له ولكان يقع له ضيق الصدر لتسميته تعالى إيّاه ضالاً » (۱) ، وهو محال .

وكذا قسمة الله تعالى الخلق إلى من شرح له الصدر وإلى من جعل (٢) صدره ضيّقاً باطلة ؛ إذ كلٌّ لَمّا كان البيان له واقعاً وكان شرح الصدر له حاصلاً لم يبق أحد ليس بشروح الصدر البتّة ، ونسبة الله تعالى إلى الخطأ في القسمة (٢) كفر وضلال ، وبالله العصة .

ثم نقول لهم : لَمّا كان معنى قـولـه : ﴿ وَمَن يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ ﴾ أي من يرد أن يسميّه ضالاً كانت تسميته ضالاً الله تحت الإرادة .

فبعد ذلك نقول : إذا أراد أن يسميّه ضالاً هل يريد ضلالته ؟

فإن قالوا : نعم ، تركوا مذهبهم وانقادوا للحق .

وإن قالوا : لا ،

قيل لهم<sup>(٥)</sup>: إذا أراد تسميته ضالاً ولم يرد ضلالته (١) بل أراد اهتداءه ، فلو حصل ماأراد ، وهو الاهتداء ، ولم (<sup>٧)</sup> بحصل مالم يرد (<sup>٨)</sup> وهو الضلالة (١) ، أكان في تسميته إيّاه (١٠) ما لاً صادقاً أم كاذباً ؟

فإن قالوا : كان صادقاً ، ظهرت مكابرتهم ،

وإن قالوا: كان كاذباً ،

قيل : كان إذاً مريداً كونه كاذباً في تسميته ضالاً ، وهو سفه ، جلَّ الله تعالى عن ذلك .

وقال تعالى خبراً عن نوح صلوات الله(١١) عليه (١٢) « حيث قِال لقومه »(١٣) :

<sup>(</sup>١) «...» أزك: مكرر . (٢) زك: جعله . (٢) زك: القسم . (٤) زك: ـ . (٥) زك: ـ .

 <sup>(</sup>٦) أت: ضلاله . (٧) ت: أوّلم . (٨) ز: ولم يرد ما يحصل . (٩) أت: الضلال . (١٠) أت: - .

<sup>(</sup>١١) ك: + تعالى . (١٢) زك: على محمد وعليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين . (١٣) «...» أ: على الهامش .

﴿ وَلا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ الله يُريدُ أَنْ يُغْوِيكُم ﴾ ذكر أنّ الله يريد أن يغوي الكفرة .

وتأويل المعتزلة أن في (٢) الآية أن نصحه لا ينفع إن كان الله يريد أن يغويهم وليس فيه أنه يريد ، تأويل (٢) فاسد لأنه إذا كان يستحيل منه إرادة غوايتهم ، أي فائدة في ذكر (٤) الآية ؟ على أن (٥) الأمر لو كان كا يزعمون لكان ينبغي أن يكون مراد نوح عليه السلام من هذه الآية بيان أن نصحه ينفعهم لا محالة لأن فيه تعليق نفي نفع (١) النصح بما يستحيل ثبوته وهو إرادة إغوائهم ، وتعليق النفي بما يستحيل ثبوته يكون (١) تأكيداً للإثبات فيصير (٨) كأنه قال : لا (١) ينفعكم نصحي إذا كان الله يريد أن يغويكم ، فإذا استحال أن يريد (١) أن (١) يغويكم ينفعكم نصحي . وحيث رأينا أنه كان لا ينفعهم وإنما قال ذلك يأساً من نفع نصحه لهم عند إرادة الله (١) أن يغويهم (١) ، فكان ذلك دليلاً على فساد التأويل .

وما قاله جعفر بن حرب إنّ الآية تبدل أنه كان في قوم نوح (١٤) قوم مجبرة يقولون إنّ الله تعالى يريد الفساد فخاطبهم (١٥) منبّهاً لهم / على بطلان قولهم فقال : ولا ينفعكم نصحي « إن أردت أن أنصح لكم »(١٦) فيا أدعوكم إليه (١٤) إن كان الأمر كا ذكرتم من أنه تعالى المريد لفسادكم ويخلق الكفر فيكم ، فاسد ؛ لأن الأمر لو كان كا زعم جعفر بن حرب أيَّ تنبيه يحصل لأولئك بهذا القول ؟ وأي إلزام (١٨) حجّة بذلك ؟ وأكثر ما في الباب أنك تقول : ١٥ يشنّع (١٩) عليهم بذلك أنّ على مقالتكم هذه لا ينفع بعث الأنبياء مبشّرين ومنذرين ومنذرين ولا الدعاء إلى الله تعالى ، وأنّ أولئك كانوا منكرين بعث الأنبياء والدعاء على ألسنتهم إلى الله (١٠٠) . وتشنيعُ مقالة بما تُفضي إليه المقالة ، وأهل المقالة (١٦) يعتقدون (١٢) صحتَه ، لا المساده (١٤) يجدي نفعاً ، إنما ينفع ذلك أن لو كانت المقالة تفضي إلى أمر يعترف صاحب المقالة بفساده (٤٦) ويقرّ ببطلانه فيُستدَل عليه ، فيقال : لو كانت مقالتك حقاً لما أفضت إلى هذا ٢٠ بفساده (٤٦)

 <sup>(</sup>١) تأك: + تعالى . (٢) ت: - ، أ: فوق السطر . (٣) ز: - . (٤) زك: لذكر .

<sup>(</sup>o) زك: \_ ، أ: فوق السطر . (٦) ز: \_ . (٧) ت: \_ . (٨) ز: ويصير . (٩) زك: إنما لا .

<sup>(</sup>١٠) ت: ـ . . (١١) زَتَ: ـ . . (١٢) زَكَ: عند إرادته . . (١٣) زَ: يغويه . . (١٤) زَكَ: + عليه السلام .

<sup>(</sup>١٥) ز: مخاطبهم . (١٦) «...» زك: ـ . (١٧) ز: ـ . (١٨) ز: الزم . (١٩) ك: شنع .

<sup>(</sup>٢٠) ت زك: + تعالى . (٢١) ز: اللقا . (٢٢) أت: يعقدون . (٢٣) زك: لما . (٢٤) ز: بفساد .

#### أبو المعين النسفى

الفاسد ، إذ الصحيح لا ينتج الفاسد وإنما الفاسد هو الذي ينتج الفاسد ، فأمّا إذا كان صاحب المقالة لا يقرّ بفساد مأ أفضت إليه مقالته لم يكن للاحتجاج بذلك عليه منفعة ولا فيه حكمة ، فدلّ أنّ هذا فاسد « دفعته إليه الحيرة .

على أنّا نقول : الله تعالى على زعمك  $(^{7})$  يريد حرمانهم عن الثواب وخيبتهم « عن ذلك  $(^{7})$  وهو يريد كفرهم ، أو يريد ذلك وهو يريد إيمانهم ؟

فإن قال  $^{(1)}$ : يريد ذلك وهو يريد إيمانهم ، فقد أخبر  $^{(0)}$  أنه يريد الجور على زعمه لأنه لو تحقق ما يريد بأن وُجد  $^{(1)}$  منهم الإيمان وحرمهم عن الثواب وخيّبهم عنه ، كان ذلك عنده طلماً ، فإذا أراد ذلك فقد أراد ما هو ظلم ، وهو يأبى أن يريد الله  $^{(V)}$  ما هو ظلم من غيره لقبح الظلم فزع  $^{(\Lambda)}$  أنه يريد الظلم  $^{(1)}$  من نفسه مع أنه قبيح ، وهذه جهالة فاحشة .

وإن قال $^{(1)}$ : يريد ذلك وهو يريد كفرهم ، فقد $^{(1)}$  ترك مذهبه واتقاد للحق .

وكنذا تأويل غيرهم أنّ المراد بقواله تعالى : ﴿ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ ﴾ أي يعاقبكم ، والغيّ يُذكر ويراد به العذاب ، قال الله(١٢) : ﴿ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً ﴾ أي عذاباً .

، وجوابه كجواب تأويل<sup>(۱۲)</sup> الجبّائي : أنه يريد أن يعاقبهم وهو يريد منهم الكفر ، أو يريد أن يعاقبهم وهو يريد منهم الإيمان ؟

فبأيّ الجوابين أجاب فالجواب(١٤) على ماذكرنا

ذكر هذه الوجوه وحكى كل تأويل عن صاحبه عبد الجبار الرازي ثم قال : وكل هذا واضح .

<sup>(</sup>١) «...» ك: على الهامش . (٢) أت: زعم . (٣) «...» ك: فوق السطر . (٤) ت: قالوا .

<sup>(</sup>o) ت: أخبروا . (٦) زك: كان وجد . (٧) زك: + تعالى . (٨) زك: وزع .

<sup>(</sup>٩) ز: الظلم من الظلم . (١٠) ك: . . (١١) زك: . . . (١٢) تأك: + تعالى .

<sup>(</sup>١٣) ك: على الهامش . (١٤) تأك: فالكلام .

فإن أراد أنه واضحٌ وجهُ بطلانه ، فهو كما أراد .

وإن أراد أنه  $^{(1)}$  واضح وجه صحته فهو قول يوجب  $^{(7)}$  الاستحياء من الناس والاستغفار من الله  $^{(7)}$ .

والعجب (٤) من رجل يدّعي الترؤس على أهل نحلته والتبحّر في علوم أصحابه ثم يرضى بمثل هذه التأويلات مع وهائها وظهور فسادها لأول الفكرة . وما أصدق ماقيل : حبّك الشيء يعمي ويصم .

وقال تعالى (٥): ﴿ وَمَنْ يُرِدِ اللهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللهِ شَيْئًا ﴾ ، قيل : فتنته أي عذابه ، وقيل : امتحانه « بالرجم والقتل . وإرادة ذلك بدون إرادة ما يستوجب به إرادة ظلم . وتأويلهم أنّ قوله تعالى (١) : ﴿ فتنته ﴾ ، أي تكليفه وامتحانه »(١) خطأ ، لأنّ النبي عليه السلام (٨) ماكان يشق (١) عليه ذلك وما كان يسأل ألاّ يكلّف الله (١) عباده . وقال ١٠ تعالى (١١) : ﴿ أُولَئِكَ الّذِينَ لَمْ يُرِدِ الله أَنْ يُطَهّرَ قُلُوبَهُم ﴾ ، وعند المعتزلة : أراد ذلك . وفي الآيات كثرة ، ولهم اعتراضات عليها فاسدة لا معنى للاشتغال بذلك لوقوف من له أدنى علم على بطلان تلك الاعتراضات .

وقال (۱۲) تعالى : ﴿ فَلَوْ شَاءَ لَهَداكُم أَجْمَعِين ﴾ وقال (۱۳) : ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَامَنَ مَنْ فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً ﴾ وقال : ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَاأَشْرَكُوا ﴾ . والمعقول أنه تعالى لوشاء ١٥ من الكافر الإيمان ، والكافر شاء (۱۲) من نفسه الكفر ، ثم كان الكفر دون الإيمان / لتعطلت مشيئة الله تعالى بشيئة الكافر وكانت مشيئة الكافر أنفذ من مشيئة الله تعالى ، وكذا مشيئة إبليس (۱۵) أنفذ في سلطان الله تعالى من مشيئة الله تعالى لكون أكثر الخلق كافرين . وكذا من أدل (۱۲) الدلائل على ضعف الملك وعجزه أن يوجَد في ملكه ما لايشاء ، ويشاء أشياء فلا تكون ، ولا يشاء أشياء فتكون على كُره (۱۷) منه ، ووصف الله تعالى بذلك محال . وهذا ۲۰

[ ۱۵۹ ب ]

<sup>(</sup>١) ت: أراد به . (٢) أزك: يجب به . (٣) زك: + تعالى . (٤) زك: والتعجب .

<sup>(</sup>٥) ز: الله تعالى . (٦) أ: ـ . (٧) «...» ت: ـ . (٨) ز: ﷺ . (٩) أت: لم يشق .

<sup>(</sup>١٠) زك: + تعالى.. (١١) ك: -. (١٢) ك: فوق السطر: + الله . (١٣) ز: + تعالى .

<sup>(</sup>١٤) أت: يشاء . (١٥) زك: + لعنه الله . (١٦) ز: على الهامش . (١٧) ك: كرمه .

يرد (١) على دلالة التانع بالإبطال ويؤدِّي إلى تصحيح مذهب الثنوية .

فاعترضت المعتزلة على هذه الآيات وعلى هذا<sup>(۱)</sup> المعقول فزعت أنّ المراد من المشيئة المذكورة في الآيات مشيئة الجبر؛ أي لو شاء ربك لجبرهم على الهدى ولآمنوا جبراً وما أشركوا. وبهذا اعترضوا أيضاً على المعقول؛ فإنهم يقولون: انعدام ما يشاء أو وجود ما لا يشاء إنما يدل على الضعف أن لو لم<sup>(۱)</sup> يكن له قدرة إيجاد «ما يشاء ودفع ما لا يشاء ، وله قدرة إيجاد »<sup>(1)</sup> إيمان كل كافر جبراً منه (٥) وقدرة دفع كل كفر جبراً منه (١) ، ومن هذا وصفه لا يوصف بالضعف .

والجواب عنه أن نقول: أيش تعنون بشيئة القسر والجبر؟

فتفرّقوا عند ذلك في تفسيرها .

ان عناق فيهم الإيمان جبراً بدون اختيارهم فزع أبو الهذيل ومن تابعه أن تفسير ذلك أن يخلق فيهم الإيمان ويندفع الكفر.

قيل لهم : إنّ من مذهبكم أنّ المؤمن هو فاعل الإيان ، والكافر هو (١) فاعل الكفر ، ولهذا أبيتم (١) أن يكون الله تعالى خالقاً لأفعال الخلق لأنه لو (١) كان خالقاً لكان هو المؤمن الكافر المطيع العاصي المصلّي الصائم ، فعلى هذا لو خلق فيهم الإيان لكان هو المؤمن ١٥ لا العباد ، فلا يُتَصَوَّر إيمانهم ولم تنفذ مشيئته ، فبطل قوله : ﴿ فَلَوْ شَاءَ لَهَداكُم المُمْعِين ﴾ وقوله (١١) : ﴿ وَلَوْ شَئْنًا لاَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاها ﴾ ، إذ له (١١) قدرة جعل نفسه مؤمناً «لاقدرة جعل الكافر مؤمناً » (١) .

« وكذا مااندفع عنه (۱۳) العجز عن جعل الكافر مؤمناً بل له القدرة على جعل نفسه مؤمناً » (۱۶) ، فلو شاء لآمن بنفسه وآتى نفسه هداها لاغير . ومن العجب العجيب أنه لو حلق في العبد إيماناً كسباً له باختياره وتعلقت قدرته به لم يكن العبد مؤمناً بل كان الله ٢٠.

 <sup>(</sup>١) زك: يدل . (٢) زك: ـ ؛ (٣) ز: ـ . (٤) «...» أ: على الهامش . (٥) ت: إنما هذا جبراً منه .

<sup>(</sup>٦) ت: ـ . (٧) زك: ـ . (٨) ز: بيتم . (١) ك: ـ . . (١٠) أت: ـ . (١١) ز: أدلة .

تعالى مؤمناً به (۱) لأنه هو الذي أوجد الإيان ، ولو خلق فيه إياناً وهُدى (۲) بلا اختيار من جهة العبد ولا اكتسابه ولا تعلَّق قدرته به لكان العبد مؤمناً . ولو كان الله تعالى أشرك المعتزلة في ربوبيته وفوّض إليهم نصب أدلّة دينه وعلّق (۱) ذلك باختيارهم وأوجب على جميع (۱) أصناف الأمم الانقياد لهم (۱) والرضا بصنيعهم والقبول لتحكّمهم لكان الأولى بهم أن يستحيوا عن مثل هذا الكلام ونصب مثل هذا الدليل ، فكيف ولم يوجد شيء من ذلك ؟

فلما رأى الجبّائي عُوار هذا الكلام وتشنيع أهل الحق عليهم زعم أنّ تفسير مشيئة الجبر أن يخلق الله تعالى في العبد العلم الضروري بصحّة الإسلام وحقيّته (٧) ويقيم له الدلائل المثبتة له العلم الضروري بذلك فيؤمنوا حينئذ .

وهذا<sup>(۱)</sup> فاسد لأنّ العلم بصحة الإيمان وحقية (أ) الدين «غير الدين » (أ) والإيمان ، وليس من ضرورة وجود أحد المتغايرين وجود الآخر لا محالة ، بل من الجائز ألاّ يوجد ((() ، ، الا يرى أنّ الله تعالى قال : ﴿ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِم الْمَلاَئِكَةَ وكَلَّمَهُم الْمَوْتِي وحَشَرْنا عليهم كلّ شيءٍ قُبُلاً مَا كَانُوا لِيُوْمِنُوا إِلاّ أَنْ يَشَاءَ الله ﴾ ، أخبر أنه وإن أقام كل دليل ، لا يؤمنون (() إلا أن يشاء الله (() إيمانهم . فكان في الآية وجهان ينبئان عن بطلان هذا الكلام :

أحدهما أنّ قيام هذه الدلائل غير ، ومشيئة الإيمان غير ، حيث قال « عز ١٥ وجل » (١٤) : ﴿ مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلاّ أَنْ يَشَاءَ الله ﴾ بعد وجود هذه الدلائل .

والآخر أنه تعالى (١٥) أثبت أن (١٦) بقيام هذه الدلائل لا يؤمنون (١٧) ، فثبت أن ليس من ضرورة ثبوت الدليل والعلم (١٨) به ثبوت الإيمان .

وكذا قال : ﴿ وَإِنْ يَرَوا كُلَّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِهَا ﴾ فمن قال : يؤمنون بها لامحالة ، فقد

<sup>(</sup>١) أت: به مؤمناً . (٢) زك: أو هدى . (٣) ز: وعلى . (٤) أت: فأوجب .

<sup>(</sup>o) ،ت: \_ ، أ: على الهامش . (٦) ز: إليهم . (٧) تزك: وحقيقته . (٨) زك: وهو .

<sup>(</sup>١) زك: وحقيقة . (١٠) «...» ز: ـ ، ك: على الهامش . (١١) أت: أنه لا يوجد . (١٢) ت: لا يؤمنوا .

<sup>(</sup>١٣) زك: + تعالى . (١٤) «...» أت: ـ . (١٥) ت: ـ . (١٦) زك: ـ .

<sup>(</sup>١٧) ت زك: يؤمنوا . (١٨) ت أك: أو العلم .

#### أبو المعين النسفى

كذّب الله تعالى في خبره . وقال تعالى<sup>(۱)</sup> : ﴿ وَإِنْ يَرَوْا كِسْفاً مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطاً يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُوم ﴾ ؛ يحققه أنّ أهل العناد لم يكونوا يؤمنون وإن كان العلم بطريق<sup>(۲)</sup> الحقيقة / ثابتاً لهم<sup>(۲)</sup> ، كا قال تعالى<sup>(۱)</sup> : ﴿ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وإنّ فَريقاً مَنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ [ ١٦٠ أ ] الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ ، فثبت أنّ وجود الإيمان والهداية ليس من ضرورة العلم والدليل .

فلما رأى ابنه أبو<sup>(٥)</sup> هاشم فساد كلام أبيه زع أنّ معنى مشيئة الجبر أن يخلق الله (٢) لهم العلم الضروري أنهم لو لم يؤمنوا لعُذّبوا عذاباً شديداً.

وهذا أيضاً فاسد ، لأنّ أهل العناد كانوا يعلمون أنهم يخلدون في النار بتكذيبه عليه السلام وما كانوا يؤمنون () ، وإبليس (م) يعلم بذلك ولا يؤمن ، فكذا من (۱) قامت له الدلائل الموجبة للعلم أو الذي خلق له العلم الضروري يعلم بذلك ولا يؤمن . ثم المذهب عنده أنّ الله تعالى يقدر على الظلم والسفه والكذب ، ولو فعل شيئاً من ذلك لبطلت ألوهيته ، ولا ضرر أعظم من زوال الربوبية وصيرورته عبداً مربوباً معاقباً ، وهو يعلم أنه لو ظلم أو كذب أو سفه (۱۰) لتزول ربوبيته ، فكان على قضية كلامه مجبوراً على العدل والصدق والحكة ، وقد قرّرت الكلام فيه في مسألة خلق الأفعال .

ثم يقال له ولأبيه: هل بَقيَتُ معه قدرة الكفر بعد العلم الضروري بصحة الإيمان هر والعلم (۱۱) أنه يعاقب (۱۲) ؟ فإن قالا (۱۳) : لا ، قيل : كيف يؤمّر بترك كفر لاقدرة له عليه ، وكيف يؤمر بالإيمان بدون القدرة ؟ إذ لو كانت العرب قدرة الإيمان موجودة لكانت هي بعينها قدرة الكفر ، وكيف يعاقب على كفر لاقدرة له عليه ؟

وإن<sup>(١٥)</sup> قالا<sup>(٢١)</sup> : نعم .

. إذا كانت قدرة الكفر موجودة كان $^{(1)}$  من الجائز أن يكفر بها ولا يؤمن .

ثُم الذي يُبطِل جميعَ تأويلاتهم أنّ الله تعالى قال : ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لاَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هَدَاهَا

<sup>(</sup>١) أت: ـ . (٢) ت: بطريقة . (٢) أ: ـ . (٤) أت: ـ . (٥) زك: ـ . (٦) زك: + تعالى .

<sup>(</sup>٧) ت: يؤمنوا . (٨) زك: + عليه اللعنة . (١) زك: ما . (١٠) أت: تسفه . (١١) أزك: أو العلم .

<sup>(</sup>١٢) زك: يعاقبه . (١٣) أزت: قال . (١٤) أت: كان . (١٥) زك: فإن . (١٦) ز: قال .

<sup>(</sup>۱۷) أت: لكان .

وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ منَّى لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ منَ الجِنَّة وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ ، أخبر أنه (١) إنّا لم يؤت كُلَّ نفس هُداها لها أنه حقّ القول منه : ﴿ لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ ﴾ ، ولو آتي كل نفس هداها لم(٢) يُتصوّر أن يملُّ جهنم بهم لأنّ المهتدي لاتُملأ به جهنم ، وإعطاء الهدى بطريق الجبر على الطريق (٢) التي زعموا لا يخرجهم (١) من استحقاقهم (٥) جهنم وأن يلأ منهم جهنم ، فدل أنّ هذا باطل ؛ يحققه أنه<sup>(١)</sup> لو شاء<sup>(٧)</sup> إيمانهم بطريق الجبر على مازعموا وحصل إيمانهم لما كان ذلـك ° الإيمان (^) الحاصل جبراً هو الإيمان الذي شاءه (١) الله منهم ، لأنه (١٠) على زعمهم شاء منهم الإيان الاختياري الذي (١١) يصيرون به مستحقين للجنة والثواب ، خارجين عن أن يكونوا أهلاً للعقاب ، وما يحصل من الإيان بشيئة الجبر لا يكون هذا الإيمان ؛ فإنّ العبد لا يصير به أهلاً للجنة والثواب ولا يخرج عن استحقاق العقاب على طريق التخليد ؛ فإذاً لم يبق قادراً على تحصيل ماأراد في ملكه وغلبت مشيئتَه مشيئـةُ إبليس وإرادةُ(١٢) كِل كافر ، ولأنـه ١٠ لامعنى لتعليق (١٣) الإيمان الحاصل جبراً بالمشيئة والإخبار أنه لو شاء لفعل (١٤) لأنه قد فعل ذلك وحصل من كل كافر ؛ إذ كل كافر وكل مخلوق يشهد بخلقته(١٥) أنّ له صانعاً حكياً علياً موصوفاً بصفات الكال متبرِّئاً عن سمات النقص ، لا يؤيِّد بالمعجزة الكاذب ولا يقم دلالة الصدق على دعوى المفترى ، فكان على هذا كل مخلوق مؤمناً بخلقته وقد شاء الله(١٦١) ذلك وفعل (١٧) ، فلا معنى (١٨) لقوله : ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَامَنَ مَنْ فِي الأَّرْضِ ﴾ ... الآية ، ١٥ وقوله (١٩٩) : ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لا تَيْنَا كُلَّ نَفْسِ هُدَاهَا ﴾ ، وقد فعل ذلك فدل أن المراد في الآية ليس هو الإيان الحاصل حبراً بل إيانهم الاختياري. وقد صح في المروي(٢٠) عن النبي عليه السلام (٢١) أنه كان يقول : ( ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ) . وكذا هذه اللفظة متداولة على ألسنة الأمة ولا وجه لحملها على مشيئة الجبر لأنه لو استقام بأحد شطري الكلام لم يستقم بالشطر الآخر ؛ فإنه إنْ أمكن أن يقال : ماشاء الله جبراً (٢٢) كان ، لم يكن (٢٢) أن يقال : ٢٠

<sup>(</sup>١) ز: أنه تعالى . (٢) ت: لما . (٦) أت: الطرق . (٤) زك: إلا بخروجهم . (٥) ز: الاستحقاقهم .

<sup>(</sup>٦) ز: أن . (٧) ك: يشاء . (٨) ز: ـ . (١) ز: شاء . (١٠) زك: لأن .

<sup>(</sup>١١) ت: التي ، زك: الذين . (١٢) ت: وإن أراده . (١٣) زك: لتعلق . (١٤) زك: فعل .

<sup>(</sup>١٥) زك: تخليقه . (١٦) زك: + تعالى . (١٧) زك: ـ . (١٨) ت: ـ . (١٩) ك: + تعالى .

<sup>(</sup>٢٠) ز: المراوي . (٢١) زك: ﴿ إِنَّا لِن مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ا

وما لم(١) يشأ جبراً لم يكن ، لأنّ الطاعات كلها عندكم لم تُشأ جبراً وكانت ، والمعاصي لم تُشأ جبراً ، وقد كانت ؛ فدل أنّ المراد من المشيئة غير مشيئة الجبر ؛ يحققه أنه تعالى قال : ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى ﴾ وإنما يكون جمعهم على الْهُدى أن (١) لو كان هُدى الكل جنساً واحداً ، فأمّا إذا كان هُدى البعض جبراً ولا تُنال به الجنّة ولا يُتخلّص به عن النار ، / وهُدى البعض اختياراً وتُنال به الجنّة ويُتخلّص به عن النار ، فلا يكون هذا جَمْعَهم على الهدى ، وهو يكون بأحد وجهين : إمّا أن يهدي الكفّار باختيارهم حتى يكونوا مع الذين آمنوا باختيارهم مجموعين على الهدى ، وإمّا أن يخلق الاهتداء جبراً في الكفار ومنّع الذين اهتدوا باختيارهم عن الهدى الاختياري وأثبت فيهم الهدى بطريق الجبر ، وهذا منه صرف للمؤمنين عن الإيان قهراً وجبراً ، وهذا ليس بحكة ، فلم يبق إلاّ أن يكون المراد هو الله فق . . . جع (١) الكل على الهدى ، وهو مابيّنا ، فإذا لم يشأ ذلك (١) دلّ أنه لم يشأ إيان الكفرة ، والله المؤقق .

[ - ١٦٠ ]

501

ثم يقال : ماذا تزعمون (٥) أنّ إعطاء الإيمان للكافر بطريق الجبر هل هو أصلح لـ ١٦٥ أم ليس بأصلح ؟

فإن قالوا : هو أصلح .

كان ينبغي أن يعطي كل كافر إيماناً جبراً فلا يبقى في الأرض كافر ، وحيث رأينا ما  $V^{(N)}$  لا يحصى من الكفرة دلّ أنه لم يفعل بهم ذلك فكان تاركاً ما  $V^{(N)}$  هو الأصلح ألى المعمد الكفرة دلّ أنه لم يفعل بهم ذلك فكان تاركاً ما  $V^{(N)}$ 

وإن لم يكن ذلك أصلح لهم فلا يجوزله أن يفعل بهم ذلك ، فلا معنى لقوله تعالى (١) : ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَنْ وَعِله : ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَنْ فِي الأَرْضِ ﴾ (١١) لأنه يصير في التقدير : لو شئنا لفعلنا (١١) ما هو ظلم وسفه وأبطلنا ألوهيتنا في الأرض بوبيتنا ، والتكلم بمثل هذا في حال بيان (١١) قدرته وإظهار الاستغناء له عن غيره لا يُتصوّر إلا من سفيه جاهل ؛ فإنه بمنزلة قول من يقول : لو شئت لأوقعت نفسي في

<sup>(</sup>١) ك: ولم . (٢) ت: ـ . (٢) ز: جميع . (٤) ت: ـ . (٥) زك: ماتزعمون . (٦) زك: ـ .

<sup>(</sup>٧) أت: لما . (٨) أزك: أصلح . (٩) أت: ـ . (١٠) أث: ولو شاء ربك لآمن .

<sup>(</sup>١١) أت: لو شئنا لآتينا . (١٢) ز: بفعلنا . (١٣) زك: في حال كال .

النيران الجاحمة وأسقطت نفسي عن رؤوس الجبال الشاهقة ولأخذت (١) بيدي الحيّات (٢) الناهشة ، جلّ ربنا وتعالى عن التكلم بمثل هذا الكلام ، والله الموفق .

ثم نقول: إعطاء الإيمان بطريق الجبر مع بقاء القدرة محال ، ولا بدّ لذلك من سلب القدرة ، والقدرة عندكم تصلح<sup>(۱)</sup> للضدّين ، وخلقها الله تعالى ليفعل بها الإيمان وعرّضه بها لأعلى المنزلتين ، فصار بسلبها<sup>(٤)</sup> مبطلاً هذا التعريض الذي هو أصلح للعبد ، فصار بذلك مبطلاً الأصلح<sup>(٥)</sup> للعبد ، وهو عندكم سفه ، جلّ الله عن ذلك .

ثم قول الأمة: ماشاء الله كان وما لم يشأ (أ) لم يكن ، من غير اضطراب قلب أحد ، دل أنّ اعتقاد جميع المسلمين أولاً وآخراً (٧) ماذهبنا إليه . وقولهم مخالف لإجماع المسلمين ، وهو حجّة موجبة (٨) للعلم بقطع القول على خطأ من خالفهم .

ومعارضة الكعبي هذا بقول المسلمين : ماأحب الله(١) كان وما لم يحب لم يكن ، معارضة عا ١٠ هو تقوّل على المسلمين وتخرّص ، إذ لم يُسمع هذا من أحد (١٠) . ومعارضته بقول المسلمين : أمر الله نافذ وكم من أمر (١١) لم يؤتمر ، معارضة فاسدة ، لأنّ المراد من قولهم (١١) : أمر الله نافذ ، إنْ أرادوا (١١) به أمر تكوين فهو ممّا له نفاذ ولا يُتصوّر ألاّ ينفذ ، فهذا والمشيئة سواء . وإن أرادوا (١١) به أمر (١١) إيجاب وتكليف فحكمة وجوب (١١) الائتار لا وجوده ، « ومن لم يأتمر أمر الله لم يخرج عمّا هو حكم أمره وهو الوجوب »(١١) ولا سبيل لأحد إلى (١١) دفعه فكان نافذاً ، ١٥ فصدقت الأمة بما قالوا . فأمّا قولهم : ما شاء الله كان « وما لم يشأ لم يكن »(١١) ، « لو كان على ما يقوله المعتزلة لكانت الأمة بأسرهم كاذبين ، بل لو قيل على أصل المعتزلة : ما لم يشأ الله كان وما شاء لم يكن »(١٠) ، كان أصوب على أصول (١١) المعتزلة وأقرب إلى الصواب ، إذ : ما شاء فلم يكن وما لم يشأ فكان ، أكثر من القلب ، وفيه نسبة النبي (٢١) عليه السلام أولاً ونسبة جميع أمته ثاناً ألى الكذب ، ومن هذا قولُه فلا خفاء بكفره .

<sup>(</sup>١) أ: ولاتخذت . (٢) ز: ـ . (٣) ك: لاتصلح . (٤) زك: سلبها . (٥) زك: ـ .

 <sup>(</sup>٦) ك: وما لم يشأ الله . (٧) زك: وأخيراً . (٨) زك: - . (١) زك: + تعالى . (١٠) ز: واحد .

<sup>(</sup>١١) ت: ولم يكن من أمر . (١٢) زك: بقولهم . (١٣) زك: أراد . (١٤) أت: أريد .

<sup>(</sup>١٥) كَ: ـ . (١٦) ك: وجود ، وجاء على الهامش : لعله وجوب . (١٧) «...» زك: ـ .

<sup>(</sup>۱۸) أت: على . (۱۹) «...» أت: ـ . (۲۰) «...» زك: ـ . (۲۱) زك: على رأي .

<sup>(</sup>٢٢) ك: نسبة النسبة النبي ، زك: + عَلَيْكُ .

### أبو المعين النسفي

ومّا يحقق ماذهبنا إليه أنّ الفقهاء بأسرهم اتفقوا أنّ من قال لغريمه : والله لأقضين (۱) حقك غداً (۱) إن شاء الله (۱) ، ثم لم يقض لم يحنث . ولو وعد وقال (۱) لأقضين حقك غداً (۱) إن شاء الله (۱) ، ثم لم يقض لم يحنث . وقضاء الحق المستحق مأمور به ، والامتناع عنه ظلم على ماروي : مَطْل (۱) الغني ظلم . ولو كان الأمر على ما تقوله (۱) المعتزلة لحنث (۱) الأول ولَلَحِق الثاني لائمة لثبوت مشيئة الله تعالى بذلك . وقال تعالى : ﴿ ولاَ تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَداً إلاّ أنْ يَشَاء الله ﴾ أي (۱) إلا أن يشاء الله ألا أفعل . وعلى زع المعتزلة : لو كان الفعل الموعود طاعة لايشاء الله أن يفعل ، ولو كان معصية لايشاء الله أن يفعل ، فلم يكن / لقوله : ﴿ إلاّ أَنْ يَشَاءَ الله ﴾ فائدة ، والله الموفق .

[[171]

وحكى الشيخ (١٢) أبو منصور الماتريدي رحمه الله عن أبي حنيفة رضي الله عنه (١٣) أنه الله عنه عنه (١٣) أنه الله عنه علم الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عن

فإن قالوا : لا ، كفروا ، لأنهم جهَّلوا ربَّهم .

وإن قالوا ؛ نعم .

قيل لهم : شاء أن ينفذ علمه كما علم أو لا ؟

فإن « قالوا : لا »(١٥) ، قالوا بأنّ الله تعالى شاء أن يكون جاهلاً ، ومن شاء ذلك ١٥ فليس بحكيم .

و إن قالوا : نعم ، أقرّوا بأنه شاء أن يكون كل شيء كا علم أن يكون ، وهذا الـذي أردناه .

فهذا هو الحكي عن أبي حنيفة رحمه الله (١٦) ، وهو لازم بمره ، وهو المعقول القوي في المسألة وبه تظهر غاية فساد مذهبهم .

<sup>(</sup>١) ز: لالأقضين . (٢) ك: إلى غد ، ز: إلى غدا . (٣) ز: + تعالى . (٤) زك: فقال .

 <sup>(</sup>٥) ك: على الهامش ، أزك: غدا حقك .
 (٦) زك: + تعالى .

<sup>(</sup>٨) ز: على زعمت ، ك: على مازعمت ، ومصححة على الهامش : تقوله . (١) ز: يحنث . (١٠) زك: ـ .

<sup>(</sup>١١) ز: لا يشاء الله أن لا يشاء الله . (١٢) زك: . . (١٣) أت: رحمه الله . (١٤) زك: + تعالى .

<sup>(</sup>١٥) «...» ز: ـ. (١٦) زك: قدس الله روحه .

ثم نقول : تقرّر هذا (١) أيضاً في الخبر (٢) فيقال : أليس أنّ الله تعالى قال : ﴿ لأَمْلاَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجنَّة والنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ .

فلا بدّ من : بلي .

قيل : هل يشاء أن يتحقق خبره أم لا ؟

فإن قالوا: لا ، فقد زعموا أنه أراد أن يكون كاذباً في مقالته ، إذ لاخلاف بينهم أنّ ه الكذب كا يتحقق في الماضي يتحقق في المستقبل [ و ] إنْ كان بين أهل السنة فيه خلاف ، ومَن هذا قولُه فهو خالع ربقة الإسلام عن عنقه .

وإن قالوا : نعم .

قیل : أیشاء أن یتحقق خبره  $^{(7)}$  وهم مؤمنون ، أم یشاء أن یتحقق خبره  $^{(8)}$  وهم كافرون  $^{(9)}$ 

فإن قالوا: يشاء أن يتحقق خبره (٥) وهم مؤمنون.

قيل : لو حقق خبره  $^{(7)}$  فيهم وهم مؤمنون أكان عاد  $\mathbb{K}^{(V)}$  أم ظالماً ؟

فلا بدّ من القول بأنه يكون ظالماً (٨).

قيل : فإذا أراد شيئاً لو كان تحقق لكان ظللاً ، فقد أراد ظلماً ، وهو باطل .

وإن قالوا<sup>(۱)</sup> : يشاء<sup>(۱)</sup> أن يتحقق خبره فيهم وهم كافرون لأنه شاء أن يتحقق ١٥ خبره (۱۱) وهو عادل(۱۲) ، فقد تركوا مذهبهم وانقادوا للحق .

فإن قيل : أليس أنّ النبي عليه السلام (١٣) كان مريداً (١٤) من الكفرة الذين عَلِم الله أنهم (١٥) يكفرون ولا يؤمنون الإيمان ؟ فكان رسول الله عليه السلام (١٦) مريداً تجهيل الله (١٦) .

<sup>(</sup>١) ز: يقول هذا . (٢) زك: الجبر . (٣) ك: جبره . (٤) ك: جبره . (٥) ك: جبره .

 <sup>(</sup>٦) ك: جبره (٧) زك: عالماً . (٨) زك: بكونه ظالماً . (٩) زك: فإن قال . (١٠) زك: شاء .

<sup>(</sup>١١) زك: جبره . (١٢) ز: فاعل , (١٣) زك: ﷺ . (١٤) أت: يريد . (١٥) زك: ـ .

<sup>(</sup>١٦) زك: ﷺ . (١٧) أت: + تعالى .

قيل : إن (١) النبي عليه السلام (٢) كان مريداً إيان مَن لم يعلم أن الله تعالى علم منه أنه يكفر (٢) في المستقبل « ولا يؤمن ، بل كان يريد إيانهم رجاء أن الله تعالى ربما أراد إيانهم في المستقبل » (٤) ، فأمّا مَنْ عَلِم النبي عليه السلام (٥) أنه يوت كافراً بإخبار (١) الله تعالى وأنّ الله تعالى علم أنه يوت كافراً ، كان لا يريد منه الإيان . ولهذا تبراً إبراهيم عليه السلام (١) من أبيه حين تبيّن له أنه عدو لله (١) ولم يستغفر له ولم يُرد إيانه . وكذا نوح عليه السلام (١) لما بلغه خطاب الله تعالى بقوله (١) : ﴿ أَنّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إلاّ مَنْ قَدْ آمَنَ ﴾ كان (١) لا يريد إيانه مبعد ، بل كان يدعو فيقول : ﴿ رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّاراً ﴾ . على أنّ هذا منكم تصحيح ماهو الحال بما تُصور عندكم أنه (١) في معنى الحال ، والحال لا يُشتغَل بتصحيحه بالنظائر ، بل إمّا أن (١) يتبيّن (١) بالدليل أنه ليس بمحال ، وإمّا أن يُترك عند بتوت إحالته ، والله الموفق .

فإن قيل : مَن عَلِم الله منه (١٥) أنه لا يؤمن و يموت على الكفر ، هل أمرَه بالإيمان ونهاه عن الكفر أم لا ؟

فإن قلم : لا ، فقد زعم أنّ فرعون وأبا جهل (١٦) ماكانا مأمورين بالإيمان ولا منهيّين عن الكفر ، وفيه أنها مااستحقّا اللوم والتعذيب لأنها ماتركا مأموراً ولا ارتكبا منهيّاً ، وهو كفر .

وإن قلتم: أمرهما بالإيمان ونهاهما عن الكفر، فقد قلتم إنه أمَرهما بتجهيل نفسه ونهاهما عمّا فيه تقرير علمه « وهذا مما لاخلاف فيه . فإذا جاز بالإجماع أن يأمر بتجهيل نفسه وينهى عمّا فيه تقرير علمه »(١٧) ، ولم يكن ذلك محالاً ، فلِمَ لا(١٨) يجوز أن يريد مافيه تقرير علمه بل يكره ذلك ؟

قلنا: أنتم معشر المعتزلة تريدون أبداً تصحيح الحال بما تصوّر عندكم من الجائزات أنه نظيره (١٩) لجهلكم بحقائق المعاني، ولو عقلتم لسعيتم (٢٠) في بيان جواز ماذهبتم إليه ودفع

<sup>(</sup>١) زك: ـ . . (٢) زك: ﷺ . (٣) زك: أراد منه أن يكفر . . . (٤) «...» ك: على الهامش .

 <sup>(</sup>٥) زك: ﷺ . (٦) ز: باختيار . (٧) أت: خليل الرحمن ، ك: صلوات الله عليه . (٨) ك: الله .

<sup>(</sup>١) زك: نوح النبي ﷺ . (١٠) زك: ـ . (١١) ز: من كان . (١٢) زك: بأنه . (١٣) ت: ـ .

<sup>(</sup>١٤) أت: يبيّن . (١٥) زك: ـ . (١٦) زك: + لعنها الله . (١٧) «...» ت: ـ . (١٨) ز: ـ .

<sup>(</sup>۱۹) ت: يظهره ، ز: يظهر . (۲۰) ز: سعيكم .

الإحالة عنه ، لا في تسويغه وتجويزه مع ثبوت إحالته بما هو في الظاهر نظيره عندكم .

ثم نقول: هذا كلام تمسّكتم به لجهلكم بمذاهب خصومكم ، ولو عرفتم ذلك حقيقة لما اشتغلتم به ، / وذلك لأنّ الأمر والنهي عند خصومكم وردا لتحقيق ماعلم الله تعالى ، وإنْ كان يتراءى من حيث الظاهر أنها وردا (۱) لخالفة (۱) العلم . وبيان ذلك أنه تعالى (۱) علم بسابق علمه أنّ فرعون (۱) يكفر ويعصي ويعاقبه الله (۱) في النار وكذا غيره من الكفرة (۱) ، وأخبر بذلك . ثم لا تعذيب (۱) و الا على العصيان ، ولا عصيان بدون الأمر (۱) والنهي ، إذ لو لم يأمر بالإيمان لما وجب تحصيله ولا حرّم تركه ، ولو لم يَنْه عن الكفر لما حُرِّم تحصيله ولما وجب تركه ، ولو لم يجب الإيمان ولم يحرّم الكفر لكان لا يعاقب الكافر ولا يملأ منه جهنم فلا يتحقق ما علمه وأخبر به ، « فأمر ونهى مَن عَلِم منه الطاعة ليطيعه فيتحقق ما علمه وأخبر به » (۱) من إدخاله الجنّة وإكرامه (۱۱) إيّاه فيعاقبه الله (۱) ويدخله النار (۱) فيتحقق (۱) ما علم وأخبر به ، ولو لا الأمر والنهي لما تحقق فيعاقبه الله (۱) أمره ونهيه لتحقيق ما علمه وأخبر به ، ولو لا الأمر والنهي لما تحقق ذلك ، فكان أمره ونهيه لتحقيق ما علمه وأخبر به .

وإنّا يكون الأمر على مازعمت المعتزلة أن لو كان أمَرَ الكافر ليطيعه لاليعصيه ، فحينئذ يكون الأمر والنهي لتجهيله وتكذيبه ، فأمّا (١٥٠) إذا كان ذلك ليعصي لا (١٦٠) ليطيع فكان لتحقيق (١١٠) ما علم وأخبر لالتجهيله ، وصار الحاصل أنّ مَن عَلِم الله (١٨١) منه الطاعة أمره المطيع لتتحقق الطاعة ، إذ لا تحقق لها بدون الأمر ، ومَن عَلِم منه المعصية أمره لئلا يفعل بل يعصى ، إذ لا تحقق للمعصية بدون الأمر .

وما وقع من (۱۹) أفواه متفقّهة زماننا أنّ فائدة الوجوب الأداء ، شيء تلقنوه من المعتزلة فيتكلمون به جهلاً منهم بما يؤول إليه من المذهب الباطل . وتقرّر بالوقوف (۲۰) على هذه الجملة أنّ الأمر في الحقيقة لتحقيق (۲۱) ماعلم ، و إن كان يتراءى أنه للتجهيل ، والله الموفق . . . ٢

<sup>(</sup>١) ت: ورد . (٢) ك: بمخالفة . (٣) ز: ذلك الله تعالى . (٤) زك: + لعنه الله .

<sup>(</sup>٥) زك: + تعالى . (٦) ز: الكفر . (٧) زك: يعذب . (٨) ز: بدون ذلك الأمر .

<sup>(</sup>٩) «...» زك: ـ . أ: على الهامش . (١٠) أت: إكرامه . (١١) «...» ز: على الهامش .

<sup>(</sup>١٢) أت: + تعالى . (١٣) ز: للنار . (١٤) أ: ويتحقق . (١٥) ك: وأما . (١٦) ك: ولا .

<sup>(</sup>١٧) أت: لتحقق ، ز: التحقيق . (١٨) أت: ـ . ؛ (١٩) أزت: في . (٢٠) ت: وبالوقوف .

<sup>(</sup>۲۱) ت: لتحقق

#### أبو المعين النسفي

فإن قالوا: أليس أنّ الله تعالى لا يرضى بالكفر ولا يحبه ، ويرضى بالإيمان ويحبه ؟ فلمّا جاز « أن يرضى بما لو تحقق لأوجب تجهيله ، ولا يرضى بما لو تحقق لكان فيمه تحقيق (١) علمه ، فكذا(٢) في الإرادة جاز »(٣) ذلك .

قيل : وهذا مثل السؤال الأول إنه إرادة تصحيح الحال بما يتصوّر<sup>(٤)</sup> عندكم أنه نظير <sup>٥</sup> ذلك الحال .

ثم نقول : إنّ الأشعري يقول إنّ الله (٥) يرضى بوجود الكفر من الكافر قبيحاً ، وكذا يحب وجود الكفر قبيحاً . وقوله تعالى : ﴿ وَلاَ يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ﴾ ، المراد منه (١٦) المؤمنون دون الكفرة ، حُملت على الخصوص بالدليل ، فعلى هذا اندفع الإلزام .

وعلى (۱) قول مشايخنا رحمهم الله: كل واحد منها ، أعني الرضا والحبة ، لتحقيق (۱) ماعلم ، لأنّ الرضى بالشيء استحسان له ، وكذا الحبة ، واستحسان الفعل يخرجه من أن يكون منهيّاً ومن أن يستحق عليه صاحبه العقوبة ، فلم يُستحسن الكفر الذي علم الله (۱) وجوده بل استُقبح وكُره على ما يقتضي وجوده ، إذ هو لن يُتصوّر إلاّ قبيحاً ليكون سبباً للعقوبة وإدخال النار ، فيتحقق ماعلم الله تعالى وما أخبر ، والله الموفق .

وتبيّن أنّ هذه الطريقة المحكية عن أبي حنيفة رحمه الله (١٠) هي الدلالة العقلية التي ١٥ لا يدفعها إلاّ معاند ، ولا يأبي قبولَها والانقياد (١١) لها إلاّ مكابر ، والله وليّ التوفيق .

فأمّا تعلقه بالآيات فغير سديد(١٢):

فأمّا قوله تعالى : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونَ ﴾ فغير دالّ على ما يزعمون ؛ فإنّ كثيراً من أهل التأويل قالوا : معناه \_ والله أعلم \_ : إلاّ ليكونوا عباداً لي ، لاأن يكون (١٣) المراد أنهم يعبدونه بفعلهم الاختياري ؛ يحققه أنه لو حُمل على هذا لأمكن (١٤) لم اجراء الآية على العموم ؛ فإنهم كلهم صغيرهم وكبيرهم ، عاقلهم ومجنونهم عباد (١٥) له . ولو

<sup>(</sup>١) ك: تحقق . (٢) أت: فكذلك . (٣) «...» ت: مكرر . (٤) أزك: تصور .

<sup>(</sup>a) زك: + تعالى . (٦) زك: به . (٧) أ: فوق السطر . (٨) ت: لتحقق . (١) تأز: ـ ب

<sup>(</sup>١٠) زك: قدس الله روحه . (١١) ز: ولا ينقاد . (١٢) ت: شديد . (١٣) ز: يكونوا .

<sup>(</sup>١٤) ت: الأمكن . (١٥) ت: عباداً .

حُملت على العبادة (١) لما أمكن إجراؤها على العموم ، إذ الصغار والجانين لم يُخلقوا للعبادة (٢) ، وإجراء الآية على عومها أولى . وقد قال كثير من العلماء : تأويل قوله تعالى (٢) : ﴿ إِلاّ لِيَعْبُدُون ﴾ أي إلاّ لأمرهم بالعبادة ، فلو حُملت الآية على هذا لم يبق للخصم بها متعلق . على أنّا وإن سلّمنا أن المراد من الآية العبادة إلاّ أنّ الآية خُصَّ منها / الصغار والجانين فيُخص المتنازع فيها - وهم الكفرة - لِمَا (١) ذكرنا من الدلائل ، وبقيت الآية محولة على من علم منهم الإيان والعبادة . على أنّ بعضاً منها لو لم يكن مخصوصاً بالإجماع لأمكن تخصيص المتنازع فيه لِمَا أَهْنا من الدلائل ، فكيف وقد خُصّ من الآية بعض الجن والإنس (٥) .

[ 177 ]

وكذا قوله تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ الله ﴾ إنه مخصوص بما أقمنا من الدلائل .

وأمّا تعلقهم بقوله تعالى : ﴿ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ اليُسْرَ ولا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرِ ﴾ ، والكفر من أعسر العسر ، فالجواب عنه (١) أنّ هذا خطاب للمؤمنين بقوله تعالى : ﴿ يَاأَيُها الّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾ ، ونحن نقول : لم يرد بهم آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُم الصّيامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾ ، ونحن نقول : لم يرد بهم الكفر . ثم التعلق في هذه المسألة بهذه الآية جهل ؛ لأنّ الآية وردت في إثبات الرخصة للمسافر والمريض بالإفطار والقضاء في عدة من أيام (١) أُخَر ، فكان المراد من اليسر هو (١٥) الترفيه والرخصة لا الإيان ، [ وكان ] (١) المراد من العسر ما يضاد الرخصة من التشديد والتضييق ، لا الكفر ، والله الموفق .

وأمّا تعلقه بقوله تعالى : ﴿ سَيَقُولُ الّذِينَ أَشْرَكُوا ﴾ ... الآية ، فنقول : مراد الكفرة من ذكر المشيئة : الأمر ، لاحقيقة المشيئة ، كا أخبر الله(١٠٠) عنهم بقوله(١١١) : ﴿ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا واللهُ أَمْرَنا بها ﴾ .

والثاني أنهم (١٢) لمّا أوعِدوا في ذلك وأُمهِلوا ظنّوا كذب الرسل عليهم السلام وظنّوا أنّ

<sup>(</sup>١) زَ: العناد . (٢) ز: لم يلخقوا للعباد . (٢) أت: ـ . (٤) أت: بما . (٥) زك: + والله أعلم .

 <sup>(</sup>٦) ت: . . (٧) ز: الأيام . (٨) ت: . . . (٩) في الأصول: فكان . (١٠) كأت: + تعالى .

<sup>(</sup>۱۱) أت: + تعالى . (۱۲) ز: ـ .

ذلك ممّا لله تعالى فيه رضا ، إذ أمهلهم ولم يأخذهم مع قدرته عليهم بل أدرّ عليهم النعم وفتح عليهم أبواب كل خير ، والإمهال والإحسان مع القدرة على الأخذ دليل الرضا بالصنيع (١) في الشاهد ، فظنوا في الغائب كذلك ، فكان معنى قوله : لو لم يرض الله (٢) ماأشركنا (٢) .

« والشالث (٤) أنهم جعلوا المشيئة حجة لهم فيا فعلوا ، وزعموا أنّ الله (٥) لوشاء ما أشركنا »(١) ، فإذا أشركنا أشركنا أشركنا أشركنا أشركنا أشركنا أنسهم (١) معنورين في ذلك ، فرد (١) عليهم الله تعالى بقوله : ﴿ قُلْ فَلَله الْحُجَّةُ البَالِغَة ﴾ .

والرابع أنهم قالوا ذلك احتجاجاً لهم على المسلمين أنّ على زعمكم لو شاء الله ماأشركنا فكمف نعاقب عليه .

والدليل على أنّ الآية محمولة على بعض هذه الوجوه أنه تعالى (۱۱) قال في آخر الآية : ﴿ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ ، ولو لم يكن صدر الآية محمولاً على مات أوّلنا لنقض (۱۲) آخر الآية أولَها ، وهذا (۱۲) محال . ولا وجه لحملهم آخر الآية على مشيئة الجبر لما مرّ من إبطال ذلك ، والله الموفق .

والجواب عن تعلقهم بقوله تعالى : ﴿ وَمَا اللهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَاد ﴾ . قلنا : على أصل البغداديين منكم لا يوصف الله تعالى بالإرادة حقيقة ، وإذا ذُكرت إرادته لفعله فمعناه أنه فعل ، فيكون تقدير الآية على زعهم : وما ظلم (١٤) الله ظلماً ، ونحن هكذا تقول ، فلم يكن لهم في الآية حجّة .

ثم نقول : إنّ أهل اللغة قالوا : إذا قال الرجل لآخر : لاأريد ظلمك ، كان معناه : لاأريد أن تُظلم أنت ، من غير تعيين الفاعل . وإذا قال : لاأريد ظلماً لك ، كان معناه : لاأريد أن أظلمك . ونحن نقول إن الله(١٥) لايريد أن يظلم أحداً . على أنّ أكثر ما في الباب

<sup>(</sup>١) زك: بالصنع . (٢) زك: + تعالى . (٣) ك: لوشاء ماأشركنا . (٤) أ: والغالب .

<sup>(</sup>٥) زك: + تعالى . (١) «...» ك: على الهامش . (٧) زك: ـ . (٨) زك: فظنوا . (١) ك: أنهم .

<sup>(</sup>١٠) زك: ويرد . (١١) زك: ـ . (١٢) ت: بنقض . (١٣) أت: وهو . (١٤) تُ: ـ .

<sup>(</sup>١٥) زك: + تعالى .

أنّ (١) هذه اللفظة محتملة للمعنيين جميعاً ، إلاّ أنّا نعيّن أحدهما وهو أنّ المراد منه : لاأريد أن أظلمك ، بما سبق من الدلائل ، والله الموفق .

فأمّا شبهتهم المعقولة فقولهم : إنّ مريد السفه سفيه اعتباراً بالشاهد .

قلنا: إرادة مالو كان لأوجب زوال ربوبيته، وإرادة ألا يكون مالو لم يكن لزالت الوهيته، سفه . وقد مرّ أنه لو أراد إيمان فرعون (٢) فكان ، ولم (١) يرد كفره فلم يكن ، مع أنه علم أن (٤) كفره يكون وإيمانَه لا يكون ، لكانت إرادة تجهيل نفسه ، وهو سفه .

ثم نقول: السفه عند الأشعري وأهل الحديث مانّهي عنه، وفي الشاهد السفه (٥) مَنهي عنه، فكان به سفيها ، وفي الغائب لانهي، فلم يكن سفيها .

وعندنا : السفه مالم تتعلق به عاقبة حميدة ، فلو تعلقت بإرادة السفه لما كانت سفها ، كا لم يكن من ابن آدم عليه السلام<sup>(١)</sup> بقوله : ﴿ إِنِّي أُريدُ أَنْ تَبُوءَ بإِثْمِي وإِثْمِكَ ﴾ سفها ١٠ وإن كانت إرادة سفه ، / ولم يكن من موسى عليه السلام<sup>(٧)</sup> حيث قال : ﴿ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلاَ يَوْمِنُوا ﴾ سفها ، فكذا من الله<sup>(٨)</sup> ، وكذا من أن موسى عليه السلام حيث قال للسحرة ﴿ بَلُ أَلْقُوا ﴾ وقال : ﴿ أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُون ﴾ ، أكان (١٠) ذلك الإلقاء سفها أم حكة ؟

« فإن قالوا : كان حكمة ، فجعلوا »(١١) معارضة الرسول في المعجزة بما يأتيه الساحر ١٥ من الخرقة حكمة ، وهو كفر .

وإن قالوا: كان الإلقاء سفها ، قلنا : وهل (١٢) أراد موسى (١٣) وجود الإلقاء ؟

فإن قالوا: لا ، فقد زعموا أنه لم يرد (١٤) ظهور حجته ، وإبطال ما يعارضون به حجته ، وأراد بقاء أمر رسالته في حيّز الإشكال والتردد .

وإن قالوا : نعم ، فقد أقرّوا أنه أراد السفه ولم يصر به سفيهاً لما كان تحت إرادته ٢٠

[ ۲۲۲ ب ]

<sup>(</sup>١) ز: لن . (٢) زك: + لعنه الله . (٣) ز: لم ، ك: فلم . (٤) ز: إنه . (٥) زأك: مريد السفه.

<sup>(1)</sup> زك: صلوات الله عليه . (V) ك: صلوات الله عليه ، ز: صلوات الله . (A) أت: (A) تعالى .

<sup>(</sup>٩) أَرْكَ: ـ . (١٠) ز: إن كان . (١١) «...» ز: - . (١٢) ز: وهو . (١٣) أت: + عليه السلام .

<sup>(</sup>١٤) زك: لم يكن .

#### أبو المعين النسفى

ظهور حجته وغلبة دلالته ، وفيا نحن فيه يكون تحت إرادة السفه تحقق علمه وخبره فيكون حكمة لاسفها .

ويقال لهم: لو أنّ رسولاً يخبر قومه أنّ فلاناً الكافر يجيئني اليوم فيشتني ويقصد قتلي ، أيريد تحقيق ذلك ليظهر صدقه في إخباره عن الغيب فيكون معجزة له أم يريد ألاّ يوجد ذلك فيظهر كذبه ولا تتحقق معجزته ؟

فإن قالوا<sup>(۱)</sup> بالأول فقد أقرّوا أن مريد السفه لا يكون سفيهاً<sup>(۱)</sup> إذا كانت لذلك عاقبة حميدة .

وإن قالوا بالثاني ظهر للناس تعنَّتهم ومكابرتهم .

وما قالوا إن (٢) مريد شتم نفسه في الشاهد سفيه فقد سبق جوابه في مسألة خلق الأفعال . على أنّ كثيراً من أصحابنا لا يطلقون (٤) أنه أراد شم نفسه بل يقولون : أراد أن يكون (٥) شتمه من الكافر قبيحاً ، وهذا حكمة .

ثم يقال لهم : هل يريد الله تعالى أن يكون الكفر قبيحاً وكذا شتم نفسه ؟

فإن قالوا : نعم ـ وهو قولهم ـ

قيل : والكفر قبيح لعينه ، « فإذا أراد قبحه »(١) فقد أراد عينه ، وهذا ماأنكرتموه .

وإن قالوا: لا يريد أن يكون قبيحاً ، فقد أراد أن يكون حسناً ؛ إذ من مذهبهم أن ماليس بقبيح فهو حسن ، ولهذا زعوا أن كل مباح حسن وزعوا أن الوجوب أو الندب يقتضى حُسْناً زائداً على أصل الحسن ، والقول بأن الكفر (٧) حسن كفر صريح .

وما يقولون إنّ العبد لا يمكنه الخروج عن إرادة الله تعالى فيصير مجبوراً .

قلنا: ونعلم يقيناً أنه ليس بمجبور، وهذا لأنه يريد أن يوجد فعله الاختياري ٢٠ لاالاضطراري، فيخرج اختيارياً لااضطرارياً كا أراد (٨).

<sup>(</sup>١) ز: قال . (٢) ز: سفهاً . (٣) زك: ـ . (٤) ز: لاطلقون . (٥) ك: على الهامش .

<sup>(</sup>٦) «...» زك: ي . . (٧) زك: كفر . . (٨) زك: أردتم .

ثم يقال : والعبد لا يمكنه الخروج عن علم الله تعالى ، أفيكون (١) مجبوراً ؟ فإن قال : نعم ، أبطل مذهبه وارتكب محالاً .

وإن قال : لا ، أبطل شبهته .

وكذا الله تعالى لا يخرج عن معلومه وليس بمضطر لما علم أنه يفعل ما يفعل باختياره . وكذا علم أن العبد ، فكذا إذا أراد هو مضطراً ولا العبد ، فكذا إذا أراد أن العبد يفعل ما يفعل باختياره لم أن العبد يفعل ما يفعل باختياره لم أن مضطراً ، والله الموفق .

« وقولهم إن إرادة ما لا يرض به سفه ، فقد سبق عنه الجواب  $^{(0)}$  . وكذا قولهم إن الأمر بما لا يريد سفه  $^{(7)}$  ، قد $^{(V)}$  سبق عنه الجواب .

ثم نقول: إنّ رجلاً من حكاء البشر لو كان له عبد عاص مترد (١٠) لا يطيعه فيا يأمره (١) ولا ينزجر عما يزجره ، فأخذ في تأديبه وتثقيفه ، فرآه بعض أصحابه أو جماعة ١٠ أقربائه وأوليائه فلاموه على الضرب والتعذيب الذي رأوه منه ونسبوه إلى القساوة وقلّة المرحمة وسوء المملّكة ، فاعتذر إليهم وقال: إن عبدي هذا لا يطيعني فيا آمره به وأنهاه عنه ويستخف بأموري ، فكذّبوه في ذلك وزعوا أنّ هذا (١٠) العبد موصوف بضد ما وصفته ، وإنما الحامل لك على ضربه بعض ماأنت جُبلت عليه من القسوة وطبيعت عليه من غلظ الطبع والجفوة ، فأراد أن يظهر عذره عندهم فأمر العبد ببعض مصالحه ، أفيريد أن يأتمر ١٥ العبد ويطيعه فيظهر حينئذ كذبه في مقالته وقساوته وجفوته ، أم يريد أن يعصيه فيثبت صدقه وتظهر براءة ساحته عمّا قُرف به من الجفوة (١١) والقسوة ؟

فإن قالوا : يريد أن يطيعه (١٢) ، ظهر سفههم وعنادهم .

[ ١٦٣ أ ] / وإن قالوا: يريد أن يعصيه ، بطلت  $^{(17)}$  شبهتهم ، والله الموفق .

<sup>(</sup>١) زك: فيكون . (٢) ت: ـ . (٣) زك: ـ . (٤) ز: فلم . (٥) «...» زك: ـ . (٦) ز: سفهاً .

<sup>(</sup>v) أت: فقد . (۸) ك: مترداً . (۹) أت: يأمر به . (۱۰) ك: فوق السطر .

<sup>(</sup>١١) زك: عما فرق من الجفوة . (١٢) ز: يعطيه . (١٣) ك: يطلب .

### الكلام في القضاء والقدر

وإذا ثبت أن الله تعالى هو الذي خلق الأفعال ، ثبت أنه تعالى قضى تكوّنها وقدّرها على ماهي عليه (١) من حسن وقبح ، فوقعت الغنية « عن التكلم »(١) في هذه المسألة ابتداء ، فنتكلم في معنى القضاء والقدر فنقول :

القضاء يُذكر ويراد به الحكم ، يقال : قضى القاضي على فلان بكذا $^{(7)}$  أي حكم عليه  $^{(1)}$  .

و يُذكر ويراد به الأمر ؛ قال الله تعالى : ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاه ﴾ أي أمر ربُّك وحَتَم وألزم .

ويذكر ويراد به الفراغ ؛ يقال : قضيت أمر كذا وانقضى الأمر ، أي فرغت عنه وصار الأمر مفروغاً عنه ؛ إذ هو انفعال من القضاء ، ومنه ـ والله أعلم ـ : قضيت حاجة فلان ، أي فرغت عن دفعها<sup>(٥)</sup> ، وقضيت الدين أي فرغت عن أدائه أو فرغَت دمتي<sup>(١)</sup> .

ويذكر ويراد به الفعل ، وهو المراد في المسألة ، قال أبو ذؤيب الهذلي : شعر (۷) وعليها مسرودتان قضاها داود أو صنع السوابغ تبع أي صنعها وأحكم صنعتها ، وكان أصله من الإحكام .

وقال ابن عرفة : قضاء الشيء : إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه .

ويذكر (^ ) أيضاً ويراد به (٩ ) الإعلام والإنجبار ، قال (١٠ ) الله تعالى : ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَى

<sup>(</sup>١) أت: عليها . (٢) «...» ت: فوق السطر . (٣) زك: ـ . (٤) زك: - .

 <sup>(</sup>٥) زك: أي فرغت عنه . (٦) ت: وفرغت عن ذمتي . (٧) زك: - . (٨) ر: ويكر . (١) ز: - .

<sup>(</sup>١٠) زك: وقال .

بَنِي إِسْرائِيلَ فِي الْكِتَابِ ﴾ ... الآية ، أي أعلمناهم (١) .

وقيل : القضاء أصله انقطاع الشيء وتمامه .

والمراد من قولنا: الطاعات (٢) والمعاصي كلها بقضاء الله (٢) ، أي بخلقه وتكوينه ، وقد أقينا الدلالة عليه بحمد الله (٤) .

وأمَّا الْقَدَر ) فهو على وجهين (٥):

أحدهما الحدّ الذي يخرج عليه الشيء ، وهو جَعل كل شيء على ماهو عليه (١) من خير أو شر (١) من حُسن أو قبح (١) ، من حكمة أو سفه ، وهو تأويل (١) الحكمة أي (١١) يجعل (١١) كل شيء على ماهو عليه ويقدّر كل شيء على ماهو الأولى به ، ولهذا قلنا : إنّ خلق فعل (١١) الكافر (١٦) ليس بسفه ، وقال تعالى : ﴿ إِنّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَر ﴾ .

والثاني بيان (۱٤) ما يقع عليه كل شيء من زمان ومكان ، وما له من الثواب والعقاب . ١٠ فالأول قائم في أفعال الخلق من خروجه على ما لاتبلغه أوهامهم من الحسن والقبح (١٥)

قالاول قائم في افعال الحلق من حروجه على ما لا تبلغه اوهــامهم من الحسن والقبح `` ولا تقدّره عقولهم ، فثبت أنها خرجت على ذلك بالله تعالى .

والثاني لا يحتمل تبيّنهم تقدير أفعالهم من الزمان والمكان ولا يبلغه علمهم ، ولا يحتمل أن يكون من ذلك الوجه بهم (١٦) .

وإذا عُرف (١٧) أنّ المراد من القضاء والقدر ماهو ـ وقد ثبّتنا بالدليل أنّ ذلك كله من ١٥ الله (١٥) ـ صحّ قولنا إنّ أفعالنا كلها (١١) بقضاء الله تعالى .

وزعمت<sup>(٢٠)</sup> المعتزلة أنّ الله تعالى لا يقضي الكفر لأنّ الكفر متفاوت باطل ، وقضاء الله تعالى حق وصواب . وبه احتج الكعبي .

<sup>(</sup>١) ز: علمناهم . (٢) ز: الطا . (٣) ك: + تعالى . (٤) أت: + تعالى .

<sup>(</sup>٥) أت: فأما القدر فعلى وجهين . (٦) ز: ـ . (٧) ز: شراً . (٨) زك: قبيح . (٩) ز: وهو نافع .

<sup>(</sup>١٠) أت: أن . (١١) ك: جعل . (١٢) ز: ـ . (١٣) أت: الكفر . (١٤) زك: ـ .

<sup>(</sup>١٥) ز: وأقبح . (١٦) ز: لهم . (١٧) ك: عرفت . (١٨) زك: + تعالى . (١٩) ز: ـ .

<sup>(</sup>۲۰) أت: فزعمت .

وعندنا: الكفر<sup>(۱)</sup> مقضي الله لاقضاؤه ، وقضاؤه حق وصواب ، ومقضيّه باطل ، وقضاء هذا المقضي<sup>(۱)</sup> صواب لما فيه من الحكة على مابيّنا في مسألة خلق الأفعال ، فن رضي بجعل الله<sup>(۱)</sup> الكفر باطلاً قبيحاً شرّاً فقد رضي بقضاء الله تعالى ، ومن لم يرضَ « بذلك فهو غير راضٍ بقضاء الله<sup>(2)</sup> ، ومن رضي بذلك ولم يرض »<sup>(0)</sup> أن يكون الكفر صفة له ولم يحب أن يفعله في نفسه فقد رضي بقضاء الله<sup>(1)</sup> ولم يرض بما يوجب مقته وتعذيبه .

واحتج الكعبي بقول النبي ﷺ () : ( مَن لم يرضَ بقضائي ولم يصبر على بــلائي فليطلب ربّاً () سواي ) .

وقد بيّنًا أنّا رضينا بقضاء الله تعالى وأُعلمنا كيفيته ، على أنّ حقيقة الخبر في الأمراض والمصائب ؛ ألا يرى أنّ الخلود في النار من قضائه عند المعتزلة ؛ إذ لا يُثبتون لله تعالى تخليداً بسوى معنى (٩) الخلود ، فلُيرضَ به الكعبي لنفسه وإلاّ فليطلب ربّاً سواه ؛ يحققه أنّ الكفر عندنا وإن (١٠) كان بقضاء الله (١١) إلاّ أنّ من قُضي عليه بذلك يرضى به ويتمسّك به تمسّكاً لا يرضى بالزوال عنه ؛ وإنما الذي لا يرضى به المقضي عليه ويضجر منه في الأحايين (١٢) هو الأمراض والمصائب ، والمعتزلة (١٣) لا يرضون بها إلاّ بعوَض ، فليطلبوا ربّاً سوى من قضى بها عليهم .

روه قوله عليه السلام (١٥) : / ( القدر خيرُه وشرَّه من الله ) وحديث سعد بن أبي وقّاص (١٥) عن النبي عليه السلام (١١) أنه قال : « أربع مَن كُنَّ فيه فهو مؤمن ، ومَن جاء بثلاث وكتم واحدةً فقد كفر : شهادة أن لاإله إلا الله وأني رسول الله (١١) وأنه مبعوث من (١١) بعد الموت وإيمان بالقدر خيره (١١) وشرّه ، فن جاء بثلاث وكتم واحدة فقد كفر » ، لكنه رجل يأخذ وإيمان بالقدر خيره (١١) مأخالف (٢٠) ذلك .

[ ۱٦٣ ب

<sup>(</sup>١) أ: للكفر . (٢) ز: هذا المعنى : (٢) زك: + تعالى . (٤) تك: + تعالى . (٥) «...» ز: ـ .

<sup>(</sup>٦) زك: + تعالى . (٧) أ: على الهامش . (٨) ت: ـ . (٩) زك: ـ . (١٠) أت: إن .

<sup>(</sup>١١) زك: + تعالى . (١٢) ز: الحالين . (١٣) زك: ثم المعتزلة . (١٤) زك: ﷺ .

<sup>(</sup>١٥) زك: + رضي الله عنه . (١٦) زك: ﷺ . (١٧) ت: ـ . (١٨) ز: ـ . (١٩) ز: خير .

<sup>(</sup>۲۰) ز: أوافق . (۲۱) ز: وينزل . (۲۲) أت: ماخالفت .

ثم اعلموا أن (() لاعذر لأحد في التخليق والإرادة والقضاء والقدر ، لأن هذه المعاني لم تجعلهم مضطرين إلى مافعلوا ، بل فعلوا مافعلوا مختارين ، فصار خلق الفعل وإرادته والقضاء به وتقديره (۲) كخلق الأوقات والأمكنة التي تقع فيها الأفعال ولا تقع بدونها ، ولم يصر تخليق شيء من ذلك عذراً لأنه لا يوجب اضطرار (۱) ، فكذا (١) هذا . ولأنه لم يخطر شيء من ذلك ببالهم وقت الفعل أنهم يفعلون لأجله فكان الاعتذار به والاحتجاج باطلاً . ولو كان لهم به الاحتجاج لكان بللعلم والتقوية ونحوهما احتجاج ، ولأنه لاعذر لهم بأنه (٥) خلقهم مع علمه (١) بما يكون منهم وبأنهم فعلوا مافعلوا معتدين على كرمه وَجُوده والغناء عن تعذيبهم وعلى أنه عفو روعلى أنه ليس له في طاعتهم نفع ولا عليه في معصيتهم ضرر ، فكذا هذا . على أنّا أقمنا الدلالة على أنّ لهم فعلاً هم فيه مختارون فيعاقبهم على ذلك ، والله الموفق (٧) .

<sup>(</sup>١) ت: ـ . (٢) ك: وتقدير . (٣) ز: اضطرار . (٤) ز: وكذا . (٥) زك: فإنه . (٦) ز: ـ .

<sup>(</sup>٧) ت: والله تعالى ولي التوفيق .

# الكلام في الهدى والإضلال

لًا ثبت أنّ الله تعالى خالق (١) أفعال العباد ، فكان هو الـذي خلق فيهم فعل الاهتداء وفعل الضلال (٢) ، فوُجد منه الهدى والإضلال .

 <sup>(</sup>١) زك: خلق . (٢) زك: الضلالة . (٢) زك: الإزاغة والإضلال . (٤) ت: لقوله ، (٥) زك: - .

<sup>(</sup>٦) زك: + تعالى . ١٠ (٧) زك: والات . (٨) أت: فزادهم . (٩) زك: أنهم . (١٠) ك: تصرف .

<sup>(</sup>١١) أزت: والتقرر . (١٢) ك: ولم يلتفت . (١٣) زك: إفضالهم . (١٤) زك: + تعالى .

والمذاهب حتى ادّعوا الأمر(١) فقالوا : ﴿ وَاللهُ أَمْرَنَا بِهَا ﴾ فصار ذلك(١) مبعثَةً لهم(١) على التمسّك بما هم عليه « فأضيف إليه (٤) كما يضاف إلى الدنيا الغرورُ لاغترار الناس بها لما هي عليه »(٥) من حالة الزهرة والبهجة . وربما يقولون : ما يضاف إليه من الهداية فالمراد منه هداية الحسنين طريق الجنة في الآخرة ، وهذا التأويل محكى عن الجبّائي . ويقولون في معنى الإضلال المضاف إلى الله(٦) إنه ليس بتخليق فعل الضلال بل هو تسميته إيّاه ضالاً ، [ ١٦٤ أ ] عقال: أضله ، أي سمّاه ضالاً ، / قال الكيت:

فطائفة قد أكفروني بحبّكم وطائفة قالوا مسيء ومذنب قوله : أكفروني ، أي سمّوني كافراً . وقال طرفة :

وما زال(٧) شربي الراح حتى أشرّني خليلي وحتى ساءني بعض ذلك

أي سمّاني شرّيراً (^) . وربما يقولون : معناه : وجده ضالاً ؛ يقال : أبخلت فلاناً ١٠ وأجبنته أي وجدته بخيلاً جباناً . ونحن لمّا أقنا الدلالة على أنّ الله تعالى خالق أفعال العباد كان هادياً لتخليقه فعل الاهتداء ، ومضلاً لتخليقه فعل الضلال .

ثم الذي يُبطل جميع ماذهبوا إليه من التأويلات قولُه تعالى مخاطباً لنبيه عليه السلام(١): ﴿ إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبُتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ﴾ ولو كان الهدى هو البيان لكان النبي عليه السلام (١٠٠) يهدي من أحبه ، فدلّ أنّ وراء البيان هـ دايـة أخرى (١١١) ، ١٥ وليس ذلك إلاّ ماقلنا ؛ يدل عليه أن الله تعالى قال(١١٢) : ﴿ فَمَنْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يَهْدِيَـهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للإسْلام ﴾ ، ولو كان المزاد من الهداية الدعوة وبيان الطريق ينبغي أن يقال : كلُّ مَن دعاه الله إلى الإيمان (١٣) وبيّن له طريق الدين فهو مشروح الصدر ، فيصير قوله تعالى (١٤) : ﴿ يَجْعَلُ صَدَّرَهُ ضَيِّقاً حَرَجَا ﴾ كذباً باطلاً (١٥) ، وهو كفر . وكذا كل (١٦) من يسميه الله تعالى ضالاً ينبغي أن يجعل صدره ضيقاً حرجاً ، وكذا كل من يجده ضالاً . ثم إنَّ ٢٠

<sup>(</sup>١) ت: . . (٢) زك: فصاروا بذلك ، (٣) ت: . . (٤) ت: فأضيف الله ، (٥) «...» زك · . .

 <sup>(</sup>٦) أت: + تعالى . (٧) ك: وما زالت . (٨) زك: بشريراً . (٩) زك: مِزْلِيْتُر . (١٠) زك: مِزْلِيْتُر .

<sup>(</sup>١١) ز: آخر . (١٢) ز: ـ . (١٣) زك: للإيمان . (١٤) أت: ـ . (١٥) زك: باطلاً كذباً .

<sup>(</sup>١٦) ك: على الهامش.

الله تعالى بين الطريق لكل كافر ، فإذا (١) لم يُسُلِم يجده ضالاً ويسميه ضالاً فينبغي أن يجعل صدره ضيقاً حرجاً ، فإذاً كل كافر شرح (٢) الله صدرَه لأنه هداه وضَيَّقَ صدره لأنه أضله ، وفيه وصف الله تعالى بفعل ماهو محال . وكذا تقسيم (١) الله تعالى الخلق قسمين ، أحدهما شرح صدره والآخر ضيّق صدره ، باطل (1) ، وهذا كله كفر .

وتأويل الجبّائي أنه هداية طريق الجنة في الآخرة ، باطل ؛ لأنه تعالى قال : ﴿ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ﴾ والله لا يهدي طريق الجنة من يشاء (٥) بل من مات على إيانه .

ثم عندهم لا يجوز ألا يُدخِل الجنة « من مات على إيانه ولم يرتكب الكبائر أو تاب عنها بعد ماارتكب ، ولو لم يُدخل لصار ظالماً . ولا يجوز له أن يُدخِل الجنة »(١) من كفر أو ارتكب كبيرة ومات قبل التوبة عنها ، فأي مشيئة في ذلك لله(١) تعالى ؟ يدل عليه أنه تعالى(١) قال : ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لاَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاها ﴾ ، ولا يجوز صرفه إلى هداية طريق الجنة . وقال تعالى : ﴿ وَلَوْ شَاءً لَهَذَاكُمُ أَجْمَعِين ﴾ ، ولا يهدي جميع الخلق(١) إلى الجنة ، بل لو فعل ذلك لكان عندهم سفيها . وقال تعالى : ﴿ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءً وَيَهُدِي مَنْ يَشَاء ﴾ وهذا لا يُتصوّر في هداية طريق الجنة . وبهذا يبطل قولهم إنه أراد به التسمية أو وجوده وهذا لا يُتصوّر في هداية طريق الجنة . وبهذا يبطل قولم إنه أراد به التسمية أو وجوده ويوجد ضالاً ، ومَن لم يوجَد منه ذلك لا يُسمّى بذلك ولا يوجد كذلك ، والقول به كالقول بأن الله تعالى يسمي أسود من يشاء (١١) ويجد طويلاً من يشاء (١١) ، وهذا فاسد ، فكذا ما خن فيه ، والله الموفق .

وممّا يحقق بطلان ذلك أنهم عرفوا بطلانه حتى صرفوا الهداية المذكورة في هذه الآيات ٢٠ إلى ماصرفنا نحن وفسّروا المشيئة بمشيئة (١٠) الجبر، وإنما يُحتاج إلى صرف المشيئة إلى مشيئة الجبر عند كون الهداية مابيّنا دون بيان الدين بدلائله والتسمية والوجود وإراءة (١٠) طريق

<sup>(</sup>١) زك: وإذا . (٢) ز: يشرح . (٣) ك: يقسم . (٤) زك: . . (٥) أزت: شاء .

<sup>(</sup>٦) «...» زك: . . . (٧) ك: الله . . (٨) أت: - . . (٩) ز: - . . (١٠) ت: لايصلح .

<sup>(</sup>١١) ت أك: شاء . (١٢) ت أك: شاء . (١٣) ز: ـ . (١٤) ك: واراده .

الجنة في الآخرة . ثم قد بيّنا إبطال مشيئة الجبر ، وبهذه الآيات تبطل(١) إضافتهم ذلك إلى الله تعالى لوجود السبب منه أو الشرط أو الحالة الحاملة على ذلك ، لأنَّ هذه المعاني عامــة في حق الناس كافة ، فلم تكن هداية من أهتدى عندهم بمشيئته ، ولا ضلال من ضلَّ ، فلم يكن [ ١٦٤ ب ] لتعليق ذلك بالمشيئة معنى ، فصحَّ أنّ الأمركا بيّنا وأنّ الآيات كلها ناطقة / بصحة (٢) ماذهبنا إليه وبطلان ماذهبت إليه المعتزلة ، والله الموفق .

ولكون هذه المسألة عين (٢) مسألة خلق أفعال العباد (١٤) ، لم نشتغل بتطويلها وإيراد ماأوردَه (٥) سلف الأمة من الدلائل السمعية والعقلية ، والله الموفق .

ولو<sup>(١)</sup> تلقّت المعتزلة ما نطق به كتاب الله (٧) من إضافة الهدى (٨) والإضلال إليه بالقبول وتعلموا من أهل الحق دفع ماتتمسّك به الثنوية من الشبهة ، وهو أن الحكيم لا يفعل القبيح ، لكان خيراً لهم من أن تلقَّنوا من الثنوية هذه الشبهـة وتشبثوا بهـا وجعلوهـا قـانونـاً ١٠ لكتاب الله ، فصرفوا ما لا يوافقها إلى وجوه مستكرَهة وأوَّلوه بتأويلات غير منقادة ، فحرَّفوا الْكَلِمَ عن مواضعها وأزالوا النصوص عن مواردها وراموا تسوية الحِكَم (١) الربوبية على ماخالوه عقلاً وظنُّوه علماً ، نعوذ بالله(١٠) عن الخذلان وهو المستعان وعليه التكلان(١١١) .

 <sup>(</sup>٤) ت: خلق الأفعال . (٥) ز: أورد . (٢) ك: غير . (١) أت: بطل . (٢) زك: لصحة .

<sup>(</sup>١٠) زت: + تعالى . (٩) زك: حكم . (٨) أت: الهداية . (٦) ز: وكم . (٧) ت زك: + تعالى .

<sup>(</sup>١١) أت: + والله الموفق .

# الكلام في الأصلح

قال أهل الحق: إنّ في مقدور الله تعالى لطفاً لو فعل ذلك بالكفار لآمنوا اختياراً ، ولم يفعل بهم ذلك ، ولم يكن بأنْ لم يعطهم ذلك بخيلاً ولا سفيهاً ولا جائراً ولا ظالماً (۱) ، ولم يفعل بهم ذلك لكان منعياً متفضلاً (۱) لا مؤدّياً ما عليه ، وإذا (۱) لم يعطهم ذلك فقد منعهم ماهو الأصلح لهم ، وكان إعطاؤه إيّاهم ذلك اللطف أصلح لهم من ترك الإعطاء ، ويجوز أن يفعل بالعبد ماليس بمصلحة «له ، وإعطاء المصلحة » (أ) ليس بواجب على الله تعالى ولا إعطاء الأصلح ، وليس لما في مقدور الله تعالى ممّا به الصلاح للعبد غاية ليس وراءها ماهو أصلح (٥) ممّا فعل .

وزع (١) جمهور المعتزلة أنْ ليس في مقدور الله تعالى لطف لو فعل بالكفار لآمنوا ، ولو كان ذلك في مقدوره ولم يفعل ولم يعطهم ذلك لكان سفيها (١) بخيلاً جائراً ظالماً مانعاً حقاً مستحقاً ، وغاية ما يقدر الله تعالى عليه ممّا به صلاح الخلق واجب عليه ، وفَعل بكل عبد مؤمن أو كافر غاية ما هو في مقدوره من مصلحته ، وكا فعل بالنبي عليه السلام غاية ما في مقدوره من المصلحة فعل بأبي جهل (١) مثله ، وليس له على النبي عليه السلام (١٠) إنعام ليس ذلك على أبي جهل ، ولو كان ذلك لكان ظالماً فيا فعل جائراً محابياً ، بل فعل البتة . هذا هو قول جمهوره من مصلحة أبي جهل ، وليس له أن يفعل بأحد ما هو المفسدة له البتة . هذا هو قول جمهوره .

وقال بشر بن المعتمر رئيس معتزلة بغداد ومَن تابعه من أصحابه : إنّ الله تعالى لا يجوز أن يفعل بعبده ما هو المفسدة له ، بل يجب عليه أن يفعل به ما هو المصلحة له ،

<sup>(</sup>١) أت: ولا جائراً ظالماً . (٢) أت: متفضلاً منعاً . (٣) أزك: وإنه إذا . (٤) «...» ز: ـ .

 <sup>(</sup>٥) ت: الأصلح . (٦) أت: فزع . (٧) ز: سفها . (٨) زك: بالنبي ﷺ ماهو في مقدوره .

<sup>(</sup>٩) زك: + لعنه الله . (١٠) زك: النبي محمد ﷺ . (١١) زك: عامة .

لكن لا يجب عليه أن يفعل ما هو الأصلح ، إذ ليس لما في مقدور الله تعالى من المصلحة واللطف غاية ، لِمَا في القول بإيجاب الأصلح القول بتناهي مقدور الله تعالى ، وذلك محال ، بل هو تعالى قادر على لطف لو فعل بهم لآمنوا اختياراً إيماناً يستحقون على الله تعالى من (۱) الثواب مثل ما يستحقونه لو آمنوا مع عدمه ، ولا يجب عليه إعطاء ذلك اللطف ، إنما الثواب مثل ما يعطاء ما هو صلاح لهم وإزاحة عللهم فيا يحتاجون إليه لأداء ما كلفهم وما تيسر عليهم مع وجوده العمل بما أمرهم به ، وقد فعل ذلك بهم . هذا هو المشهور من مذهبه ومذهب أتباعه ، وعامة المعتزلة يستونهم أصحاب اللطف .

وذكر الكعبي في كتابه (٢) المقالات أنه تاب عن هذا ورجع إلى قول (١) أصحابه وقال (٥) : كتب إليّ بذلك (١) أبو الحسين الخياط وحكاه عن بعض البصريين عن الشحّام عن بشر ، قال : وذكر ـ يعني أبا الحسين ـ أنه بلغه عن أبي موسى المردار (٢) أنه كان يحكي التوبة ١٠ عنه .

وكان جعفر بن حرب يقول: إنّ عند الله تعالى لطفاً لو أعطاه الكافرين لآمنوا اختياراً إياناً لا يستحقون عليه من الثواب ما يستحقون به إذا آمنوا مع عدم ذلك اللطف، والأصلح لهم مافعل بهم من تركه إعطاءهم ذلك (١) اللطف، / لأنّ الله تعالى لا يُعَرّض عباده إلاّ لأعلى المنازل وأشرفها وأفضل الثواب وأكثره.

[ 170]

قال الكعبي: ثم ترك جعفر بن حرب هذا القول ورجع (٩) إلى قول أصحابه من أنّ ذلك محال ، لأنه إذا كان الإيمان يقع منهم عند حدوث اللطف لا محالة فهو واقع ضرورة ، ولو لم يكن (١٠) ضرورة جاز ألاّ يقع ولا يوجد ، فإذا قال قائل : هو واقع لا محالة ثم قال : هو اختيار ، فقد ناقض وجمع بين الاختيار والضرورة ، وذلك محال . قال الكعبي : كتب إليّ بتوبة (١١) جعفر من هذا القول أبو الحسين (١٦) ، والأمر في ذلك مشهور .

ثم الأصلح عند البغداديين منهم ماهو الأصلح في الحكمة والتدبير. وعند بعض

۲.

<sup>(</sup>١) أت: ... (٢) ز: وإنما . (٣) أت: ... (٤) زك: قوله . (٥) تأك: قال .

<sup>(</sup>٦) زك: بذلك إلى . (٧) زك: ـ . (٨) ز: ـ . . (١) أت: فرجع . (١٠) ت: ولم يكن .

<sup>(</sup>١١) زك: توبة . ﴿ (١٢) ز: أبو الحين .

البصريين منهم : الصلاح هو النفع ، والأصلح هو الأنفع . وشبهتهم التي يعتمدون عليها : أنّا وجدنا الحكيم إذا كان أمرأ(١) بطاعته محباً لها مريـداً ، فلن يجوز أن يمنع المأمور مـا يصل بــه إلى طاعته إذا كان قادراً على أن يعطيه ذلك ، وكان بَذْلُه إيّاه لا يخرجه من استحقاق الوصف بالحكمة ، ومَنْعُه لا ينفعه (٢) . وكذلك إذا كان له عدو يبدعوه إلى موالاته ويحب رجوعه إلى طاعته (٢) فلن يجوز أن يعامله من الغلظ واللين إلاّ بما يعلم أنه أنجع فيا يريد منه وأدعى له إلى ترك ماهو فيه من عداوته ، فإنْ عرض له أمران من الشدة والغلظة والملاينة والملاطفة يعلم أنّ أحدهما أدعى لعدوّه (٤) إلى المراجعة والإنابة ، والآخر دون ذلك ، ففعل الأَدْوَنِ وتِركَ أَن يفعل الأصلح (٥) الأَدعى \_ وكلاهما في قدرته عليها عنزلة لا يضرُّه بـذلها ولا ينفعه منعها ـ كان عند الحكماء جميعاً مذموماً خارجاً عن استحقاق الوصف بالجود ١٠ والحكمة ، فلَمّا كان هذا فيم بيّنا(٦) على ماوصفنـا وكان الله عزّ وجل قـادراً رحماً جواداً عـالماً بمواضع حاجة عباده ، آمراً لهم بطاعته وترك عداوته والرجوع إلى ولايته ، لا يضرّه الإعطاء ولا ينفعه المنع ولا يلحقه منه ذم ، عَلمْنا أنه لا يفعل بهم إلا أصلح الأشياء لهم في دينهم وأدعاها<sup>(٧)</sup> لهم إلى طاعته ، سَقَمًا كان ذلك أو صحة ، لذَّةً أو ألمًا ، آمنوا أو كفروا ، أطـاعوا أو عصوا . قال الله تعالى : ﴿ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونِ ﴾ ، وقال ١٥ تعالى (٨): ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا في قَرْيَةِ منْ نَبِيِّ إِلاَّ أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالبَأْسَاءِ وَالضَّاءِ ﴾ ، دلَّ (١) ذلك أنه يعاملهم بمختلف الأحوال على ما يرى الأصلح لهم والأدعى إلى الحق. وربما يوضحون هذا بمن اتَّخذ ضيافةً لرجل وأمره بحضوره وأراد ذلك ، وعلم أنه لو دعاه ببشر وملاينة لحضر(١٠) وحصل مراده ، ولو فعل(١١١) ذلك بغلظة وعبوس لم يحضر ، يجب عليه أن يدعوه ببشر وملاطفة ، ولو عامله بضد ذلك (١٢) لما كان حكيماً (١٦) وصار مَنْع ذلك بمنزلة منع ٢٠ التمكين (١٤) من الحضور ومنع التمكين عن فعل ماأمره به ، وذا (١٥) ليس بحكمة بل هو سفه ، فكذا هذا .

# وربما يقولون : لـو أعطى العبـدَ مـافي مقـدوره من اللطف انتفـع بـه ولم يتضرّر الله

<sup>(</sup>١) ك: أمر . (٢) زك: لاينقضه . (٣) ز: طاعاته . (٤) زك: بعدوه . (٥) ز: أصلح .

<sup>(</sup>٦) زت: بيننا . (٧) زك: وادعاً . (٨) أت: قال . (٩) أزك: ـ ، ت: فوق السطر .

<sup>(</sup>١٠) ز: يحضر . (١١) ت: ولو جعل ، أ: مصححة على الهامش . (١٢) زك: بعد ذلك .

<sup>(</sup>١٢) زك: حلياً . (١٤) ز: التمكن . (١٥) زك: ماأمر به وأراد .

تعالى ، ولو لم (١) يعطه (٢) لتضرّر العبد (٢) وما انتفع الله (١) بالمنع ، ومَن منَع غيرَه مالو أعطى لانتفع به غيره ، ولو لم يعظ (٥) لتضرّر (١) به غيره - ولا ضرر على المانع بالإعطاء ولا منفعة له بالمنع - لَعُدُّ بها (٧) نهاية في البخل والسفه والقساوة ، والله (٨) منزه عن الوصف بهذه الصفات

والدليل لأهل الحق في المسألة : كتابُ الله تعالى ، والوجود (١) ، وإجماع الأديان ، ٥ والدليل العقلي .

أمَّا الكتاب فقول الله تعالى : ﴿ وَلَوْ شَئِّنَا لاَتَيْنَا كُلَّ نَفْسِ هُدَاها ﴾ ، وقوله تعـالى : ﴿ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِين ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الأَرْض كَلُّهُم جَمِيعاً ﴾ . ولو لم يكن في مقدوره مالو فعل بهم لآمنوا ، لم يكن لهذه الآيات فائدة سوى ادّعاء قـدرةٍ ومشيئـة ليستـا لـه ، كفعل الكـذوب المتصلّف الـذي يتحلّى بمـا(١٠) ليس فيــه ١٠ [ ١٦٥ ب ] / ويدّعي ما لا يحسن . وحملهم الآيات على مشيئة الجبر والقسر باطل على مامرٌ .

وأمّا الوجود ، فإنّ الكفر والمعاصى قد وُجدت ، وإنّا ثبّتنا بالدلائل السمعية والعقلية التي لا مدفع لها ولا اعتراض عليها ولا ريب فيها لمن أنصف من نفسه ولم يكابر عقلَه أنّ أفعال العباد مخلوقة الله(١١١) ، وفيها الكفر والمعاصي ، وهم يتضرّرون بهـا ولا(١٢) ينتفعون ، فلم يكن إيجادها مصلحة لهم فضلاً عن الأصلح. وهذه المسألة في الحقيقة فرج لتلك المسألة. ١٥

ثم (١٣) ما هو أظهر من هذا وأدلّ أنّ الله تعالى فعل بالكافر ما لا صلاح لـه فيـه بل لـه فيه مضرّة ومفسدة ؛ فإنّ الله تعالى بقّاه إلى وقت بلوغه وركّب فيه العقل مع علمه أنه لا يؤمن بل يكفر ويعادي الله (١٤) ، ولا شك أنّ الله تعالى إذ (١٥) علم أنه يكفر عنـ د بلوغـ ه واعتدال عقله ، لو أماتَه في حال صغره وعدم تمييزه ، أو (١٦) لم يركّب فيه العقل « عند بلوغه حتى (١٧) بلغ مجنوناً غيرَ مخاطب ، لكان ذلك أصلح له ، وحيث لم يُمِتْه بل بقَّاه وركَّب فيــه ٢٠

<sup>(</sup>٢) زك: يعط . (٣) زك: لتضرر به العبد . (٤) زك: + تعالى . (٥) زك: ـ . (١) ت: ولم .

<sup>(</sup>٧) أت: ـ . (٨) أت: + تعالى . (٩) ز: ولوجود . (١٠) ز: مما . (٦) ك: يتضرر .

<sup>(</sup>١٤) زك: + تعالى . (١٥) ت: ـ . (١١) ت أك: + تعالى . (١٢) ت: ولم . (١٣) ت: ـ .

<sup>(</sup>١٦) زك: إذ . (١٧) ز: حتى لو .

العقل "(۱) والتمييز حتى دخل في حدّ التكليف والامتحان مع علمه أنه يكفر ، دلّ أنه لم (۲) يفعل به ماله فيه صلاح . وكذا من (۲) عاش مدّة على الإسلام ثم ارتدّ بعد ذلك ، نعوذ بالله ، ولو كان الله (۱) قبض روحه وتوفّاه قبل ارتداده بساعة حتى ختم له بالإسلام ولم يستحق التعذيب في النار خالداً مخلّداً كان أصلح له (۵) ، وحيث لم يفعل بل أبقاه مع علمه بأنه (۱) يرتد عن الإسلام ، وكان ذلك مضرّة له لا صلاحاً ، فقد فعل ذلك ـ وهو تعالى حكيم ـ دلّ أنّ ذلك كان حكمة . ووقعت المعتزلة فيا وقعت لجهلهم بحقيقة الحكمة .

ثم بعد تقرَّر (٧) فعل الله تعالى ذلك (٨) ، دعوى من زعم أنّ ذلك سفه وليس بحكمة ، وصفّ منه لله تعالى بذلك ، وهو كفر ؛ بل ظهر بفعله أنه حكمة وإنْ جهلت المعتزلة جهة (٩) الحكمة ، إذ الجهل عليهم جائز ، وخروج فعل الله تعالى عن الحكمة ممتنع ؛ يحققه أنّ الله تعالى ، أضاف بقاءهم على الكفر إلى إبقائه وإمهاله وإملائه (١٠) بقوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا ﴾ .

ثم (۱۱) مِنْ جَهْلِ المعتزلة أنهم يزعمون أنّ إبقاء الطفل إلى أن يبلغ ويتركّب (۱۲) العقل فيه عند البلوغ ، مع علمه أنه يكفر ، أصلح له ، وكذا إبقاء (۱۳) من يعلم الله تعالى أنه يرتد لا محالة أصلح له (۱۶) من الإماتة قبل وقت الارتداد ، لِمَا أنه تعالى ركّب فيه العقل وأمره بالإيان وهداه السبيل وبيّن حسن الإيان وقبح الكفر ، فكان إبقاؤه إيّاه مع هذه المعاني تعريضاً له لأعلى المنزلتين وأسناها ولإحراز زيادة الثواب ، والتعريض لذلك مصلحة له . ومن المعقول الذي لا ريب فيه أنّ هذا الكلام (۱۵) لو تكلم به مبرسم أو هذى به مختل لتعجّب منه السامعون وضحك منه الحاضرون .

ثم يقال له: لو أنّ رجلاً دفع مالاً إلى ولد له وأمره (١٦) أن يذهب إلى بلدة كذا ويتجر، وكان الأمر بحال لو وصل الابن إلى تلك البلدة وأتجر بها لوقعت له تجارات رابحة وحصلت له (١٧) أموال نفيسة جمّة ، غير أنّ الأب يعلم يقيناً أنّ ابنه لا يصل إلى تلك البلدة بل

<sup>(</sup>۱) «...» ك: ـ . . (۲) ز: ـ . . (۳) ز: من . . (۱) زأك: + تعالى . . . . (۵) زك: ـ . .

<sup>(</sup>١٠) زك: ـ . (١١) ك: ـ . (١٢) أت: وتركيب . (١٣) ت: بقاء . (١٤) ك: ـ .

<sup>(</sup>١٥) تأك: كلام . (١٦) أت: فأمره . (١٧) ك: - .

يُقطع عليه الطريق ويُغار<sup>(۱)</sup> على ما دفعه إليه<sup>(۲)</sup> من الأموال وتُحزّ رقبته ، أو يعلم يقيناً أنّ ابنه لا يتجر بتلك الأموال بل يقامر بها وينفقها في ثمن الشراب وأجرة الزواني والقحاب ، ثم<sup>(۲)</sup> مع علمه بهذا يدفع إليه الأموال ويأمره بالنهاب ويحرّضه على التجارة وينهاه عَمّا يصدّه عنها ، أيكون<sup>(٤)</sup> هذا الرجل بهذا الصنيع<sup>(٥)</sup> والتعريض<sup>(١)</sup> للتجارة الرابحة ف اعلاً بهذا الولد<sup>(٢)</sup> ما هو الأصلح ومريداً لصلاحه وصلاح ماله مع علمه بما تؤول إليه<sup>(٨)</sup> عاقبة أمره<sup>(١)</sup> ؟

فإن قال : كان بذلك فاعلاً به الأصلح ومريداً لصلاحه (١٠) ، نادى على نفسه بالحمق والمكابرة بل بعدم العقل ويسخر به كل من سمع ذلك منه . وإذا آل الأمر إلى ارتكاب مثل هذا المحال / كان الإعراض عن مجادلته أصوب ، وتصوير عقيدته لعامة الناس ليعرفوا عناده أو غناوته أوحب .

[ דָרו וֹ ]

وإن قال : لم يكن بهذا التعريض فاعلاً به الأصلح ولا مريداً لصلاحه فقد أبطل ١٠ كلامه ولَزمتُه الحجة .

ثم الذي يقطع شغبه أنّا نقول له(١١١) : هل رأيت طفلاً مات ؟

فلا بدّ من : بلي .

قيل : وهل رأيت رجلاً بلغ وآمن وخُتم له به ؟

فلا بدّ من : بلي .

قيل (١٢): وهل رأيت أو سمعت إنساناً ارتد عن الإسلام بعد مابلغ (١٣) عاقلاً ؟

فلا بدّ من : بلي .

قيل (١٤): فلو أنّ الله تعالى أثاب البالغ الذي ختم له بالإيمان ورفع له (١٥) الدرجات في الجنة وأوصل إليه ، على ماسبق منه (١٦) من الطاعات ، مالاعين رأت ولا أذن سمعت من

<sup>(</sup>١) ز: مكررة . (٢) زك: ـ . (٣) ك: على الهامش . (٤) ز: أن يكون . (٥) زك: الصنع .

<sup>(</sup>٦) زك: والتعرض . (٧) ت: ـ ، أ: فوق السطر . (٨) ت: عليه إليه . (٩) زك: أموره .

<sup>(</sup>١٠) ز: لصلاح . (١١) أت: ـ . (١٢) ك: على الهامش . (١٣) زك: بعد بلغ . (١٤) أت: ـ .

<sup>(</sup>١٥) زك: ـ . (١٦) ك: عنه .

أنواع النعم الأبدية ، فعاين ذلك الطفل المتوفى في حال صغره قصور ثوابه (۱۱) ومنزلته عن ذلك فناجى ربه وقال : يا رب لِمَ توفيتني في حال صغري وانعدام عقلي ولم تبقني مع تركيب (۱۲) العقل في إلى وقت الملوغ ؟ بل لَمْ تمهلني مع ذلك إلى وقت المشيب (۱۲) لأكتسب من الطاعات ما أنال عليها (۱۶) من الثواب ما يوازي ثواب هذا ؟ فماذا يقول له (۱۵) الله تعالى ؟

فإن قال (٦): يقول له: إنّ الأصلح لك كان أن أُميتك وأتوفاك في حالة (٧) الصغر وانعدام العقل لأني علمت بسابق علمي أنك لو بلغت عاقلاً لكفرت واستوجبت التخليد في النار (٨)، فتوفيتك في حالة (١) الصغر لئلا تبقى في النار خالداً مخلّداً.

قيل له: فلو سنع الكبير الذي مات على الكفر أو ارتبد بعدما زجّى أكثر عمره على الإيمان فناجى فقال: يا رب لمّا كنت تعلم أنّى أكفر بعبد البلوغ أو أرتبد، لِمَ لَمُ (١٠٠ تُمِتْني ١٠ في حالة صغرى كما أمتَّ هذا لئلا أبقى خالداً مخلّداً في النار؟ فاذا يجيبه الله تعالى؟

فإن قال : يجيبه أنّ ذلك كان (١١) أصلح لك لأني عرّضتك بذلك (١٢) لأعلى المنزلتين .

قيل : فيقول الصغير : إذا كان ذلك أصلح له فلمَ لَمْ (١٣) تفعل بي ذلك ؟

فلم يبق إلا الانقطاع والقصيرة عن الطويلة أنّ إماتة الصغير إنْ كان أصلح له فلماذا (١٤) بقّى الذي علم أنه يكفر ؟ وإن كان الإبقاء أصلح لما فيه من التعريض فلماذا (١٥) أمات (١٦) هذا الصغير ؟ وهذا مّا لا انفصال لهم عنه (١٧) إلى أن يبيّض القار (١٨) ويشيب الغراب .

فاعترض بعضهم على هذا وقال: إنه أمات الصغير في حال صغره لأنه عَلِم أنه لو بلغ لكفر وأضلّ غيره وأكفره ، فأماته في حال صغره لما فيه من مصلحة الغير .

قلنا : هذا منكم إقرار أنه منع « ماهو الأصلح » (١٩) للصغير وهو التعريض أعلى ٢٠ المنزلتين الذي أمهل ذلك البالغ لأجله ، إلا أنه منعه بهذا(٢٠) الأصلح لما فيه من صلاح ذلك

<sup>(</sup>١) زك: ورأى قصور ثوابه ، أ: قصر وثوابه . (٢) ز: تركب . (٢) زأك: الشيب . (٤) زك: عليه .

 <sup>(</sup>٥) ز: ـ . . (٦) زك: قالوا . (٧) ز: حال . (٨) تأك: النيران . (٩) ز: حال .

<sup>(</sup>١٠) زك: لم لا . (١١) ز: ـ . (١٢) أت: ـ . (١٣) ت: فلم لا . (١٤) ز: فلم تفعل ذا .

<sup>(</sup>١٥) زك: فلما ماذا . (١٦) ك: مات . (١٧) أزك: ـ . (١٨) أ: على الهامش .

<sup>(</sup>۱۹) «...» ز: مكرر . (۲۰) أت: منع هذا ، ز: منع بهذا .

الغير، وعندكم مَنْع النفع عَن (١) لا جناية له لإصلاح غيره ظلم «على هذا ؛ يحققه »(١) أنّ عندكم إنما يجب على الله بذل (١) الأصلح إذا كان بذله لا يخرجه عن استحقاق الوصف بالحكة ، وإماتة هذا الصغير لما فيه من صلاح ذلك الغير منع (١) لمصلحة التعريض لأعلى المنزلتين « في حق هذا الصغير ، وهذا يخرجه عن استحقاق الوصف بالحكة ، فينبغي ألا (١) يفوّت على هذا الصغير مصلحة التعريض لأعلى المنزلتين »(١) لمكان مصلحة الغير . وفي الحاصل أنتم بين طرفي هنقيض ؛ فإنكم (١) إن قلتم : إماتته في الصغر (١) مصلحة لذلك الكبير ، فهو مفسدة له ، ولو لم يُمنَّه حتى بلغ فله فيه مصلحة التعريض ومفسدة لذلك الغير ، فلم يخْلُ كيفها كان من مفسدة وترك مصلحة .

ثم هل كان الله تعالى علم أنّ ماني وزردشت ومزدك ومسيلمة والمقنّع وبـابـك ، وقبل ذلك فرعون ، لو بلغوا لكفروا وأكفروا(١٩) الناس ؟

فإن قالوا: لا ، كفروا لتجهيلهم (١٠٠) ربهم .

وإن قالوا : نعم(١١) ،

قلنا : فلِمَ أمهلهم الله تعالى وقد علم أنهم يكفرون ويضلّون الناس ؟ وهلا أماتهم مصلحة للناس ؟ وهذا ممّا لا اعتراض (١٢) لهم عليه .

فَلَمَّا تَحَيِّرُوا فِي هَذَا زَعَ بَعْضَهُم [ أنه ] ثبت لنا (١٣٠ أنّ الله تعالى لا يفعل إلاّ ما هو ١٥ الأصلح ، فيكون جميع ما يفعل أصلح ، وإن كنّا لا نعقل نحن وجه المصلحة .

[ ١٦٦ ب ] فيقال لهم : بل يَعقل فيه كلُّ عاقل وجه المفسدة والمضرّة ، / وعِرف أنّ ماقلتم باطل .

ثم نقول لهم : ماأنكرتم على من يقول لكم : إذا ثبت بما بيّنـا أنـه تعـالى يمنع المصلحـة ، وعُلم أنه تعالى حكيم ، عُلم أنّ مَنْعَ المصلحة والأصلح حكمة وإن كنا لانعقل وجه الحكمة ؟

<sup>(</sup>١) زك: عمّا . (٢) «...» ز: مكرر . (٣) زك: على الله تعالى بذلك . (٤) ز: ـ .

<sup>(</sup>٥) ز: فينبغي لمن . (٦) «...» أ: على الهامش . ` (٧) أت: وإنكم . (٨) ز: الصغير .

<sup>(</sup>٩) زك: وكفروا . (١٠) أت: بتجهيلهم . (١١) ز: على الهامش . (١٢) ز: اعترض . (١٣) ت: ـ .

ويقال لهم : ما أنكرتم على هذا أن يكون تخليق الكفر أصلح للعبد ؟ فإن قالوا : كيف يكون ذلك أصلح وقد يتضرّر به العبد ؟

قلنا : وكيف يكون الإبقاء إلى أن يكفر أو يرتد أصلح له وهو يتضرّر (١) به ؟ وإن (٢) قالوا : لا يُتصوّر من العبد الإيمان إذا خلق فيه الكفر .

قلنا: ولا يتصوّر منه الإيمان إذا علم أنه يكفر. فإن كان هذا مصلحة « فذاك أيضاً مصلحة » (<sup>7)</sup> ، وإن لم يكن ذاك (<sup>1)</sup> مصلحة فهذا أيضاً ليس بمصلحة . وإنّ عقلاً هذا مبلغ معرفته بالمصلحة والمفسدة لحقيق الا يعرف صاحبه به الحكمة والسفه ، ولحري الا يتحكم على الله (<sup>0)</sup> بالإيجاب عليه تارة والحجر عليه أخرى ، والله الموفق .

ثم لهم تناقض فاحش؛ فإنهم زعموا أنّ المكلَّف لابد له من التكن « من الفصل ، وبثبوت (١) التكن » (١) يتوصل إلى الفعل . ثم وراء التكن (١) والقدرة معان يسبّونها لطفاً ، ويفسّرون اللطف أنه ما يختار عنده المكلَّف (١) ما كلَّف (١) من أخذ وترك ، لولاه (١١) لكان لا يختار أو ما يكون (١) أقرب إلى هذا الاختيار . فما هذا حاله يسبّونه لطفاً ، ويزعمون أن الله تعالى إذا كلّف عبداً لابد له من أمرين : أحدهما ما يتكن به ، والآخر ما عنده يختار أو يقوّي اختياره ، فالأول يسبّى تكيناً ، وهو الذي لابد منه في فعل ما كلّف ، والشاني يسبّى من لطفاً ، لأنّ الفعل قد يصح على الوجه الذي كلّف دونه ، لكنه إذا كان حصل (١١) يصير حاله في دواعيه بخلاف حاله إذا لم يكن ، وذلك كالأمراض والمصائب والغموم والفقر والغنى وغير ذلك من الأسباب ؛ فإنّ الإنساني قد يختار عند حالة من هذه الأحوال ما لا يختار عند غيرها ؛ فكانت هذه الأحوال المتفرقة في الخلق ألطافاً لهم ، لطف كل واحد منهم ما اختص به من الحالة .

 $\mathring{\pi}_{n}^{(11)}$  عند أبي هاشم قد يكون اللطف من الله  $\mathring{\pi}_{n}^{(10)}$  ، وقد يكون  $\mathring{\pi}_{n}^{(11)}$  عند أبي هاشم قد يكون الله  $\mathring{\pi}_{n}^{(11)}$ 

<sup>(</sup>١) ز: لا يتضرر . (٢) أت: فإن . (٣) «...» ز: مكرر . (٤) أت: ذلك . (٥) ك: + تعالى .

 <sup>(</sup>٦) ت: وثبوت . (٧) «...» ز: ـ . (۸) ز: لتمكن . (۹) ك: مكرر . (۱۰) زك: يكلف .

<sup>(</sup>١١) زك: لو هو . (١٢) أت: أو يكون . (١٣) زت: ـ : (١٤) أ: ثم إن . (١٥) زك: + تعالى .

<sup>(</sup>١٦) أت: وقد يجوز أن يكون . (١٧) زك: + تعالى .

فإنه إذا كان في معلوم الله(١) أنّ رزق إنسان إذا اتّسع عليه كان أقرب إلى الطاعة ، يوسّع عليه الرزق ، ثم قد يكون ذلك بالهبة والوصيّة ، وهما فعل غير الله تعالى ، ولا تفاوت في حق اللطف بين هذا وبين ما(٢) يوصل(٢) إليه الله تعالى . وكذا قد يحصل ذلك بالتنبيه والوعظ والتذكير من الصالحين.

وقال الجبّائي: لا يكون اللطف من قبَل غير الله تعالى في تكليف المكلّف (٤) ، إذ لـو ٥ كان لَما وجب على الكل الفزع في الألطاف إليه تعالى .

ثم عند أبي هاشم: ما كان من (٥) الألطاف من فعل الله (٦) ، يجب (٧) على الله تعالى تحصيله ، « وما كان من فعل غير الله فليس بواجب تحصيله »(^) ، لكنّ التكليف به كان معلَّقاً ؛ فإنْ كان في المعلوم حصوله كلُّف الله تعالى ، وإلاَّ لم يكلُّف . هذا هو تقرير مـذاهبهم في اللطف.

ثم هذا منهم مناقضة عظيمة حيث أوجبوا اللطف على الله تعالى ؛ وذلك أنّ الفعل(١٠) يُتصوّر حصوله بالتكن بدون هذا اللطف « على ماحكينا ، ولا شك أنّ تحصيل الفعل بدون اللطف »(١٠٠) أشق على البدن وأكثر ثواباً ، وتحصيله مع اللطف أخف وأيسر(١١) على البدن فيكون أقل ثواباً ، فكان الأصلح (١٢) للعبد والتعريضُ لأعلى المنزلتين أن ينعه اللطف ليكون ثواب فعلـه أجزل ، والمنفعـة بـه أوفر وأكمل ، وإن كان يعلم الله تعـالى أنـه لايفعـل ١٥ \* بدون اللطف ولكن مع هذا مَنَعَه ، تعريضٌ لأعلى المنزلتين ، و إعطاؤه إزالةٌ له عن أعلى المنزلتين إلى أدونها ، وهذا ليس بـأصلح . كما أنـه تعـالى يمهل من يعلم (١٣) أنـه لو بلغ لكفر(١٤) ومن يعلم أنه بعدما زجّي عمره في الإسلام ثمانين سنة يرتبد بعبد ذلك ، إذ هو يهذا الإمهال [ ١٦٧ أ ] عرّضه / لأعلى المنزلتين وإن كان يعلم أنه يكفر ويرت. . فإن كانت العبرة(١٥٠) لما يحصل من العاقبة المعلومة \_ وكان(١٦٠) إعطاء اللطف أصلح \_ إذ لو لم يعط(١٧٠) لما فعل \_ لكان ينبغي ألاً ٢٠

<sup>(</sup>٢) أت: وبينها . (٣) ز: يتوصل . (٤) ز: المكلفة . (٥) زك: . . (١) زك: + تعالى .

<sup>(</sup>٧) ز: ـ . (٨) «...» ز: ـ . (٩) ت: على الله تعالى لأن الفعل . (٦) زك: + تعالى .

<sup>(</sup>١١) زك: أخف أيسر ١٠٠ ز: أصلح . (١٢) ك: يعلمه . (۱۰) «...» ت: ـ .

<sup>(</sup>١٥) ت: ـ، ز: العبر . (١٦) ز: فكان . (١٧) أت: بعطه . (١٤) زك: الكفر .

يهل هناك ؛ فإنه إن كان لا يهل لا يكفر ، وسقط التعريض على مصلحة يعلم أنها لا تحصل في الفصلين جميعاً . وإن كانت العبرة لنفس المصلحة وكان التعريض لها هو الأصلح ولا عبرة للعلم بحصولها وعدم حصولها - كان منع اللطف ههنا والتعريض لأعلى المنزلتين أصلح . فأمّا اعتبار (۱) العلم في باب إعطاء اللطف وإسقاط اعتباره في باب الإمهال إلى أن يكفر ، فبناء للأمر (۲) على تشهّي النفس وميكان الهوى دون الدليل والعقل ، عصنا الله تعالى عن ذلك .

وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون وأهل الأديان السماوية قبلَهم على الدعاء لله (٢) وطلب المعونة على الطاعات والعصمة من المعاصي وكشف ما بهم من الضرّ وإزالة ما بهم وبأهل عنايتهم « من المرض »(١) وتبديل ذلك بالعافية (٥) .

ا ثم الأمر لا يخلو إمّا أن كان ماسألوا من (١) المعونة والعصمة آتــاهم الله تعــالى ، أو كان لم يؤتهم .

فإن كان آتاهم ، فسؤالهم سفه بل كفران للنعمة ؛ إذ السؤال لَمّا كان عند ذوي العقول لِمَا لم يكن موجوداً فيسأل ، كان الاشتغال بالسؤال إلحاقاً لهذه النعمة الموجودة بالمعدوم حيث اشتغل بسؤاله ، وجلّ الله(٧) عن أن يأمر(٨) في كتبه المنزلة عبادَه(١) الصالحين(١٠) والأنبياء والمرسلين عليهم السلام أن يشتغلوا بما هو في الحقيقة سفه وكفران للنعمة(١١) .

وإن(١٢) كان لم يُؤْتِهم ، لا يخلو إمّا أن كان(١٣) يجوز له ألاّ يؤتيهم ، أو كان لا يجوز .

فإن كان لا يجوز له ألا يؤتيهم بل يجب عليه ذلك على وجه كان بِمَنْعِه ظالماً مانعاً حقاً مستحقاً ، لكان السؤال والدعاء في الحقيقة كأنهم قالوا: اللهم لا تظلمنا بمنع حقنا المستحق (۱۵) عليك ولا تَجُرُ علينا. ومَن ظنَّ أنّ أهل الدين الحق (۱۵) والأنبياء والمرسلين عليهم السلام استجازوا من أنفسهم أن يشتغلوا بمثل هذا « الكلام مناجين به (۱٦) ربَّهم ، فقد

<sup>(</sup>١) ك: قلنا اعتبار . (٢) ك! الأمر . (٣) زك: على أن الدعاء لله تعالى . (٤) «...» زك: ـ .

<sup>(</sup>٥) ك: بالعاقبة . (٦) ز: عن . (٧) زك: + تعالى . (٨) أ: يأمرهم . (٩) زك: على عباده .

<sup>(</sup>١٠) زك: الخلصين . ﴿ (١١) زك: النعمة ﴿ (١٢) أَ: فان . ﴿ (١٣) أَت: ـ .

<sup>(</sup>١٤) ت: المستحسن . (١٥) ت: ـ . (١٦) ت: ـ .

كفر من ساعته . وكذا من ظن أنّ الله تعالى أمرَ عبادَه أن يدعوه بمثل هذا »(١) الدعاء ـ وإن كان يجوز له (٢) ألا يؤتيهم ذلك \_ فقد بطّل مذهبهم . وكذلك سؤال الصحة ودفع (٢) المرض وكشف (٤) الضرّ<sup>(٥)</sup> ، إن كان مابه من الحال مفسدة له (٦) أولم يكن مصلحة له فقد ثبت بطلان قولهم ، و إن كان ذلك مصلحة له بل أصلح له ، وما يضادُه من الحال مفسدة ؛ فـإذاً أمر الله(٧) عباده بل رسله وأنبياءه صلوات الله عليهم(٨) أن يسألوا دفع المصلحة وإعطاء ٥ المفسدة . وكذا الرسل والأنبياء عليهم السلام (٩) وأهل ماصح من الأديان أجعوا على سؤال هذا ، وهذا مّا لا يخفي فساده مع أنّ الله تعالى لو بدّل الحالـة بـدعـائهم<sup>(١٠)</sup> لكان مبــدلاً للمصلحة بالمفسدة ، وهنذا عندهم سفه وهو جور وظلم ، فيصير حاصل هذا الدعاء كأنهم طلبوا(١١) من الله(١٢) أن يسْفَه ويجور ويظلم. ومَن هذا ظنّه بما(١٣) علم الله تعالى عباده ليدعوه به واشتغل به الرسل والأنبياء والأولياء والصالحون فتجديد الإسلام بـه (١٤) أولى ، ١٠ وبالله العصة ؛ يحققه أن جميع ماعندهم من الأحوال لَمَّا كانت مصلحة ولطفأ عندهم ، فيكون ما يضادّها من الأحوال أضداداً (١٥) لها ، ولَمّا كانت تلك الأحوال الكائنة عندهم لطفاً (١٦) ومصلحة ، كانت رحمة وهداية وإرشاداً وتوفيقاً ومعونة ونصرة ، فتكون أضدادها سخطة و إضلالاً و إغواء وخذ لاناً ولعناً و إفساداً ، فيصير سائل كشف تلك الأحوال و إزالتها [ ١٦٧ ] وإبدالها بما يضادها سائلاً من الله تعالى أن يزيل عنه / المصلحة واللطف والرحمة والهداية ١٥ والتوفيق والمعونة والنصرة ، ويبدّله مكانها أضدادَها التي ذكرناها . ومَن حَبل أمرَ الله تعالى عباده بالدعاء وفعل الأنبياء والأولياء(١٧) على هذا فلا غايةٍ لجهله . ثم معلوم أنّ مُظهر الرغبة في إضلال الله تعالى وخذلانه و إغوائه و إفساده ، مستخفٌّ به (١٨) غير عارف به (١٩) ، بل مَثَلُهُ في الخلق استهانة واستهزاء ، « وعلى مثله كان استهزاء »(٢٠) الكفرة برسول الله عليه السلام(٢١) بقولهم (٢٢) ﴿ ائْتَنَا بِعَذَابِ اللهِ ﴾ ونحوه ، وذلك مَّـا لايحتمله قلب مَن أقرَّ بـه ، ٢٠ و بالله العصة .

<sup>(</sup>٤) زك: ودفع . (٥) زك: الضرر . (۱) «...» ك: \_ . (۲) أت: \_ . (۳) زك: وكشف .

<sup>(</sup>٩) زك: صلوات الله عليهم أجمعين . (٨) زك: + أجمعين . (٦) ت: \_ . (٧) زك: + تعالى .

<sup>(</sup>١٠) ز: بل عائهم . (١١) زك: أنهم يطلبون . (١٢) كأز: + تعالى . (١٣) زك: مما .

<sup>(</sup>۱۷) ز: لأولياء . (۱۸) ت: ـ . (١٦) زك: لفظاً . (١٤) أت: له . (١٥) زك: أضداد .

<sup>(</sup>٢١) زك: ﷺ . (٢٢) ز؛ بقوله . (۱۹) زك: ـ . . . . . . . . . . . . . . . . .

فاعترض على هذا الكلام (١) بعض رؤسائهم وقال (٢): إنّ للدعاء فائدة ، لأنه يجوز أن يكون في مقدوره شيء لو فعله مع عدم المسألة لم يكن لطفاً يتنع به السائل عن اتباع الضلالة (٢) ، وإذا فعله كان لطفاً له (٤) فيه .

قيل له: لا ، بل يسأله ما لا مصلحة له فيه ، لأنّا نرى من يسأل ذلك ومع ذلك مع ماهو مع يعدي ، فإنْ كان أعطاه (٥) الله تعالى ذلك (١) فلم لَمْ يصلح ؟ وإن كان (٧) لم يعطه (٨) مع ماهو أصلح له مع وجود الدعاء ، فقد منع الأصلح (١) .

فاعترض عليه فقال: إذا كان فين يدعو من يترك المعصية، فقد حصلت له اللطيفة (١٠) وصحت (١٠) الفائدة في الدعاء.

قيل (۱۲) له: الأمر بالدّعاء عام (۱۳) في المكلّفين ، وكانت المسألة حسنة في كل واحد من السائلين ، ويجب (۱۲) خروجه عن الحكمة فين لم يكن في مقدوره له لطيفة ، وذلك أكثر في العدد مّن حصلت له الفائدة ، فانقطع وانتقل إلى ما لا(۱۰) يصحّ من الاعتراض .

على أنّ هذا الاعتراض لا يستقيم في حق (١٦) الدعاء ومسألة كشف مابه من المرض ؛ فإنّ ذلك إن لم يكن مصلحة « فقد فعل ماليس بمصلحة ، وإن كان مصلحة » (١٧) فلِمَ أمر بسألة دفع المصلحة ؟

الذي كان حتى الآن مفسدة . والمصلحة حينئذ تصير في دفعه و إثبات ضده الذي كان حتى الآن مفسدة .

قلنا: لِمَ أُمر (١٨) بالدعاء وفيه جعل (١٩) ما هو فيه (٢٠) من المصلحة مفسدة ، وجعل ما ليس فيه من المفسدة مصلحة ؟ ولو جعل ذلك ، أيّ منفعة لهذا السائل في ذلك الوقت (٢١) ؟ وقد كان قبله في مصلحة ، والمفسدة عنه منتفية . والله الموفق .

<sup>(</sup>١) أت: ـ . (٢) أ: فقال . (٣) ز: الضلال . (٤) ز: ـ . (٥) زت: إعطاء . (٦) ت: في ذلك .

<sup>(</sup>٧) ز: كانت . (٨) ت: لا يعطه . (١) ز: أصلح . (١٠) ك: اللطيف . (١١) ت: وصحة .

<sup>(</sup>١٢) أت: فقيل . (١٣) ز: ـ . (١٤) أ: ـ . · (١٥) أ: فوق السطر . (١٦) أ: فوق السطر .

<sup>(</sup>۱۷) «...» ت: . ، أ: على الهامش . (۱۸) ت: لم يأمر ، زك: لم لايأمر . (۱۹) زك: حصل .

<sup>(</sup>۲۰) زك: ـ . (۲۱) أت: ـ .

ثم لاشك أن كل كافر قد أعطاه الله تعالى عندهم غاية ما في مقدوره من الأصلح (۱) ولم يؤمن به الكافر ، فلم (۲) يكن على رأيهم لله تعالى ملك ما به الصلاح ولا قدرة على إصلاح من يشاء من عباده أن يصلح لو بذل جميع ما في (۲) خزانته ؛ إذ ما من شيء يملك ممّا (۱) به الصلاح أو يقدر عليه إلا ويكون (۱) به على ذلك القدر فساده ثم لا يصلح أحد به ، فكيف يحتل إلزام ما لا يملكه (۱) ولا يقوى (۱) عليه ؟ إذ ما يملكه هو لا يحصل به الصلاح ، وما لا يحصل به الصلاح لا يكون أصلح من غيره ، لا ستوائها في أن لا أثر لهما (۱) في تحصيل الصلاح ، بل الصلاح لا يكون أفسد ، إذ كفره وعصيانه معاً (۱) أقبح (۱) ، والعقوبة عليه أغلظ ، إذ العصيان مع توفّر الزواجر ، وترك (۱۱) الطاعة مع كثرة النعم والدواعي أقبح ، واستيجاب (۱۲) العقوبة عليه أقوى .

فبعد ذلك نقرّر هذا(١٣) الكلام من وجهين :

أحدهما أنّ إعطاء من علم أنه لا يؤمن يكون أفسد له على ماقرّرنا ، وقد أعطاه ، فإذاً فعل به ما هو الأفسد لا ما هو الأصلح .

١.

والثاني أنّ ذلك إذا كان على هذا التقدير إفساداً لا إصلاحاً ـ وليس في مقدور الله تعالى سوى هذا ـ فلم يكن إذاً في مقدوره الأصلح بل في مقدوره الأفسد . فإيحاب المعتزلة إيّاه ما لا قدرة له « على تحصيله ـ مع قولهم أنْ ليس لله تعالى ولاية تكليف العبد ١٥ ما لا قدرة له »(١٤) عليه ـ جهل عظيم .

ومّا يدلّ على بطلان قول المعتزلة أنّ القول بأنْ ليس في مقدور الله تعالى شيء يتعلق به صلاح الكافر والعاصي وراء ما فعل بكل (١٥) واحد من الكفرة والعصاة ، قول بتناهي مقدورات الله تعالى ، والقول به كفر .

فإن قالوا : نحن لانقول : لمَا في مقدوره نهاية ، بلخزع أنه ليس لما عند الله(١٦) ممّا ٢٠

<sup>(</sup>١) ز: أصلح ، (٢)ز: ـ ، (٢) رك: ـ ، (٤) ت: ـ ، (٥) زك: الأولين يكون .

<sup>(</sup>٦) ت: ما يملكه . (٧) ز: ولا بوى ولا يقوى . (٨) زك: بها . (١) زك: معه . (١٠) أت: قبح .

<sup>(</sup>۱۱) زك: فترك . (۱۲) ز: واستحباب ، (۱۳) أت: ـ . (۱٤) «...» ك: على الهامش

<sup>(</sup>١٥) ت: لكل . (١٦) أت: + تعالى .

[ \\ \ ]

فيه الصلاح غاية ولا نهاية ، / وأن في سلطانه وقدرته وخزائن رحمته من أمثال مافعل بهم ما هو أصلح لهم ممّا لا غاية له ولا نهاية ، والله جلّ ذكره إنما يفعل بهم من ذلك ويعطيهم منه في كل وقت مقدار حاجتهم وما يعلم أنه أصلح لهم وأدعى إلى الطاعة « وأزجر عن المعصية .

ذكرت السؤال بلفظ الكعبي ، وهو عندهم إمام أهل الأرض  $^{(1)}$ ، ليعلم المتأمل تمويهم في كل ما يتكلمون به وزوغانهم عن محزّ $^{(7)}$  الكلام والاشتغال بالتلبيس على العوام .

فأقول في جوابه \_ وبالله التوفيق \_ : إن كان في قدرة الله تعالى وخزائن رحمته أمثال مافعل من الأصلح ، فما قولك لو فعل ذلك في الحال بهذا الكافر ، هل يؤمن ؟

فإن قال : نعم ، فقد أقرّ بمنع الأصلح ؛ إذ لم يفعل ذلك به $^{(7)}$  ليؤمن .

وإن قال (٤) : لا (٥) ،

قيل: فإذاً لا قدرة له على مابه يؤمن هذا<sup>(۱)</sup> العبد ويحصل له صلاحه. فإذاً السؤال: أنه هل يقدر أن يفعل به في الوقت أصلح من هذا الذي فعل ، أم لاتصفه بالقدرة عليه ؟ فينبغي أن تجيب عن هذا الحرف أو تعترض عليه ، وإذا لم يكن عندك في مقدوره أن يفعل به في الوقت أصلح من هذا ، فهذا هو آية (۱) النفاد والعجز عن تحصيل المراد.

ثم يقال له: أليس أن (^) من زعم أن الله (٩) يقدر أن يفعل في الوقت صلاحاً هو أصلح الأشياء للإنسان ولا يوصف بالقدرة على مثله يكون معجّزاً ربه ؟

فلا بدّ من : بلي .

فقيل له : فإنك وإن أثبتَ قدرة على أمثال مافعل ، فإذا لم تصفه بالقدرة على ماهو أضلح له من هذا ، وصفتَه بالعجز أيضاً .

ثم يقال له : أليس أنّ من لم يصف الله تعالى بالقدرة على لطف يؤمن بـ من علم أنـ ه

<sup>(</sup>١) «...» زك: . . . (٢) زك: مجرد . (٣) أت: ذلك كله . (٤) ك: فإن قال ، ز: فإن قيل .

<sup>(</sup>o) ت: ـ . (٦) زك: مابه من هذا . (٧) ك: ـ . (٨) أت: ـ . (٩) تزك: + تعالى .

يؤمن (١) ، يكون (٢) واصفاً له بالعجز ؟

« فإذا قال : نعم ،

قيل: فكذا من لم يصف الله تعالى بالقدرة على لطف يؤمن به من علم أنه لا يؤمن (٢)، يكون واصفاً له بالعجز »(٤)، كا أنّ من لم يصف الله تعالى بالقدرة على تحريك من يعلم أنه لا يحركه، « يكون واصفاً له بالعجز، كن لا يصفه بالقدرة على تحريك من يعلم أنه يحركه »(٥).

ثم يقال له : إذا كان له أمثال ، فلو جمع تلك الأمثال لهذا اللطف الذي حصل في الوقت ، هل يحصل به الصلاح أم لا ؟

فإن قال : نعم ، فقد ترك قوله باللطف والأصلح (١) ، وقيل له : كان جمع تلك الألطاف أصلح ، ولم يفعل ، فقد ترك الأصلح .

وإن قال: لا ، فلم يثبت بقدرته على تلك الأمثال قدرة على ما هو الأصلح (٧) لهذا الكافر من هذا الذي فعل ، وهو القول بتناهي القدرة .

ثم يقال : هلا جمع بين تلك الألطاف وإن كان لا يحصل بها الإيمان ليكون أشد تعريضاً للإيمان كما فعل هذا اللطف ؟

فإن قالوا : لو جمع بين هذا الأصلح الذي فعل وبين مـا هو من أمثـالـه(^) لم يحصل بهـا ١٥ الصلاح بل يكون ذلك أفسد للكافر .

قلنا : وبهذا تبيّن تمويهم في الاعتراض على فصل التعجيز وإثبات نهاية المقدور على ماقرّرنا . وتقرّر بما أجبنا لكم ألاّ يقدر في الوقت أن يفعل ماهو الأصلح له ممّا(١) فعل .

ثم نقول: وكيف يوجب انضام ما يوجب الصلاح إلى ما يوجب (١٠٠) مفسدة ؟ ولو جاز

<sup>(</sup>١) ت: أنه لا يؤمن . (٢) أزك: \_ . (٣) زك: لا يؤمن به . (٤) «...» ت: \_ .

<sup>(</sup>٥) «...» أ: على الهامش . (٦) ز: وأصلح . (٧) زك: أصلح . (٨) ز: أمثال . (٩) زك: بما .

<sup>(</sup>۱۰) أ: يوجبه .

أن يحصل الفساد بالصلاح لجازأن يحصل الصلاح بالفساد وكل شيء يُسبب ضدَّه ، وهذا المختول .

فإن قالوا: مثل هذا جائز؛ فإن قَدْراً من الدواء نافع (۱) ، ومثل قدره من عين ذلك الدواء أيضاً (۲) نافع ، وكذا الثالث والرابع إلى ما لانهاية له ، ولو (۱) جُمع بين ماهو نافع وبين ماهو نافع حتى زاد على القدر لأوجب المضرّة دون المنفعة ، فكذا هذا

قلنا: هذا الكلام (٤) بني على قواعد أهل الطبائع، حيث يجعلون الأدوية نافعة والسموم ضارّة، وعندنا: الضار النافع هو الله تعالى، غير أنه أجرى العادة أنه ينفع عند شرب قدر من الدواء ويضرّ (٥) عند شرب أكثر منه، ولو كان أجرى العادة على غير هذا الوجه لكان جائز آ(١)، ولو قلب (٧) الآن العادة كان أيضاً في حدّ المكنات، فلا نسلم إذاً أنّ انضام (٨) / ماهو نافع إلى ماهو نافع يوجب المضرّة، وهذا أيضاً قلب المعقول كالأول.

[ ۱٦٨ ب ]

بهذا الجواب دفع أبو الحسن الأشعري كلامهم .

وأجاب الشيخ الإمام (١) أبو منصور الماتريدي (١٠) رحمه الله (١١) عن هذا الكلام فقال : إنّ ضمّ (١١) النفع إلى النفع إلى النفع لا يضر ، إنّا يضرّ ضمّ ماليس بنفع إلى النفع في التقدير وبه تقدير النفع للعليل ، وههنا القول إنه لا غاية لما به الصلاح ، وغّة (١٦) لما به النفع غاية ، لذلك اختلف الأمران .

وشَرْح هذا الكلام والكشف عنه أنّ النفع في الحقيقة دفع الحاجة ، والحاجة نقص يتكّن في الذات ، وذلك (١٤) كنقص الجوع وألم البرد والعلّة الحادثة . ثم كل نقص في ذات (١٥) مقدّر (١٦) ، فإنّ الحمّى مثلاً تحدث غلبة الحرارة على البدن ، ولتلك الغلبة وزوال مزاج البدن عن الاعتدال الذي أوجب هذا المرض قدر مقدّر قد يكون (١٧) قوياً وقد يكون ضعيفاً ، فقدر ما يغلب تلك الحرارة من المبرّدات ويعيد (١٨) المزاج إلى الاعتدال معلوم ، فإذا وُجد

<sup>(</sup>١) ز: على الهامش . (٢) زك: ـ . (٣) زك: لو . (٤) ز: هذا كلام . (٥) زك: ويضره .

<sup>(</sup>٦) ز: جائز . (٧) ز: ولو قلت . (٨) ز: إذ انضام . (٩) تـزأ: ـ . (١٠) أت: ـ .

<sup>(</sup>١١) ك: + تعالى . (١٢) زك: إن انضم . (١٣) زك: وثم . (١٤) أت: وذاك . (١٥) أت: في ذاته .

<sup>(</sup>١٦) ت: مقدراً . (١٧) زك: قدر مقدور يكون . (١٨) زك: ويصير .

تناول ذلك القدر في نفسه يقع على معنى أنه دفع الحرارة الغالبة التي أوجبت في البدن نقص (۱) المرض وزوال الاعتدال ، فإذا ضُمّ (۱) إلى هذا القدر ما يزيد عليه فتلك الزيادة ليس علها في دفع تلك (۱) الحرارة التي حصل بها المرض ، لأنّ ذلك حصل بالقدر المقدّر ، بل عمل الزيادة في إثبات زيادة تبريد يزيل الاعتدال ، إذ فعله التبريد لا النفع (١) ، وإنحا يحصل النفع والضرر لاختلاف حال المحل فيحدث به مرض آخر ويحتاج إلى دفعه ، فكانت الزيادة فارّة لا نافعة ، فأمّا إلى القدر الذي يقاوم الحرارة فكل جزء منه يدفع شيئاً من أجزاء الحرارة فيكون دافعاً للنقص (٥) ، فيكون نافعاً . فهذا معنى قوله برحمه الله ـ : إنّ ضمّ النفع الى النفع (١) لا يضرّ ، إنما يضرّ ضمّ (١) إلاّ ويُتوهم ماهو أصلح منه ، فإذا لم يكن للصلاح في المحد اله عدد (١) ولا نهاية ؛ إذ مامن صلاح (١) إلاّ ويُتوهم ماهو أصلح منه ، فإذا لم يكن للصلاح في نفسه نهاية لا يُتصوّر حصول ضد الصلاح بالجاوزة عن القدر المقدّر له ، بل كلما ضُمّ صلاح اللى صلاح ازداد الصلاح . وإذا لم يكن للصلاح نهاية ، لم يكن لأسباب الصلاح نهاية ، فمن مقدوره ، وهو إثبات العجز ، وهو باطل .

وليس هذا من الشيخ أبي منصور رحمه الله بتسليم أنّ الـدواء نـافع ، بل النـافع هو الله تعالى ، إلاّ أنه جُعل سبباً للنفع ، غير أنه رحمه الله من دأبه أنـه كثيراً مـا يُسلّم تسليم جـدل ١٥ مالا يقول به .

ثم نبيّن مع ذلك فساد (۱۱) استدلال الخصوم ليكون ذلك أبين لضلالتهم وجهالتهم وأغيظ لهم . وكيف نسلّم ذلك وقد (۱۲) ثبت أنّ الضار والنافع في الحقيقة هو الله تعالى (۱۲) . وقد ذكر ذلك هو (۱۱) رحمه الله في مواضع من كتبه . وقد روي عن أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه (۱۵) أنه قال : الطبيب أمرضني ، وروى عن عمر « رضي الله عنه (۱۱) أنه نهي ٢٠ عن أكل الجبن وقيل له إنه يضرّ فقال : لو علمت (۱۷) أنه يضرّني لعبدته . وهذا إخبار منه (۱۸)

<sup>(</sup>١) زك: بعض . (٢) ز: مكررة . (٣) ك: ـ . (٤) ز: بدلاً النفع . (٥) ز: للقص .

 <sup>(</sup>٦) ز؛ صالح . (٧) ت: إنما يضرهم . (٨) ز؛ خز . (٩) ز؛ صالح . (١٠) ك: الأسباب .

<sup>(</sup>١١) ز: فساداً . (١٢) أت: فقد . (١٣) أت: جل جلاله . (١٤) زك: ـ .

<sup>(</sup>١٥) زك: رضوان الله عليه . (١٦) «...» زك: ـ. (١٧) أت: لو كنت أعلم .

<sup>(</sup>١٨) زك: + رضى الله عنه .

أنّ الضار في الحقيقة هو الله تعالى . إلاّ أنه رحمه الله(١) جرى معهم في الظاهر وأراهم بطلان ما يتعلّقون به لو كان الأمر على ما يزعمون ، وهذه طريقة (٢) لأهل النظر مسلوكة ، والله الموفق .

وبما مرّ أنّ الصلاح في نفسه يتزايد ، يظهر بطلان تشبيههم تعجيز الله تعالى بإثبات النهاية لمقدوره بأنّ أحداً (٢) لا يقول: الله تعالى قادر على صدق أصدق من القرآن ولا على [ ١٦٩ ] أصغر من الجزء الذي لا يتجزأ<sup>(٤)</sup> ؛ / وهذا لأنّا بيّنا أنّ الصلاح يتزايـد والصـدق لا يتزايـد ، وكُـذا أصغر(٥) من الجزء محـال وجوده ، فكان إثبـات القـدرة على ذلـك إثبـاتـاً للقـدرة على المحال ، وفيا نحن فيه الأمر بخلافه ، إذ هو متزايد في نفسه ، وقَصْر القدرة على قدْر مقدَّر مَّا يتزايد في نفسه إثبات للعجز عمَّا وراءه ؛ كمن يقول إنَّ الله تعالى لا يقدر على أن يزيد على ١٠ العالم شيئاً ولا أن يخلق لزيد ولداً آخر .

> والدليل على كون الصلاح متزايداً(١) في نفسه أنّ من ردّ كل حاجة لإنسان كان ذلك أصلح له من أن يقضي له حاجة (٧) واحدة ، وكذا لو كان الله تعالى افترض من العبادات أقل مما افترض وجعل ثوابها<sup>(٨)</sup> أكثر مما جعل ، لاشك أن ذلك كان أصلح<sup>(١)</sup> ، على أنّ<sup>(١٠)</sup> من أنكر كون المصلحة متزايدة في نفسها فقد أنكر المشاهدة ، وإذا ثبت تزايدها كان قصر القدرة على ١٥ قدر منها مقدَّر إثباتاً (١١) للعجز عمَّا وراءه .

> ثم نقول له (١٢) : فصل الجزء الذي لا يتجزّأ (١٣) دليل خصك لو عقلت ؛ فإنّ خصك يقول: كَا أَثْبَتْنَا الابتداء منتهياً إلى ما لا أصغر منه ، فكذلك نثبت الابتداء في الصلاح « منتهياً إلى حدّ لا يكون في الصلاح »(١٤) أقل منه ، ثم كا(١٥) أنّ جزءاً لا يتجزّأ لا يُزاد عليه جزء إلا ولله عليه من القدرة (١٦١) أن يزيد (١٧) عليه آخر (١٨) إلى ما لا يتناهى ، فكذلك مامن ٢٠ صلاح يوجد إلا ولله (١٩١) عليه من القدرة أن يزيد عليه (٢٠) آخر إلى مالا يتناهى ، فصار

\_ 751 \_

<sup>(</sup>٤) زك: الذي يتجزأ . (٥) ز: صغر . (٣) ز: بأن الهدا . (٢) زك: طريق . (١) ز: + تعالى .

<sup>(</sup>A) ت: ـ . (۹) أ: مشطوبة . (۱۰) أ: ـ . (٧) أت: حاجة له . (٦) ز: متزاید .

<sup>(</sup>۱۳) زك: الذي يتجزأ . (۱٤) «...» ز: ـ . (١٥) ت: ثم كان . (١٢) زك: ـ . (١١) ك: ايباناً .

<sup>(</sup>۱۸) ز: أخرى . (١٦) زك: ولله تعالى قدرة . (١٧) أ: وأن يزيد ، ت: وأن يزد .

<sup>(</sup>١٩) أك: + تعالى ، ز: والله تغالى . (٢٠) زك: فيه عليه .

القول بتناهي الصلاح وسلب قدرة الله تعالى على (١) أن يزيد على قدر (٢) مقدّر تعجيزاً له ؛ كا في أجزاء الجسم كان القول ببلوغ الأجزاء غاية لا يقدر (٢) الله تعالى على الزيادة عليها تعجيزاً ، والله الموفق .

ثم ما يزعمون أنّ الله تعالى لا يوصف بالقدرة على صدق أصدق من القرآن ، شيء بنوه على أصلهم الفاسد ، فأما صدق الله تعالى فغير داخل تحت القدرة ، وكذا القرآن ، على مامرّ ، والله الموفق .

ثم نقول لهم : أليس أنّ الله تعالى كان قادراً على أن ييت قبل البلوغ كل من يعلم منه الكفر بعد البلوغ ؟

فإن قالوا : لا<sup>(٤)</sup> ، فقد عجّزوه .

وإن قالوا : نعم ، فقد أثبتوا له القدرة على الأصلح ؛ إذ<sup>(٥)</sup> كانت الإماتـــة أصلح لـــه في ١٠ هذه الحالة لما يحصل له بها النجاة من الحلود في أسفل دركات النيران .

وإن عادوا إلى تجاهلهم أنّ التعريض لأعلى المنزلتين كان أصلح لــه(١) ، عــدنــا إلى ماأجبنا .

10

وكذا الله تعالى قادر(٧) على ألا يركب فيهم العقول.

ثم نقول : أليس أنّ الله تعالى أعطى الكافر قدرة الكفر(^) ؟

فلا بدّ من : بلي .

قيل : فأي الأمرين أصلح ، ألا يعطي له القدرة (١) ، إذ علم أنه يكفر ، أو أن يعطي القدرة ؟

فإن قال : الأصلح له (١٠) ألا يعظى له القدرة ،

<sup>(</sup>١) أت: عن . (٢) ز: قدرة . (٣) زك: لايقوى . (٤) زك: ـ . (٥) ت زك: إذا .

 <sup>(</sup>٦) زُ: كان له أصلح . (٧) ز: قادراً . (٨) أ: للكفر . (٩) أ: للقدرة . (١٠) أت: . .

قلنا : فإذا أعطى (١) فقد ترك الأصلح (٢) ، وكذا إذا (١) كان قادراً ألا يعطي (٤) ، فكان إذاً قادراً على أن يفعل به ماهو الأصلح ، ولم يفعل إذا أعطى القدرة .

وإن قال : الأصلح له أن يعطي القدرة مع علمه أنه يكفر بها لا محالة ، فقد كابر وعاند .

وإن عادوا إلى فصل التعريض فقد سبق الكلام فيه .

وإن قالوا : لو لم يعطه القدرة لم يبق مكلَّفاً .

قلنا : وأي ضرر عليه بخروجه (٥) عن التكليف ؟ بل له فيه أعظم نفع ، حيث لم يستحق العذاب المؤبّد .

ثم نقول: أليس أنّ مِن قـولكم أنّ القـدرة تصلح للضـدّين وأنّ كل مـا<sup>(۱)</sup> لا أن يصلح لضدّ ذلك الضدّ ، بل ما لا يضلح للضدّين فهو اضطرار ؟

فلا بدّ من : بلي ،

قيل : أتقولون (١) إنّ الله تعالى مضطر أم مختار ؟ وهل يفعل ما يفعل عن قدرة أم الله ؟

فلا بدّ من القول بأنه (١٠٠ تعالى قادر يفعل ما يفعل عن اختيار وقدرة .

فلا بدّ من : بلي .

<sup>(</sup>١) ك: مكررة . (٢) ز: أصلح . (٣) ت: إذ . (٤) زك: أن يعطي . (٥) زك: يخرجه .

<sup>(</sup>٦) زك: كلما . (٧) ز: ـ . (٨) ت: لضده . (١) أ: لتقولون . (١٠) أزك: أنه .

<sup>(</sup>١١) زك: \_ . (١٢) أت: + تعالى .

قيل : إذا كان قادراً على ما لو فعل لكفر به الخلق ، فهل [ تصفونه ] (۱) بأنه قادر على ما لو فعل لآمن به الخلق ؟

فإن قالوا: لا ، فقد قَصَروا قدرته، على أحد الضدّين ، وهو عندهم اضطرار ، والقول به كفر .

وإن قالوا : نعيم ،

قلنا : فإذا لم يفعل فقد ترك ماهو الأصلح لهم .

فإن قالوا : لم يفعل ذلك لأنه لو فعل ثم آمنوا لكان ثواب إيمانهم أقل أو لم يكن لإيمانهم ثواب .

قلنا : ماقولكم إن القليل من الثواب على الإيمان أصلح لهم « أم الخلود في النار ؟

فإن قالوا: القليل من الثواب كان أصلح ، فقد أقرّوا أنه ترك ما هو الأصلح لهم »(٢) . ١٠ وإن قالوا: الخلود في النار أصلح ، فقد تجاننوا وجعلوا نفوسهم (٢) ضحكة للخلق .

ثم نقول لهم : إذا كانت قدرة الكفر وقدرة الإيان واحدة ، وقد (1) أعطى الله (٥) كلاً من الممتحنين تلك القدرة ، فلم قلتم إنه تعالى فَعَل بعباده ما هو الأصلح لهم ، وهو لم يعطهم إلا ما هو صالح للأمرين جميعاً ؟ خصوصاً في حق من علم أنه يكفر « ولا يؤمن ، وبم كنتم أولى ممن يقول إنه فعل بعباده ما هو الأفسد لهم إذ أعطاهم ما يحصلون به الكفر ؟ خصوصاً في ١٥ حق من علم أنه يكفر »(١) ، وهذا ممّا لا انفصال لهم عنه ، والله الموفق .

ثم مآل مذهبهم إلى أنّ الله تعالى لو بقّى محمداً عَلَيْتٍ لمحة بصر وراء الساعة (١) التي قبض روحه فيها لَكَفَر بالله(١) وعصاه ، وكان قَبْضُ روحه في تلك الساعة أصلح له ، وكذا في كل رسول ونبي ووليّ وصدّيق ، فكان بقاء الرسل والأخيار(١) مفسدةً لهم وللخلق(١٠) ، وبقاءً

<sup>(</sup>١) في الأصول: تصفون. (٢) «...» زك: ـ. (٣) ت: أنفسهم، أ: مصححة على الهامش.

<sup>(</sup>٤) أت: فقد . (٥) أزك: + تعالى . (٦) «...» ك: على الهامش . (٧) ز: لساعة .

<sup>(</sup>٨) زك: + تعالى . (٩) ت: والأحياء . (١٠) ز: على الهامش .

إبليس (١) والأشرار أصلح لهم وللخلق . وهذا قول لا يَحتمل قلبُ مؤمن ساعَه لفظاعته في نفسه و بشاعته في ذاته ، والله (٢) خصيم من هذا قوله في رسله وأنبيائه المصطفين وأوليائه وعباده الأبرار ، ونسأل الله العصة عن الضلالة (٢) والتادي في الغيّ والجهالة .

فأمّا مااعتمدوا عليه من الشُّبَه فنقول: قولهم إنّا وجدنا الحكيم إذا<sup>(1)</sup> كان آمراً بطاعته عباً لها مريداً (<sup>(0)</sup>) ، فلن يجوز<sup>(1)</sup> أن يمنع المأمور ما يصل به إلى طاعته ، إلى آخر ماحكينا ، كلامّ باطل من وجوه:

أحدها أنه استدل على هذا بالشاهد من غير إثبات التسوية ، فيقال له : هَبُ أَنّ الأمر في الشاهد كان (٢) على مازعت ، ولكن لِمَ (٨) ينبغي « أن يكون الأمر كذلك  $^{(1)}$  « في الغائب  $^{(1)}$  ، وبأي معنى تجمع بينها ؟

العنى ، فذلك باطل . وقد بينًا قبل هذا أنّ من رأى عبده يزني بأمته فلم يمنع ، مع القدرة المعنى ، فذلك باطل . وقد بينًا قبل هذا أنّ من رأى عبده يزني بأمته فلم يمنع ، مع القدرة على المنع ، بل اشتغل بتهيئة أسباب (۱۱) ذلك ، كان ديّوثاً سفيهاً ، وفي الغائب الأمر بخلافه (۱۲) . « وكذا في »(۱۱) الشاهد « لا قدرة لفاعل ما على إيجاد الأجسام (۱۱) ، وإنما يقدر الفاعل في الشاهد »(۱۱) على بعض الأعراض ، وعندكم لا يقدر أيضاً إلا (۱۲) على إثبات الأفعال في محالّ هي الأجسام ، فلو قستم (۱۷) الغائب على الشاهد لبطل القول بخلق الأجسام ، وهو قول الدهرية . وإن أثبتم « ذلك (۱۸) في الغائب »(۱۹) ، وإن امتنع إثبات (۲۰) مثله في الشاهد ، أبطلتم كلامكم .

ثم يقال : على أي حكيم يجب ماذكرت من بذل جميع ما في مقدوره لمن (٢١) دعاه إلى طاعته وطلب رجوعه عن معصيته ؟ أعلى حكيم محتاج إلى طاعة المطيع ورجوع (٢٢) العدو

<sup>(</sup>١) زك: + عليه اللعنة . (٢) أت: + تعالى . (٣) ز: الضلال . (٤) زك: ـ . (٥) ت: ومريداً .

<sup>(</sup>٦) زك: فإن لم يجوز . (٧) ت: ـ . (٨) زك: ـ . (٩) «...» ت: مكرر .

<sup>(</sup>۱۰) «...» ز: ـ ، ك: في الغائب كذلك . (۱۱) ز: اثباب . ´ (۱۲) ز: بخلاف . (۱۳) «...» ز: ـ .

<sup>(</sup>١٤) ت: أجسام . (١٥) «...» أ: على الهامش . (١٦) ت: ـ . (١٧) ز: قسم . (١٨) أت: ذاك .

<sup>(</sup>۱۹) «...» ز: \_ . (۲۰) زك: \_ . (۲۱) ز: من . (۲۲) ك: ورجوعه . <sup>•</sup>

عن العداوة ، متعزّز بكثرة أعوانه وأنصاره وتكاثف (١) حزبه وأوليائه ، ذليل عند كثرة أعدائه ، أم (٢) على حكم مستغنٍ عن طاعة غيره إيّاه ، عزيز في ذاته قوي في سلطانه ، لا يضعفه كثرة الأعداء ولا يقوّيه كثرة الأولياء ؟

فإن قالوا(٢) بالأول فهو مسلّم ، ولكن لا وجه إلى تعديته إلى الغائب .

/ وإن قالوا بالثاني فهو ممنوع .

[ 1 1 1 ]

ثم نقول لهم (أ): لو كان الأمر على ماذكرتم (أ) أنّ الآمر كان (أ) مريداً لطاعة المأمور ، عباً لها ، وكذا لرجوع (أ) العدوّ لكان ماقلت مسلّاً ولكان (أ) يعطي لا محالة ويبذل (أ) ما يحتاج إليه المأمور للامتثال . ولكن لِم قلم إنّ الباري جلّ (() وعلا مريد لطاعة الكافر وإن أمرَه بها ، ومريد لرجوع العدو وإن دعاه إلى الرجوع ونهاه عن العداوة والعصيان ؟ ولم قلم إذا كان أمره لِمن علم أنه لا يأتمر ، لإلزام الحجة لا لتحصيلاً المأمور به ، أنه ١٠ يجب عليه بذل ماذكرت ؟

ثم نقول: إنّ أمْرَ الله تعالى للكافر (١١) بالإيمان ونهيّه إيّاه (١١) عن الكفر، مع علمه أنه يكفر ولا يؤمن، ماكان ليفعل، إذ في فعله تجهيلُه وتكذيبُه (١٦) فيما أخبر بقوله تعالى (١٤): ﴿ لأَمْلاَنَّ جَهَنَّم ﴾ ... الآية . ومن أراد ذلك وأعان عليه وبذل لتحصيل ذلك أقصى ما في مقدوره كان (١٥) من أسفه السفهاء حيث بذل مقدوره في إزالة مملكته وإبطال سلطانه ومقدرته ، بل كان لإلزام الحجة عليهم واستيجابهم التعذيب في النيران بعصيانهم إيّاه (١١) ليصير ما يتحقق به علمه ويتأكد خبره من تعذيبهم خالداً مخلّداً ، عدلاً منه وحكمة . وإذا كان الأمر على ذلك لم يكن بذله أقصى ما في مقدوره ونهاية ما في قوته واجباً ، بل إعطاء قدر (١٧) ما يصح به التكليف كاف . وقد مرّ تقرير هذا في مسألة (١١) الإرادة .

<sup>(</sup>١) ز: وتكاتف . (٢) ز: ـ . (٢) زك: قال . (٤) ت: ـ . (٥) زك: ذكرت . (٦) ز: ـ .

<sup>(</sup>٧) ز: الرجوع . (٨) ك: ولكن . (٩) ز: وتبدل . (١٠) ز: جلا . (١١) ت: للكافرين .

<sup>(</sup>١٢) ت: إياهم . (١٣) ت: تكذيبه وتجهيله . (١٤) زك: ـ . (١٥) زك: لكان .

<sup>(</sup>١٦) زك: ـ، أ: فوق السطر . (١٧) أ: قدرة . (١٨) ز: في سبيله .

وهكذا الجواب عن قولهم إن من اتّخذ ضيافة لرجل وأمره بحضوره وأراد ذلك وعلم أنه لو دعاه ببشر وملاينة لحضر وحصل مراده ، ولو فعل ذلك بغلظة وعبوس لم يحضر ، فإنّا نقول لهم : نعم ، لو أراد حضوره لكان الأمر على مازعتم (٢) ، ولكن لِم قلتم (٦) إنه تعالى أراد الإيمان من الكافر ؟ وكذا ذلك فين ينتفع بحضور المدعو وإجابته ، وههنا الأمر بخلافه . وكذا الأمر هنا(٤) لإلزام الحجة لا لحصول المأمور به على ماقرّرنا ، والله الموفق .

وما زعموا أنّ منع (٥) ما بالغير إليه حاجة من غير أن ينتفع المانع بالمنع أو يتضرّر بالإعطاء بخل (٦) ، فاسد ؛ فإنّا نقول : مَنْع ماهو حق للمحتاج قِبَل المانع أم منع ماليس بحق مستحق للمحتاج ؟

فإن قال بالأول فهو مسلّم  $^{(Y)}$  ، ولكن لانسلّم أنّ للعبد على الله $^{(\Lambda)}$  حقاً مستحقاً .

وإن قال بالثاني فهو ممنوع .

ثم نقول<sup>(۱)</sup> : الجود ماهو بذل<sup>(۱)</sup> ماهو واجب على الباذل أم بذل ماليس بواجب عليه ؟

فإن قال بالأول ظهرت مكابرته ، لِمَا أنَّ من قضي دَيْناً عليه لا يُعدُّ جواداً .

وإن قال بالثاني ، قيل<sup>(١١)</sup> : أتقول إنّ الله تعالى<sup>(١٢)</sup> جواد متفضل ذو فضل على ١٥ العالمين ؟

فإن قال : « لا ، فقد »(١٢) أنكر النصوص وخالف الإجماع ووصف بالبخل ؛ إذ كل حيّ (١٤) عالِم ليس بجواد فهو بخيل .

وإن قال : نعم ، أقرّ أنه تعالى يفعل ما يفعل بعباده غيرَ مؤدّ (١٥) حقاً واجباً عليه ، وأنه لاحقّ لغيره قبَله ، بل يعطي ما يشاء من يشاء فضلاً منه ، ويحرم من يشاء ما يشاء بعدله ، وهو الحكيم في ذلك كله .

<sup>(</sup>١) ز: واعلم . (٢) زك: كا زعمت . (٣) زك: قلت . (٤) زك: ههنا . (٥) ت: فوق السطر .

 <sup>(</sup>٦) أز: نحل ، ك: يحل . (٧) أت: فسلم . (٨) زك: + تعالى . (٩) زك: ثم يقال له . .

<sup>(</sup>١٠) ز: يدل . (١١) أت: ـ . (١٢) زك: إنه تعالى . (١٣) «...» ز: ـ . (١٤) زك: ـ .

<sup>(</sup>۱۵) ت: غیر موجود .

ثم نقول: ماذكرت فاسد من وجه آخر؛ لأنّ مااعتبرت به من الشاهد غير موجود؛ وهو من لا يضرّه الإعطاء ولا ينفعه المنع، لأنّ بالإعطاء ينتقص ماله، وبالمنع لا ينتقص، واعتبار الغائب بشاهد لا يتحقق ثبوته، فاسد.

ثم نقول: الجواد المتفضّل من أعطى ما (١) ليس عليه إعطاؤه « وكان له ألا يعطي ، وعلى مذهبهم لا يُتصوّر أن يعطي الله أحداً ماليس عليه إعطاؤه » (١) ؛ إذ كل ما يفعل هو الأصلح بخلقه على التعيين (١) ، وفعُل ذلك واجب عليه ، فلم يكن الله تعالى عندهم جواداً (٤) ولا متفضّلاً ولا ذا فضل ولا منعاً ولا محسناً ، وهذا كله تكذيب الله تعالى ورسوله وجميع المسلمين في وصفهم الله تعالى بذلك ، وإنزاله (٥) فيا وصف به نفسه بهذه / الصفات منزلة المتصلّف بما لااتصاف (١) له به ، الحب أن يُحمّد بما لم يفعل (١) ، الطالب شكر مالم ينعم ، وهذا كله مذموم . ثم الله تعالى وإن كان لا يتضرّر بإعطاء (٨) ماقدر عليه من الأصلح ولا النقع بالمنع ، فهو الجواد الكريم ، إلا أنّ الحكمة في منعه (١) لما فيه من تحقيق ما أخبر وعلم «على ما ما الكريم ، وجُود الله تعالى لا يمنع حكمته ولا ينقصها ، وكذا رأفته ورحمته ، والله الموفق .

ثم نقول لهم: لماذا منع الله تعالى أبا جهل (۱۲) ماأعطى من الألطاف والمصالح المصطفى صلى الله عليه (۱۲) وسلم ؟ ولا شك أنه لو لم يمنع « لكان ذلك أصلح له ، أفصار بخيلاً بـذلـك ١٥ المنع » (۱۵) أم لم يصر بخيلاً لِمَا أنه كان يضرّه الإعطاء أو ينفعه المنع ؟

فإن قالوا : صار بخيلاً ، كفروا .

وإن قالوا : لم يصر بخيلاً لما أنّ الإعطاء كان يضرّه أو المنع كان ينفعه ، كفروا أيضاً ، حيث جعلوه محلاً للحاجات ينتفع بدفعها ويتضرّر بانعدام ما يدفعها .

وإن قالوا إنّ الله تعالى ما فضّل محمداً (١٥) على أبي جهل (١٦) بشيء بل أعطى كلاً منها ٢٠

<sup>(</sup>١) ك: من . (٢) «...» زك: ـ . (٣) ك: اليقين ، ز: التعين . (٤) ز: جواد .

<sup>(</sup>٥) أ: + كلمة غير مقروءة . (٦) زك: لايضاف . (٧) ت: لايفعل . (٨) أت: في إعطائه .

<sup>(</sup>٩) ز: معنه . (١٠) ت: فوق السطر . (١١) «...» زك: ـ . (١٢) زك: + عليه اللعنة .

<sup>(</sup>١٣) زك: + وعلى آله . (١٤) «...» ز: ـ . (١٥) زك: + عليه اللعنة .

غاية ما في مقدوره من الأصلح ؛ إذ ليس له أن يعطي شيئاً أحداً يحرم غيره (١) ذلك الشيء لما فيه من البخل والميل والمحاباة (٢) في حق من أعطاه ذلك ، فكان (٢) أبو جهل (٤) ممّن أنعم الله عليه كما أنعم على النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين ، وهذا محال .

فإن عارضوا ببيان طريق الدين وإرسال الرسل والأمر والنهي ، فذلك غير لازم لأنّ ذلك كله لإلزام الحجة عليه لاغير . ثم (٥) قد بيّنّا أنّ الوصف بالبخل يتحقق منهم لامنّا ، والميل والمجاباة يكون فيا يجاوز الفاعل حد الحكمة ويفضّل من يفضّل لِهَواه (١٦) .

ثم نقول لهم: مالكم توجبون النسوية وقد سمعتم قول الله (٢): ﴿ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ﴾ وقوله (١): ﴿ إِنَّ اللهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْراهِيمَ وَآلَ عِمْرَان ﴾ وما لكم توجبون النسوية (١٠) بين هؤلاء وبين من أخبر عنهم وَنُوحاً وَآلَ إِبْراهِيمَ وَآلَ عِمْرَان ﴾ وما لكم توجبون النسوية (١٠) بين هؤلاء وبين من أخبر عنهم بقوله : ﴿ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ ﴾ وكيف يسوّي بين من قال الله (١١) فيهم : ﴿ إِنَّمَا لللهُ لِيُسْدَقِ مَنْكُم الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ﴾ وبين من قال فيهم : ﴿ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللهُ الرِّجْسَ عَلَى اللهَ يَيْنِ لا يُؤْمِنُون ﴾ أو بين من قال فيهم : ﴿ وَكَذَلِكَ مَعَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّين وَالصَّدِين ﴾ وبين من قال : ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً ﴾ وبين من قال : ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً ﴾ وبين من قال : ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً ﴾

وما يزعمون أنّ ما فعل بالفريقين ممّا ذكر في الآيات كان بطريق المثوبة للمؤمنين وبطريق « العقوبة للكافرين ، فاسد ؛ لأنّا نقول : ما فعل من (١٢) ذلك بالمؤمنين بطريق »(١٢) الثواب هل (١٤) كان به فضل (١٥) معونة على الخير والطاعة أم لا ؟

فإن قالوا : نعم .

قيل : ولِمَ لَمْ يُعطِهِ ذلك قبل استحقاقه بطريق الثواب وهو أنفع له وأصلح ؟ فقد

<sup>(</sup>١) ت: يحرم عنه . (٢) زك: والحباه . (٣) أت: وكان . (٤) زك: + عليه اللعنة .

<sup>(</sup>٥) ز: فوق السطر . (٦) أت: بهواه . (٧) زك: + تعالى . (٨) زك: + تعالى .

<sup>(</sup>٩) زك: + تعالى . (١٠) زك: ـ . (١١) زك: + تعالى . (١٢) ك: ـ . (١٣) «...» ز: - .

<sup>(</sup>١٤) ك: ـ . (١٥) ز: + به .

منعه (١) الأصلح إذاً (٢) قبل استيجابه ذلك بفعله .

و إن قالوا: ليس يحصل به فضل معونة .

قيل : لافائدة إذا به ولا منّة ولم يكن هو نعمة ، فلا معنى (٢) لجعله (٤) ثواباً .

وكذا يقال : هل (٥) هذا المعنى بحيث لو فعل بالكافر لآمن ؟

فإن (٦) قالوا: لا ، فإذا لافائدة فيه فلا يصلح ثواباً .

و إن قالوا : نعم .

قيل: فقد منع الكافر ذلك. فأمّا (١) ما فعل بالكافر فنقول: أبقي الكفار (١) بعد مافعل بهم « مافعل » (١٠) عن الختم والطبع وما ذكرنا ممتحنين « أم لا » (١٠) ؟

فإن قالوا: لا ، فقد جعلوهم فيما يعتقدونه (۱۱) ويفترون بـه على الله تعمالى ويرتكبون من أنواع المعاصي معذورين ، وجعلوا هذه الأفعال لهم غير [ جـائزة ](۱۱) المؤاخـذة ، والقول ١٠ بذلك كفر وخروج أيضاً عن إجماع أهل القبلة .

وإن قالوا : هم بعد مافعل بهم من الختم والطبع وغير ذلك ممتحنون .

[ ١٧١ أ ] قلنا : فإذا<sup>(١٣)</sup> كانوا ممتحنين فأي الأمرين أصلح لهم / في الدين ، وجود<sup>(١٤)</sup> هذه المعاني أم ارتفاعها ؟

فإن قالوا: وجودها ، جعلوا ما هو من الله عقوبة لهم من خَتْم القلوب وطبعها وجَعْل ١٥ الغشاوة على أبصارهم أصلح لهم في الدين من تركها ، وهذا جهل عظيم .

وإن قالوا : عدمُها ، فقد أقرّوا أنه تعالى يفعل بالمتحنين ماليس بأصلح لهم (١٥) في الدين ، وقد هدموا جميع قواعدهم .

<sup>(</sup>١) أت: منع . (٢) زك: \_ . (٣) ت: \_ . (٤) ت: لجهله . (٥) زك: \_ .

<sup>(</sup>٦) ك: على الهامش . (٧) زك: وأما . (٨) أت: الكافر . (٩) «...» زك: ـ . (١٠) «...» زك: ـ .

<sup>(</sup>١١) رَك: يعتقدون . (١٢) في الأصول : جائز . (١٣) ز: فإذ . (١٤) ت: ووجود .

<sup>(</sup>١٥) ك: ـ ، ز: له .

ثم يقال: وأي ضرر عليهم في الختم والطبع ولم يتألموا بها في الدنيا بل انتفعوا بها ، حيث (١) كانا أصلح لهم في أمر دينهم ، حتى يعاقبهم (١) الله (١) بذلك على (١) ارتكابهم معصيته وكفرهم بآياته ؟ ولا ضرر عليهم في الآخرة « بهذا الختم الموجود في الدنيا ، إذ صار أصلح في الدين ، وما هو أصلح في الدين سبب نفع الآخرة » (٥) . ولا جواب لهم عنه بأفصح من السكوت ، والله الموفق .

ثم أفضى بهم تماديهم في الضلال إلى أن زعموا أنّ الله تعالى لم يفضّل أحداً على أحد بإعطاء زيادة العقل ، وعقول الناس كلها في الخلقة مستوية ، مع مايرى ويعاين من وفور عقول بعض الناس وجودة قرائحهم وقوة أذهانهم ، وقلّة عقول البعض وبلادة أفهامهم وكلال خواطرهم ، بحيث يحرز (1) واحد من أنواع العلوم وفنون الآداب (٧) وودائع العقول وخزائن الأفهام في مدّة لايقدر من وقع منه بالطرّف الأقصى (٨) من البلادة والغباوة على إحراز جزء من ألف جزء في (١) أضعاف تلك المدّة . ولو لم يكن هذا تجاهلاً « فلا تجاهل »(١) في العالم (١١) . ولو جاز ذلك لجاز لآخر (٢١) أن يقول : إنّ الله تعالى سوّى بين الناس في الحسن والدمامة والطول وقصر القامة وقوة البطش ورباطة الجأش والضعف والجبن وغير ذلك ممّا لا يُحصى كثرة ، وكل ذلك تجاهل . ومذهب يفضي بصاحبه (١٢) إلى ارتكاب مثل هذه المحالات ويبدو عواره للبدائه كل هذا الظهور ، كان حقيقاً على العاقل أن يستعيذ بالله (١٤)

ثم لمّا كان من (۱۰) مذهبهم أنْ ليس لله تعالى أن يختص برحمت ونعمت وتوفيق وإصلاحه من يشاء ، بل الواجب عليه أن يسوّي بين كل عباده في ذلك إلاّ مااستحقه أحد بطاعته ، فكذلك ليس له أن يخصّ أحداً (۱۱) منهم بألم لم يفعل بغيره مثله إلاّ إذا كان ذلك أصلح له (۱۷) في الدين أو استحقه لمعصية (۱۸) ، فأما لاغلى ذلك الوجه فهو محال .

<sup>(</sup>١) أت: وحيث ، أ: على الهامش . (٢) أت: ليعاقبهم . (٣) أت: + تعالى . (٤) ز: - .

<sup>(</sup>٥) «...» ك: على الهامش . (٦) أت: يحرز به . (٧) زك: الأدب . (٨) ت: لأقصى .

 <sup>(</sup>٩) ت: وفي ، ز: من . (١٠) «...» أ: على الهامش . (١١) ز: والعالم . (١٢) ت: - .

<sup>(</sup>١٣) ك: لصاحبه . (١٤) زك: + تعالى . (١٥) ز: - . (١٦) زك: واحداً . (١٧) زك: - .

<sup>(</sup>١٨) ت: بمعصية ، زك: بمعصيته .

فقيل لهم : إنّ الأطف ال يتمالمون ويتوجعون وتصيبهم الأمراض والأوجاع ولم يستوجبوا شيئاً من ذلك « بصنيعهم لِمَا لاتصور للجريمة منهم ، وليس ذلك »(١) بأصلح لهم في الدين ، إذ لاتكليف عليهم .

فتفرّقت المعتزلة في الاعتراض على هذا ، فرعمت طائفة منهم أنهم يؤلّمون ليتّعظ بذلك (٢) « الآباء والأمهات ومَن (٦) عاين ذلك من البالغين ..

قيل لهم : إن كان »(٤) ذلك(٥) للبالغين أصلح ، فلا شك أنّ هذا الطفل يتضرّر به في الدنيا ولا ينتفع به في الآخرة لمّا أنه (١) لا يصير ذلكَ داعياً له (٧) إلى فعل طاعة أو الامتناع عن معصية لانعدام عقله للحال وعدم تصوّر (٨) تذكره لذلك عند البلوغ ، أو لأنه ربا يوت قبل جَرْي التكليف عليه . وإثبات الأصلح لغير الصغير بما(١) هو مفسدة للصغير تناقض منكم بوجهين (١٠) : أحدهما أنّ مافعل بالصغير ليس بأصلح له ، فإذا فعل بشخص ما ليس ١٠ بأصلح له فيكون هذا في حقـه ظلمـاً وجوراً عنـدكم . والآخر أنّ عنـدكم من شُرط الأصلح ألاّ يصير بإعطاء الأصلح خارجاً عن الحكمة ، وفي هذا خروج عن الحكمة .

وزع جمهورهم أنّ هذا أصلح لهذا الصغير لأنه يعوّضه « بذلك ثواباً مخلَّداً في الآخرة ، ولا يجوز ألا يعوّضه ، لأنه لولم يعوضه »(١١) لكان ظالماً . والإيلام(١٢) لمنفعة تحصل في العاقبة به حكمة ، كالأب يحجم صبيَّهُ ويسقيه الأدوية الكريهة ، ويَحسُن ذلك لما فيـه من ١٥ [ ١٧١ ت ] منفعة البرء / في العاقبة .

وهذا الكلام باطل من وجوه : أحدها(١٣) أنّ كثيراً من الأطفال الذين تألموا في صغرهم ماتوا على الكفر ولا ينالون العوض في الآخرة ، وكان الله تعالى عالماً بعاقبة أمرهم عند إيلامهم ، فيكون الباري(١٤) على هذا ظالمًا على هذا الطفل حيث آلمه مع علمه أنه لا يعوّضه ، ولأنّ ما كان ظلماً (١٥) بغير عوض ينعقد ظلماً وجوراً عند الوجود إلى أن يرضى من لـ الحق ٢٠

<sup>(</sup>٢) أ: على الهامش . (٣) ك: ثم من . (٤) «...» ز: ـ . (۱) «...» ز: ـ .

<sup>(</sup>٥) ت: ـ ، أ: فوق السطر . (٦) زك: ـ ، أ: فوق السطر . (٧) زك: لا يصبر له داعباً.

<sup>(</sup>٩) ز: مما . (١٠) زك: لوجهين . (٨) ك: قصور . (۱۱) «...» ز: ـ ، (۱۲) ز: یلام .

<sup>(</sup>١٣) ز: أحدهما . (١٤) ز: زك: + عز وجل . (١٥) ز: ظالما .

بالعوَض ، فينعقد فعل الله (۱) للحال ظلماً ويصير (۲) هو ظالماً إلى أن يزول أثر الظلم بإيصال العوَض . وكذا ما يكون ظلماً بغير عوض لا يزول عنه معنى الظلم ، وإن كان الفاعل قصد التعويض ، مالم يرض بذلك مَن (۲) له الحق ، ولا رضا من الصغير وقت الإيلام بالعوض .

وما ضرب (1) من المثال بفصل الحجامة وسقي الأدوية فهو الذي يدل على بطلان مذهبهم وفساد قولهم ؛ فإنّ الأب إغا لم (٥) يخرج بذلك عن الحكمة وأطلق له ذلك الفعل إذا كان لا يقدر على تحصيل البرء والصحة بدون سابقة الإيلام بالحجامة (١) والإضرار بسقي الأدوية الكريهة ، ولو فعل ذلك مع القدرة (٧) على ذلك لعد المعالم سفيها جائراً . والله تعالى قادر على إيصال ذلك الذي يوصل إليه بطريق العوض بدون سابقة الإيلام ، (فينبغي أن يكون الإيلام (١) سفها (١) اعتباراً بالشاهد الذي هو معوّله .

فاعترض الكعبي على هذا وقال (۱۱): إنّ إعطاء ذلك بطريق الثواب أنفع للصبي (۱۲) من إعطائه ابتداء بالتفضّل ، لما في الإعطاء ابتداءً من لحوق المنّة ، وفي الوصول بطريق العوض من ارتفاعها ، لما لامنّة فيا يُنال بطريق الأعواض ، والمنّة تنغّص النعمة فيكون مانيل بطريق العوض أهنأ وألذّ .

قيل: هذا كلام مَن عرف الله تعالى لا يستجيز من نفسه أن يخطر بباله فضلاً عن التكلم والاحتجاج بمثله عند ملاقاة الخصوم؛ وذلك لأنّ النعم كلها من الله تعالى وله علينا المنة العظمى ونتلذّذ بالنعم (۱۱) بامتنانه، ومَن كانت منّته عليه أوفر كان (۱۱) بذلك (۱۱) أسر وقلبه أفرح وعيشه ألذّ، فلو (۱۱) كانت منّته تهدم الصنيعة وتنغّص النعمة ينبغي أن تكون نعمة الهداية منغّصة مكدَّرة على المؤمنين حيث قال تعالى (۱۷): ﴿ بَلِ اللهُ يَمُنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ للإيمان ﴾ . ثم لو عرف هذا التائه (۱۱) في دينه ، المتحيّر في أمره علّة (۱۱) تنغّص النعم (۱۲) بالمنّ في الشاهد لما تكلم بهذا الكلام الشنيع مَسمَعُه ، الفظيع موقعه ؛ وذلك أنّ علّة النعم (۱۲)

<sup>(</sup>١) زك: + تعالى . (٢) ز: ويصبه . (٣) ك: بمن . (٤) ك: صرف ، ز: حرف . (٥) ت: - .

<sup>(</sup>٦) أ: بالمحاجمة ، ومصححة على الهامش . (٧) أ: للقدرة . (٨) ز: بعد . (١) «...» زك: ـ .

<sup>(</sup>١٠) ز: سفيهاً . (١١) أت: وزع . (١٢) ت: أنفع للصبي أفضل . (١٣) ت: وتلذذ النعم .

<sup>(</sup>١٤) زك: كان هو . (١٥) أ: بذلك هو . (١٦) أت: ولو (١٧) أت: ـ . (١٨) زك: للتائه .

<sup>(</sup>١٩) زك: وعلة . (٢٠) زك: المنعم .

تنغّص النعمة في الشاهد بلحوق(١) المنّة استواء (١) الْمُنعم (١) والمنعَم عليه في الجوهر وتقاربها(١) في الحال والرتبة ، ثم فوز أحدهما بالسعة (٥) في المال (١) والرفعة والجلال في الشأن والحال ، وحرمان الآخر عن كل ذلك (٧) ، ثم إنّ الفائز (٨) بالنعم الختصّ بمزيّة في السعة (١) والْمَيْسَرة والجاه والمقدرة اتّخذ يداً بمكان صاحبه وأدرّ(١٠) عليه سوابغ نعمه ، فيرى المنعَم عليه نفسه تحت منَّنه ورهين مَبارَّه وأياديه ، ورقبتُه كالمسترَقِّة له ، مع أنّ تبدّل الحالة مترتب تحت الإمكان (١١) الأقرب والتصوّر الأيسر، فتتنغّص عليه النعمة (١٢) بمقابلة ما يرى رقبته (١٢) مسترقّة لمن يساويه في الرتبة أو يقاربه في الدرجة والمنزلة ، حتى إنّ تبدّل الحال لو كان من المكنات الأبعدية والموهومات القَصيّة بأنّ اختص ملك من ملوك الأرض أو عظيم من عظهاء المملكة (١٤) بعضَ السوقة أو وإحداً (١٥) من أفناء (١٦) الناس وجعله أهلاً لأحبيّته ومبارّه وإتَّخذه (١٧) عَيْبَةً لأسراره ، أو ساق (١٨) السلطان الأعظم إلى أحد من أكابر أبناء دولته وأنشاء ١٠ دعوته أموالاً خطيرة وخلع عليه خلعاً نفيسة ، لعَدّ المنعَم عليه ذلك من أَجُل (١٩) مفاخره وأعظم مآثره (٢٠٠) ، ومها ازداد حظوة من ذلك ازداد في نفسه ارتياحاً وفي قلبه انفساحاً وانشراحاً . ويمثله لو أنّ واحداً (٢١) من هؤلاء الأكابر والعظهاء اشترى شيئاً من أحد التجار/ وأوفاه ثمنه ، لم يحصل للبائع بذلك سبب (٢٢) فخر ولا تثبت (٢٣) له عند الناس منزلة وقَدْر ، وكان (٢٤) مانيل من السلطان بالامتنان والإنغام ألـذّ وأشهى وأهنـأ (٢٥) عنـد كل من العقلاء م وأمرأ ، هذا مع كون تقلّب الحال وتبدّل الشان مترتباً تحت الإمكان وإن بَعُد ، وداخلاً في حيّنز التصوّر وإن تعذَّر في العادات وندر ، فكيف يُتـوهّم أن تتنغّص (٢٦) نعمــة وإن (٢٧) صغرت في ذاتها وقلَّتْ في نفسها بلحوق منَّة من قبَل الجبّار المتكبّر القهّار المقتدر الـذي كل شيء وإن عظم قدرُه وجلّ خطره داخل في ملكوته خاضع لجبروته ، يُعزّ من يعزّ بإحسانه

 <sup>(</sup>١) ت: يلحقون . (٦) ك: أثبتوا . (٣) ز: لمنعم . (٤) زك: وتقاربها . (٥) زك: بالسفه .

<sup>(</sup>٦) ت: والمال . (٧) ز: ـ . (٨) زك: العابر . (٩) زك: السفه . (١٠) زك: وأدب .

<sup>(</sup>١١) ك: الأماكن . (١٢) زك: نعمة . (١٣) زك: برقبته . (١٤) ز: الملكة . (١٥) ز: واحد .

<sup>(</sup>١٦) ت: عامة . (١٧) ت: واتخذ . (١٨) أت: أو ساق عليه . (١٩) ز: ـ . (٢٠) ز: مآثر .

<sup>(</sup>٢١) زك: أحداً. (٢٢) ز: لم يحصل للبالغ سبب . (٢٣) تأك: ثبت . (٢٤) أت: فكان .

<sup>(</sup>٢٥) أت: وأهنأ وأشهى . (٢٦) ت: تنغص . (٢٧) أ: فإن .

و إفضاله ، ويذل من يذلّ بإهانته و إذلاله ، لا زوال لملكه وسلطانه ولا تبدّل لتذلّل (٢٨) العبد له (٢١) وإذعانه ؟ بل التبدّل والزوال داخلان في حيّز الممتنع الحال ، بل كلما ازدادت على العبد منّة (٢٠) ازدادت النعمة طيباً ولذة .

وبالوقوف على هذه الجملة ظهر تمويه الكعبي في اعتراضه ، وعدوله عن سنن الصواب في استشهاده (ئ) ثم لو كان الأمر على مازع لكانت الجنة (٥) وما فيها من النه ونعمة على أولياء الله تعالى وأهل كرامته لأن نيلهم (١) ذلك كله كان بفضل من الله ونعمة منه ، إذ لا أحد يستوجب بشيء من عباداته وطاعاته على الله تعالى شيئاً (٧) وإن زجّى عره في طاعته ولم يعصه طرفة عين ، وذلك لأنّ مايأتيه العبد (٨) من الطاعة يأتيه شكراً لما أنعم عليه . ومن أدّى إلى غيره حقاً مستحقاً لا يستوجب بإزاء ماأذى شيئاً من العوض ، على أنّ العبد لا يكنه الخروج في جميع عره وإنْ طال عن (١) شكر نعمة واحدة وإنْ قلّت لما أنه (١٠) لا يؤدي شكره إلا بتوفيق « من ربه ، وما وصل إليه من أثر التوفيق نعمة مستأنفة يقتض عليها شكراً مستأنفاً ، ثم لا يؤدي شكر هذا التوفيق إلا بتوفيق سألا ، هكذا إلى ما لا يتناهى . وإذا كان لا يكنه الخروج عن شكر نعمة واحدة فكيف عن شكر ماعليه من النعم الوافية الوافرة والمنن المتوالية المتظاهرة التي لا يكنه إحصاؤها وعدّها ويتعذّر عليه الا تحصرها وحدّها على مانطق به الكتاب بقوله تعالى (١) : ﴿ وَإِنْ تَعُدُوا نِعْمَةَ اللهِ لا تُحْصُوها ﴾ .

وللمعتزلة في هذا تدبير عجيب ؛ فإنهم يزعون أنّ جميع مافعل الله تعالى بالعبد وأسدى إليه من النّعم ، كلُّ ذلك حق على الله (۱۲) واجب وجوباً لو امتنع عن قضائه إلى مستحقه لصار ظالماً جائراً ، ثم إذا أوفى هذا الحق إلى مستحقه استوجب « عليه شكراً لو متنع العبد عن أدائه (۱۵) صار ظالماً جائراً سفيها مانعاً حقاً مستحقاً ، ثم إذا أدى ذلك استوجب » (۱۵) على الله تعالى بذلك ثواباً على وجه لو لم يوفّه الله تعالى لكان جائراً ظالماً ،

[ 1 1 1 ]

<sup>. (</sup>١) ز: التذلل (٢) ك: ـ . (٣) أ: منة على العبد . (٤) ز: استشهاد . (٥) أت: الجنة العليا .

<sup>(</sup>٦) ت: ـ ، أ: على الهامش . (٧) ت: ـ . (٨) ز: لأن العبد ما يأتيه . (٩) زك: ـ .

<sup>(</sup>١٠) ز: لأأنه . (١١) «...» زك: ـ . (١٢) أت: ـ . (١٣) أت: + تعالى .

<sup>(</sup>١٤) ك: عن قضائه أدائه . . . (١٥) « ... » ك: على الهامش .

وهذا خروج عن المعقول . وكيف يستوجب من قضى ماعليه من الحق إلى مستحقه شيئاً عليه ؟ هذا لعمري في الشاهد (۱) الذي يجعلونه مَفزَعاً يلجأون (۱) إليه في كل مسألة من غير المساواة بينه وبين الغائب في المعنى يُعدّ محالاً ممتنعاً ساقطاً مندفعاً ؛ لما أنّ قضاء الحق يوجب فراغ ذمّة من عليه ، لاإيجاب (۱) حق على من له الحق . ثم لو جاز هذا لجاز أن يقال بأن أهل الجنة إذا وصل إليهم الثواب يجب عليهم أداء شكره ، ثم إذا أدّوا ذلك يجب على الله (۱) أن متعتبهم فيكون أهل الجنة أبداً ممتحنين بأداء شكر ماأسدي (۱) إليهم من الثواب الذي استحقوه بأفعالهم ، وهذا باطل بإجماع المسلمين لِما أنّ الجنة ليست بدار تكليف . وإذا كان الأمر على مابيّنا عُلم أنّ (۱) ثواب الله تعالى تفضًل منه وإنعام ، فينبغي أن تكون الجنة منعصة على مابيّنا عُلم أنّ (۱) ثواب الله تعالى تفضًل منه وإنعام ، فينبغي أن تكون الجنة منعصة على قضية كلام هذا التائه / في دينه المتحيّر في عقيدته ، وذلك يوجب الخروج عن الدين ، نعوذ بالله من ذلك .

[ ۱۷۲ ب ]

ثم نقول: لو كان الإيلام سبباً لنيل العوض ولا مفسدة فيه للصغير للمّا أنه لا يعقل ليصير عاصياً بالجزع وترك الصبر، لكان الأصلح لكل صغير ألاّ يخليه الله تعالى في ساعة (١) من الساعات عن (١) أنواع الآلام والأوجاع لينال بذلك الأعواض الخطيرة والأبدال العظيمة النفيسة في دار الآخرة، وحيث رأينا أنّ ذلك غير ثابت ونرى الأطفال بضد هذه الحالة علمنا أنّ ماقالوا من استيجاب العوض أو من وجوب الأصلح باطل.

10

ثم من زعمهم أنه لو فعل ذلك ببالغ لم توجد منه جناية (١) يصير (١٠) ذلك عقوبة (١١) مستوجب هذا البالغ أيضاً العوض . ومن (١٢) مذهبهم أنّ هذا هو الأصلح لهذا البالغ . وإذا كان كذلك وكان (١٦) الله (١٦) بذلك فاعلاً لمصلحة العبد صار (١٥) عاملاً له (١٦) ، فكيف يلزمه العوض دون أن يستوجب به (١١) العوض على عرف (١٨) العقول وصنيع الأطباء في الشاهد ؟ والله الموفق .

ثم اضطرت الحيرة (١٩) لهم في هذه المسألة طائفةً منهم إلى إنكار المشاهدة والخروج إلى

<sup>(</sup>١) ز: في الشاهد هذا . (٢) زك: يتجاورون . (٣) زك: الإيجاب . (٤) أت: + تعالى .

<sup>(</sup>٥) ز: ماأشد . (٦) ك: على أن . (٧) ز: ساعته . (٨) ت: من . (٩) ز: خيانة .

<sup>(</sup>١٠) ك: فصير . (١١) أت: عقوبة عليها . (١٢) ز: من . (١٣) أت: كان . (١٤) أت: + تعالى .

<sup>(</sup>١٥) ز: فصار . (١٦) ك: ـ . (١٧) ت: ـ . (١٨) زك: على ماعرف . (١٩) ت: اضطرب الخبرة .

التجاهل فزع أنّ الأطفال لا يتألمون ، ولو أنّ أوصالهم قُطّعت وجُعلت (١) أعضاؤهم (٢) إرباً إرباً إرباً بالله الله بذلك ، وهو قول بكر بن عبد ربه رئيس البكرية من أهل البدع ، وهو المعروف بابن أخت عبد الواحد بن زيد . وروى يحيى بن كامل البصري المعروف بالجحدري هذه المقالة أيضاً عن النجدات من الخوارج ، وهم أصحاب نجدة بن عامر الحنفي المعروف بنجدة الحروري أحد رؤساء الخوارج .

وهذا من باب إنكار المشاهدة ؛ فإنّا نرى من الأطفال آثار السرور بالأسباب التي يسرّ أهلها ، والحزن والبكاء لدى أسباب الحزن ، ونرى الهزال والضنى يظهر فيهم عند نزول مرض أو جراحة ، ونسمع الصراخ والعويل عند ضربة أو صدمة حلّت بهم . ثم (٤) لو كان الأمر على ما يزعون لَمَا أَثِم مَن ضرب صبياً ضرباً مبرّحاً أو جرحه (٥) جراحة متخنة (٦) ، إذ لم يصر بذلك مضراً بالصبي مؤذياً له . ثم لو صورت هذه العقيدة لعوام (٨) الخليقة لقابلوا القائل به بالهزء والسخرية وحكموا عليه (١) بالعناد والتجاهل . ثم كل عاقل يتذكر في نفسه آلاماً لحقته في الأحوال التي هي (١٠) قريبة من حالة الكلفة وتوجه المحنة عليه ، وهذا مما وأوائل المعنى »(١١) لتضييع الوقت بالاشتغال بما له من دلائل الإبطال لثبوت ذلك في البدائه وأوائل المعارف ، والله الموفق .

ثم حاصل هذه المسألة عندهم أنّ الله تعالى لامشيئة له في فعله ولا اختيار ، بل هو مجبور على أن يفعل ما هو أصلح لعباده وليس له أن يفعل سوى ما فعل وليس (١٦) بمحسن ولا متفضل ولا مفضل ولا جواد ، لأنه لم يفعل فعلاً إلاّ قضى به حقاً مستحقاً عليه على وجه يصير بمنعه ظالماً . ومن هذا وصف فعله « لا يوصف »(١٦) بالإفضال والإحسان وأنه (١٤) كاذب بقوله (١٥) : ﴿ والله دُو الفَضْ لِ العَظِيم ﴾ ، وليس بمست وجب على أحد شكراً ولا عبادة ، إذ القاضي حق الغير لا يستوجب ذلك ، وليس من يُرغب إليه في طلب مرغوب وإزالة مرهوب ، إذ ليس له أن يفعل ذلك ، وأنه حيث أمر عباده بالرغبة إليه في ذلك ،

<sup>(</sup>١) آت: وجعل . (٢) ت: أعداؤهم . (٣) ت: ـ . (٤) ز: ـ . (٥) ك: وجرحه .

<sup>(</sup>٦) ز: مستحبة . (٧) ز: صوت . (٨) ز: بعوام . (٩) ك: ـ . (١٠) زك: ـ .

<sup>(</sup>١١) «...» أ: على الهامش ، ت: ـ .، زك: وهذا لامعنى لتضييق . (١٢) زك: ولا .

<sup>(</sup>۱۲) «...» ك: ي . . . (۱٤) ك: ولأنه . . . (١٥) ت: فوق السطر .

أمرهم بالسخرية به والهزء أو أمر بأن يُطلب منه أن يتسفّه أو يجور عليهم ويظلم ، أو أمرهم أن يطلبوا منه ألا يظلمهم بمنعهم (۱) حقهم المستحق ، وأنه تعالى أحب (۱) أن يُحمد بما لم يفعل من الإحسان والإفضال وأمر أن يشكروه على مالم يفعل ، إذ ليس شيء من فعله بإفضال ، وأنه عاجز عمّا به صلاح خلقه وغير قادر على دفع الفساد عن أحد ، وأن قدرته انتهت ، / إذ لم يقدر على أصلح مما فعل بكل أحد ، وأنه أنعم على إبليس وفرعون وهامان وأبي جهل وغيرهم من الكفرة (۱) حسب ما أنعم على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين (١) ، وأنه ما اصطفى هؤلاء بشيء لم يصطف أولئك بمثله ، فكل (٥) كافر موفّق (١) معصوم منعم عليه مصطفى . وقد بينا في خلال كلامنا مجموع هذه المعاني التي ذكرناها ، عصنا الله تعالى عن قول هذا عقباه .

[ 177]

<sup>(</sup>١) أ: لمنعهم . (٢) ك: أن يحب . (٣) زك: + لعنهم الله . (٤) زك: + صلوات الله عليهم أجمعين .

 <sup>(</sup>٥) أ: وكل . (٦) أ: على الهامش .

# الكلام في القدرية

صح المروي (١) عن النبي المنطقة على طريق الاستفاضة : ( القدرية مجوس هذه الأمة ) محتةً لم يجد أحد من فرق الأمة سبيلاً إلى دفعه لاشتهاره في النقلة الذين تجرّدوا لنقد (١) الأحاديث والتميز بين صحيحها وسقيها وثابتها ومردودها واشتهروا بصناعة المجرّح والتعديل ومعرفة التواريخ والعلم بالطبقات والتفرقة بين الثقات من الرواة والضعفاء منهم ، وتلقيهم إيّاه بالقبول والشهادة له (١) بالصدق والثبوت عن الصادق المصدّق (١) .

ثم إنّ جميع فرق الأمة صرفوه إلى المعتزلة . وتبرّأت المعتزلة عن الاسم وأبّوا قبوله على وجه كانت التسمية (٥) بالزندقة والإلحاد (١) عليهم أهون وأيسر (٧) من هذه التسمية ، ثم زعموا أن ذلك مصروف إلى من يقول : القدر (٨) خيره وشرّه من الله ، بدلالة حديث آخر روي عنه دلك مصروف إلى من يقول : القدرية خصاء الله ) ؛ ووجه دلالته أنّ خصم (١٠) الله من يضيف ماقبح من فعله إليه ويقول : إن الله تعالى هو الذي أراده وأوجده ، لا مَن ينزّهه عن القبائح والشرور . قالوا : والاتفاق في المقالة يدل على ذلك ؛ فإنّ المجوس (١١) يقولون : نكاح الأمهات « والبنات والأخوات »(١١) ووطؤهن بإرادة الله تعالى ، وكذا أنتم تقولون نذاك الأمني القدر فنقول » (١٥) : الله تعالى لا يقدر الشرور والمعاصي ، وخصومنا يثبتون ذلك ، والاسم المأخوذ عن معنى يضاف إلى مثبته دون نافيه .

وأما أهل الحق فإنهم قالوا: إنّ القدرية هم المعتزلة ؛ فإنه عليه السلام قال(١٦):

<sup>(</sup>١) أت: في المروي . (٢) ز: النقد . (٢) زك: ـ . (٤) ز: ـ . (٥) أت: للتسمية .

 <sup>(</sup>٦) زك: والحاد . (٧) ز: واليسر ، ك: والسر . (٨) ز: القدرة . (٩) زك: عَزْلِيْةٍ .

<sup>(</sup>١٠) ت: خصاء ، أ: مصححة على الهامش : خصاء . (١١) زك: + لعنهم الله .

<sup>(</sup>١٢) «...» أ: على الهامش ، ز: والأخوات والبنات . (١٣) تأك: هكذا . (١٤) ت: ـ ، أ: فوق السطر .

<sup>(</sup>١٥) «...» زك: ـ . . (١٦) زك: فإنه قال عَلِيْكُ .

(القدرية مجوس هذه الأمة). ووجه الكشف عن المراد بهذا اللفظ والمسمّى بهذا الاسم هو النظر في المقالات ليظهر أنّ الخالف للمجوس أي فريق، والموافق (١) فيا هو من خاصية مذاهبهم من هو، لا وجه (٢) لذلك غير هذا . ثم مَن (٢) عرف المذاهب ووقف (٤) على مالفِرَقُ الأمة من المقالات عرف أنّ المعتزلة هم المخصوصون من فرق الأمة بمشاركة المجوس فيا هو مِن خصائص مذاهبهم .

وبيان (٥) ذلك أنّ المجوس (١) قالوا : كان الله (٧) واحداً (٨) لا شريك له ، ثم حدثت منه فكرة رديئة ، على ماحكينا قبل هذا من مقالتهم (١) ، فحدث إبليس (١٠) من تلك الفكرة الرديئة ، فخلق هو الشرور في العالم ، والله تعالى خلق الخيرات من غير أن كان لله (١١) قدرة على خلق شيء من الشر والفساد ، أو (١١) لإبليس قدرة على خلق شيء من الخير والصلاح ، فحصل العالم بها ، فخالفت المجوس بهذا القول (١١) جميع أهل الأديان .

ثم للمعتزلة مشاركة معهم في كل ذلك ؛ فإنهم زعموا أنه كان الله تعالى ولا شيء غيره ، ثم حدثت إرادته من غير أن كان من الله (١٤) لحدوثها إرادة أو اختيار ، فكان بها جميع العالم . وهذا عين ماقالته المجوس ، إلا أنهم يتموّن ذلك الحادث : فكرة ، والمعتزلة : إرادة . ولا عبرة لخالفة (١٥) الاسم عند استوائها في المعنى . ثم جعلت المجوس لما حدث بالفكرة نصف العالم ، والمعتزلة كل العالم ، فشاركوا المجوس فيا خالفوا به / جميع أهل (١٦) الأديان من القول ١٥ الباطل وأربوا عليهم فيه (١٧) .

[ ۱۷۳ ب ]

ثم الجوس جعلت العالم بالله (۱۸ و بغيره (۱۹ و بغيره (۱۹ و بغيره ه ولا قدرة له على ما هو لغيره ه ولا قدرة لذلك الغير على ما هو له وكذا المعتزلة (۱۲ جعلوا بالله تعالى و بغيره من الخالقين ، ولا قدرة له على ما هو لغيره ، ولا قدرة لغيره على ما هو له .

<sup>(</sup>١) أت: والمخالف . (٢) زك: من هؤلاء وجه . (٣) ز: - . (٤) ز: ووفق . (٥) ت: وثبات .

 <sup>(</sup>٦) زك: + لعنهم الله . (٧) أت: + تعالى . (٨) ز: واحد . (٩) زك: + لعنهم الله .

<sup>(</sup>١٠) زك: + عليه اللعنة . (١١) أت: + تعالى . (١٢) ك: إذَ . (١٣) أت: - .

<sup>(</sup>١٤) ; ك: + تعالى . (١٥) زك: بخالفة . (١٦) ك: فوق السطر . (١٧) أت: - .

<sup>(</sup>۱۸) أت: + تعالى . (۱۹) ت: وبغيره من الخالقين لغيره . (۲۰) «...» ت: ـ .

<sup>(</sup>٢١) زك: + لعنهم الله .

وكذا الجوس تأبى دخول ما هو قبيح تحت (١) قدرة الله تعالى وقصرَت قدرته على الحاسن . وكذا المعتزلة ساعدوهم على هذا الأصل وبنوا عليه جميع مذاهبهم ، بل الجوس أسعد حالاً لأنهم ما أثبتوا العالم إلا لله (١) ولآخر (١) ، فاقتصروا على إثبتات شريك واحد له (١) ، والمعتزلة أثبتوا له ما لا يُحصون من الشركاء .

وكذا أولئك أدخلوا جميع الحاسن تحت قدرته ، والمعتزلة أضافوا أحسن المحاسن إلى غيره ولم يثبتوا لله تعالى على مثل تلك المحاسن قدرة ، على ماقرّرنا في مسألة خلق الأفعال .

وإذا عُرف هذا ظهر المراد بالاسم والله الموفق .

وأيّد هذا مارواه غير واحد عن النبي على القدر خيره وشرّه من الله)، ورُوي أنه جعل هذا من شرط الإيمان. والمجوس يكذّبونه في ذلك وساعدت المعتزلة المجوس على من تكذيب النبي عليه السلام (۱) في ذلك. وما روت المعتزلة من الحديث من أدلّ الدلائل (۷) على أنّ الاسم واقع عليهم دون خصائهم؛ فإنّ خصاءهم وإن (۱) قالوا إنّ الله تعالى هو الخالق لأفعالهم، إلا أنهم لا يخاصونه في التعذيب على ماقبح منها بل يرون ذلك حكمة وعدلاً، وكذا تخليقه، على مامر قبل هذا. وكذا لايطالبونه بثواب مأتوا به من الطاعات، ويقولون: ماأدّينا إلا حقك علينا (۱) فاقبَل ذلك منّا بفضلك (۱۰) ولا تنظر إلى تقصيرنا. وكذا لو ابتلاهم ببعض الحن والمصائب قابلوا ذلك منه (۱۱) بالصبر وطلبوا منه إزالة ذلك بفضله وكرمه ولا يطالبون على ذلك منه عوضاً، إقراراً منهم أنّ أنفسهم وأموالهم لـه يتصرف بذلك كله في ملكه، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا يُسألُ عنّا يفعل وهم يُسألون.

فأما المعتزلة فهم الذين يخاصمونه (١٢) ابتداء وانتهاء فيقولون له (١٢): ليس لك أن تفعل بنا إلاّ ماهو الأصلح لنا ، وإنّ مصالحنا واجب عليك إعطاؤها وهي حق لنا مستحق

<sup>(</sup>١) ز: ـ . (٢) تأز: + تِعالى . (٣) ز: والآخر . (٤) أت: ـ . (٥) ز: في لك .

 <sup>(</sup>٦) زك: ﴿ (٧) زك: الدليل . (٨) زك: ـ . (٩) ت: ـ . (١٠) أت: بفضلك منا ـ

<sup>(</sup>١١) أت: ـ . (١٢) زك: يخاصمون . (١٣) أ: فوق السطر .

قِبَلك ، إنْ لم تؤدّها إلينا صرت ظالماً جائراً سفيها مانعاً حقاً عليك ، ولا بقاء لك على (() ربو بيتك وسلطانك إلا بأداء ماهو حقنا قِبَلك ، وإذا أطعناك (() بشيء تما أمرت وأدّينا شكر بعض ماأوفيتنا من حقوقنا الواجبة عليك وجبَت عليك مكافأتنا على ذلك ومقابلتنا بالإثابة على ماأدّينا من حقك قبلنا ، لا يسعك الخروج (() عن ذلك ، وليس لك أن تؤلنا من غير سابقة جناية إلا بشرط أن تعوّضنا (أ) عن ذلك كا هو على كل من يتعرّض ملك غيره ويتجاوز تصرفه عمّا هو مملوك له .

ثم مَن (٥) عرف المذهبين وجعل الفريق الأول خصاء الله تعالى دون الفريق الثاني فهو مكابر معاند .

وما زعموا من مساعدتنا (١) المجوس بقولنا إنّ نكاح البنات بإرادة الله تعالى ، غويه محض ؛ فإنهم يضيفون ذلك إلى الله تعالى بناء على ظنهم الكاذب أنّ ذلك مشروع (١) وهو ، رحسن ، ولو علموا (١) قبحه لساعدوا المعتزلة في نفي إرادة الله تعالى عن ذلك ! ألا يرى أنك لو سألتهم عن علّة (١) إضافتهم ذلك إلى إرادة الله (١) اعتلوا بكونه حسناً لا بكونه محدثاً ؟ فإذاً هم مع المعتزلة في علّة جواز الإضافة والمنع ، وخالفونا أشد المخالفة كا خالفتنا المعتزلة (١) ، إلا أنهم ظناً منهم أن ذلك حسن ساعدونا في الظاهر ، والمساعدة في الظاهر مع الاختلاف في العلّة لن تعدّ موافقة ، والله الموفق .

وما قالوا: إنّا ننفي القدر وأنم تثبتون القدر (۱۲) ، / فكانت إضافة الاسم إلى المثبت أولى من إضافته إلى النافي ، تمويه آخر ؛ وذلك أنّا أثبتنا [ ذلك ] لغيرنا وهو الله تعالى ، وهم أثبتوا ذلك (۱۲) لأنفسهم ، وعند التعارض كان إثبات الاسم لمن أثبت ذلك لنفسه أولى من إثباته لمن ينفيه عن نفسه و يثبت (۱۲) ذلك لغيره ، والله الموفق (۱۵) .

[ 1 178 ]

<sup>(</sup>١) زك: ـ . (٢) ز: أطعمناك . (٣) في الأصول : إلا الخروج . (٤) أت: تعوض لنا .

<sup>(</sup>١٠) ك: على الهامش ، تأك: + تعالى . (١١) ز: ـ . (١٢) زك: ـ . (١٣) أ: فوق السطر .

<sup>(</sup>١٤) ك: وثبت . (١٥) ت: + والمعين .

# الكلام في إثبات عذاب القبر

أثبت جمهور الأمة عذاب القبر للكافرين ولبعض العصاة من المؤمنين ، والإنعام لأهل الطاعة في القبر وسؤال منكر ونكير ، لورود (۱) الدلائل السمعية في ذلك من نحو قوله تعالى : ﴿ النّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْها عُدُوّاً وَعَشِيّاً وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَ العَذَاب ﴾ ، فأثبت عرض آل فرعون على النار قبل القيامة غدوًا وعشيّاً ، وليس ذلك إلا عذاب القبر . وقال تعالى في شأن (۱) قوم نوح (۱) : ﴿ مِمّا خَطِيئاتِهِم أُغْرِقُوا فَأَدْخِلُوا نَاراً ﴾ والفاء للتعقيب والترتيب بلا تراخ ، ولن يكون ذلك إلا في الدنيا ، إذ غرقهم كان فيها فيتعقّب إدخال النار الإغراق (۱)

والمسلمون توارثوا الدعاء بقولهم: اللهم ربّنا آتِنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقينا عذاب « القبر وعذاب » (ث النار . والأخبار الواردة (٢ في الباب الداخلة في حدّ الشهرة والاستفاضة ، والخبر الذي بلغ (٢ هذا المبلغ يوجب العلم الاستدلالي ، منها قوله عليه السلام (٨) : ( استنزهوا من (١ البول فإن عامة عذاب القبر منه ) . ورُوي أنه مرّ بقبرين جديدين فقال : ( إنها ليعذبان ، وما يعذبان بكبيرة ، أمّا أحدهما فإنه كان لا يستنزه من (١٠) البول ، والآخر كان يشي بالنيمة ) ، والخبر المعروف في الملكين اللذين يسألان الميت ومعها البول ، وقول عمر رضي الله عنه على أثره (١٠) : أو يكون معي عقلي (١٠) ؟ قال : بلى ، قال : يا رسول الله فأنا إذاً (١٠) أكفيكها . والأخبار في هذا (١٤) الباب كثيرة .

وأنكرت الجهمية وبعض المعتزلة ذلك لمّا أنّ تعذيب من لا حياة له والسؤال منه والجواب منه مستحيل .

<sup>(</sup>١) ت: بورود . (٣) أت: وقال من شأن . (٣) زك: + صلوات الله عليه . (٤) ك: الاعراف .

<sup>(</sup>٥) «...» زك: ـ . (٦) ز: الواردد . (٧) ز: تبلغ . (٨) زك: ﴿ اللَّهُ . . (٩) أت: ـ .

<sup>(</sup>١٠) أت: ۔ . (١١) زك: اثرى . (١٢) ت: مع عقله . (١٣) أت: فإذا . (١٤) زك: ـ .

والجواب عنه « أن يقال »(١) : إنّ على أصل أبي الحسين الصالحي (٢) والكرّامية : يعذّب ولا حياة له (٢) ؛ إذ ليست الحياة عندهم بشرط (٤) لثبوت العلم على ماقرّرنا في أول مسألة الصفات .

وعنـد ابن الرونـدي<sup>(٥)</sup> : الحيـاة مـوجـودة في كل ميت ، لأنّ المـوت عنـده ليس بمعنى مضاد<sup>(١)</sup> للحياة ، بل هو<sup>(٧)</sup> آفة كليّة معجزة عن الأفعال الاختيارية ، فلم تكن منافية للعلم .

وهذه الأقاويل باطلة ، والصحيح أنّ الحياة شرط للعلم ، ولا تنألَّم ولا تلذُّذ بدون العلم ، إلاّ أنّ الدلائل السمعية وردت بثبوت عذاب القبر ، فلا بدّ من القول بثبوت ، ثم هو من المكنات ؛ إذ لله تعالى أن يعيد إليه نوع حياة مقدار ما يتألم ويتلذّذ فيعذّبه (١٠) . ويدل عليه ماروينا من حديث عر(١) حيث قال : أو يكون معي عقلي ؟ ولا وجود للعقل بدون الحياة . وكذا يدلّ عليه قوله تعالى : ﴿ رَبّنا أَمَتّنا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْن ﴾ ، ثم من الجائز ١٠ أن يعيد (١٠) روح (١١) الحياة إليه فيَحيى ، ومن الجائز أن يُثبت فيه نوع حياة بدون إعادة الدوح الله (١٠)

والتوقف لأصحابنا (١٣) في كيفية عذاب القبر في هذا الحرف أنّ الحياة تثبت (١٤) بدون إعادة روح الحياة أو مع إعادة روح الحياة . فأما لا توقف لهم في أن لا يُتصوّر التعذيب بدون الحياة ، إنما ذلك مذهب الصالحي والكرّامية . وقد نصّ على اشتراط « الحياة عندنا ١٥ الشيخ أبو الحسن الرستغفني . وشيخنا أبو منصور (١٥) نص أيضاً على اشتراط »(١٦) ذلك ونصّ على أنّ التوقف في إعادة الروح وعدم إعادتها .

وشبهة المعتزلة أنّ العلم لا وجود له بدون الحياة وأنّ الحياة لا تَصوّر لها بدون البنية ، وفي الأجزاء المتفرقة الصائرة أجزاء غير متجزئة لا بنية لها فيلا يُتصوّر « فيها الحياة فلا يُتصوّر فيها »(١٠) العلم ولا التألّم والتلذّذ (١٨) ، شبهة واهية ؛ إذ كون البنية شرطاً للحياة ٢٠

<sup>(</sup>١) «...» ت زك: يه ، أ: فوق السطر . (٢) زك: يه . (٣) زك: يه . (٤) زك: شرط .

 <sup>(</sup>٥) زك: الراوندي . (٦) ت زك: ليست بمعنى مضادة . (٧) زك: - . (٨) ز: فيعد دبه .

<sup>(</sup>١) زك: + رضى الله عنه . (١٠) زك: تعود . (١١) ك: رفع . (١٢) زك: ـ ، أ: فوق السطر .

<sup>(</sup>١٣) أت: + رحمهم الله . (١٤) ت: ثبيت . (١٥) أ: + رحمها الله . (١٦) « ... » ت: - .

<sup>(</sup>١٧) أ: \_ ، «...» زك: \_ . (١٨) ك: ولا التلذذ .

منوع ، ولا شرط لصحة قيام الصفة بمحل إلاّ القيام بالذات . وإنما هذا شيء تلقّنت المعتزلة من المعطّلة من جملة الفلاسفة حيث يزعمون أنّ البنية المخصوصة شرط لكون الذات حيّاً ، والله تعالى يستحيل عليه البنية فيستحيل أن يكون حيّاً . فتلقّنت منهم (۱) المعتزلة ذلك ولم يتجاسروا على إثبات ذلك صريحاً فأثبتت ما يؤدي إليه ، فزعمت أنْ لا تصوَّر للحياة بدون البنية علماً منهم أنْ لا حيّ بدون الحياة ، وزعمت (۱) أنّ البنية ليست بشرط لكونه حياً بل هي (۱) شرط لكونه قابلاً للحياة .

[ ۱۷٤ ت

ُ قيـل لهم : وبم تنفصلـون مّن يقـول : هي شرط لهما جميعـاً ، أو قلَب (١) عليكم فقـال : هي شرط لكونه حيّاً لا لكونه قابلاً للحياة ؟ ولا انفصال لهم عنه ، والله الموفق .

ولا يقال: لو كان<sup>(٥)</sup> في الميت حياة لَعايَنّاها<sup>(١)</sup>؛ لأنّا نقول: إن<sup>(٧)</sup> الحياة لاتُشاهَد في الشاهد بل تُعرف بظهور أثرها وهو الأفعال الاختيارية ؛ إذ لا فعل بدون القدرة ولا قدرة بدون الحياة ، فيُعرف ثبوت الحياة بثبوت الفعل الاختياري بواسطة ثبوت القدرة . ثم القدرة وإن كانت لا يُتصوّر وجودها بدون الحياة ، فوجود الحياة يُتصوّر بدون القدرة ، فيقيم الله تعالى بالميت حياة ولا يخلق له قدرة فلا يوجد منه فعل اختياري فلا يُعرف وجود الحياة . كا<sup>(٨)</sup> أنّ من أصابته سكتة لا يُعرف وجود الحياة فيه لما أنه لا قدرة له فلا يُتَصوّر منه الفعل ولا<sup>(١)</sup> تُعرف حياته ، والله الموفق .

والدليل على قيام الحياة بمن أراد الله تعالى إلذاذه أو إيلامه قوله تعالى : ﴿ وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ إلى قوله (١٠) : ﴿ يُرْزَقُونَ . فَرِحِينَ ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتَ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لاَ تَشْعُرُون ﴾ ، « والله الموفق » (١١) .

<sup>(</sup>١) ك: على الهامش . (٢) زك: وزعمت المعتزلة . (٣) أت: هو . (٤) زك: وقلب .

<sup>(</sup>o) أت: لو كانت . (١) زك: لعاينها . (٧) أت: ـ . (A) أت: هذا كل . (٩) ك: فلا .

<sup>(</sup>۱۰) أت: + تعالى . (۱۱) «...» ز: ـ .

# الكلام في الأسماء والأحكام والوعد(١) والوعيد(٢) والوعيد(٢)

اختلف الناس في مقترفي الكبائر من أهل القبلة أنهم بماذا يستون وأنّ حكمهم في الآخرة ماهو.

قال أهل الحق : من (٢) اقترف كبيرة غير مستحلّ لها ولا مستخفّ بمن نهي عنها ، بل لغلَبة (٤) شهوة أو حميّة يرجو الله تعالى أن يغفر له ويخاف أن يعذّبه ، فهذا اسمه مؤمن بقى ه على ماكان عليه من الإيمان ، لم يزُل عنه إيمانه ولم ينتقض . ولا (٥) يخرج أحد (١) من الإيمان إلا من الباب الذي دخل فيه . وحكمه أنه (٧) لو مات من غير توبة فلله (٨) فيه المشيئة ، إن شاء عفا عنه (١) بفضله وكرمه أو ببركة مامعه من الإيمان والحسنات أو بشفاعة بعض الأخيار ، وإن شاء عذَّبه بقدر ذنبه ، ثم عاقبة أمره الجنة لامحالة ولا يخلد في النار .

وكان أبو حنيفة رحمه الله(١٠) يستى مرجئاً لتأخيره أمر صاحب الكبيرة إلى مشيئة ١٠ الله(١١١) ، والإرجاء هو التأخير . وروى عنه أنه قيل له : مّن أخذت الإرجاء ؟ فقال : من الملائكة عليهم السلام حيث قالوا: ﴿ لاَعِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَاعَلَّمْتَنَا ﴾ .

وزعمت المرجئة الخبيثة أنّ أحداً من المسلمين لا يعـاقَب على شيء من الكبـائر ، وكما أنّ الحسنة (١٢) لا تنفع مع الكفر ، فالسيئة لاتضرّ مع الإيان .

وحكى هذا القول عن مقاتل بن سلمان ، صاحب التفسير .

وقالت المعتزلة : إنّ اسم هذا فاسق ، ولا يُسمّى مؤمناً ولا كافراً ، وله منزلة (١٣) بين

10

<sup>(</sup>١) أ: ـ . (٢) العنوان في ت: الكلام في مقترفي الكبائر . (٣) أ: إن من .

 <sup>(</sup>٤) ز: ولا مستخف عنها لغلبة . (٥) ت: ولم . (٦) ز: أحداً (٧) زك: أن . (٨) أت: + تعالى .

<sup>(</sup>٩) ت: ـ ، أ: فوق السطر . ﴿ (١٠) زك: قدس الله روحه . ﴿ (١١) زك: + تعالى . (١٢) ت: الجنة .

<sup>(</sup>۱۳) ز: منزل .

منزلتي (١) الإيمان والكفر ، وحكمه أنه لو مات قبل التوبة خُلّد في النار ولم ينفعه إيمانه وطاعته وليس في الحكمة عفوه ومغفرته (٢) . وأما صاحب الصغيرة فهو عندهم مؤمن ، ولو اجتنب الكبائر لاستحق مغفزة الصغائر ، ولا يجوز لله (٢) تعذيبه عليها .

وقول جمهور الخوارج أنّ من عصى الله تعالى فقـد كفر فكان كافراً ، وحكمـه أنـه يُخلَّـد في النار ، صغيرة كان مافعل أو<sup>(١)</sup> كبيرة .

ومنهم من يقول : هو<sup>(٥)</sup> مشرك .

ومنهم من فرّق بين الصغيرة وبين (١٦) الكبيرة ، ويحكم بكفره وتخليده في النار بارتكاب الكبيرة دون الصغيرة .

وحكي عن نجده الحنفي صاحب النجدات من الخوارج أنّ صاحب الكبيرة لا يخلـد بل عندًّب لامحالة بقدر ذنبه ولا يجوز العفو عنه ، ثم كان عاقبةً أمره دخول الجنة .

وحكي عن غيلان القدري<sup>(٧)</sup> أنه كان يقول : إنّ العفو عن صاحب الكبيرة جائز ، إلاّ أنه تعالى<sup>(٨)</sup> إذا عفا عن أحد ارتكب كبيرة / لم يجز له تعذيب غيره على تلك الكبيرة .

وحُكي عن الحسن البصري(١) أنه كان يقول إنّ صاحب الكبيرة منافق .

ثم إنّ الخوارج القائلين بإكفار كل من وُجِد منه عصيان ، صغيرة كان (١٠) أو كبيرة ، تعلقوا بقوله تعالى : ﴿ وَمَنْ يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُذَخِلُهُ نَاراً خَالِداً فِيها ﴾ والذنوب كلها في تحقيق اسم العصيان واحد . ثم إن الله تعالى أخبر أن من يعصيه يُدخله ناراً خالداً فيها (١١) ثم قال : ﴿ لاَ يَصُلاَهَا إلاَّ الأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴾ وقال (١١) : ﴿ وَاتّقُوا النَّارَ الَّتِي أَعِدَّتْ لِلْكَافِرِين ﴾ وقال : ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولِيكَ هُمُ الْكَافِرُون ﴾ وقال : ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ﴾ ، وقال : ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ﴾ ، وقال : ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ أَصحاب البين وهم المؤمنون ، والثاني (١٠) أصحاب الشمال وهم الكافرون ، والعاصي من أصحاب الشمال .

[ 140]

<sup>(</sup>١) ت: منزلتين . (٢) ز: ومغفرة . (٣) تأك: + تعالى . (٤) ز: أم . (٥) أت: انه . -

<sup>(</sup>٦) أت: \_ . (٧) زك: + لعنه الله . (٨) أ: فوق السطر . (٩) زك: + رحمه الله .

<sup>(</sup>١٠) زك: كانت . (١١) تأك: ـ ، (١٢) زك: + تعالى . (١٣) أ: ـ .

والذين يقولون إنه مشرك لاكافر (١) يزعمون أنه صار إلى ما صار بالفعل دون القول ؛ فقد (١) قال الله تعالى : ﴿ فَمَنْ كَانَ يَرُجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً ولا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً ﴾ ، وجه قول الحسن أنه خالف بفعله ماأعطى بلسانه من الإيمان وحفظ حدوده وتعاهده ذلك ، وهذا هو النفاق ؛ قال الله تعالى : ﴿ المّ أَحَسِبَ النّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنّا وَهُمْ لا يُفْتَنُون ﴾ إلى قوله : ﴿ الكَاذِبِين ﴾ . ويدلّ عليه ما رُوي عن النبي عليه السلام (٢) أنه قال : ( علامة المنافق ثلاث (٤) : إذا أوتُمن خان وإذا حدَّث كذب وإذا وعد (٥) أخلف ) وغير هذه الأشياء الثلاثة يساويها في كونه (١) عصياناً ، فيساويها في إيجاب اسم النفاق وحكمه لمرتكبها .

والمعتزلة يزعمون في الاسم أنّ الناس اختلفوا في صاحب الكبيرة على أقوال:

منهم من قال إنه مؤمن بما معه من التصديق ، فاسق بما اقترف من اللذنب ، وهو قول ١٠ الجاعة .

ومنهم من قال إنه كافر وهو فاسق<sup>(۷)</sup> ، وهو قول الخوارج .

ومنهم من قال : هو منافق فاسق(^) ، وهو قول الحسن ومَن تابَعه .

فاتفقت الأمة على إطلاق اسم الفاسق واختلفوا في إطلاق اسم المؤمن والكافر والمنافق ، فأخذنا نحن بما اتفقوا عليه وهو اسم الفاسق ، وتركنا مااختلفوا فيه فقلنا<sup>(۱)</sup> إنه ف اسق وليس ١٥ بمؤمن ولا كافر ولا منافق ، ولأنه لمّا سُمّي بالأسماء الخبيثة كالفاسق والجائر والفاجر والظالم ، لا يُسمّى بالأسماء الطيبة ، والمؤمن من الأسماء الطيبة .

وأما حكم الخلود فلقوله تعالى : ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالداً فِيها ﴾ وقوله (١٠) : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا ﴾ .. الآية ، وقال (١١):

<sup>(</sup>١) زك: يكون مشركًا لاكافراً . (٢) زك: وقد . (٣) زك: ﷺ . (٤) زك: ثلاثة . (٥) ز: اوعد .

<sup>(</sup>٦) ز: كونها . (٧) ز: إنه فاسق وهو كافر . (٨) ت: وفاسق . (٩) ز: قلنا .

<sup>(</sup>١٠) أت: + تعالى . (١١) زك: + تعالى .

﴿ أَفْمَنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقاً لا يَسْتَوُون ﴾ ؛ فالله (١) تعالى جعل الفسق بقابلة الإيمان ، وجعل المؤمن قسماً والفاسق قسماً ، دلّ أنّ الفاسق غير والمؤمن غير ، ثم بين حكم كل (١) واحد منها فقال : ﴿ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلاً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُون . وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأُواهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْها أُعِيدُوا فِيها كَانُوا يَعْمَلُون . وَأَمَّا النَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأُواهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْها أُعِيدُوا فِيها هُو وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذَّبُونَ ﴾ ، فكان في الآية دليل انتفاء اسم الإيان وثبوت اسم الفسق ودليل حكم التخليد .

ثم إنهم يقولون إنّ الأخبار بتعذيب القاتل للمؤمن عمداً وغير ذلك قد ورد ، ولا أنهم يقولون إنّ الأخبار بتعذيب القاتل للمؤمن عمداً وغير ذلك قد ورد ، ولا أوجه للقول بالخلف في الوعيد لما فيه من إثبات الكذب ، ولا وجه للقول المتعرّية عوم الأخبار لوجوب القول بالعموم المتعرّي عن دليل الخصوص أ، إذ الصيغة (١) المتعرّية عن دليل الخصوص دليل إرادة المتكلم العموم ، فصار كأنه ذكر كلَّ فرد من أفراد العموم باسمه الخاص ، وما هذا سبيله لا يُتصوَّر تخصيصه بل (٧) يكون (٨) إخراجه عن حكم العموم نسخاً ، ولا وجه إلى القول بنسخ الأخبار لما فيه من إثبات الكذب .

وجماعة منهم يجوّزون العفو عن صاحب الكبيرة في الحكمة ، إلاّ أنهم يقولون بتحقق الوعيد للأخبار الواردة في الكتاب بتعذيبه .

وجماعة منهم يقولون: ليس في الحكمة جواز عفوه ؛ إذ لو كان يجوز عفوه / لما جاز [ ١٧٥ ب ] تعذيبه ، إذ العفو حينئذ يكون كرماً ، والإعراض عن الكرم غير جائز في الحكمة . وهذا منهم قريب (١) من تعليل (١١٠) إيجاب الأصلح بل هو عينه . وأما الصغائر فإنها مغفورة عند اجتناب الكبائر لقوله تعالى : ﴿ إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ﴾ .. الآية .

٢٠ والدليل لنا أنّ الإيان هو التصديق ، وضده التكذيب ، فما لم يتبدّل التصديق بالتكذيب بقى الذات مؤمناً ؛ كا أن القيام مالم يتبدل بالقعود بقى الذات قاعًا . وكذا

<sup>(</sup>١) زك: الله . (٢) ت: كل حكم . (٣) ز: فلا . (٤) زك: إلى القول . (٥) ك: التخصيص ،

<sup>(</sup>٦) تك: إذا الصيغة . (٧) زك: ـ . (٨) ك: لكون ، ز: بكونه . (١) ك: قريباً . (١٠) أ: ـ .

لاواسطة بين التصديق والتكذيب إلا الارتياب ، وهو كفر أيضاً (١) ، فلم يكن بين الإيمان والكفر واسطة ، فالقول بالمنزلة بين المنزلتين محال (٢) غير معقول .

والفسق في اللغة عبارة عن الخروج ، فن خرج عن ائتار أمرٍ من أوامر الله تعالى يكون فاسقاً . وكذا العصيان عبارة عن خالفة الأمر فعلاً ، لاعن الجحود والتكذيب ، وليس من ضرورة مخالفة الأمر أو الخروج عن الائتار ، التكذيب ؛ إذ (٢) الخلاف بيننا وبين خصومنا في هذا الفاسق الذي لم ينتر لبعض الأوامر لا جحوداً ولا استخفافاً بمن أمر ، بل لكسل (٤) أو حمية أو أنفة أو غلبة شهوة أو رجاء عفو ، ولا مضادة بين الخروج عن الائتار ومخالفة الأمر على هذا الوجه ، وبين التصديق ، فلم يكن من ضرورة حصولها انعدام التصديق ، بل بقي التصديق ثابتاً بلا خلاف بيننا وبين الخصوم ؛ إذ الخلاف فيه ، وما دام التصديق باقياً كان التكذيب منعدماً ، فالقول بكفره والتكذيب منعدم ، أو بزوال الإيمان والتصريق قائم ، أو بثبوت النفاق والتصديق في القلب متقرر ، ظاهر الفساد بين الخطأ ؛ يحققه أنّ النفاق المعروف (٥) هو إظهار الصلاح مع فساد الباطن ، فمن جعل من صلحت سريرته وظهر منه الفسق (١) في ظاهره منافقاً فقد قلب القصة وغيّر الحقيقة ، وهو في غاية البطلان .

ثم دعوانا أنّ الإيمان هو التصديق فلأنّ الذي ثبت بأدلّة القرآن وما عليه إجماع أهل الإسلام وجري المعاملات والاشتراك في الجماعات والاجتماع في مجالس الذكر وحلّ الذبيحة ١٥ وجواز المناكحة أنّ الإيمان هو تصديق الرسول عليه السلام (١٧) بما جماء به (٨) من عند الله تعالى ، إذ هذه الأمور كلها مبنيّة (٩) عليه بلا خلاف بيننا وبين الخصوم ، ولا يميّزون فيها بين من ارتكب كبيرة وبين من لم يرتكب (١٠) ، فثبت أنّ الإيمان هذا هو عند الكل ، مع أن أهل اللغة لا يعرّفون الإيمان إلاّ التصديق ، فإذا (١١) كان الأمر كذلك ثبت أنّ مَن حَكَمَ بكفر صاحب الكبيرة أو بنفاقه أو خروجه عن الإيمان كان مخطئاً ، قاضياً بوجود ما هو المنعدم ٢٠ وهو التكذيب ، وبعدم ماهو الموجود وهو التصديق ، وفساد هذا ظاهر .

 <sup>(</sup>١) زك: \_ . (٢) ت: \_ . (٣) ز: إذا . (٤) ك: الكسل ، ز: تكسل . (٥) ز: والمعروف .

<sup>(</sup>٦) أت: فسق . (٧) زك: ﴿ إِلَّهُ . (٨) أت: ـ . (٩) زك: ـ . (١٠) ك: ومن لم يرتكب .

<sup>(</sup>١١) زك: وإذا .

ثم ما يزع المعتزلة أنّ إطلاق اسم الفسق مُجمَع عليه ، وإطلاق ما وراء ذلك من اسم المؤمن والكافر والمنافق (۱) مختلَف فيه ، فأخذنا بالمجمَع عليه وتركنا المختلَف فيه ، كلام باطل ؛ إذ هو أخذ بالمجمع عليه وإعراض عن المخالفة بحقيقة (۱) ما هو المخالفة ؛ فإنّ الأمة قبل ظهور نحلتهم إذا كانوا على ثلاثة أقوال كانوا مجمعين على أنّ ما وراءها قول باطل ، فهم إذا أحدثوا قولاً رابعاً فقد خالفوا الإجماع ، وكذا أجمعوا أنْ لامنزلة بين الإيمان والكفر ، فن أثبت المنزلة فقد خالف الأمة ، والأخذ بالإجماع بما هو مخالف (۱) للإجماع من وجهين جهل فاحش . ثم الأمة إذا (١٤) اختلفت في شيء على أقاويل (٥) لم يجز الخروج عن أقاويلهم لما مرّ أن ذلك منهم إجماع أنّ (١) ماعدا هذه الأقاويل باطل .

فبعد ذلك الواجبُ البحث عن الأقاويل وعرضها على الدلائل / ليتبيّن الصحيح من [ ١٧٦ أ ] الفاسد والحق من الباطل . وعند العجز عن التمييز بين الجق<sup>(٧)</sup> منها والباطل يجب التوقف والرجوع إلى من أكرم بالعلم والخضوع له والجثوّ بين يديه ليتبيّن (١٠ له ذلك ، فأما جعل التوقف الذي هو مقتضى تعارض الأدلّة ونتيجة العجز عن ترجيح بعض الأقاويل على البعض (١) وموجبات الحيرة مذهباً يُتمسّك به وعقيدة يُدان بها ويُناضل عنها ويُناظر

ما عليه من (۱۱) الوعيد بقوله تعالى : ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَتَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى ﴾ ماعليه من (۱۱) الوعيد بقوله تعالى : ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَتَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهَا ﴾ ، أبقى (۱۱) لهما اسم الإيمان مع أنّ إحداهما باغية ، وقوله تعالى : ﴿ يَاأَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ القصاص ﴾ ، وفي الآية دلالة من ثلاثة أوجه (۱۱) : أحدهما أنه أبقى اسم الإيمان مع وجود القصاص الذي هو حكم قتل العمد الخالي عن الشبه كلها ، ولا شك في كونه كبيرة . والشاني أنه أبقى اسم الأخوّة الثابتة بالإيمان (۱۲) بقوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً ﴾ بين القاتل وأولياء المقتول بقوله تعالى أغني لَهُ مِنْ أُخِيهِ شَيءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ ...

مخالفوها فحَيُّدٌ عمَّا توجبه العقول وتقتضيه الأصول.

<sup>(</sup>١) ز: ـ . (٢) زت: يحققه . (٣) أت: مخالفة . (٤) ز: إذ . (٥) ك: على الهامش .

 <sup>(</sup>٦) زك: إذ . (٧) ز: الخلق . (٨) زك: ليبين . (٩) ز: بعض . (١٠) زك: - ، أ: فوق السطر .

<sup>(</sup>١١) زك: بقبي . (١٢) أت: من وجوه ثلاثة . (١٣) أت: في الإيمان . (١٤) زك: ـ .

الآية . والثالث أنه تعالى ماأخرج مرتكب هذه الكبيرة عن استئهال التخفيف والمرحمة بقوله تعالى : ﴿ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبَّكُمْ وَرَحْمَة ﴾ . وحُكي الاستدلال بالآية (١) من هذه الأوجه الثلاثة على نحو مابيّنا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها ، وقوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا ﴾ « أبقى لمن لم يهاجروا اسم الإيمان مع عظيم الوعيد في ترك الهجرة بقوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ تَوَقَّاهُمُ الملائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ ﴾ ، مع أنه قال في آخر ٥ الآية : ﴿ مَالَكُمْ مِنْ وَلاَ يَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ﴾ »(١) ، مع هذا (١) جعلهم مؤمنين وأوجب على المؤمنين نصرتهم (٥) عند استنصارهم ، وقوله تعالى (٥) : ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَعَدُونُوا أَمَانَاتِكُم ﴾ .. الآية ، وقوله تعالى : « ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إلى اللهِ تَوْبَةً وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُم ﴾ .. الآية ، وقوله تعالى : « ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إلى اللهِ جَميعاً أَيُّها الْمَوْمَنُونَ لَعَلَكُمْ تَفْلُحُونَ ﴾ . وفي الباب آيات كثيرة .

وكذا الأمة بأسرهم (٨) توارثوا الصلاة على من مات من أهل القبلة والاستغفار لهم والترحّم عليهم من غير التفحّص عن حاله أنه ارتكب كبيرة أو لم يرتكب .

ثم إذا ثبت « بما مرّ »(١) أنّ الإيمان لا يزول بما دون التكذيب ، وأنه (١٠) مع ارتكاب الكبيرة باق ، فنقول إنه يدخل (١١) الجنة لا محالة لِمَا ورد من الوعد للمؤمنين بالثواب في دار ١٥ الآخرة في كثير من الآيات ، من نحو قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتُ لَهُمْ جَنَّاتُ الفِرْدَوْسِ نُزُلاً ﴾ ، وصاحب الكبيرة مؤمن (١١) وقد عمل كبيرة (١١) وقوله (١٤) تعالى (١٥) : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِها الأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِير ﴾ ، وقوله (١١) تعالى (١١) : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَوْلَئِكَ الْفَوْزُ الْكَبِير ﴾ ، وقوله (١١) تعالى (١١) : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَوْلَئِكَ الْهُمْ جَزَاءُ ٢٠ أُولِكَ هُمْ خَيْرُ البَريَّة ﴾ ، وقوله (١١) : ﴿ إِلاّ مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَأُولِئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ ٢٠ أُولِكَ لَهُمْ جَزَاءُ ٢٠

<sup>(</sup>١) زك: \_ . . (٢) «...» زك: \_ . (٢) ك: ثم هو مع هذا ، ز: ثم هو هذا . (٤) زك: نصرهم .

<sup>(</sup>٥) ـز: ـ . . (١) «...» زك: ـ . . (٨) ت: بأثرهم . . (٩) «...» زك: ـ .

<sup>(</sup>١٠) أت: فإنه . (١١) زك: إنه لايدخل . (١٢) ت: يؤمن . (١٣) زك: وقد عمل صالحات كثيرة .

<sup>(</sup>١٤) ز: ـ . . (١٨) ت: + تعالى .

الضَّعْف بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الغُرُفَاتِ آمِنُون ﴾ وقوله (١) : ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ ﴾ ، وقوله (٢) تعالى (٢) : ﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِجَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ مَنْ عَمِلَ سَيِّمَةً فَلاَ يُجْزَى إِلاَّ مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحِاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولِئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حَسَابٍ ﴾ ، وقوله (٤) : ﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَى إِلاَ مِثْلُهَا ﴾ ... الآية ، في آيات لاتحصى .

ثم إنّ هذا الرجل أتى بما هو أفضل الخيرات وهو التصديق ، والشرُّ الذي أتى به لا يبلغ نهاية الجحود والمعاندة (٥) ، فإذا أتى (١) بما هو نهاية في الخيرات وبكثير من الأعمال الصالحة ، بل بما لا يُحصى كثرة ، ولم يأت بما هو نهاية في الشرور ، فإذا خُلّه في النار وأبطل ثواب افضل الخيرات ونهايتها وما أتى به من / الصالحات بارتكاب ماليس نهاية (٧) في الشرور ولا [ ١٧٦ ب ] له (٨) كثرة ، بل ارتكب ذلك (١) مرّة أو مراراً محصورة مع مااقترن به تما هو عبادة عظيمة من خوف العقوبة ورجاء عفو خالقه عنه بسعة رحته (١٠) ، فقد زيد في عقاب الشرور بل عقاب شرّ واحد ، ونقص (١١) من ثواب الخيرات (١٢) ، وفيته خُلف في الوعد ؛ فإنه تعالى وعد أن يجزي الحسنة بعشر أمثالها (١٦) ، والسيئة بمثل ، بل (١٠) وعد سبعائمة « بقوله تعالى " (١٠) عبري المن بن يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ الله كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ ما مَثَلُ الله عَنْ يَشَاء ﴾ وقوله (١١) : ﴿ وَاللهُ يُضَاعِفُ مَا الله وَمَنْ وَالله يَضْ الله وَمُونَا حَسَنا فَيُضَاعِفُ لَهُ أَضْعَافاً مَا وَمَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ الله قَرْضاً حَسَنا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَةً ﴾ . ثم لم يكتف بذلك بل وعد أضعافاً مضاعفة بقوله تعالى (١١) : ﴿ وقوله (١١) : ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ الله قَرْضاً حَسَنا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثَيْرةً ﴾ . كَثِيرةً ﴾ .

وهم لا يجوّزون الخلف في الوعيد فكيف يجوّزون الخلف في الوعد وهو بإجماع العقلاء وهم لا يجوّزون الخلف في السيئات (٢٠ على من أمارات اللؤم (١٨) وهو قبيح في نفسه ؟ فإذاً على (١٩) زعمهم مااقتصر في السيئات (٢٠) على

<sup>(</sup>١) أ: + تعالى . (٢) ز: ـ . (٣) زك: ـ . (٤) أت: + تعالى . (٥) ز: وللعاند .

 <sup>(</sup>٦) تأك: فإذا أتى هو . (٧) تأك: بنهاية . (٨) ز: دلالة . (٩) ز: وذلك . (١٠) ز: رحمة .

<sup>(</sup>١١) زك: وبعض . (١٢) ت: الخير . (١٣) تأك: بعشرة أمثالها ، أت: ـ . (١٤) ت: ـ .

<sup>(</sup>١٥) «...» ت: . . (١٦) زك: . . (١٧) أت: + تعالى . (١٨) ك: . . . (١٩) زك: في . ·

<sup>(</sup>٢٠) ت: على زعمهم في السيئات.

جزاء مثلها بل زاد عليها ما لانهاية ولم يَجْزِ على حسنة مثلها فضلاً عن (١) العشرة وسبعائة ، وهذا هو الخلف الذي (٢) ليس وراءه خلف .

ثم هم ينسبون أهلَ الحق في قولهم بجواز العفو عن صاحب (٢) الكبيرة إلى إثبات الخلف في الوعيد ويشنّعون عليهم بذلك ، وهذا من أعظم الوقاحات المعامنية ا

ثم وردت آيات في الوعد خارجة على صيغة العموم ، وكذا آيات الوعيد ، ولا وجه إلى إجراء الكل على العموم لما فيه من إثبات التناقض في أيات الله تعالى والتعارض في أدلته ، وذلك خارج عن الحكمة .

ثم بعد ذلك اضطربت (٤) الأقاويل:

فزعمت المعتزلة والخوارج أنّ آيات الوعيد أحق بالعموم لما هو أبلغ في الزجر .

وزعمت المرجئة الخبيثة<sup>(۱)</sup> أنّ آيات الوعد أحق بـالعموم لأنـه أحق بـالـذي عُرف من ١٠ صفات الله تعالى من الرحمة والعفو والغفران .

والأصل عندنا أنّ ماكان من الآيات (١) الواردة في الوعيد مقروناً بذكر الخلود فهو في المستحلّين لذلك لِمَا أنهم كفروا باستحلال ذلك فأوعدوا (١) على كفرهم في الحقيقة ، وذكر تلك الجريمة لكونها سبباً للكفر وطريقاً إليه ، ولهذا قلنا في تأويل قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا ﴾ ، أي متعمداً لأيانه ، أي قتله لأجل أنه ، مؤمن . ومَن هذا قصدُه في القتل يكون كافراً ؛ ألا يرى أنه حيث ذكر قتل (١) العمد لاعلى الاستحلال في باب إيجاب القصاص بقي اسم الإيان والأخوة بينه وبين المؤمن وجعله أهلاً للرحمة والتخفيف على مابينا ؟ فكان ذلك دليلاً أنّ هذه الآية وردت في المستحل (١) .

وما يزعمون أنّ هذا وعيد القتل لاوعيـد الكفر ، لأنـه تعـالى(١٠٠ قـابلـه بقتيل « المؤمن دون الكفر ، والاستحلال كفر .

<sup>(</sup>١) أت: من . (٢) ت: ـ . (٣) أزك: ـ . (٤) زك: اضطرب . (٥) زك: ـ . (٦) ز: آيات .

<sup>(</sup>٧) زك: فأوعد . (٨) أ: فوق السطر . (٩) ز: المستحيل . (١٠) ك: والله تعالى ، ز: والله .

قلنا : هذا وعيد الكفر ، والله تعالى قابله بقتل »(١) المستحل(١) لمَا أنه به (٢) يكفر ، فيكون جعلٌ جزاء الكفر بمقابلته دليلاً على (٤) أنه كفر و إعلاماً به . على أنه لا وجه إلى جعله جَزاء للقتل<sup>(٥)</sup> بدون الكفر لما أنه مؤمن وثبت<sup>(١)</sup> ذلك بالدليل . والقول بخلود المؤمن في النار باطل فلا يمكنهم القول بأنّ هذا جزاء قتله إلاّ بعد إثبات زوال إيانه وجعله في منزلة بين منزلتين أو القول بكفره ، والقول به باطل على ماقرّرنا ، فدلَّ أنه ليس بجزاء للقتل المطلق بل هو جزاء للقتل بطريق الاستحلال الذي هو كفر.

وأمّا ماليس بقرون (٧) بذكر الخلود فن الجائز أن يكون في المؤمن ؛ إذ تعذيب المؤمن بقدر ذنبه ليس بمستحيل في العقل ولا قيام (<sup>٨)</sup> دليل شرعي على امتناعيه ووردت بــه أخبــار كثيرة .

ثم ثبت استغفار الأنبياء والملائكة عليهم السلام للمؤمنين ، وكذا المؤمنون أمروا بالاستغفار (١) بعضهم لبعض. والاستغفار لمن لا يجوز تعذيبه سؤال ترك الظلم، وهذا كفر، وكذا مغفرة من (١٠٠) لم يستوجب العذاب محال ، وكذا العفو ؛ / دلَّ أنَّ من العباد من [ ١٧٧ أ ] يستوحب العقوية.

> ثم الله تعالى يغفر له بفضله و يعفو (١١) عنه ؛ يحققه أنه تعالى غافر الذنب وكذا يسمى ١٥ غفوراً وغفّاراً ، وردّ بهذه الأسامي نصوص الكتاب ، وكذا الله تعالى عفوّ . وتسمية الله تعالى عا لا يتحقق منه ، ومدحه نفسه عا لا يُتصوّر منه محال .

> ثم بالإجماع ليس ذلك في حق المكذّبين ولا الخارجين عن الإسلام ، فدلّ أنّ ذلك في حق من ارتكب المعصية من غير الاستحلال ، فكان فيه دليلٌ أنّ العبد بالمعصية لا يكفر ، وبالكبيرة لا يخرج عن الإيمان (١٢) ، ليتحقق عفوه والمغفرة له ، ودليل جواز مغفرة مادون ٢٠ الكفر ، إذ لولا ذلك لما تحقق له اسم الغافر ولا تُصُوِّرت منه المغفرة والعفو . وحملُ المعتزلة ذلك على مغفرة الصغائر لمن اجتنب الكبائر غيرُ سديد ؛ إذ المغفرة : التجاوز عَّن يجوز

<sup>(</sup>٤) زك: . . (٥) أت: القتل .. (٢) ز: المستحيل . (٣) أت: ـ . (۱) « . . . » تزك: - . .

<sup>(</sup>٨) ت: في العقدة لاقام . (٦) أت: وأثبت. (٧) ز: ماليس هو بقرون ، ت: بقرور .

<sup>(</sup>١٠) زك: لمن . (١١) ت: ويغفر . (٩) أت: باستغفار . (۱۲) ز: إيمان .

تعذيبه على ماارتكب ، فأمّا ترُكُ تعذيب من لا يجوز تعذيبه فلبس بعفو ولا مغفرة ، كترك التعذيب على المباحات .

وتقرّر بالوقوف على هذه المعاني أنْ لا تحقق لكون تعالى غافراً عَفُوّاً (١) رحياً على أصل (٢) الخوارج والمعتزلة ؛ إذ لا يُتَصوّر عندهم مغفرة من يجوز له تعذيبه ، ولا على أصل المرجئة ؛ فإنّ عندهم لا يجوز له إلاّ تعذيب الكافر ، والعفو عنه غير ثابت .

ثم لمّا ثبت ذلك لم يَقُم لنا دليل تعيين من يغفر له ومن لا يغفر له بل يعذّبه ، إذ ليس ذلك في العقل وما ورد به الشرع (أ) ، بل فُوض ذلك إلى مشيئته بقوله (٥) تعالى : ﴿ إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ ذلك لِمَنْ يَشَاء ﴾ فقلنا : له المشيئة في ذلك ، فمن شاء عذّبه بقدر ذنبه ، صغيرة كان ذلك أو (١) كبيرة ، عدلاً منه ، ثم عاقبة أمره الجنة ، ومَن شاء شاء (٧) عفا عنه فضلاً منه ورحمة ، وقوله تعالى : ﴿ إِنْ تَجْنَبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرُ ١٠ عَنْكُمْ سَيِّنَاتِكُم ﴾ « قرئ : إن تجتنبوا كبير ما تنهون عنه ، والمراد به الكفر ، وقيل : المراد من قوله » (أ) : ﴿ كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ ﴾ « أنواع الكفر ؛ يحققه ثبوت جواز المغفرة لما دون الشرك بما قررنا من الدلائل .

وحَجْرُ (۱۰) غيلان على الله تعالى أنه إذا غفر لمرتكب ذنباً لا يجوز تعذيب غيره على (۱۱) ذلك الذنب \_ مع أنه تعالى أثبت لنفسه المشيئة في ذلك وعلّق ذلك بها \_ تحكّم باطل ، مع ١٥ أنّ الله تعالى متفضّل على من غفر له ، ومن تفضّل على شخص لا يجب عليه التفضّل على غيره ولا (۱۲) يحرم عليه العدل على من سواه .

وتعلُّق الخوارج بقوله تعالى : ﴿ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَه ﴾ ... الآية .

قلنا لهم : ماتقولون في زلاّت الأنبياء عليهم السلام (١٦) أنها هل كانت تسمّى عصياناً ؟ فإن قالوا : لا (١٤) ، كـذّبوا الله تعالى في قـولـه (١٥) : ﴿ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَـوَى ﴾ ٢٠

<sup>(</sup>۱) زك: غفوراً . (۲) أت: أصول . (۳) ز: - . (٤) أت: ورد الشرع به . (٥) أت: لقوله .

<sup>(</sup>٦) زك: أم . (٧) زك: وإن شاء . (٨) « قرئ ... قوله » أ: على الهامش .

<sup>(</sup>٩) « قرئ ... عنه » ت: ـ . . (١٠) ز: وعجز . أ (١١) زك: ـ . . (١٢) ت: لا .

<sup>(</sup>١٣) ك: عليهم الصلاة والسلام . (١٤) زك: - . (١٥) أت: بقوله تعالى .

ونسبوه إلى الظلم حيث عاتب داود وغيره من الأنبياء (١) على ما وُجد (٢) منهم من الزلاّت ، وأبطلوا مغفرته لداود عليه السلام (٤) بقوله تعالى (١) : ﴿ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ ﴾ ، وذلك كفر . . .

وإن قالوا : كان ذلك منهم عصياناً .

قيل: فهل كفروا واستحقوا الخلود في النار؟

فإن قالوا : نعم ، كفروا ، وإن قالوا : لا ، أبطلوا دليلهم .

ثم الآية مصروفة إلى الاستحلال ، على أنّ في الآية دليلاً أنها وردت في الكافر لأنه قال : ﴿ وَيَتَعَدَّ حُدُودَه ﴾ ، والحدود اسمّ جمع ، والمؤمن لا يتعدّى جميع حدود الله (١٠) وقوله تعالى (١١) : ﴿ وَكَذَا قوله (٨) : ﴿ وَكَذَا قوله (٨) : ﴿ أُعِدَّتُ لِلْكَافِرِين ﴾ على طريق الأصالة ، والله أعلم .

على (1) أنا بينًا بما تلونا من الآيات وذكرنا من المعقول أنّ الإيمان لا ينعدم بالكبيرة ولا بما دون التكذيب من العصيان ، ولا خلود مع الإيمان ، فكان ذلك دليلاً أنّ هذه الآية وردت في الكافر . وبتلك الآيات يبطل قول من يجعله مشركاً أو منافقاً ؛ فإنّ الله تعالى أبقى الإيمان . وكذا الإشراك اعتقاد شريك لله تعالى ، إمّا في العبادة كشركي العرب ، وإمّا في التخليق كالمجوس ، وصاحب الكبيرة لا يعتقد ذلك ولا يشرك (١٠) البتّة بعبادة ربه أحداً .

٥٥ / وقد بينًا أيضاً مائية النفاق وأنّ صاحب الكبيرة ليس بـداخل في حـدّه بل هو على [ ١٧٧ ب ] الضدّ من حال المنافق .

وما ذكر من الحديث فذلك (۱۱) علامة المنافق (۱۲) في الأغلب ، فأمّا أن تكون هي بأنفسها (۱) نفاقاً فلا . وقد رُوي أنّ عطاء لمّا سمع مذهب الحسن قال : قولوا له : إنّ إخوة يوسف عليه السلام اؤتُمنوا فخانوا حيث ألقوه في غيابة الجب ، وحدّثوا فكذبوا بقولهم : ﴿ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُون ﴾ فأخلفوا ، هل صاروا بذلك ٢٠ ﴿ فَأَكَلَهُ الذِّنُّبُ ﴾ ، ووعدوا بقولهم : ﴿ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُون ﴾ فأخلفوا ، هل صاروا بذلك

 <sup>(</sup>١) زك: + عليهم السلام . (٢) أت: وجدت . (٣) أ: فوق السطر . (٤) زك: صلوات الله عليه .

<sup>(</sup>o) زك: ـ . (٦) أ: + تعالى . (٧) كأز: ـ . (٨) أت: + تعالى . (٩) ت: فوق السطر .

<sup>(</sup>١٠) ز: ولا يشرك هو . (١١) أت: فذاك . (١٢) زك: النفاق . (١٣) زك: بنفسها .

منافقين ؟ فقيل للحسن ذلك فقال : صدق عطاء ، ورجع عن ذلك . على أنّ الحديث يمكن  $^{(1)}$  و الله الموفق .

ثم إنّ هذا الرجل كان مؤمناً لما معه من التصديق ، وبالكبيرة ماانعدم . وما حدث له من الأساء الخبيثة كالفاسق والفاجر والظالم<sup>(۲)</sup> وغيرها<sup>(٤)</sup> ، فتلك أساء يستحقها بأفعال ليست بمنافية للإيمان ، فثبوتها لا يكون<sup>(٥)</sup> منافياً لكونه<sup>(١)</sup> مؤمناً . ثم لمّا<sup>(٧)</sup> لم يصر كافراً ٥ لانعدام التكذيب ، لم لَمْ يبق مؤمناً ومعه التصديق ولم يوجد منه ما يضادّه ؟

وقد خرج الجواب عن تعلّقهم بقوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً ﴾ وبغيره من الآيات التي ليس فيها ذكر الخلود ، أنّ ذلك يجوز أن يكون [ وارداً ] (١) في المستحلّين ، ويجوز أن يكون [ وارداً ] (١) في غير المستحلّين ويكون (١٠٠) ذلك (١١) معلّقاً بمشيئته تعالى على ماقرّرنا .

وتعلَّقهم بقوله تعالى : ﴿ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقاً لا يَسْتَوُون ﴾ .

قلنا: الآية وردت في الفاسق المطلق، والمؤمن ليس بفاسق مطلق بل هو فاسق بما ارتكب من العصية، مطيع بما معه من الإيمان والطاعات، والفاسق المطلق من كان فاسقاً من جميع الوجوه بحيث ليست معه طاعة ولا هو موصوف بها بوجه، فأمّا من كان مطيعاً بما هو رأس كل طاعة وبما لا يحصى من الطاعات فليس هو بفاسق مطلق. وقد وقع في أفواه ١٥ من لاعلم لهم بهذا الباب أنّ الفاسق المطلق هو مرتكب الكبيرة، ولكن ذاك باظل وقع (١٢) فيا بين الناس بتلقين المعتزلة (١٦).

والدليل على أنّ المراد بالفاسق المطلق: الكافر، سياقُ الآية وهو قوله تعالى: ﴿ وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴾، وهذا (١٤) وصف الكافر (١٥) دون صاحب الكبيرة، والله الموفق.

<sup>(</sup>١) «...» أ: . . (٢) ز: استحلال . (٣) زك: والظالم والفاجر . (٤) زك: وغيرهما .

<sup>(</sup>٥) ت: لا يلون . (٦) ت: للونه . (٧) ك: ـ . (٨) في الأصول : واردة . (٩) في الأصول واردة .

<sup>(</sup>١٠) ت: ويجوز . (١١) ز: ـ . (١٢) أت: ووقع . (١٣) زك: + لعنهم الله (١٤) ز: ـ .

<sup>(</sup>١٥) أت: الكفار .

وما يزعون أنّ الأخبار بتعذيب مرتكبي (۱) الذنوب وردت مطلقة عامّة ، ولو أُخرج منها شيء لكان (۲) خُلفاً وذلك كذب ؛ إذ الكذب هو الإخبار عن الخبر لاعلى ماهو به ، والكذب على الله تعالى محال ، ولا وجه إلى القول بتخصيص من عفا عنه وغفر له من الآية، لأنّ صيغة (۲) العموم متى وردت متعرّية عن دليل الخصوص كانت دلالةً على إرادة المتكلم مجيع أفراد (٤) ما يتناوله اللفظ كأنه نصّ على كل فرد بعينه باسمه الخاص ، وما هذا سبيله فلا وجه إلى القول بتخصيصه ؛ إذ التخصيص هو دليل يسدل أنّ (۱) الخصوص غير داخل في العموم ، وذلك لن يكون إلاّ بدليل متّصل ، وانعدم (۱) ، وعند انعدامه بقيت الصيغة (۱) متعرّية عن الدليل ، وهي عند تعرّيها دليل إرادة (۱) العموم . فبعد ذلك إخراج بعض (۱) ماتناوله العموم يكون نسخاً وإنهاءً للحكم الثابت فيه إلى هذه المدة ، وهذا متصوّر في ماتناوله العموم يكون نسخاً وإنهاءً للحكم الثابت فيه إلى هذه المدة ، وهذا متصوّر في مستحيل على الله تعالى . لم يزل المعتزلة يتسكون بهذا الكلام .

وكان أوائل أصحابنا ينازعونهم في هذا الأصل أشدَّ المنازعة ولا يسلّمون لهم أنّ القول بالعموم واجب الاعتقاد لِمَا أنّ التكلم (۱۱) بلفظة (۱۲) العموم والمراد بها الخصوص سائغ فيا بين أهل اللسان حتى كاد (۱۲) ذلك يغلب على إرادة الحقيقة وهو العموم ، وكذا اللفظ العاري عن القيد يجوز أن يكون / المراد به القيد (۱۱) عند مشايخنا (۱۵) .

[ \ \ \ ]

وهم يأبون ذلك أشد الإباء ويجعلون دليل التخصيص أو القيد (١٦) إذا كان متأخراً عن العام أو المطلق نسخاً لابياناً (١٧) أنّ المتكلم أراد به من أول ماتكلم ماوراء مادخل تحت القيد ودليل الخصوص .

وأصحابنا رحمهم الله(١٨٠ كانوا يجعلون ذلك بياناً .

وكان الفريقان جميعاً يجعلان هذا الأصل من نتائج مسألة الوعيد ، وكان كل من تكلم

<sup>(</sup>١) زك: مرتكبين . (٢) زك: كان . (٣) أت: حقيقة . (٤) ت: ـ . (٥) زك: يدل على .

<sup>(</sup>٦) ز: وانعدام . (٧) ك: الصفة . (٨) زك: أراد . (٩) زك: ـ . (١٠) أت: وذاك .

<sup>(</sup>١١) ت: المتكلم . (١٢) زك: بلفظ . (١٣) ت: كان . (١٤) أت: المقيد .

<sup>(</sup>١٥) زك: + رحمهم الله تعالى . (١٦) ز: العبد . (١٧) ز: أو المطلق بشيء إلا بياناً

<sup>(</sup>۱۸) زك: + تعالى .

من أوائلنا وأوائلهم في مسألة العام والمطلق يذكرون أن (١) القول بهذا (١) يؤدي إلى القول بتحقيق الوعيد أو بجواز العفو ، حتى إن أبا بكر الجصّاص قال بعدما استشهد لصحة قوله (١) : فبان بما (١) وصفنا أن العموم من مفهوم لسان العرب وأن ذلك من مذهب السلف من غير خلاف بينهم ، وما خالف في هذا أحد من السلف ومن بعدهم إلى أن نشأت (٥) فرقة من المرجئة ضاق عليها (١) المذهب في القول بالإرجاء فلجأت إلى دفع القول بالعموم رأساً لئلا يلزمها لخصومها القول بوعيد الفساق بظاهر الآي المقتضية لذلك .

هذا كله لفظه ذكره في كتابه المصنّف في أصول النقه . وقال أيضاً في أول هذا الباب : وحَكى لي (٧) أبو الظيب بن شهاب عن أبي الحسن الكرخي أنه قال : إني أقف في عوم الأخبار ، وأقول بالعموم في الأمر والنهي . فقلت لأبي الطيب : فهذا يدل على أنّ مذهبه كان الوقف في وعيد فسّاق أهل الملّة . فقال : هكذا كان مذهبه .

قال الجصاص: وأبو الطيب هذا غير متهم عندي فيا يحكيه، وقد جالس أبا (^^) سعيد البردعي وشيوخنا القدماء ولم أسمع أبا الحسن (^) الكرخي يفرّق بين الخبر والأمر والنهي في ذلك بل كان يقول بالعموم والإطلاق.

والشيخ أبو منصور الماتريدي (۱۰) وغيره من مشايخنا رحمهم الله كانوا يقولون إنّ العموم يُذكر ويراد به الخصوص ، وما يقوم من دليل الخصوص متأخراً أو دليل (۱۱) القيد فهو بيان ١٥ المراد لاالنسخ ، والصيغة المتعرّية عن دليل الخصوص أو القيد ليست (۱۲) بدليل إرادة العموم والإطلاق ، ويعدّون القول بذلك مذهب المعتزلة .

وكان مشايخنا في ديارنا ينكرون على القائلين بذلك وينسبونهم إلى الاعتزال (١٣) ، إلى أن نشأ فيهم من كان يميل في أصول الفقه إلى العراقيين من أصحابنا فاتبعهم في مسألة العموم وذكر ما تصوّر عنده أنه دليل له في المسألة ، ونسب ماهو قول مشايخنا (١٤) إلى الشافعي ولم ٢٠٠

<sup>(</sup>١) رُت: - ، (٢) رُك: بها . (٣) رُك: بصحة قوله ، ت: لصحة قولهم . (٤) ك: مما .

 <sup>(</sup>٥) أت: نشأ . (٦) ز: عليهم . (٧) زك: ـ . (٨) ز: أبو . (٩) أت: ولم أسمع أنا أبا الحسن .

<sup>(</sup>١٠) أت: + رحمهم الله . (١١) زك: ودليل . (١٢) زك: ليس .

<sup>(</sup>١٣) ك: وينسبونه ، ز: وينسونه الاعتزال . (١٤) أت: أصحابنا .

يَحُم حول مسألة الوعيد ، والله (۱) أعلم بعقيدته في ذلك . وقد اصني ي يَحُم حول مسألة الوعيد ، والله (۱) أعلم بعقيدته في ذلك . وقد اصني ي يَحُم حول مسألة القول ، أم المسلم بالعقائد والضائر. فأتبعه جميع المنتسبين إلى التحقيق في ذلك واقتدوا به وما اشتغل(٢) أحد<sup>(۱)</sup> منهم أنه بأي<sup>(٤)</sup> طريق يتكلم في مسألة الوعيد .

وسمّوا الشيخ أبا منصور رحمه الله الواقفي في هذه المسألة جهلاً منهم بمذهبه ؛ إذ حقيقة مذهبه أنّ العمل بالعموم وبمطلق الصيغة واجب ؛ إذ الواجب هو ماثبت بدليل غير مقطوع به وهو دليل الظاهر ؛ فأمّا ما(٥)ثبت بدليل مقطوع به(١) فهو الفرض . ولم يُرْوَ عن أحد من متقدمي أصحابنا أنهم قالوا: مطلق الأمر للفرض أو القول بالعموم فرض ، بل قالوا : مطلق الأمر للوجوب ، والقول بالعموم واجب ، وهو ماذهب إليه الشيخ أبو منصور رحمه الله . فأمَّا الواقفي فهو من يقف في ذلك عملاً واعتقاداً .

ثم إنّ مَن ساعد هذا القائل بالعموم/ وظهر منه القول بجواز مغفرة صاحب الكبيرة، تضيّق عليه الأمر بطريق التخصيص كا يذهب إليه الشيخ أبو منصور (٧) وجميع من ساعدنا في هذه المسألة من فحول المتكلمين كأبي الحسن الأشعري ومن تابعه وابن الروندي(٨) والحسين ١٥ وغيرهم ، فزع (١) أنّ عموم الوعيد يتناول (١٠) كل فرد من أفراد العموم بالوعيد كأنه نصّ عليه باسمه الخاص ، إلاّ أنّ الله تعالى يخلف في الوعيد ، والْخُلف في الوعيد كرم ، فأمّا الخلف في الوعد فهو لؤم.

[ ۱۷۸ ب

وكان يذهب إلى هذا(١١) كثير من فقهائنا ويقولون : الكذب يكون(١٢) في الماضي لا في المستقبل ، إنما فيه الْخُلْف \_ وهو مذموم \_ في الوعد دون الوعيد .

ونسب عبد القاهر البغدادي هذا القول إلى أبي العبّاس القلانسي ، لكني رأيت في كتاب الجامع للقلانسي القول به بطريق التخصيص . غير أنّ مَن سبقَ ذكره (١٣) من فحول

<sup>(</sup>١) زك: + تعالى . (٢) ت: أسفل . (٢) ز: أحداً . (٤) زك: يأتي . (٥) ز: ـ . (٦) ت: ـ .

<sup>(</sup>٧) أت: + رحمه الله . (٨) زك: الراوندي . (٩) أ: وزع . (١٠) ز: تناول .

<sup>(</sup>۱۳۱ أت: ـ . (١١) أت: وكان يذهب إليه . (١٢) أت: ـ .

المتكلمين لا يرضون به ويقولون : الخلف على الله (١) غير جائز لا في الوعد ولا في الوعيد لما أنه لو جاز الخلف عليه لجاز أن يقال (٢) : إنه مخلف الوعيد ، وهو غير جائز .

وحكى أبو العبّاس المبرّد عن أبي عثان المازني قال: حدثني محمد بن مسعر<sup>(۱)</sup> قال: جمعنا بين أبي عمرو بن العلاء وعمرو بن عبيد في مسجدنا فقال له أبو عمرو: ماالذي يبلغني عنـك في الوعيد ؟ فقال: إن الله (۱) وعد وعداً وأوعد إيعاداً فهو (۱) منجز وعده ووعيده. فقال أبو عمرو: إنك أعجمي، ولا أعني لسانك ولكن فهمك ؛ إنّ العرب لاتعد ترك الإيعاد ذمّاً وتعدّه مدحاً ، ثم أنشد:

وإني إذا أوعدته «أو وعدته» (١) لخلف إيعادي ومنجز موعدي فقال (١٠) فقال ؛ بلى . قال : فتسمّي (١٠) الله (١١) خلفاً إذا لم يفعل ماأوعد (١٢) ؟ قال : لا . قال : فقد أبطلت شاهدك .

ثم مثل هذا كثير في أشعار العرب . قال السري بن أحمد الموصلي الرفاء من قصيدة (١٣) :

فق شرَع الجد المؤتّل في العلا مارب والمكرمات شرائعه إذا وعسد السرّاء أنجز وعسده وإن وعد الضراء فالعفو مانعه وقال كعب بن زهير يمدح النبي عليه السلام (١٤):

10

۲.

نَبِّتُ أَنَّ رسول الله أوعد في والْخُلف عند رسول الله مأمول . وفي رواية : العفو عند رسول الله مأمول .

وقال آخر في ذم من اعتاد الوفاء بوعيده :

كأنّ فوادي بين أظف الرطائر من الخوف في جوّ الساء معلق (١٥٠) حذار امرئ قد كنت أعلم أنه متى ما يَعِدْ في نفسه الشرّ يصدق

<sup>(</sup>١) أت: + تعالى . (٢) ك: أن يقال له . (٣) ت: بن مسعود . (٤) أ: + تعالى . (٥) أت: وهو .

<sup>(</sup>٦) «...» ز: ي (٧) أت: وقال . (٨) ت: فليس ، أ: أفليس . (٩) أ: على الهامش .

<sup>(</sup>١٠) أ: مصححة على الهامش : تسمي . (١١) زك: + تعالى . (١٢) ك: أوعده . (١٣) ز: قصيدته .

<sup>(</sup>١٤) ت: عَلِيْكُ ، زك: رسول الله عَلِيْكِ . (١٥) ز: متعلق .

غير أنّ هذا في العباد ، فأمّا في الله تعالى فلا ، لاستحالة تسميته مخلفاً واستحالة التبدّل على قوله تعالى . والذي يدلّ على بطلان هذا أنّ الإخبار مع العلم أنّ الخبّر على خلاف ماأخبر ، كذب ، سواء كان في الماضي أم (١) في المستقبل ؛ قال الله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى النّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لإخْوَانِهِمْ الّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الكِتّابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلا نُطِيعة فِيكُمْ أَصَداً أَبِداً وَإِنْ قُدوتِلُم النّفُورُونَهُمْ ﴾ ثم قال الله تعالى : ﴿ وَالله يَشْهَدُ اللّهِ مُ قال لا يَنْصُرُونَهُمْ ﴾ ... الآية ، وقال لكَاذِبُون . لَئِنْ أُخْرِجُوا لا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لا يَنْصُرُونَهُمْ ﴾ ... الآية ، وقال تعالى : ﴿ سَيَقُولُ الْمُحَلِّفُونَ إِذا الْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُدُوهَا ذَرُونَا نَتَبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُعلى عَلَى يَكُمُ عَالَى اللهُ مِنْ قَبْلُ ﴾ ذكر أنّ ماقال الله (١) تعالى وأخبر لاتبديل له ، وقال تعالى : ﴿ أَلْقِينَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارِ عَنِيدٍ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ ﴾ إلى أن قال : لاتبديل له ، وقال تعالى : ﴿ أَلْقِينَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارِ عَنِيدٍ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ ﴾ إلى أن قال : ﴿ لاَ تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَمْتُ إلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ مَا يُبَدِّلُ الْقُولُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلاَم لِلْعَييد ﴾ أي لن يخلف الله وعده الذي وعد في نزول (٥ العذاب أنه ينزل بهم لا يتقدم ولا [ ١٧٩ أ ] يتأخر عن ميعاده .

والذي يحقق من المعقول أنّ هذا غير مستقيم على مذهب أهل السنّة أنّ الإخبار صفة الله تعالى أزلية لا تَعلَّق له بالزمان ولا يجوز عليه التغيّر ، بل التغيّر واقع على الخبر عنه ، يكون مستقبلاً ثم يصير ماضياً ، ولا يتغيّر « الخبر بتغيّره »(1) ؛ فإنّ قوله تغالى(١) : هذا مُ رَبَّهُ فَغَوَى ﴾ كان هذا (١) الإخبار في الأزل ثابتاً والخبر عنه غير موجود ، فكان ذلك في الأزل إخباراً عن المستقبل ، وإذا وُجد العصيان(١) كان إخباراً عن الحال ، وإذا انقضى كان إخباراً عن المستقبل ، وإذا في مسألة(١٠) إثبات أزلية كلام الله تعالى . وإذا كان الأمر على هذا عندنا ، فلو كان صاحب الكبيرة الذي يغفر له ولا يُعذّب داخلاً تحت عموم الأخبار والعدم على هذا الإخبار غير جائز و فيكون الإخبار «موجوداً في الآخرة ولم يوجد التعذيب في حقه وَوُجد في حق غيره ، فكان هذا الإخبار »(١١) عند وجود

<sup>(</sup>١) ك: أو . (٢) أت: + تعالى . (٢) ت أك: - . (٤) ت: - . (٥) ك: نزل .

<sup>(</sup>٦) «...» ز: - . (٧) زك: - . (٨) زك: - . (٩) ت: وإذا وجد القضاء . (١٠) أت: - .

<sup>· -: :</sup> こ « ... » (۱۱)

تعذيب غيره إخباراً عمّا هو للحال ، وعند انقضاء كل جزء من العذاب إخباراً عمّا كان في حق ذلك الجزء ، فيكون هذا في الآخرة إخباراً عن وجود التعذيب فيا مضى في حق هؤلاء الأعيان ، وهذا داخل فيهم ، والتعذيب في حقه لم يوجد ، فيصير إخباراً عن الخبر لاعلى ما هو به ، وهذا كذب عند هذا القائل . على أنّا بينّا أنّ الإخبار في المستقبل يكون كذباً أيضاً إذا علم الخبر (۱) أنّ الخبر لا يكون . على أنّ إخبار الله تعالى غير معلّق بالزمان (۱) ، فلا يُتصوّر فيه الماضي والمستقبل على ماقرّرنا ، فهما كان مخبره على خلاف ماهو به كان كذباً ، تعالى الله (۱) عن ذلك .

على أنّ أكثر<sup>(٤)</sup> هؤلاء الـذين يجوّزون الخلف في الوعيـد يـذهبـون إلى أنّ مغفرة الكافر جائزة في الحكمة ليست بخارجة عنها<sup>(٥)</sup> ، غير أنّا نعرف أنّ الكفر لا يُغفر بالخبر .

فيقال لهم: بم تعرفون ذلك ؟ ولعل الله(١) يُخلِف وعيده ويغفر لهم ويدخلهم ١٠ الجنة .

فإن قالوا : عرفنا ذلك بقول الرسول عليه السلام (٧) أو بإجماع الأمة .

فنقول: كل هذا لا يمنع الله (^) عن الكرم، والخلف في الوعيد كرم. فدل أن القول بالعموم غير مستقيم « على أصول أهل السنة، وبالله التوفيق.

ثم إنّ في مسألة »(٩) العموم كلاماً كثيراً لا وجه (١٠) إلى ذكره في هذه المسألة ، وقد (١١) ٥٥ ذكره الشيخ أبو منصور (١٢) في كتابه المصنّف في أصول الفقه المسمّى بمأخذ الشرائع ، وبالغ في ذلك واستقصى وحل كل إشكال للخصوم فيه ودفع كل شبهة (١١) لهم بحيث لم يبق في القوس منزع ، ولا في الزيادة عليه (١٤) مطمع ، فن أراد الوقوف عليه فلينظر في ذلك .

غير (۱۵) أني أكلم المعتزلة فأقول ـ والله الموفق ـ : لو كانت الصيغة المتعرّية عن دليل الخصوص (۱۲) دليل إرادة العموم والاستيعاب وتناولها كل فرد كا لو ذُكر (۱۷) باسمه الخاص ، ۲۰

<sup>(</sup>١) ز: ـ . (٢) زك: بزمان . (٣) زك: تعالى عز وجل . (٤) ز: كثير . (ه) زك: ـ . .

<sup>(</sup>٦) أت: + تعالى . (٧) زك: ﷺ . (٨) أزت: + تعالى . (٩) « ... » ز : ـ . (١٠) ز : الأوجه .

<sup>(</sup>١١) أت : فقد . (١٢) أت : + رحمه الله . ' (١٣) ز : شبهته . (١٤) أت : ـ . (١٥) ز : ـ .

<sup>(</sup>١٦) ز : خصوص . (١٧) ك : ذكرنا .

والتخصيص المؤخر(١) يكون نسخاً لا بياناً أنَّ قدر الخصوص ماكان داخلاً في العام ، أختص (٢) هذا بصيغة آيات الوعيد ، أم هو حكم آيات الوعد وكل صيغة (٢) عامة ؟

فلابد من القول إنه حكم كل صيغة عامة .

قيل لهم : أليس أنّ بعض آيات الوعد وردت عامـة كما أنّ بعض آيــات الوعيــد وردت عامة ؟

فلابد من : بلى ، لـوجـود ذلـك في نحـو قـولـه تعـالى : ﴿ إِنَّ الّـذِينَ آمَنُـوا وَعَمِلُـوا الصَّالحَات كَانَتْ لَهَمْ جَنَّاتُ الفِرْدَوُس نُزُلاً ﴾ وغير ذلك من الآيات .

[ ۱۷۹ ب ]

قيل: فإذا كان صاحب الكبيرة قد وُجد / منه الإيان والأعمال الصالحة ، فهو من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، فصار<sup>(3)</sup> كأنه ذكر باسمه الخاص ، وهو ممّن أكل<sup>(ه)</sup> أموال اليتامى ظلماً ، وصار كأنه ذكر باسمه الخاص . وكذا<sup>(1)</sup> من قتل<sup>(٧)</sup> مسلماً عمداً ما<sup>(٨)</sup> حكمه ومن أي قبيل هو ؟ أكان ممّن يكون في جهنم خالداً مخلّداً ، أو ممّن كانت له جنات الفردوس نزلاً خالدين فيها لا يبغون عنها حولا ؟

فإن قال : هو ممّن يخلد في الجنة ، فقد ترك مذهبه ووصف الله تعالى بـالكـذب حيث أخبر أنه يخلده في النار ولم يخلده (١)

١٥ وإن قال : هو ممّن يخلّد في النار ـ وهو مذهبه ـ قيل : أليس أنه كان داخلاً في قوله تعالى : ﴿ كَانَتُ لَهُمُ جَنَّاتُ الفِرْدَوْسِ نُـزُلاً . خَالدينَ فيهَا ﴾ ؟

فإن قال : لا ، فقد (١٠٠ ترك مذهبه في تناول صيغة العموم كل فرد من أفراد العموم بطريق التعيين (١١٠)

· ، وإن (١٢) قال : نعم ، فقد زع أنّ الله تعالى كذب في الإخبار عنه أنه يخلّده في الجنة .

<sup>(</sup>١) زك : المتأخر ، أ : فوق السطر . ﴿ ٢) ز : المختص . ﴿ ٣) زك : صفة . ﴿ ٤) أَت : وصار .

<sup>(</sup>٥) أت : قد أكل . (٦) ز : ـ . (٧) ت : قيل . (٨) ك : أما . (٩) ت : ولم يخلده في الجنة .

<sup>(</sup>١٠) ز : فان قال أفقد . (١١) أت : التعين . (١٢) ز : فان .

ثم نقول مَ أليس أنّ من آمن وعمل الصالحات ثم ارتد عن الإسلام ـ نعوذ بالله ـ يخلّد في النار ؟

فلابد من : بلي .

قيل : وكـــذا كل من ارتكب كبيرة ثم تـــاب ، أو كان كافراً ثم أسلم ومــــات على إسلامه (۱) ، يخلّد في الجنة ولا يخلد في النار ؟

فلابدّ من : بلي .

قيل: أليس أنّ الصيغة مطلقة في الوعد والوعيد جميعاً ، لم يوجد في صيغة (١) الوعد شرط الموت على الإعان ولا في صيغة الوعيد شرط الموت على الكفر أو الإصرار (١) على المعصية ؟

فلابد من : بلي .

قيل: فأفت (٤) بين أمرين:

إمّا أن تقول بأنّ الشرط غير ملحق بآيات الوعيد ولا بآيات الوعد ، وتناولت كل صيغة كل فرد من أفرادها ، وصار الله تعالى كاذباً بإدخال صاحب الكبيرة الذي تاب أو الكافر الذي أسلم الجنة (٥) ، وبإدخال المؤمن الذي ارتد أو ارتكب كبيرة النار .

وإمّا أن تقول بأنّ قيـد الموت على الإيمـان ، أو الموت قبل التوبـة (١) ، ملتحق بصيغـة ١٥ الوعد والوعيد ، وإن لم يكن مقروناً به .

فإن قلت بالأول فقد كفرت .

وإن قلت بالثاني فقد تركت مذهبك وناقضت.

ثم كل جواب لك في إخراج من دخل تحت صيغة العموم الواردة في الوعـد عن حكمهـا فهو الجواب لك في إخراج من دخل تحت صيغة الوعيد عن حكمها .

ولو قلت : وردَتْ آيات الوعد وآيات الوعيد وجُهل تـاريخ نزولهـا فجُعلت(٢) كأنهـا

<sup>(</sup>١) ز : إسلام . (٢) ز : الصيغة . (٣) ز : والاصرار . (٤) ك : فاثبت . (٥) زك : ـ .

<sup>(</sup>٦) أت : على التوبة . (٧) أ : على الهامش ، زك : جعلت .

نزلت مقترنة فيصير البعض قيداً أو تخصيصاً(١) من (١) البعض.

قيل: فلِمَ كنتَ<sup>(٦)</sup> بجعلك آيات الوعيد قيداً في آيات الوعد أولى من خصك بجعله <sup>(٤)</sup> آيات الوعد قيداً في آيات الوعيد؟ مع أنك إن جهلت<sup>(٥)</sup> التاريخ فجعلت كأنها وردت جملة حكماً ، فلا شك أنها نزلت متفرقة <sup>(١)</sup> ، فلم يكن بد من نسبة الكذب إلى الله تعالى لا محالة حيث لم يحقق الوعد أو الوعيد « فين دخل تحت الإخبار بها جميعاً .

فإن قال : دليل القيد قائم وهو دلالة العقل عند نزول صيغة الوعد والوعيد "(١) من أن (١) تخليد من آمن وعمل صالحاً "(١) في النار ممّا يأباه العقل ، وكذا تخليد من تاب (١٠) عن المعصية ، وكذا تخليد من ختم له بالكفر في الجنة ، مما يأباه العقل ، وكذا تخليد من ارتكب معصية ، إذ بها يصير عدوّاً لله تعالى ، وتخليد العدو في الجنة محال . والدليل العقلي قائم (١١) عند نزول كل آية من آيات الوعد والوعيد (١١) ، فتقيدت الآيات كلها بدليل العقل .

قلنا (١٣): والأشعرية ينازعونك في هذا أشد النزاع ويزعمون أنه (١٤) ليس في العقل دليل استحالة تخليد المؤمنين المطيعين الذين لا معصية لهم في النار ، ولا تخليد الكفرة والعصاة (١٥) في الجنة .

ثم لو قيل لكم : إنّ تخليد من آمن وعمل الصالحات (١٦) ولم يكفر بل ختم له بالتصديق النارمّا يأباه العقل ، وكذا إحباط الإيان الذي هو نهاية في الخير وأعمال كثيرة من العبادات ، كل واحد (١٦) منها ينبغي أن يُجزى بعشر (١١) بإخبار الله تعالى بارتكاب ماليس بنهاية في الشر ، ولا يُجزى إلا بواحدة بإخبار / الله تعالى مع اقتران خوف العقاب ورجاء [ ١٨٠ أ ] الرحمة والثقة (١١) بكرمه ، وهو في نفسه شيء دُفع إليه بغلبة شهوة « أو قهر غضب »(١٠) أو شدة حيّة ، فهذا أيضاً ممّا يأباه العقل فصار قيداً (١٦) في آيات الوعيد المقترنة بالتخليد .

<sup>(</sup>١) زك : وتخصيصاً . (٢) زك : في . (٣) ت : أنت . (٤) ت : بجعل . (٥) ك : جعلت .

<sup>(</sup>٦) أ : مفترقة . (٧) « ... » ت : ـ . (٨) أت : لما أن . (٩) « ... » أزك : ـ . (١٠) ز : مات .

<sup>(</sup>١١) ز : خاتم . (١٢) أت : الوعيد والوعد . (١٣) ك : على الهامش . (١٤) زك : ـ .

<sup>(</sup>١٥) ت : العصاة والكفرة (١٦) ت : صالحاً . (١٧) زك : واحدة . (١٨) ك : يفسر .

<sup>(</sup>۱۹) ز : والنقمة ، ت : والثقفة . (۲۰) « ... » ك : على الهامش . (۲۱) ك : فصار هذا .

وكذا<sup>(۱)</sup> قيام<sup>(۱)</sup> دليل كون الله تعالى موصوفاً بالرأفة والرحمة (۱) والعفو والمغفرة يمنع من تعميم آيات الوعيد أيضاً (۱) ، والله الموفق .

ثم نقول لهم: أليس أنّ الله تعالى قال لآدم عليه السلام حين (٥) أسكنه الجنة: « إنَّ لَكَ أَلاَ تَجُوعَ فِيهَا وَلاَ تَضْحَى » ، ثم لَمّا وُجدت منه الزلّـة (٦) أَلاَ تَجُوعَ فِيهَا وَلاَ تَضْحَى » ، ثم لَمّا وُجدت منه الزلّـة (٦) عري (٧) على ماقال الله (٨) تعالى: ﴿ وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الجَنَّـةِ ﴾ ، أكان ذلك الوعد المطلق تناول حال (٩) وجود الزلّة أم لا ؟

فإن قال : تناول ، فقد ظهر كذب الله تعالى حيث وعد له ألا يعرى ، وقد عري .

وإن قال : لم يتناول حال (١٠) وجود (١١) الزلّة ، فقد زع أنّ الوعد المطلق العاري عن القيد كان المراد منه القيد (١٢) ، وفيه إبطال مذهبهم وفساد القول بدلالة الصيغة المتعرّية عن دليل الخصوص والقيد على إرادة العموم والإطلاق .

وكذا يقال: أليس أنّ الله تعالى قال: ﴿ قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِم لاَ تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ النَّذُنُوبَ جَمِيعاً ﴾ ، أيغفر كل ذنب أم لا ولم يقترن قيد ولا تخصيص ذنب ؟ .

فإن قالوا : نعم ، أبطلوا مذهبهم « وخرجوا أيضاً عن الإجماع .

و إن قالوا : لا ،

قيل : هل(١٣) يصير الله تعالى كاذباً بذلك ؟ فإن قالوا : نعم(١٤) ، كفروا .

وإن قالوا : لا ، أبطلوا مذهبهم »(١٥) ، والله الموفق .

ولولا مخافة الإطالة لبيّنت بعض (١٦) الدلائل في مسألة (١٧) العموم ، وكشفت عمّا

10

<sup>(</sup>١) زك : ولذا . (٢) ت : \_ . (٣) ز : بالرحمة والرأفة . (٤) زك : \_ . (٥) ك : حيث .

 <sup>(</sup>٦) ز : الذلة . (٧) زك : غوى . (٨) أزك : \_ . (٩) ك : \_ . (١٠) زك : حالة .

<sup>(</sup>١١) أرك : ـ . (١٢) زك : التقيد . (١٣) أ : فوق السطر . (١٤) ك : ـ .

<sup>(</sup>١٥) « ... » ت : على الهامش . (١٦) ك : بعد . (١٧) ز : المسألة .

عوّهون (۱) على الضعفة بإيراد بعض مسائل أصحابنا (۱) ، ويصوّرون عندهم أنّ من مذهب أصحابنا (۱) القول بوجوب اعتقاد شمول حكم العام فيا يتناوله بلفظه ، والشهادة على الله تعالى أنه أراد به الكل ، والحجر عليه عن إرادة خصوص فيه أو قيد ، غير أنّ ماشرَطنا في أول الكتاب من الاجتناب عن الإطالة منعنا (۱) عن الاشتغال بذلك . وكيف يدّعي أحد ذلك على (۱) أصحابنا وقد يوجد في كتبهم ما يتعذّر إحصاؤه من المسائل أنّ من تكلم بكلام وقال : عنيت به غير الظاهر الذي وضع له في حقيقة اللغة أنه يصدق إذا كان غير متّهم في ذلك بأن شدّد بما أخبر على نفسه والتزم به الضرر ؟ وإنما لا يصدقه القاضي فيا ينتفع به لو صدق فيا يدّعيه من إرادته خلاف الظاهر . « فكان هذا مذهباً منهم أنّ من تكلم بلفظ ثم عنى به ما يحتمله اللفظ ، يصدق ، وإن كان فيه (۱) عدول عن ظاهره »(۱) إذا لم يكن متهاً في به خلاف الظاهر دليلاً على إرادة (۱) الظاهر ، إذ لو كان كذلك لما قبل منه قوله : إني عنيت خلاف الظاهر وإن لم يكن متهاً في ذلك ؛ كن ادّعي مالا يحتمله اللفظ ، لا يصدق وإن لم يكن متهاً في ذلك . غير متهم فيا يقيم من دلالة الخصوص ينبغي أن يكون ذلك دليل أرادته (۱) الخصوص من وقت نزوله ، والله أعلم .

مُ لاحاجة إلى الفرق بين الكفر وغيره من الذنوب في حق جواز العفو والتعذيب والتخليد في النار ، وغير التخليد لمن يرى رأي متكلمي أهل الحديث في جواز العفو عن الكافر . فأما من يقول من أصحابنا (١١) أنْ لابد في (١١) الحكة من التفرقة بين المسيء والمحسن على مااستبعد (١١) الله (١١) أنْ لابد في العبد في مااستبعد ألله (١١) الله (١٤) من التسوية بينها بقوله تعالى : ﴿ أَمْ نَجْعَلُ الله يَنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ كَالْمُفسِدينَ فِي الأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتّقِينَ كالفُجَّارِ ﴾ وقوله (١٥) : ﴿ أَمْ حَسِبَ الدِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّمَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُم كالذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ « سَواءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾ وقوله تعالى : ﴿ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ » (١٠) كَالْمُجْرمِينَ مَالكُمُ كَيْفَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾ وقوله تعالى : ﴿ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ » (١٠) كَالْمُجْرمِينَ مَالكُمُ كَيْفَ

<sup>(</sup>١) زك : يتوهمون . (٢) ت : مسائل بعض أصحابنا ، ز : بايراد مسائل أصحابنا . (٣) أت : + رحمهم الله .

<sup>(</sup>٤) ز : منفياً . (٥) ك : عن . (٦) ك : وإن كان وله . (٧) « ... » ت : ـ . (٨) أت : ـ .

<sup>(</sup>٩) ك : على أن إرادة . (١٠) زك : إرادة . (١١) زك : + رحمهم الله تعالى . (١٢) ز : من .

<sup>(</sup>۱۲) ك : استعبد . (۱۵) ت أ ك : + تعالى . (۱۵) أت : + تعالى . (۱٦) « ... » ز : - .

[ ١٨٠ ب ] تَحْكُمُونَ ﴾ ، ثم لاتفرقة بين الفريقين في الدنيا ، / فلابد من أن يفرق بينها في الآخرة ، فهؤلاء (١) يحتاجون إلى الفرق بين الكفر وبين ما دونه من الذنوب في جواز العفو عمّا دون الكفر وامتناعه فيه ، وثبوت تخليد العذاب فيه وسقوطه عمّا دونه .

والفرق أن (۱) ما من أحد يعصي الله (۱) بنوع من الكبائر دون الشرك إلا وهو وقت (۱) العصيان مكتسب الطاعات (۱) من خوف عقابه ورجاء رحته والثقة بكرمه ، وذلك خيرات لو قوبل بها (۱) ما ارتكب من الخلاف بغلبة شهوة أو قهر (۱) غضب أو نحو ذلك لترجّع ما كان منه من خير على ما كان منه (۱) من شر ، فلا يجوز أن يُحرم نفع الخير ويوجب (۱) له عقوبة الشر ، وليس مع من يكفر (۱۱) بالله تعالى ويشرك (۱۱) به معنى يستحق اسم الخير لأنه يكذّبه وينكر أمره ونهيه .

والثاني أنّ الكفر مذهب يُعتقَد للأبد ، إذ المذاهب (١٢) تُعتقد للأبد ، فعلى ذلك ١٠ عقوبته . وسائر (١٠) الكبائر لأوقات ، وهي (١٤) عند غلبة شهوة لا للأبد ، بل في عقيدة كل من ارتكبها العزم على أن يتوب عنها لو أُملي له مهلة (١٥) وفُسح في أجله ، فعلى ذلك عقوبتها .

والثالث أنّ الكفر نفسه لا يحتمل الإباحة ورفع الحرمة عنه (١٦) ، فعلى ذلك عقوبتـ في الحكمة لا تحتمل (١٧) الارتفاع والعفو عنه ، بخلاف سائر المآثم .

والرابع أنّ الله تعالى أحسن إلى صاحب الكبيرة في الدين في الوقت الذي جفاه في أن جعل حقه أعظم في قلبه من الدارين ، وأنبياؤه ورسله عليهم السلام (١٨) أجلّ في صدره من أن تحتل (١٩) نفسه الاستخفاف (٢٠) بشعرة من شعورهم أو الركون إلى أحد من أعدائه فيا قد (٢١) اختاره وآثره من الخلاف (٢٢) ، فلا يجوز في الحكمة أن يضيّع هذا الإحسان (٢٣) بجفوة يعلم أنّ

<sup>(</sup>١) ك : هؤلاء . (٢) أت : أنه . (٣) ت أك : + تعالى . (٤) زأك : لوقت . (٥) أت : للطاعات .

<sup>(</sup>٦) زك : ـ . (٧) ز<sup>ائي</sup> : وقهر . (٨) زك : ـ . (٩) أت : فيوجب .

<sup>(</sup>١٠) ز : وليس معن يكفر . (١١) ك : وليشرك . (١٢) أ ت : المذهب . (١٣) أ : من وسائر .

<sup>(</sup>١٤) أت : وهو . (١٥) أت : في مهلة . (١٦) ز : ـ . (١٧) ز : لما يحتمل .

<sup>(</sup>١٨) زك : صلوات الله عليهم أجمعين . (١٩) ز : من اتحتمل . (٢٠) ز : الاستحقاق .

<sup>(</sup>٢١) ك : فوق السطر . (٢٢) ز : خلاف . (٢٣) ت : هذا الاختيار .

#### أبو المعين النسفى

قدرها من الذنوب لا يبلغ مجزءاً مّا (١) لا يحصى من منّنه و إحسانه ، « بخلاف الكافر »(١) ، والله الموفق .

ثم نقول: إنّ صاحب الكبيرة إذا كان معتزلياً أو خارجياً يكفر لأنه بارتكابه يياس من رَوْح الله ويقنط من رحمته ، والله تعالى يقول (٢): « ﴿ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَة رَبّه إلاّ الضَّالُون ﴾ ﴿ وَلاَ تَيْسَأَسُوا مِنَ رَوْحِ اللهِ إِنَسَهُ لاَ يَيْسَأَسُ مِن رَوْحِ اللهِ إِلاّ القَوْمُ الكَافِرُونَ ﴾ »(أ) ، ولأنه لَمّا ارتكب الكبيرة مع اعتقاده (٥) أنه يكفر أو يخرج عن الإيمان ، صار بارتكابه معتقداً أنه كافر أو خارج عن الإيمان ، ومن اعتقد أنه ليس بمؤمن لا يكون مؤمناً ، وكذا من اعتقد أنه كافر ، والله الموفق .

<sup>(</sup>۱) زك : هما . (۲) « ... » زك. : ـ .

<sup>(</sup>٣) أت : ويقنط من رحمته وقال ، ز : ويقنط من رحمة الله تعالى يقول .

<sup>(</sup>٤) « ... » زك : ولاييأس من روح الله إلا القوم الكافرون وقال ومن يقنط من رحمة ربه إلاَ الضَّالون .

<sup>(</sup>٥) ز : اعتقاد .

### فصل في إثبات الشفاعة

وهذه المسألة في الحقيقة هي المسألة الأولى(١) ؛ فإنّ عندنا لّما جاز أن يغفر الله تعالى لصاحب(٢) الكبيرة بفضله ورحمته وكانت المغفرة تحت الحكمة ، جاز أن يغفر له مشفاعة الرسل والأنبياء عليهم السلام (٢) ، وبشفاعة الأخيار من الآباء والأبناء والأقارب والأستاذين (٤) والتلامذة وغيرهم .

وعند المعتزلة لما كانت مغفرة صاحب الكبيرة بدون الشفاعة ممتنعة ، كانت كذلك مع الشفاعة ، كمغفرة الكافر . ثم شبهتهم في ذلك قوله تعالى (٥) : ﴿ وَلاَ يَشْفَعُونَ إلاَّ لَمَن ارْتَضَى ﴾ والفاسق والظام (١) ليس بمرضي ، وقوله تعالى (٧) : ﴿ مَالِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمِ ولا شَفِيعٍ يُطَاع ﴾ ، وقاتل النفس ظالم ، وقوله تعالى (٨) : ﴿ الَّذِينَ يَحْملُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ ﴾ إلى قوله : ﴿ وَمَنْ صَلَحَ منْ آبَاتُهمْ ﴾ ... الآية ، « في الآية »(١) أنهم يسألون الجِنــة ١٠ للمستحقين لها ولا يجوز غير هذا ، إذ (١٠٠ لا يجوز أن يقال : اجعل أعداءك أولياءك ، وأهلَ نارك أهلَ جنَّتك ، وافعل خلاف ماقلت وبدِّل حكمك ، مع ما يُعلم أنَّ الحكيم لا يريـد الخير لأعدائه ، ولا يجوزأن يكون النبي عليه السلام (١١١) يحب مَن أبغضَه الله تعالى ويوالي من عاداه .

قالوا: ويحققه أنَّا نجد المسلمين والصالحين منهم يرغبون في شفاعة الرسول عليه ١٥ السلام (١٢) ويزهدون في أن يكونوا فسّاقاً ، ثبت أنّ الفسّاق لاشفاعة لهم .

قالوا: والدليل على صحة (١٢) هذا أنّ من حلف بطلاق امرأته أنه يعمل عملاً [ ١٨١ أ ] يستوجب به الشفاعة أو ينال به الشفاعة ، يؤمر بالعمل الصالح ولا يؤمر بالفسق ، / لما في

<sup>(</sup>٣) زك: صلوات الله عليهم أجمعين . (٢) أت: صاحب . (١) ز: أولى . (٤) ز: والأستاذن .

<sup>(</sup>ه) أ: ـ . (٦) أت: والظالم والفاسق . (٧) أت: ـ . (٨) أت: ـ . (۹) «...» ز: ـ .

<sup>(</sup>١٢) زك: ﷺ . (١٣) زك: . . . (١١). زك: مَالِلَهِ . (۱۰) ز: إذا .

الأمر « به خروج عن الإسلام ، دلّ ذلك أنّ الذي ينال الشفاعة هو المطيع  $^{(1)}$  دون العاصى .

قالوا: ولأنّ في القول<sup>(۱)</sup> بإثبات الشفاعة لأهل الكبائر تجرئة للناس على الذنوب، وهو باطل<sup>\*</sup>.

ولأهل الحق: أنّ الله تعالى قال في حق الكافرين (٢): ﴿ فَمَا تَنْفَعَهُمْ شَفَاعَةُ الشَافعين ﴾ ، ولو كان لاشفاعة لغير الكافرين (٤) ، لم يكن لتخصيص الكافر بالذكر في حال تقبيح أمرهم معنى . وقد رُوي من غير طريق (٥) أنه عليه السلام (١) قال : (شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ) ، وقد روي بطرق (٧) كثيرة وألفاظ مختلفة دخل بها الخبر في حد التواتر والاشتهار ، فدل أنها ثابتة لهم . وكذا أخبار كثيرة في خروج أقوام من النار بألفاظ مختلفة ، في بعضها أنهم يخرجون (١) عنها بعد ماصاروا حِمَاً (١) . وفي خبر آخر (١١) أنهم (١١) يخرجون منها بعد ماصاروا حِمَاً (١) . وفي خبر آخر (١) أنهم (١١) في بهر الحياة (٢) فينبتون كا تنبت الطراثيث والحبة في حميل السيل . وفي خبر آخر (٤) أن آخر من يخرج من النار رجل يقول : ياحنان يامنان .

ولا تُعارَض هذه الأخبار ببعض ما يرويه المعتزلة والخوارج من الوعيد الوارد (١٥) لمدمن الخر وقوله: ( من تحسّى سمّاً (٢١) فقتل نفسه فهو يتحسّاه في نار جهنم خالداً مخلقاً فيها المدمن الخر وقوله: « فإن ذلك » (١١) محمول على الاستحلال بدليل ماذكرنا في المسألة المتقدمة . وكذا المروي : ( لا يزني الزاني وهو مؤمن ولا يسرق السارق وهو مؤمن ) محمول على المستحل ؛ يدل عليه ما روى أبو الدرداء رضي الله (١١) عنه عن النبي عليه السلام (١١) أنه قال : ( من قال لا إله إلا الله دخل الجنة . قال : فقلت : يا رسول الله وإن زنى وإن سرق ، وأنه ردّد ذلك حتى قال في الثانية أو الثالثة (٢٠) : نعم وإن رغم أنف أبي الدرداء ) ، والله وأنه ردّد ذلك حتى قال في الثانية أو الثالثة (٢٠)

<sup>(</sup>١) «...» ز: على الهامش . (٢) ك: ولأن القول ، ز: ولن القول . (٣) أت: الكفار . (٤) أت: الكافر .

 <sup>(</sup>٥) ت: من بغير طريق ، زك: من طريق . (٦) زك: على (٧) ز: بطريق . (٨) ت: يخرجوا .

<sup>(</sup>٩) ز: حممها . (١٠) ت: ـ ، ك: على الهامش . (١١) ز: خبر إخوانهم . (١٢) أت: عنها .

<sup>(</sup>١٣) ز: الحيوان . (١٤) أت: ـ . (١٥) أت: الواردة . (١٦) ز: سماه . (١٧) «...» ز: ـ .

<sup>(</sup>١٨) ت: + تعالى . (١٩) زك: عَلِيْتُهِ . (٢٠) ز: والثالثة .

وتعلقهم يقوله تعالى : ﴿ وَلاَ يَشْفَعُونَ إلاَّ لِمَن ارْتَضَى ﴾ ،

قلنا: وكل مؤمن هو ممّن (١) ارتضاه الله (٢). ومَن معه من الإيمان والطاعات والحسنات المرضية عند الله (٦) لا يخرج من كونه مرضياً عند الله (٤). وقيل: لا (٥) يشفعون إلا لمن ارتضى الله أن يشفعوا له ، فلِمَ زعمتم أنّ الله تعالى لا يرضى (٦) بشفاعة صاحب الكبيرة ؟ وفيه الخلاف .

وقوله تعالى (٧): ﴿ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وِلاَ شَفِيعٍ يُطَاعٍ ﴾ منصرف إلى الكافر ، إذ هو الظالم المطلق الذي (٨) لاعدل معه (١) ، فأمّا المؤمّن الذي معه الإيان والأعمال الصالحة فلا يُسمَّى ظالمًا على الإطلاق .

وما يزعمون أنّ الملائكة يسألون الجنة « لأهل الجنة » (١٠) ، فهذا منه على مذهبه دعوى العبث على خيرة خلق (١١) الله تعالى في يوم الجمع الأكبر ، لأنّ إدخال أهل الجنة ١٠ « الجنة واجب » (١٢) عندهم وحق مستحق لأهل ذلك ، وعلى هذا كان (١٢) اشتغال الملائكة بسؤال ذلك إمّا لأنهم خافوا أن يظلم الله تعالى و ينع أهلها من دخولها و ينعهم حقهم الواجب عليه ، و إمّا أن اشتغلوا بالعبث فيقولون : أعطهم ماأعطيتهم واغفر لمن غفرت له .

وقوله تعالى : ﴿ فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ ﴾ أي (١٤) اغفر للذين تابوا عن الشرك ، بدليل قوله : ﴿ وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ ﴾ أي تابوا عن الكفر ولهم ذنوب اقترفوها وكبائر ١٥ ارتكبوها في حالة الإيمان . فأما الصرف إلى ماصرفته المعتزلة فمتنع لما ذكرت .

وما قال إنه (۱۵) لا يجوز أن يقول الأخيار: اللهم اجعل أعداءك أولياءك، وأهلَ نارك أهلَ اللهم الله

<sup>(</sup>١) ت: من . . . (٢) زك: + تعالى . . (٢) زك: + تعالى . . (٤) زك: + تعالى . . (٥) زك: ولا .

<sup>(</sup>١) أ: يرتضي ، ومصححة على الهامش . (٧) أت: ـ . (٨) ك: على الهامش . (٩) زك: منه .

<sup>(</sup>۱۰) «...» ز: ـ ، ت: + واجب عندهم . (۱۱) ك: خير تخلق . (۱۲) «...» ز: ـ . (۱۳) ز: ـ .

<sup>(</sup>١٤) ك: إني . (١٥) ت: لأنه ، زك: إن . ١٠ (١٦) ز: وأهل . (١٧) زك: النبي ﷺ .

<sup>(</sup>۱۸) أت : + تعالى . (۱۹) أ: ـ ، ت : + تعالى .

### أبو المعين النسفي

هذا كله كلام بناه على أصله الفاسد ؛ ومَن الذي يسلّم له أنّ المؤمن الذي زجّى عمره في طاعة الله تعالى ومعه (١) من الأعمال الصالحة ما لا يحصى يكون عدوّاً لله أو مبغضاً له ؟ وفصل الخلف فيا قال قد مر الكلام فيه في المسألة المتقدمة .

وقولهم : المسلمون يرغبون في الشفاعة « ويزهدون في أن يكونوا فسّاقاً ،

/ قلنا : والمسلمون يرغبون في المغفرة ويزهدون في أن يكونوا مرتكبي صغائر ، ثم [ ١٨١ ب ] نقول : يرغبون في الشفاعة »(٢) لو وجدت منه معصية فيا يُستأنف من الوقت أو سبقت فيا مضى من الوقت ويتعوّذون بالله تعالى من الفسق والمعصية كا قلتم أنتم في المغفرة ؛ يحققه أنّ رغبتهم (٢) في الشفاعة لا يمكن حلها على غير هذا الوجه ، إذ لاحاجة (٤) بمن (٥) عُصم عن المعاصى أجمع إلى الشفاعة .

فإن قالوا: لا ، بل بهم إليها حاجة ، وعندنا الشفاعة ثابتة لكن لأهل الطاعة ، والشفاعة لهم (١) أن يطلب الرسل والملائكة من الله تعالى أن يزيدهم على مااستحقوا من الثواب من فضله بقوله تعالى (٧) : ﴿ فَيَوَفِّيهم أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِنْ فَضْلِهِ ﴾ .

قلنا: هذا باطل من وجوه:

أحدها أنّ المروي عن النبي عَلِيْهُ أنه قال (^) : (ادّخرت شفاعتي لأهل الكبائر من ٥٠ أمتي ) ، « وكذلك المروي : (شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ) ، « وكذلك المروي : (شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ) ، « وكذلك المروي . وهو حديث مشهور .

والثاني أنّ ماذكر يسمّى إعانة لاشفاعة ، بل هي في المتعارف اسم لطلب التجاوز عن أمور مخوفة (١٠) وشدائد موبقة ، فصَرفُها عن (١١) المفهوم تقلق ما لا يُفهم دخوله تحتها نوع من تحريف الكلم عن مواضعها .

٢٠ والثالث أنّ إعطاء (١٢) تلك الزيادة عندهم (١٤) يوجب تنغيص النعمة (١٥) على أهلها ؛ إذ

<sup>(</sup>۱) ز: \_ . . . (۲) «...» ز: \_ . . (۲) ز: رغبتم . . (٤) ز: أفلا حاجة . . (٥) أت: لمن . . . (٦) ز: ـ .

<sup>(</sup>٧) أت: ـ . (٨) أت: إن المروي عنه عليه السلام . (١) «...» تأز: ـ . (١٠) ز: محرفة .

<sup>(</sup>١١) ز: فوق السطر . (١٢) ز: المفهور . (١٣) ك: أعطل . (١٤) ز: وعندهم . (١٥) زك: الجنة .

من زعمهم أنّ التفضّل (١) يوجب المنّة وهي تنغّص النعمة (٢) ، وليست الجنة بدار تتنغّص فيها النعم .

والرابع أن (٢) إعطاء تلك الزيادة لو كان جائزاً عندهم بدون الشفاعة لكان لا يجوز منعها ، لأن منع ما يجوز إعطاؤه من غير أن يكون للمانع فيه منفعة أو دفع مضرة وينتفع به المعطى ، بخل عندهم ، وطلب ما لا يجوز منعه (١) طلب الامتناع عن الظلم والجور والسفه . ٥ ومَن ظنَّ أن عباد الله (٥) الصالحين والأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين يسألون من الله تعالى ماهذا سبيله فهو كافر بالله تعالى ، ولو كان لا يجوز إعطاؤه لكانوا بشفاعتهم طالبين أن يترك الباري (١) الحكمة ويأتي بما هو سفه ، وهذا مثل الأول .

وما قالوا في مسألة الحلف بالطلاق أن يفعل فعلاً يستحق به الشفاعة ،

قلنا: إن أردت بذلك أن يفعل فعلاً يجب على الأنبياء والرسل عليهم السلام أن ١٠ يشفعوه ، فهذا لغو من الكلام ويصير كمن حلف أن يخلق الأجسام ويجمع (٧) بين الضدين ، لأنّ استيجاب حق على (٨) الله تعالى وعلى رسله (١) بصنع من الخلق غير متصوَّر . وإن أراد (١٠) أن يصير بذلك أهلاً فنأمره أن يعتقد مذهب أهل (١١) السنة ويلعن أهل الأهواء ويتبراً منهم ويناصب المعتزلة عداوةً ويلعنهم لعناً كثيراً ليصير بذلك أهلاً لنيل الشفاعة لو بدرت منه خطيئة أو حصلت معصيته .

ثم نقول لهم : من حلف أن يفعل ما يصير به أهلاً للمغفرة ماذا تأمرونه به ؟ أتأمرونه بالطاعة ولا حاجة إلى المغفرة معها ، أم بالمعصية فتكفرون حينئذ ؟

فمها أجابوا من شيء فهو لهم جواب .

وما يزعمون أنّ إثبات الشفاعة تجرئة على الذنوب،

قلنا : وفي إيجاب قبول التوبة عندكم على الله تعالى التجرئة أكثر . ثم نقول : ليس فيــه ٢٠

<sup>(</sup>١) ز: التفضيل ، (٢) ز: ينقض العمه ، (٣) ز: ـ ، (٤) ت: منفعة ، (٥) زك: + تعالى ،

<sup>(</sup>٦) زك: + عز وجل . (٧) ز: و بجميع . (٨) ز: ـ ، ك: على الهامش . (٩) أت: رسوله .

<sup>(</sup>۱۰) ت: + بذلك . (۱۱) أت: ـ ـ .

#### أبو المعين النسفي

تجرئة ، لأنّ كل من ارتكب مأثماً لايدري بطريق اليقين أنه ينال شفاعة لامحالة . وعنده أنه يقدر على التوبة لامحالة ، وذاك<sup>(۱)</sup> صحيح فهذا أولى بل فيه<sup>(۱)</sup> دفع اليأس والقنوط الموقعيّن لصاحبها<sup>(۲)</sup> في الكفر ، والله الموفق .

وما يزع بعض جهّالهم أنّ الرسل عليهم السلام متى يشفعون ، أقبل دخول الفسّاق النار ، فيبطل حينئذ مارويتم من أخبار الخروج عن النار ، أم بعد دخولهم النار فلا حاجة حينئذ إلى الشفاعة إذا عُذّبوا بقدر ذنوبهم ، سؤال فاسد ؛ فإنهم يشفعون حين يؤذن لهم بالشفاعة على ماقال / الله تعالى : ﴿ مَنْ ذَا الّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاّ بِإِذْنِهِ ﴾ . ثم في حق [ ١٨٢ أ ] البعض قد يؤذن قبل دخولهم النار ، وفي حق (أ) بعضهم بعد دخولهم قبل استيفاء ما استوجبوا من العقوبة ، وفي حق البعض لايؤذن لهم فيعَذّبون بقدر ذنوبهم ويستوفي منهم ما استوجبوه من العقوبة على جرائمهم . وهذه الوجوه كلها متعارفة (أ) في الشاهد ، والله الموفق .

<sup>(</sup>١) زك: وذلك . (٢) ز: فهذا أول قيل فيه . (٣) ز: لصاحبها . (٤) زك: ـ . (٥) ز: متعارف .

## الكلام في الإيمان

اختلف الناس فيا<sup>(۱)</sup> يقع عليه اسم الإيمان<sup>(۲)</sup> اختلافاً لا وجه لذكر ذلك ولا سبيل إليه لكثرة ما فيه من الأقاويل ، فنذكر من ذلك جُمَلاً<sup>(۳)</sup> على طريق الاختصار لئلا يخلو كتابنا عن الكلام فيه ، مقتدين<sup>(٤)</sup> بن تقدم من السلف<sup>(٥)</sup> فنقول :

من الناس من زعم أنّ الإيمان هو المعرفة بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالأركان ، ه وحكي هذا عن مالك والشافعي والأوزاعي وأهل المدينة وأهل الظاهر وجميع أمّة أهل<sup>(١)</sup> الحديث كأحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه ، ومن المتكلمين منهم عن الحارث بن أسد المحاسبي وأبي العباس القلانسي وأبي علي الثقفي .

ومن الناس من زعم أنَّ الإيمان يكون بالقلب واللسان دون غيرهما من الجوارح ، وإليه يذهب الشِمرية والنجارية والغيلانية ، وحكي هذا عن كثير من أصحاب أبي حنيفة (٧) .

غير أنّ هؤلاء اختلفوا فيا بينهم ؛

فنهم من جعل بالقلب المعرفة ، ومنهم من جعل ذلك التصديق .

وكان بشر بن غياث الْمَرِيسي يقول إن الإيمان هو التصديق في اللغة ، وما ليس بتصديق فليس بإيمان ، إلا أن التصديق يكون بالقلب واللسان جميعاً .

و إلى هذا القول ذهب ابن الروندي $^{(\Lambda)}$ .

ومن الناس من يقول إنّ الإيمان يكون باللسان فحسب . وإليه كان يذهب الرقاشي وعبد الله بن سعيد القطّان والكرّامية .

10

 <sup>(</sup>١) زك: فين . (٢) ز: ـ . (٣) ز: جهلاً . (٤) زك: مفيدين .

 <sup>(</sup>٥) ز: +رحمهم الله ، ك: + رحمهم الله تعالى . (٦) زك: ـ . (٧) أت: +رحمه الله .

<sup>(</sup>٨) زك: الراوندي .

غير أنهم اختلفوا فيا بينهم ؛

فزع الرقاشي أنّ الإقرار يكون إيماناً بشرط وجود المعرفة بالقلب ، والمعرفة عنده ضرورية فهي توجد لا محالة ، ولا تكون إيماناً لأنه اسم لفعل مكتسب لا لما هو ضروري ، ولكن عند وجود هذا الضروري يكون الإقرار إيماناً . وكذا عبد الله بن سعيد القطان كان يقول : الإيمان هو الإقرار إذا كان مقروناً بالمعرفة والتصديق ، ولا يكون القول عنده إيماناً بلا معرفة ولا تصديق (۱) ، وإذا (۲) اقترن القول بها كان القول هو الإيمان لاهما .

وأمّا الكرّامية فإنهم يزعمون أنّ الإيمان هو الإقرار المجرد ، وليس من شرط كونه إيماناً وجود التصديق والمعرفة ، ويزعمون أنّ من اعتقد الكفر بقلبه وأقرّ بلسانه بالصانع وبالكتب والرسل وغير ذلك من أركان الإيمان كان مؤمناً حقاً بإقراره ، وكان المنافقون في عهد رسول الله (٢) مؤمنين حقاً .

ومن الناس من قال إن الإيمان لا يكون إلا بالقلب ، غير أن هؤلاء اختلفوا فيا بينهم ؛ قال بعضهم : الإيمان هو المعرفة ، وهو قول جهم بن صفوان وأبي الحسين الصالحي أحد رؤساء القدرية .

وقال بعضهم: هو التصديق بالقلب. وإليه ذهب الشيخ الإمام (٤) أبو منصور الماتريدي (٥) ، وهو مروي عن أبي حنيفة (٦) ، وهو قول الحسين بن الفضل البَجَلي (٧) وأبي الحسن الأشعري ، وقد قال الأشعري في بعض كتبه: إنّ (٨) الذي أختاره في الإيمان هو (١) ماذهب إليه الصالحي ، غير أنّ المشهور من مذهبه مابيّنا ، وكان يقول : ما يوجد من إطلاق اسم الإيمان على الصوم والصلاة وغيرهما من شرائع الإسلام / فهو على التوسّع ، فأما [ ١٨٢ ب ] الكلام في الأعمال فلا وجه إلى جعلها إيماناً ، لأن القائلين بأن الأعمال من الإيمان يوالون من الكلام في القول مع تقصيره في الأفعال ومجاوزته حدود الله تعالى ، ويبغضون من خالفهم في القول وإن كانوا أحفظ لحدود الله تعالى في الأفعال وأقل تقصيراً فيها ، فصارت الولاية

<sup>(</sup>١) أت: وتصديق . (٢) ت: وإذ . (٣) زك: + عَلِيْكُ . (٤) تَأْز: ـ . (٥) أت: + رحمه الله .

<sup>(</sup>٦) أت: + رحمه الله . (٧) ز: البلخي . (٨) زك: - . (٩) زك: - .

والعداوة بالاعتقاد خاصّة لافي تحقيق الأفعال ، فلزم به تحصيل الإيمان بحق الاعتقـاد وتقرير الحكم عليه دون الأفعال ؛ يحققه « أنّ ضد الإيمان الكفر ، والكفر هو التكذيب والجحود و إن كان قد يسمّى به غيره على المجاز ، فكذا الإيمان ؛ يحققه »(١) أن الله تعالى قماتيل الكف بالإيمان فقال : ﴿ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِالله ﴾ ، ثم المراد منها(٢) التكذيب والتصديق (٢) لاغير ، فدلّ أنّ الإيمان ذلك ؛ يحققه أنّ الإيمان معروف أنه عند أهل اللسان ه التصديق لاغير ، فمن جعله لغير التصديق فقد صرف الاسم عن المفهوم في اللغة إلى غير المفهوم ، ولو جاز ذلك لجاز في كل اسم لغوي ، وفيه إبطال اللسان وتعطيل اللغة ، وذلك(٤) محال ؛ يدل عليه أنَّ الله تعالى فرَّق بين الإيمان وبين كل عبادة بـالاسم المعقول ، على مـافرَّق بين العبادات بالأسماء المعقولة لها « على ما »(٥) قال(١) : ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ باللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ﴾ .. الآيـة ، وكـذا قـال(٧) في مواضع : ﴿ إِنَّ ١٠ الَّذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحات ﴾ ، وكذا(^ ) أمر بغير شيء ثم قال : ﴿ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِين ﴾ نحو قوله تعالى(١) : ﴿ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ﴾ .. الآيـة ، وقولـه (١٠) : ﴿ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا ﴾ ، وقولـه(١١١) : ﴿ وَلاَ تَهنُوا ﴾ إلى قولـه (١٦) : ﴿ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِين ﴾ . ولو لم يكن الإيمان معروفاً(١٣) عند كل منهم وما به يثبت (١٤) الاسم لكأن يكون ذلك شرطاً غير مفيد . وكذا خاطب الله تعالى باسم الإيمان على ماارتكبوا من المعاصي الموجبــة للحــدود ١٥ الوارد فيها الوعيد من نحو قوله تعالى : ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقصَاصُ في الْقَتْلَى ﴾ وغير ذلك من الآيات التي تلونا(١٥٠) في مسألة وعيد الفساق . ولو كان الإيمان اسماً لغير التصديق ، أو كان اجتناب الكبائر أو مطلق المعاصي شرطاً لثبوت الإيمان لم يكن لذلك معنى .

والدليل على أنّ الإيمان اسم للتصديق دون الأعمال أنّ أعداء الله تعالى « فزعوا عند ٢٠ معاينتهم العذاب والبأس إلى التصديق دون غيره من الأعمال نحو قول »(١٦) فرعون(١٧) لما

<sup>(</sup>١) «...» ك: ـ ، (٢) ز: منها ، (٣) ت: التصديق والتكذيب ، (٤) أت: وذاك .

<sup>(</sup>٥) «...» ت: ـ. (٦) أت: + تعالى . (٧) أت: ـ. (٨) ك: ولذا . (٩) زك: ـ.

<sup>(</sup>١٠) أت: + تعالى . (١١) أت: + تعالى (١٢) تأك: + تعالى . (١٣) ت: مقروناً .

<sup>(</sup>١٤) زك: ثبت . (١٥) زك: تلوناها . (١٦) «...» زك: ـ . (١٧) زك: + لعنه الله .

أدركه الغرق (١): ﴿ آمَنْتُ ﴾ .. الآية ، وقول قوم يونس عليه السلام (١): ﴿ آمَنًا بِاللهِ وَحُدَهُ ﴾ . والدليل على ذلك قوله تعالى لإبراهم (١): ﴿ أُولَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى ﴾ ، أي (٤): أوَلَمْ تَوُمِنْ قَالَ بَلَى ﴾ ، أي (٤): أوَلَمْ تصدق بإحيائي الموتى ، وقوله تعالى : ﴿ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ ﴾ . والدليل عليه أنه تعالى « خاطب باسم المؤمنين ثم أوجب الأعمال على ماقال : ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصّيّامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾ . والدليل عليه أنه تعالى » (٥) قال في الكفرة : ﴿ إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرُ لَهُمْ مَاقَدُ سَلَفَ ﴾ ، والدليل عليه أنه تعالى » (٥) قال في الكفرة : ﴿ إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرُ لَهُمْ مَاقَدُ سَلَفَ ﴾ ، والانتهاء عن الكفر يكون بالإيان ، ولو كانت (١) الأعمال كلها إياناً لم يكن المنتهي عن الكفر منتهياً عنه مالم يأت بجميع الطاعات . وإذا ثبت الانتهاء بالتصديق وحصلت له المغفرة عمّا سلف به دلّ أنه (٨) هو الإيمان . وفيه إبطال قول المعترلة ؛ فإنّ في الآية دليلاً أنّ ما ينتهي به الكفر تحصل به المغفرة ، ويكون من انتهى كفره أهلاً للمغفرة .

وعندهم ليس كذلك ؛ يحققه أنَّ الله تعالى<sup>(١)</sup> قال : ﴿ إِنْ تُطِيعُوا فَريقاً مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيَانِكُمْ كَافِرِينَ ﴾ ./وقال : ﴿ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيَانِكُمْ ﴾ ، ثبت أن الإيمان هو الذي به (١١) ترك الإيمان ؛ يحققه أنّ الإيمان إمّا أن يكون اسماً لكل عمل ، وكلُّ (١٦) [ ١٨٣ أ ] إمّا أن يكون اسماً لكل عمل ، وكلُّ (١٢) [ ١٨٣ أ ] عمل إيمان (١٢) على حدة « كما هو طاعة على حدة » (١٤) وعبادة على حدة .

فإن قالوا بالأول ،

قيل (١٥): ينبغي أن يزول « الإيمان بزوال »(١٦) بعض الأعمال أو بزوالها كلها ، وقد أجمع المسلمون على تحقيق اسم الإيمان وإثبات حُكمه بمجرد الاعتقاد قبل وجود غيره من العبادات ، فكان ذلك فاسداً بإجماع المسلمين .

٢٠ وإن قالوا بالثاني فينبغي أن تكون الأديان كثيرة ، ويكون المنتقل من عبادة إلى

<sup>(</sup>١) زك: الغرق قال . (٢) زك: صلوات الله عليه . (٣) زك: + صلوات الله عليه . (٤) ز: - .

<sup>(</sup>٥) «...» ت: . . (١) زك: كان . (٧) ز: المنتهين . (٨) ت: أن . (٩) أت: أنه تعالى .

<sup>(</sup>١٠) ك: فوق السطر . (١١) ك : فوق السطر . (١٢) أزت : فكل . (١٣) ز : اسم .

<sup>(</sup>۱۶) «...» ز: \_ . (۱۵) أت : \_ . (۱۲) «...» ت : ـ .

عبادة منتقلاً من دين إلى دين ، والقول به باطل ؛ يحقه أنّ الله تعالى جعل لكل عبادة من العبادات اسماً خاصاً وراء (۱) اسم الجملة وهي العبادة ، فتكون هذه صلاة وتلك صوماً وزكاة وحجاً وغير ذلك . فما بال أرفع العبادات ليس له (۱) اسم خاص تعرف به خاصيته لا يشاركه غيره فيه (۱) ؛ بل الناس لم يزل يعرفون له اسم الخاصية ويعرفون أنه اسم لفعل مخصوص على ماقرّ رنا ؛ يحققه أنّ النبي عليه السلام (۱) لمّا سأله جبريل عليه السلام (۱) عن الإيمان ماأجاب عنه إلا بالتصديق حيث قال : (أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه (۱)) .. إلخ ، لم يذكر فيه إلا التصديق ، ثم قال : (هذا جبريل أتاكم يعلم كم (۱) أمر دينكم ) . ولو كان الإيمان اسماً لما وراء التصديق لكان آتياً ليلبس عليهم أمر دينهم لاليعلمهم (۱) ، وكان نبيّ الله عليه السلام (۱۰) قصم في الجواب ، وكان قول النبي (۱۱) : (نعم ) بعد قول جبريل (۱۲) : فإذا فعلت (۱۱) هذا (۱۱)

ويدل عليه ما رُوي عن النبي عليه السلام  $(^{(0)})$  أنه سئل عن أفضل الأعمال  $(^{(1)})$  فقال : (إيمان لاشك فيه وجهاد  $(^{(1)})$  لاغلول فيه وحج مبرور) . ولو كان الإيمان اسماً لكل الخيرات لا يكون  $(^{(1)})$  وجوده بلا شك ، لأنه لاأحد يقطع القول بـإثبـات جميع الخيرات ، ولأنه غـاير بين الإيمان وبين الغزو  $(^{(1)})$  والحج ، وذلك دليل أنها غير  $(^{(1)})$  الإيمان .

والدليل عليه أنّ الله تعالى جعل الإيمان شرطاً لقيام الأعمال الصالحة بقوله تعالى: ١٥ ﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ ﴾ . ولو كان الإيمان اسماً لجميع الأعمال الصالحة والخيرات لكان شرط الشيء وما به قيامه هو ذلك الشيء ، وهو محال .

وفي المسألة دلائل كثيرة أعرضنا عن ذكرها تحامياً عن الإطالة .

ولا شبهة للخصوم فيما يتعلقون به من قوله تعالى : ﴿ وَمَا كَـاِنَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَـانَكُمْ ﴾

<sup>(</sup>١) ز: ورأى . (٢) زك: ـ . (٣) ز: ـ ، ك: فيه غيره . (٤) زك: عَلِيْكُ .

<sup>(</sup>a) زك: حلوات الله عليه . (٦) زك: ـ . (٧) أت: غير . (٨) أ: ليعلم كم (٩) ك: ليعلم ·

<sup>(</sup>١٠) زك: النبي عَلِيْقِ ١١٠) ك: عَلِيْقِ ، أت: عليه السلام . (١٢) زك: عليه السلام .

<sup>(</sup>١٢) ز: فافعلت . (١٤) زك: ـ . (١٥) رك: ﷺ . (١٦) ز: ـ . (١٧) ت: على الهامش .

<sup>(</sup>١٨) زك: لا يجوز ، أ: مصححة على الهامش : لا يجوز . (١٩) ت: العز . (٢٠) أت: غيرا .

### أبو المعين النسفى

أي صلاتكم إلى بيت المقدس ؛ لأنّ الآية تحتل أنّ المراد (١١) بها تصديقهم بكون الصلاة جائزة عند التوجه إلى بيت المقدس أو الواجب فيها هو التوجه إليه ، والإيمان هو التصديق . و يُحتمل أنّ المراد بها الصلاة نفسها غير أنها سُمِّيت إيماناً مجازاً لما أنها لاتصح (٢) بدون الإيمان ، فكان الإيمان شرط جوازها وسبب قبولها فسُمِّيت به مجازاً . ويُحتمل أنها سمّيت إيماناً لدلالتها على الإيمان ، إذ هي دلالة على كون مؤدّيها مؤمناً ، وقد ورد الخبر () ( إنّ بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة ) ، ولهذا قال علماؤنا رحمهم الله : إنّ الكافر إذا صلَّى بجاعة كصلاتنا حُكم بإسلامه . والدليل على ذلك أنّ الصلاة بدون التصديق لم تكن إيماناً ، والتصديق بدونها إيان ، حتى إنّ من صدّق ثم مات من (٤) ساعته قبل توجه فرض الصلاة عليه لقى الله تعالى وهو مؤمن ، فدلَّ أنها كانت إيماناً باعتبار التصديق ، إمَّا لكونها دلالة عليه ، و إمَّا لكونه ١٠ شرطاً أو سياً لها .

على أنّ الاسم محمول على المجاز بالإجماع ؛ فإنهم لا يجعلون الإيمان اسمًا لكل فرد من أفراد العبادات حتى لا يكون الخارج عن الصلاة خارجاً عن الإيمان ، / ولا مفسدُها مفسداً [ ١٨٣ ب ] للإيمان (٥) ، وكذا هذا في الصوم والحج وغير ذلك . ثم إطلاق اسم الجملة على كل فرد من الأفراد(٢) مجاز ، وإذا(٧) كان الاسم مجازاً كان حملُه(٨) على ماذكرنا أولى لما فيه من مراعاة ١٥ معنى اللغة ، إذ الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق لاعن العبادة ، والله الموفق .

> وكذا تعلقهم بالمروي عن النبيّ عليه السلام(١) : ( الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة ) فاسد ، لأنّ الراوي شهد بغفلته حيث شك « فقال : بضع وستون أو بضع وسبعون ، إذ لا يُظَن بالنبي عَلِيْهُ الشك "(١٠) في ذلك . ثم التعلق بمثل هذا الحديث (١١) في باب الاعتقاد (١٢١) باطل لأنه (٢٠) خبر الواحد لولم يكن فيه دلالة غفلة الراوي ولم يكن ورد بمخالفة ٢٠ الكتاب ، فكيف وقد وُجد (١٤) فيه الأمران ؟ أمّا دلالة الغفلة فلمَا ثبت فيه من الشك ، وأمًا مخالفة الكتاب فلما مرّ من دلائل القرآن على صحة ماذهبنا إليه . ثم المحتج بهذا الحديث

<sup>(</sup>١) زأك: إن كان المراد . (٢) أت: لاتصلح . (٣) ت: ـ . (٤) ز: عن .

 <sup>(</sup>٥) ك: مفسد الإيمان ، ز: مفسد للإيمان . (٦) ز: أفراد . (٧) أ: فإذا . (٨) ك: جملة . .

<sup>(</sup>٩) زك: رسول الله إلياني . (١٠) «...» أت: . . (١١) زك: هذه الأحاديث . (١٢) ز: اعتقاداً .

<sup>(</sup>١٣) زك: لأن . (١٤) أ: على الهامش .

« يخالف الحديث »(۱) ؛ فإن في الحديث أنّ شهادة أنْ لاإله إلا الله شعبة من الإيان ، وهو يجعلها إياناً ، والأصل أن (۱) المتركب (۱) من أركان مختلفة لا يكون لكل ركن منه لااسمه (۱) ولا حكمه ، كا في كل (۱) فعل من أفعال الصلاة وأفعال « الحج ، وكالأنف أو الخدد (۱) من الوجه ، والبياض أو السواد (۱) من البلق ، وإذا جعل »(۱) المتعلق بالحديث (۱) ذلك إيماناً كان مخالفاً لما احتج به من الحديث مع مابيّناً أنّ الإيمان في الحقيقة هو التصديق ، لا يعرف أهل اللسان غير ذلك ، فإطلاقه على غيره يكون مجازاً لكونه سبباً لقيامه في نفسه وشرطاً لصحته وثبوته ، والله الموفق .

<sup>(</sup>۱) «...» ز: ـ . . (۲) ز: المرتكب . (٤) ت: لاسمه . (٥) ز: ـ .

<sup>(</sup>٦) ك: والخد . (٧) ك: والسواد . (٨) أت: فعل ، «...» ك: على الهامش . (٩) ز: بالحد .

### فصل

## [ في إبطال أن الإيمان هو القول الجرد ]

وقول من يقول إنّ الإيان هو القول الجرد وليس في القلب منه شيء ، باطل يكاد يبلغ مبلغ إنكار النصوص ؛ فإنّ الله تعالى قال في المنافقين : ﴿ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبَهُمْ ﴾ ، ولولم يكن (١) بالقلب إيمان لم يكن لهذا القول فائدة ؛ كمن يقول لآخر : لم تؤمن يدك أو رجلك . وحاشا أن يكون في كلام الحكيم الخبير لغو وهذيان . وقال تعالى : ﴿ قَالَتِ الأَعْرَابُ آمَنًا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا ﴾ ، و « لو كان »(١) الإيمان قولاً لكان الله تعالى بقوله (٢) لنبيّه : ﴿ قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا ﴾ آمراً له أن يكذب ، لأنهم ٤) لّما الله تعالى بقوله (٢) - وعين هذا القول منهم إيمان (٦) - فقد وُجد منهم الإيمان وصاروا مؤمنين ؛ كمن قال : أنا ١٠ متكلم ، وُجد منه الكلام وصار متكلماً ، فمن قال للأول : لم تؤمن ، وللثاني (٧) : لم تتكلم كان كاذباً ، ومَن جَوّز (^) أن (٩) يأمر الله (١١) نبيه عليه السلام (١١) بالكذب فقد كفر ؛ يحققه أنه قال : ﴿ وَلَمَّا يَدْخُل الإيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ ، ولولم يكن في القلب إيمان لم يكن لهذا معني ، وهم يقولون للنبي عليه السلام (١٠٠) وللصحابة رضي الله عنهم : لمّا يدخل الإيمان في قلوبكم أيضاً . وكذا هذا من هـذا القائل تسوية بين النبي عليه السلام (١٢) وجميع (١٤) المؤمنين وبين المنافقين ، وفساد هذا ظاهر . وقال تعالى : ﴿ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لاتَمُنُّوا عَلَى إِسْلاَمَكُمْ ﴾ إلى قوله (١٥): ﴿ إِنْ كُنْتُم صَادقين ﴾ ، ولولم يكن الإيان إلاّ باللسان لكانوا(١٦) إذا نطقوا به فقد صدقوا ، فلم يكن لقوله : ﴿ إِنْ كُنْتُم صَادقين ﴾ معنى . وقال تعالى : ﴿ إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ﴾ ، ولو لم يكن(١٧١)

<sup>(</sup>١) زك: ولم يكن . (٢) «...» ز: ـ . (٣) زك: يقول . (٤) أ: على الهامش . (٥) ت: ـ .

<sup>(</sup>٦) أزك: الإيمان . (٧) ت: فللثاني . (٨) ت: جواز . (٩) ز: مكررة .

<sup>(</sup>١٠) ز: أن الله يأمر ، ك: أن الله تعالى يأمر . (١١) زك: عَلِيْتُ . (١٢) زك: عَلِيْتُ . (١٣) زك: عَلِيْتُ .

<sup>(</sup>١٤) ت: وبين . (١٥) أت: + تعالى . (١٦) زك: لكان ، أ: مصححة على الهامش .

<sup>(</sup>۱۷) ز: ولم یکن .

الإيان إلاّ القول لكان كل سامع واحداً ولم يكن لقوله تعالى(١): ﴿ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ﴾ معنى . وقالَ تعالى (٢) : ﴿ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾ ثم قال : ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيَانِكُمْ ﴾ ، فكان فيه دليل أنّ الإيمان حقيقة بالقلب حيث يعلم الله تعالى بـه وحـده . وكـذا الله تعـالى وعد المنافقين النار ، بل قال إنهم ﴿ فِي الدُّرْكُ الأَسْفَل منَ النَّار ﴾ ، وهذا فين هو مؤمن حَقاً وليس بكافر - كا يزعمه (٢) الكرّامية - محال . على أنّ (٤) الله تعالى شهد عليهم بالكفر · ٥ بقوله (٥) : ﴿ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاتَسْتَغْفِر لَهُمْ ﴾ إلى قوله : ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ ، فمن زعم أنّ الله تعالى غالط في تسميتهم كفّاراً بل هم مؤمنون حقاً ، لم يكن في(١) كفره شك . وكذا قال الله(٧) تعالى : ﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ منهم نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِالله [ ١٨٤ أ ] وَبَرَسُوله ﴾ ، وهذا أوضح من أن يُحتاج فيه إلى الإطناب ؛ / إذ من سَمّى المكذّب بقلبه

مؤمناً ـ مع أنَّ الإيمان هو التصديق ـ لا يخفي فساد كلامـه وسحـافـة عقلـه ورقَّـة دينـه على ١٠ أحد ، والله الموفق .

وكأنّ هؤلاء ذهبوا(٨) إلى ذلك لمّا رأوا من إجراء أحكام الإسلام على اللّذين شهدوا باللسان ، وهذا هكذا في حق إجراء الأحكام ، إذ لااطِّلاع للعباد على الضائر والعقائد ، فيكون الاعتبار في حقهم لمًا يكنهم الوقوف عليه لالما لم (١) يكنهم ، تعليقاً للتكليف عا في الوسع ، ولا كلام فيه ، إنما الكلام في حق اعتباره في أحكام الآخرة التي ثبتت في حق الله ١٥ تعالى ، والله الموفق ؛ يحققه أنّ الإيمان دين ، والأديان تُعتقد ، والاعتقادات بالقلوب ؛ يحققه أنّ ارتفاع فعل الإيمان عن الممتحن (١٠) محال ، وعَرّ عامة الأوقات ولا توجد الشهادة باللسان ، بل<sup>(۱۱)</sup> من الأحوال ما يُنهى المرء<sup>(۱۲)</sup> فيه أن يقول<sup>(۱۲)</sup> آمنت بالكتب والنبيين والبعث ونحو ذلك ، كا في الصلاة (١٤) وكا في حال كونه (١٥) في الكنيف وحال (١٦) خروج البول والغائط منه ، ومحال ارتفاع فرض الإيمان أو النهي عنه مادام التكليف باقياً ، أو ٢٠ القول بكراهيته (١٧) حال وجود العبادة التي لاصحة لها إلا به ، وكل ذلك يدل على أنّ الإيمان

<sup>(</sup>١) زك: ـ ، (٢) ك: ـ ، (٣) ز: زعمه ، (٤) زك: ـ ، (٥) ت: + تعالى . (٦) زك: ـ .

<sup>(</sup>٧) أزك: ـ ، (٨) ز: اذهبوا ، (٩) ز: لما لم ، ت: لا لما ، . (١٠) ت: الممتحنين ، (١١) زك: كل .

<sup>(</sup>۱۲) ت: المراء . (۱۳) ت: يتقول . (۱٤) أزك: الصلوات . (١٥) ك: في حال كونه في كونه .

<sup>(</sup>١٦) ز: وكما في حال . (١٧) زك: بكراهية ، أ: يمكن قراءتها : بكراهته .

### أبو المعين النسفي

في الحقيقة هو التصديق . والذي يؤيد هذا كله قوله تعالى : ﴿ إِلاّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ ﴾ ؛ لم يجعل لهم كفراً باللسان إذا (١) لم يكن عبارة عن القلب ، ومنع ذلك أن يكون كفراً بإيمان القلب ، فثبت أنّ القلب هو موضع الإيمان ، وبه (١) يُستدلّ أنّ كفر القلب ينع قول اللسان من أن يكون إيماناً ، والله الموفق .

<sup>(</sup>١) ت: إذ . (٢) ز: به .

## فصل [ في أن الإيمان يكون بالقلب ]

ثم بالقلب يكون التصديق لما مرّ أنّ الإيمان يكون بالقلب ، والإيمان هو التصديق ، وليست المعرفة الخالية عن التصديق إيماناً كا ظن جهم وجماعته أنّ الإيمان هو المعرفة ، لِمَا أنّ الإيمان هو التصديق . ثم ضد الإيمان هو الكفر ، والكفر هو التكذيب ، والتكذيب ينافي ه التصديق لاالمعرفة ، إذ ما يضادها النكرة والجهالة ، وليس كل من جهل حقاً يكذّب به ؛ يحققه أنّ الإيمان بجميع « الأنبياء والرسل وبجميع » (١) الكتب وجميع الملائكة ثابت وهو التصديق ، والمعرفة بأعيانهم منعدمة . وأهل العناد كانوا يعرفون كم يعرفون أبناءهم وكانوا يكتون الحق وهم يعلمون ، ولم يثبت لهم الإيمان بتلك المعرفة لانعدام التصديق وثبوت ما يضاده (٢) وهو التكذيب ، والله الموفق .

<sup>(</sup>۱) «...» أت: . . (۲) ز: يضاد .

## فصل [ في أن الإيان لا يزيد ولا ينقص ]

وإذا كان الإيان هو التصديق ، وهو في نفسه ثمّا لا(۱) يتزايد ، « وما لا يتزايد »(۱) فلا نقصان له إلاّ بالعدم ، ولا زيادة عليه إلاّ بانضام مثله إليه ، فلا زيادة إذاً للإيان بانضام الطاعات إليه ، ولا نقصان بارتكاب المعاصي ، إذ التصديق في الحالين على ماكان قبلها . فكان تأويل ماورد من الزيادة في الإيان على ماروي عن أبي حنيفة رحمه الله ، أنهم (۱) كانوا أمنوا في الجملة ثم يأتي فرض بعد فرض فيؤمن بكل فرض جاء فيزداد إيانه (١) بالتفسير مع إيانه بالجملة ، وإن كان بالجملة في التحقيق إيان به . وقد روي عن ابن (۱) عباس رضي الله عنها هذا التأويل أيضاً . وكذا الثبات على الإيان والدوام عليه زيادة عليه في كل ساعة ، إذ يوجد في كل ساعة مثل ماانعدم في الأولى ، كا يوجد درهم ثم يزاد (١) عليه في كل ساعة درهم ، لا (۱) أنّ تلك الزيادة في نفسه ، إذ هو غير محتل للتجزّؤ ، ويحتل الزيادة عليه أن يزداد نوره وضياؤه في القلوب بالأعمال الصالحة ، وينتقص ذلك بالمعاصي ؛ إذ الإيمان له نور وضياء (۱) على ماقال تعالى : ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ ﴾ (۱) ، وقال تعالى : ﴿ يُريدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ ﴾ (۱) ذاته فلا يحتل [ ١٨٤ ب الزيادة والنقصان على ماقال تعالى : ﴿ يُريدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ ﴿ (١) ذاته فلا يحتل [ ١٨٤ ب الزيادة والنقصان على مابيّناً .

ثم أحق الناس (١١) أن يمتنع عن القول بالزيادة على الإيمان هم الذين يجعلون الأعمال من الإيمان ؛ وذلك لأنهم إذا (١٢) جعلوا الأعمال كلها إيمانا فلا أحد إذا استكمل الإيمان ، وذلك لأنهم إذا والأعمال بعد وهو في حد (١٥) النقصان محال ، ولأنه مامن عبادة (١٦) والزيادة على ما « هو لم » (١٤) يكمل بعد وهو في حد (١٥) النقصان محال ، ولأنه مامن عبادة (١٦)

<sup>(</sup>١) ت: فوق السطر . (٢) « ... » ت: ـ . (٣) ك: وإنهم . (٤) زك: إيماناً . (٥) ز: أبي .

<sup>(</sup>٦) زأت: يزداد . (٧) زك: إلا . (٨) ز: ضياء ونور .

<sup>(</sup>٩) ت: أورد آية : يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم . (١٠) زك: ـ . (١١) ز: ـ . (١٢) ز: ـ .

<sup>(</sup>١٢) زك: إيماناً . (١٤) «...» أ: على الهامش . (١٥) ت: حق . (١٦) ز: عبد .

توجد إلا وهي من الإيمان ، ولا شيء وراء الكل ليُتَصوّر أن يكون زيادة باتصاله به ؛ يوضحه أنّ الزيادة تكون على ذي النهاية فينتهي ثم يزاد (١) عليه ، فأما الزيادة على مالانهاية له فحال ، إلاّ أن يقول : الإيمان في حق الكل في حد النقصان ثم يزداد (٢) بكل طاعة ، فمن كانت طاعاته (٣) أكثر كان إيمانه أكثر .

فيقال له : إذاً على زعمكم : كال الإيمان غير متصوَّر ، فكان إيمان كل نبي ومرسل ٥ ناقصاً .

ثم نقول: إنّا بيّنا أنّ الإيمان هو التصديق ، وما وُجد من الأعمال يساويه في اسم الطاعة والعبادة دون اسم الإيمان ، فبوجود (أ) شيء منها يزداد من حيث المعنى الذي يشاركه في الاسم دون الذي يخالفه ، فيكون بزيادة عمل يوجد ازدياد عباداته وطاعاته لازيادة إيمانه ؛ كا إذا كان (أ) في بيت عشرة من الرجال فدخلت امرأة (1) ذلك البيت (١) ، كان دخولها يوجب زيادة في الأشخاص والآدميين (١) دون الرجال ؛ حتى إنّ من قال : ازداد بدخولها الأشخاص كان صادقاً ، وإن (أ) قال : ازداد الرجال كان كاذباً ، فكذا هذا ، والله الموفق .

ثم العجب منهم أنهم يزعمون أن كافراً لو أسلم وصدّق بجميع ما يجب تصديقه صار مؤمناً ، ثم لو ارتكب من ساعته إثماً (١٠) انتقص إيمانه وليس معه إلاّ التصديق ، والتصديق (١١) لا تزايد له ، ولو اختل لتبدّل بالتكذيب وبطل ، ولو لم يختل بقي كاملاً ، ١٥ فكان (١٢) القول ببقائه وثبوت النقص فيه باطلاً .

وتعلقهم بقوله تعالى : ﴿ الْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ أنه دليل أن الدين كان إلى ذلك اليوم ناقصاً ، باطل (۱۳) ؛ لأنّ ذلك يوجب على قولهم أنّ من مات قبل ذلك من المهاجرين والأنصار والذين (۱۱) شهدوا بدراً (۱۱) وبايعوا رسول الله (۱۱) البيعتين جميعاً وبذلوا أنفسهم لله تعالى بكة مع عظيم ماحلّ بهم من نكاية العدو وأنواع البلايا ، كلهم ماتوا على ٢٠

<sup>(</sup>١) أت: يزداد . (٢) زك: يزاد . (٣) ت: طاعته ، أ: مضححة على الهامش : طاعته .

 <sup>(</sup>٤) ك: فيوجد . (٥) أت: كانت . (٦) زك: - . (٧) ز: - . (٨) ت: وآدميين .

 <sup>(</sup>٩) زك: ولو . (١٠) أت: مأثماً . (١١) ز: - . (١٢) ز: مكان . (١٣) ك: باطلاً .

<sup>(</sup>۱٤) ك: ـ ، ز: الذين . (١٥) ز: بدارا . (١٦) زك: ﷺ .

#### أبو المعين النسفي

دين ناقص . وكذلك كان رسول الله (۱) عليه السلام (۲) كان يدعوهم إلى دين ناقص وكان يوالي ويعادي عليه ، وصاحب هذا القول على دين كامل ؛ فإذا سعى في مدح نفسه وتزكيتها وتقديمها على من يعلم أنه بجميع سعيه لا يبلغ مقاماً واحداً (۱) من مقاماتهم ، ثم هو يشهد (۱) على كتاب الله تعالى أنه جاء بالدين الناقص إلى ذلك اليوم ، وهذا كله باطل .

ثم تأويل الآية \_ والله أعلم \_ على وجوه : أحدها أنه لا يريد باليوم يوماً يشار إليه ، كا لا يريد بقوله : ﴿ وَرَضِيْتُ لَكُم الإِسْلاَمَ ديناً ﴾ يوماً (٥) يشار إليه ، بل كان الدين مَرْضياً عنده .

ثم بعد ذلك وجهان :

أحدهما إسقاط معنى اليوم وحمله على ما جرى العادة في التكلم به لافتتاح الكلام (١) دون تحقيق الوقت .

والثاني أن يُراد به عصر رسول الله عليه السلام (۱) ؛ إذ (۸) كانت (۱) قبل ذلك فترة ، وقد كانت مسّت الحاجة إلى من يبيّن لهم الحق فبيّن ذلك برسوله (۱۱) في ذلك العصر . وهذا ظاهر في مبتذل الكلام (۱۱) ؛ فإنّ ملكاً من الملوك لو منّ على أهل مملكته فقال : إنّ مَن كان سبقك (۱۱) من آبائكم كانوا في زمن مَن مَلَك (۱۱) الولاية قبلي في أنواع الفتن وصنوف من المصائب والمحن (۱۱) بسبب سوء مَلكته وخَرَقه في معاملة رعيته وتعدّيه عن الصواب في تدابير سياسته (۱۰) ورسوم إمارته (۱۱) ، وأنتم اليوم في ظل السلامة وتحت جناح الأمّنة وكَنف الدَّعة والراحة بيمن (۱۷) سياستي وشفقتي ورأفتي على طبقات رعيتي وأهل مملكتي ، / لايريد بذلك : اليوم الذي يخاطبهم فيه بذلك ، بل جميع عصره وزمان ثبوت سلطانه ودولته ، فكذا هذا ، والله أعلم .

٢٠ والثماني من وجوه التـأويل أن يكون قـولـه : ﴿ أَكُمَلْتُ ﴾ أي أظهرت (١٨) لكم دينكم

[ 1/10]

<sup>(</sup>١) زك: كان كتاب رسول الله . (٢) زك: ﷺ . (٣) ز: واحد . (٤) ز: شهد . (٥) ز: - .

<sup>(</sup>٦) ز : الكلم . (٧) زك : النبي ﷺ . (٨) ز : إذا . (٩) أت : كان .

<sup>(</sup>١٠) ت : برسول ، زك : + عَلِيْقِ . (١١) ز : الكلال . (١٢) أت : من سبقكم ·

<sup>(</sup>١٢) زأك : من كان ملك . (١٤) ز : والحق . (١٥) ز : سياسة . (١٦) أت : أمانته .

<sup>(</sup>١٧) ت : بمن . (١٨) ت : قوله أي أظهرت ، زك : قوله أكملت أظهرت .

حتى قدرتم على إظهاره في كل مشهد وأظفرتكم (١) بعدوًكم حتى يئسوا من ترككم الدين ، كقوله تعالى (١) : ﴿ اليَوْمَ يَئِسَ الَّهِ يَنِ كَفَرُوا مِنَ دِينِكُمْ ﴾ ، وقوله (١) : ﴿ وَاللهُ مُتِمَّ نُورِهِ ﴾ ، وقوله (١) : ﴿ وَيَأْبَى اللهُ إِلاَّ أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ ﴾ ، ولا يجوز « أن يكون » (٥) نور الله (١) غير تام في نفسه حتى يتّه ، « ولكن يتّه » (١) في الخلق بأن يظهره (٨) فيهم .

والثالث أن يكون تمامه بما أرعب عدوهم وأكرم الرسول عليه (١) السلام برعب العدو وأمن المؤمنين عنهم ، فعلى هذا أكمله ذلك اليوم .

والأمر المعروف فين يقتــل عـــدوّه من الملــوك يقــول : اليــوم تمّ ملكي وعــزّتي<sup>(١١)</sup> وسلطاني ، فمثله الأول .

١.

على أنّ تمام الشيء بوجهين :

أحدهما باستكمال مالا يقوم دونه .

والثاني باستيعاب ماله به $^{(17)}$  الترّين والتحسين مّا $^{(17)}$  هو في حق التبع $^{(18)}$ .

ثم ماكان واحدًا في نفسه أو متناهيًا ، يتمّ بشيء آخر ، فضلاً كان ذلك أو شرطًا . فأمّا الذي لا يُحدّ في نفسه فلا كال له لا بفضله ولا بشرطه (١٥) ، فكان كاله على أصلهم محالاً ، فكان تعلقهم به باطلاً ، والله الموفق .

 <sup>(</sup>١) زك : وأظفرتم . (٢) أت : \_ . (٣) أت : وكقوله تعالى . (٤) ت : + تعالى ، زك : وكقوله .

<sup>(</sup>٥) « ... » ت : ـ . (٦) زك : + تعالى . (٧) « ... » ز : ـ . (٨) ت : يظهر . (٩) ز : مكررة .

<sup>(</sup>١٠) ك : وعزى ، ز : وعذي . (١١) زك : ـ ، أ : على الهامش . (١٢) زك : ـ ، أ : فوق السطر .

<sup>(</sup>١٣) ز : ما . (١٤) ت : التبعى . (١٥) ك : شرطه .

### فصل

### [ في إبطال القول إن العبرة في الإيمان للعاقبة ]

ثم الإيمان لمّا كان اسماً للتصديق وهو على التلخيص (۱) تصديق محمد عليه السلام (۲) بما جاء به (۱) من عند الله تعالى وهو شيء حقيقي معلوم الحد، فإذا حصل بهذا (۱) الحد كان الذات به مؤمناً ؛ كالقعود (۵) والجلوس والسواد (۱) والبياض وغير ذلك لمّا كانت معاني معلومة الحدّ، متى وُجدت بحقيقتها كان الذات بها قاعداً جالساً أسود أبيض (۷) ، فكذا هذا .

ثم إذا كان كذلك لامعنى لقول الأشعرية ومن تقدَّمَهم من الخوارج كنجدة الحروري وطوائف من الناس أنْ لاعبرة لإيمان من وُجد منه التصديق للحال ، ولا لكفر من وُجد منه التكذيب ، بل العبرة للعاقبة ، فإنْ كان في علم الله تعالى أنّ هذا الشخص المعيّن يُختم له بالإيمان فهو للحال مؤمن وإن كان مكذّباً لله (۱) ولرسوله (۹) ساجداً للصنم ، وإن كان في علمه أنه يختم له بالكفر ـ نعوذ (۱۰) بالله ـ يكون للحال (۱۱) كافراً وإن كان مصدّقاً لله تعالى ولرسوله .

وهذا(۱۲) لا معنى له لأنّ الحقائق لن (۱۳) تعرف معدومة باعتبار العلم أنها تنعدم ؛ فإن الله (۱۵) يعلم الحيّ حيّاً ولا يعلمه (۱۵) للحال ميتاً ، وإن كان يعلم أنه يموت لا محالة ، وكذا هذا في الجالس والقائم والأسود والأبيض وكل وصف وحال للآدمي . ولو كان الأمر على ما يزعمون لكان ينبغي أن نكون نحن الآن في الآخرة وأنّ كل ميت كان حياً لأن عاقبة الأمر هكذا ، وحيث كان هذا باطلاً خارجاً عن المعارف دلّ على بطلان ذلك المذهب ، والله الموفق .

 <sup>(</sup>١) زك: التخصيص . (٢) زك: عَلَيْهُ . (٣) زأك: . . (٤) أ: هذا . (٥) ز: كالعقود .

<sup>(</sup>٦) ز: - . (٧) ز: أسوداً أبعض . (٨) أزك: + تعالى . (٩) زك: + ﷺ . (١٠) ز: ونعوذ .

<sup>(</sup>١١) زك: في الحال . (١٢) زك: فهذا . (١٣) أت: لم . (١٤) تأك: + تعالى . (١٥) أت: يعلم .

فإن<sup>(۱)</sup> قالوا : أليس إذا علم الله تعالى أنه يُختم له بالإيمان فهو وليّ الله<sup>(۲)</sup> ، وإذا علم أنه « يختم له بالكفر فهو عدوّ الله تعالى ؟

قلنا : الولاية والعداوة تكونان بالإيان والكفر ، فمن كفر بعد إيانه »(٢) كان وليّاً فصار عدوّاً ، وكذا على القلب . والتغيّر على الولي والعدو دون الولاية والعداوة كا في العلم والإخبار والخبر عنه ، والله الموفق .

<sup>(</sup>۱) ;: وان . (۲) أت: + تعالى . (۳) «...» زك: - .

## فصل [ في الاستثناء في الإيمان ]

ولا معنى لقول من قال منهم: إيماني حق<sup>(٥)</sup> بلا استثناء<sup>(١)</sup> ، وإذا وصف نفسه قال: أنا مؤمن إن شاء الله ؛ لأنّ إيمانه إذا كان حقاً كان هو مؤمناً حقيقة ، كالقعود متى كان متحققاً .

ولا معنى أيضاً لقول من يقول: أنا مؤمن بالله من غير استثناء وقال: أنا مؤمن عند الله إن شاء الله ؛ لأنّ الإيان إذا تحقق بحقيقته (۱) كان مؤمناً عند الله (۱) حقيقة ، وإنّا الشك أنه (۱) يكون مؤمناً وقت الموت ، ولا يُظنّ بهم (۱) أنهم يشكّون في وجود التصديق منهم للحال ، بل إنما يبنون (۱۱) ذلك على القول بالموافاة (۱۱) ، وهو أنّ المذهب عندهم أنْ لاعبرة اللإيان الموجود للحال « ولا للكفر الموجود للحال »(۱۱) ، بل العبرة لحالة (۱۱) الموت ، وتلك الحالة مستورة عليهم ، فإذا لم يعلموا بها لا (۱۵) يعلمون ماهم عليه للحال لسقوط (۱۱) اعتبار ماهو الموجود للحال . وبعرفة بطلان ذلك يُعرف بطلان هذا .

<sup>(</sup>١) ك: على الهامش . (٢) زك: الثبات . (٣) أت: وأنا . (٤) «...» زك: - . (٥) ز: - .

<sup>(</sup>٦) ز: بلاستثناء . (٧) ز: بحقيقة . (٨) أ: + تعالى . (٩) ز: أن . (١٠) أ: على الهامش .

<sup>(</sup>١١) ز: يثنون . (١٢) ز: بالموفاة . (١٣) «...» ز: ـ . (١٤) ز: بحالة . (١٥) ت: لما .

<sup>(</sup>١٦) ت: لسقو .

والذي يدل على صحة ماذهبنا إليه أنّ الله تعالى شهد بالإيان لمن آمن بالله ورسله بقوله تعالى .: ﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُون ﴾ ، ومدح بقطع القول الذين قالوا : ﴿ رَبِّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مَنَادياً يُنَادي للإيانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنّا ﴾ ... الآية ، ولم يأمره (١) بالاستثناء وإن لم يكن لهم بالعاقبة علم . وأمر أيضاً بالقول بذلك من غير الاستثناء بقوله تعالى : ﴿ قُولُوا آمَنًا ﴾ ثم خاطب الله تعالى (١) في كثير من العبادات باسم الإيان وفي كثير من الحل والحرمة ، ولم (١) يوجد أحد تحرّج (١) في شيء ممّا أحل باسم الإيان وأمر به ظنّاً منه بنفسه أنه ليس بحقيق لذلك الاسم وأنّ المراد ينصرف إلى غيره ، فكذا التسمّى به ، والله الموفق .

<sup>(</sup>١) زك: ولم يأمر . (٢) زك: خاطب الله تعالى حده . (٣) أت: ثم لم . (٤) أ: يتحرج .

# فصل [ في أن الإيمان والإسلام شيء واحد ]

وإذا عُرف أنّ الإيان هو التصديق عُرف أنّ الإيان والإسلام شيء (۱) واحد، والاسمان (۲) من قبيل الأساء المترادفة ، وكل مؤمن مسلم وكل مسلم مؤمن ؛ وذلك لأنّ الإيان والاسمان (۲) من قبيل الأساء المترادفة ، وكل مؤمن مسلم وكل مسلم مؤمن ؛ وذلك لأنّ الإيان والآثار (۱) على وحدانية الله تعالى وأنّ له الخلق والأمر ، لا شريك له في ذلك ، والإسلام هو إسلام المرء نفسه بكليّتها وكذا كل شيء بالعبودية لله تعالى لا شريك له ، فحصلا من طريق المراد فيها (۱) على واحد ، وقيل ؛ الإسلام في اللغة هو الإخلاص على ماقال تعالى لإبراهيم عليه السلام (۲) : ﴿ أَسُلِمْ قَالَ أَسُلَمْتُ ﴾ ... الآية (۱) : ﴿ أَسُلِمُون ﴾ فهو على إخلاص العبد نفسه لله تعالى لا يجعل لأحد فيها شريكاً (۱۰) ، وهو أيضاً يرجع إلى ما بيّنا .

وزع بعض الحشوية أنّ الإيان غير الإسلام ، واحتجوا بقوله تعالى : ﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنًا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا ﴾ ؛ جعل الإسلام غير الإيان حيث أثبت الإسلام ونفى (۱۱) الإيان . واحتجوا أيضاً بجبر جبريل عليه السلام ؛ فإنه سأل النبي عليه السلام (۱۱) « عن الإيان »(۱۱) فقال : (أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشرّه من الله )(۱۱) وسأل عن الإسلام فقال : (أن تشهد أنّ لا إلّه إلاّ الله وتقيم الصلاة (۱۰) وتوقي (۱۱) الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ) ، فقال في الأول : (إن فعلت كذا فأنا مؤمن وفي الثاني : فأنا مسلم ، قال : صدقت ) . ففرّق الكتاب والسنّة بين الأمرين .

<sup>(</sup>١) زك : . . . (٢) زت : والأساء . (٣) ز : مكررة . (٤) زك : ـ . . (٥) ز : فيا .

<sup>(</sup>٦) زك : لإبراهيم الخليل صلوات الله عليه . (٧) زك : ـ . (٨) «...» أت : ـ . (٩) أت : ـ .

<sup>(</sup>١٠) ك : شركاء . . . (١١) ت : وبقي . . . (١٢) زك : ﷺ . . . (١٣) « ... » ت : على الهامش .

<sup>(</sup>١٤) أت : + تعالى . (١٥) ت : مكررة . (١٦) أ : وتؤدي .

ولنا أنّ حقيقة الإيمان والإسلام لَمّا كان(١) ماذكرنا كان وجود أحدهما بدون الآخر محالاً ، إذ هما جميعاً اسم لشيء واحد كالقعود (٢) والجلوس ؛ يوضحه أنّ من البعيد عن العقول أن يأتي المرء بجميع شرائط الإيان ثم لا يكون مسلماً ، أو يأتي بجميع شرائط الإسلام ثم لا يكون مؤمناً ؛ يدلّ عليه أنّ الله تعالى قال : ﴿ إِنَّ الدِّينَ عنْدَ الله الإسلام ﴾ وقال : ﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِّسُلامِ ديناً فَلَنْ يُقْبَلَ منْـهُ ﴾ ، والإيمان دين ، فلـو كان غيرَ الإسـلام / لكان ينبغي ألاّ يقبل. وقال (٦): ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. فَمَا وَجَـدْنَا فيهَا غَيْرَ بَيْت مِنَ الْمُسْلِمِين ﴾ وقال(٤): ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِين ﴾ . وقال خبراً عن موسى عليه السلام (٥) أنه قال لقومه : ﴿ يَاقَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمنتم باللهِ فَعَلَيْـهِ تَوَكُّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِين ﴾ وقال : ﴿ إِنْ تُسْمِعُ إِلاّ مَنْ يُؤْمِنُ بَآيَاتِنَا فَهَمْ مُسْلِمُون ﴾ وقال : ﴿ يَـاأَيُّهَـا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِـهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إلاّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُون ﴾ وقـال : ﴿ قُولُوا آمَنَّـا بـاللهِ ١٠ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ ﴾ إلى قوله : ﴿ وَنَحْنُ لَـهُ مُسْلمُونَ ﴾ ، فأمرهم في أول الآية أن يقولوا : ﴿ آمَنَّا ﴾ ، ثم ختم الآية بأن قال(١) : قولوا(٧) : إنَّا مسلمون ، ثم قال ﴿ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْل مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدْ اهْتَدُوا ﴾ ، وقال في آية أخرى : ﴿ وَقُلْ للَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ وَالأُمِّينَ أَأْسُلَمْتُم فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَـدُوا ﴾ ؛ جعلهم في هذه الآية مهتدين بإسلامهم كا جعلهم في الآية الأولى مهتدين بإيانهم . فهذا دليل واضح لاشك ١٥ فيه أنه جعل الإيمان والإسلام شيئاً واحداً لا يفترقان (<sup>(^)</sup> . وقال <sup>(٩)</sup> يوسف عليه السلام <sup>(١٠)</sup> : ﴿ تَوَفَّنِي مُسُلِّماً وَٱلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴾ ، وغير المؤمن (١١) لا(١٢) يُلحق بالصالحين ، وقال تعالى : ﴿ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لاَ تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلاَمَكُمْ بَل اللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَـدَاكُمْ لِلإِ عَانَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ . وقد رُوي عن النبي عليه السلام(١٣) أنه قال : ( لا يدخل الجنة إلاّ نفس مؤمنة ) ورُوى : ( إلاّ نفس مسلمة ) .

ثم لاتنازع في جميع المسلمين أنّ الدار التي هي « لأهل الإسلام هي لأهل (١٤) الإيمان ،

[ 1 1 1 ]

<sup>(</sup>١) زك : كانا . (٢) ز : كالعقود . (٣) زك : + تعالى . (٤) زك : + تعالى .

<sup>(</sup>٥) زك : صلوات الله عليه . (٦) زأك : قالوا . (٧) زأك : ـ . (٨) ت : لايغير .

<sup>(</sup>٩) ت : قال وقال . (١٠) زك : صلوات الله عليه . (١١) ز : مؤمن . (١٢) ت : فوق السطر .

<sup>(</sup>١٣) زك: ﷺ . (١٤) ك: للأهل .

وأنّ التي هي »<sup>(١)</sup> لهؤلاء فهي لهؤلاء .

وكذا الله تعالى قسم الخلق قسمين فقال : ﴿ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ ﴾ وقال : ﴿ فَمِنْكُمْ تَبْيَضٌ وَجُوهٌ وَتَسْوَدٌ وَجُوهٌ ﴾ ، فما فتوى صاحب هذا القول في المسلم أنه في أي قسم في الآيتين ؟.

ثم يقال له: لو كان الاسمان لمتغايرَيْن لَتُصوِّر وجود أحدها بدون الآخر ولتصوِّر مؤمن ليس « بسلم ومسلم ليس » (٢) بمؤمن أ. ثم لو كان كذلك فما قولك في مؤمن ليس بسلم أو مسلم ليس (٤) بمؤمن في أحكام الدنيا والآخرة ؟ .

فإن أثبت لأحدهما حكماً (٥) ليس للآخر ظهر ضلاله . وإن لم يثبت ظهر بطلان قوله .

م الناس في عهد رسول الله عليه السلام (٦) كانوا على ثلاثة أصناف: مؤمن وكافر ومنافق فين (١) أيّهم كان المسلم ؟ إذ لم يكن فيهم رابع ·

فإن قالوا : كان من المؤمنين ، تركوا مذهبهم .

وإن قالوا<sup>(٨)</sup> : كان من الكافرين ينبغي<sup>(١)</sup> ألا يُقبل إلا ذلك الدين وهو الكفر أو النفاق بقوله تعالى<sup>(١١)</sup> : ﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإسْلاَمِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ هُ ﴾ والإيمان غيره فلا منه بل يقبل إمّا الكفر وإمّا النفاق ، والقول به كفر ظاهر ، والله الموفق .

والجواب عن تعلقهم بالآية قلنا(١١): معناها \_ والله أعلم \_ أي قولوا استسلمنا خوفاً من معرّة السيف ، لا أنّ المراد منه حقيقة الإسلام الذي هو(١٢) مراد بقوله تعالى : ﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإسلام دِينَاً ﴾ ، إذ لو لكان كذلك \_ والآية في المنافقين ، وكان الإسلام عندهم هو الأمور الظاهرة التي ذكرت في خبر جبريل عليه السلام وقد انقاد أهل النفاق لها وقبلوها \_ دكان ينبغي ألا يُقبل إلا ذلك ولا يقبل إيان المخلص ويقبل ذلك من أهل النفاق ودخلوا

<sup>(</sup>۱) « ... » ز : \_ . . (۲) « ... » ك : على الهامش . (۳) أت : مسلم ليس بمؤمن ومؤمن ليس بمسلم .

 <sup>(</sup>٤) ز : على الهامش .
 (٥) أ : - . (١) زك : على الهامش .

 <sup>(</sup>٩) زك : ينع . (١٠) زك : - . (١١) أ : فوق السطر . (١٢) زك : - .

تحت وعد المسلمين وإن لم يكن الإيمان دخل قلوبهم ، وهذا ظاهر الفساد ، والله الموفق .

وهذا هو الجواب عن تعلقهم بحديث جبريل عليه السلام ، وهو أن نقول لهم (۱) : إذا كان الإسلام غير الإيمان لابد أبن يُتَصوّر وجود أحدهما حال عدم الآخر على ماهو حقيقة المغايرة . ثم لو أنّ إنساناً أتى بجميع ماذكر النبي عليه السلام (۲) في جواب قوله : ما الإسلام ، وامتنع عن اكتساب ماذكره عليه السلام في جواب (۲) قوله (٤) : ما الإيمان ، هأيكون مسلماً ينجو عمّا ينجو به المسلمون في الآخرة وينال به ماؤعد للمسلمين في الآخرة .

فإن قالوا: نعم ، فقد (٥) جعلوا المكذّب بقلبه ، الجاحد بجميع ما يجب تصديقه بالقلب مسلماً فائزاً بالخلود في الجنة ، ناجياً من العذاب ، مع أنّ الله تعالى أخبر أنّ المنافقين في الدرك الأسفل من النار ، وهذا ظاهر البطلان .

و إن (١) قالوا: لا ، قيل: ولِمَ وقد أتى بما هو الإسلام ؟ / وكيف يُتصوَّر أن يـأتي ١٠ شخص بما هو الإسلام ولا يكون مسلماً ؟ أفيجوز أن يأتي شخص بالقعود ولا يكون قـاعـداً ؟ وكذا هذا في (٧) الأكل والشرب والمشي وغير ذلك من (٨) الأفعال الحسيّة (١) ، وكذا في الطـاعـة والمعصية والإيمان والكفر والصوم والصلاة . وهذا إنكار الحقائق .

فإن قالوا: مامعني الحديث ؟

قلنا<sup>(۱۰)</sup> : لسنا بأولى بالاشتغال ببيان معنى الحـديث منكم ، إنما علينــا إبطــال كلامكم ١٥ وإفساد احتجاجكم به ، وقد فعلنا<sup>(۱۱)</sup> ذلك<sup>(۱۲)</sup> بحمد الله تعالى .

ثم نقول: ذكر في الروايات الصحيحة أنه سأل في المرة الثانية عن شرائع الإسلام وقال النبي عليه السلام (١٠٠) « في الجواب »(١٠٠): ( إقام الصلاة و إيتاء الزكاة وصوم شهر (٥٠٠) رمضان وحج البيت)، هكذا أخبرنا الشيخ المعدّل أبو محمد عبد الله بن محمد المعدل النسفي عن الشيخ الخطيب أبي العباس جعفر بن محمد المستغفري (٢٠١) النسفي الخطيب بها. وكانت له ٢٠

<sup>(</sup>١) ز: . . (٢) زك : مِرَاتُهُ . (٣) أ : فوق السطر . (٤) أزك : + عليه السلام .

<sup>(</sup>١٥) زك : ـ . (١٦) ز : بن المستغفري .

عناية بليغة في باب علم الأخبار بإسناد متصل عن أبي حنيفة (١) عن علقمة بن مرثد عن ابن

عمر (٢) ، الحديث (٦) بطوله ، وكان فيه على نحو ما بينًا . وهكذا أخبرنا الشيخ (١) الفقيه الصالح الثقة أبو حفص عمر بن منصور البزاز البخاري المعروف بجنب<sup>(٥)</sup> عن القاضي أبي<sup>(١)</sup> نصر أحمد بن عمرو(٧) العراقي عن الشيخ أحمد بن خالد الزاهد عن الشيخ أبي عبد الله بن أبي ه حفص عن أبيه الشيخ<sup>(٨)</sup> أبي حفص الكبير عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن علقمة بن مَرْتُـد عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر رضي الله عنها أنه « عَلِيلَةٍ »(١) سُئُل عن شرائع الإسلام فقال : ( إقام الصلاة « وإيتاء الزكاة »(١٠) ) ... الخ ، ذكر الحديث بطوله الشيخ أبو عبد الله بن أبي حفص في كتابه المسمّى بكتاب الإيمان . وهكذا روي(١١١) الشيخ أبو(٢١٠) عبد الله أيضاً عن عبد الله بن رجاء بن عمرو(١٣) البصري قال: أخبرنا(١٤) المسعودي عن ١٠ علقمة بن مرثد عن يحيي بن يعمر عن عبد الله بن عمر (١٥) . والشيخ (١٦) أبو منصور الماتريدي ذكر أنّ عمر رضي الله عنه ذكر أنّ رسول الله عليـه السلام(١٧) سئل عن الإيمـان ثم [ ١٨٦ ب ] [ عن ] شرائع الإسلام فأجاب بالذي ذكر . قال : فيكون هذا الخبر تفسيراً للأول ، ثم قال : فيُحمل ما روي أنه سئل عن شرائع (١٨) الإسلام ، على أنّ بعض الرواة لم يسمع لفظلة الشرائع في السؤال ؛ يؤيد هذا ما روينا أنها كانت مـذكورة . وحَمْلُ أمر بعض الرواة (١٩) على أنـه لم ١٥ يسمع أولى من حمل البعض أنه تعمّد الزيادة ؛ لمَا أنّ عدالتهم تنفي تعمّد الزيادة ولاتنفي عدم السماع ، أو<sup>(٢٠)</sup> يُحمل على أنّ هـذا الراوي ترك تلـك الـزيـّادة لعلمـه أنّ أحــداً لا<sup>(٢١)</sup> يشتبه (٢٢) عليه أنّ المراد بالسؤال الثاني هو الشرائع دون الإسلام ، إذ لا يُتصوّر مؤمن ليس بسلم ولا مسلمٌ ليس بؤمن ، أو يُحمل على أنه أضمر لفظة الشرائع وأقام المضاف إليه مقام<sup>(٢٢)</sup> المضاف على ماهو دأب العرب عند ارتفاع خوف اللبس كما في قوله تعالى : ﴿ وَاسْأَلُ

<sup>(</sup>١) زك : + رحمه الله . (٢) زك : + رضى الله عنه . (٣) ت : - . (٤) زك : - .

 <sup>(</sup>٥) زك : + رحمه الله . (٦) ت : أبو . (٧) ز : ـ ، ك : عمر . (٨) أت : عن الشيخ .

<sup>(</sup>٩) « ... » أت : ـ . . . (١٠) « ... » ت أك : ـ . . (١١) زك : يروى . . (١٢) ز : أبي .

<sup>(</sup>١٣) ت : أبي عمر . (١٤) ت : أخرج . (١٥) زك : + رضي الله عنها .

<sup>(</sup>١٦) ك : والشيخ الإمام . ز : وللشيخ الإمام . (١٧) زك : ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اله

<sup>(</sup>١٩) ز : وحمل أمر الرواة ، ت : وحمل بعض الرواة . (٢٠) ك : اذ . (٢١) ز : لما .

<sup>(</sup>۲۲) زك : تشبه . (۲۳) ز : ـ .

القرية ﴾ أي أهل القرية ، إلا أنّ الأهل أضمر لدلالة الحال لِمَا أنّ السؤال طلب البيان والجواب (١) ، وذلك غير متصوَّر من القرية التي هي جماد ؛ فكذا (١) هنا (١) لَمّا علم أنّ ماذكر في الجواب شرائع الإسلام لا نفس الإسلام لل أنّ بوجودها بدون ماذكر في جواب الإيان لا ينعدم الإسلام ولا يخرج لا يكون مسلماً ، وبانعدامها مع وجود (١) ما ذكر في جواب الإيان لا ينعدم الإسلام ولا يخرج الإنسان من أن يكون مسلماً وأضر لفظة الشرائع وأقيم لفظة الإسلام مقامها . أو يقال إنه إلها (١) ذكر الإسلام وأراد به الشرائع بطريق الجاز (١) ، كا يُذكر الإيان ويراد به الشرائع كالصلاة ونحوها على ما ذكرنا في قوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ الله لِيُضِيعَ إِيمَانَكُم ﴿ ﴾ ، والله الموفق (١) .

<sup>(</sup>١) زك : ـ . (٢) ك : فكذلك . (٣) أَزْك : ههنا . (٤) زك : بوجود . (٥) زك : ـ .

<sup>(</sup>٦) أت : الحجان . (٧) ت : والله هو الموفق .

## الكلام في الإمامة

[ ۱۸۷ ]

الكلام في هذا الباب يطول جداً ولا وجه للاستقصاء فيه في هذا الكتاب الذي من شرطه الاختصار والإيجاز (۱) ، ونبيّن مالا بد منه وقدر ما يقع به الراغب (۲) في معرفة الكفاية بشيئة الله (۲) وعونه ، فنقول و وبالله التوفيق و : إن المسلمين لابد لهم من إمام يقوم بتنفيذ أحكامهم وإقامة حدودهم وسد ثغورهم وتجهيز جيوشهم وأخذ صدقاتهم وحماية بيضتهم وقطع مادة شرور المتغلّبة والمتلصصة وقطاع الطريق وإقامة الجُمّع والأعياد وقطع المنازعات الواقعة بينهم وقبول الشهادات القائمة على الحقوق ، لئلا يؤدي التادي في المنازعة إلى التقاتل والتفاني ، وتزويج الصغار والصغائر الذين لا أولياء لهم وقسمة ما أفاء الله تعلى عليهم من الغنائم . ولهذا أجمعت الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين على نصب الإمام ، ولذلك طلبوه ولم يَجْرِ بينهم نزاع في وجوب طلبه ونصبه بل جرى ذلك في التعيين إلى أن انعقد الإجماع على نصب أبي بكر الصديق رضي الله عنه .

ثم ما بينًا من إجماع الصحابة على ذلك والحاجة الماسّة إليه لِمَا بينًا من الأمور، لا عبرة لخلاف أبي بكر الأصم وهشام بن عمرو من رؤساء القدرية وقولها إن ذلك ليس بواجب، وتعليل الأصم أن الناس لو كَفّوا عن المظالم لاستغنوا عن الإمام، لا عبرة لهذا ما، لأن قرناً لو استغنوا عنه لكانت الصحابة (١) مع جلال أقدارهم وشدة احتراسهم عمّا لا يحل في الشريعة ولا يجمل في المروءة وامتناعهم عن الظلم والتعدّي، أولى الناس بالاستغناء (١) عن ذلك، وحيث لم يستغنوا عنه (١) ذلك ليس بشيء، مع أن وراء قطع المنازعات وإنصاف المظلوم من الظالم أموراً (١) أخر لا يتمكن من القيام بها إلا الإمام على مابيّنا.

 <sup>(</sup>١) زك : الاختصار والاختصار . (٢) ز : لراغب . (٣) ت : + تعالى ، ز : بشيئة تعالى .

 <sup>(</sup>٤) ت : ومن . (٥) ز : الظالم . (٦) زك : + رضوان الله عليهم أجمعين . (٧) ز : بالاشتغال .

<sup>(</sup>A) ز : غن ذلك ، ك : عنه هم . (٩) زك : أمور .

تبصرة الأدلة

والدليل عليه مارُوي عن النبي عليه السلام (١) أنه قال : ( من مات وليس له إمام عامه فقد مات (7) ميتة جاهلية ) ، فثبت بذلك بطلان مقالتها وتقرّر وجوب نصب الإمام ، والله الموفق .

(١) زك : طَالِمُ . (٢) ز : + وليس له إمام فقد مات .

KI KI

Kütüphanesi

# فصل [ في وجوب الإمام الظاهر ]

ثم ينبغي أن يكون في كل وقت إمام ظاهر يكنه القيام بما نُصب له (۱) ، إذ لا (۲) فائدة في نصب من لا يكنه القيام بذلك ، ولا في الإمام الغائب عن الخلق المختفي لا يوقف له على (۲) أثر ؛ إذ لا يحصل ماهو المقصود من إقامة الإحام بمثل هذا . وهذا يبطل قول الروافض بإمام (٤) غائب ينتظرون (٥) خروجه ، والله الموفق .

<sup>(</sup>١) أت : نصب هو له . (٢) زك : ـ (٢) ز : ـ . (٤) زك : بإمامة . (٥) زك : ينتظر .

## فصل

## [ في عدم صحة نصب إمامين ]

ولا ينبغي أن تُعقد (١) الإمامة في وقت واحد لإمامين لمّا أنّ الأمور التي تُناط بالإمام يكفيها الواحد ، « ولهذا لم تشتغل الصحابة بنصب إمامين »(١) ، ولو جازت الزيادة على ذلك لجاز الأربعة والعشرة والمائة ، فيؤدي إلى أن ينصب في كل قرية ومحلّة وسكّة إمام على ددة ، وذا باطل لما فيه من مخالفة إجماع الصحابة والسعي في تفريق (١) كلمة المسلمين وتحصيل بسب الفشل والجبن والتقاعد عن مقاومة أهل الحرب ؛ لأنّ البعض في الأئمة لا يطيع البعض ولا ينقاد لأوامره ولا يصغي إلى رأيه ، بل كلّ يستبد بأموره ويتبع رأي نفسه ، وفي التفرق والتنازع انحلال (٥) القوى وانفساخ العزائم ، وفي الاجتاع والتعاضد والتناصر القوة والشوكة وشدّة الجانب وخشونة المسّ ، اللَّهم إلاّ أن يكون بين البلدين بحر حاجز لا يكن للبعض القيام بنصرة البعض ، بل انقطع بسبب الحاجز التناصر والتعاون ، فحينئذ لابأس بذلك .

ثم لو كان عُقد لواحـد صالح للأمر ثم عُقـد لآخر<sup>(۱)</sup> بعـده ، فـالثـاني بـاغ غيرُ مفترَض الطاعـة يجب خلعـه ، وإن<sup>(۷)</sup> أبى إلاّ التادي في اللجـاج فيقـاتَلُ كما هو الحكم في أهل البغي . [ ۱۸۷ ب ] ولو عَقـد من هو أهل لعقـد<sup>(۸)</sup> الإمـامـة / لرجل صالح لهـا ، وقـومٌ أخر لرجـل آخر ووقـع هم العقدان معاً تعارضا واحتيج إلى استئناف عقد لأحدهما أو يُعقد لغيرهما ممّن يصلح للإمامة ؛ كوليين زوّجا صغيرة ووقع العقدان معاً .

وحُكي عن أبي العباس القلانسي أنه كان يقول : يُقرع بينها ، فمن خرجت قرعته فهو إمام . و إليه ذهب أبو القاسم الكعبي ، ذكره في كتاب عيون المسائل .

<sup>(</sup>١) ز : يقصد . (٢) « ... » زك : ي . . . (٣) زك : تفرقة . . (٤) ت : ويحصل .

 <sup>(</sup>٥) ت : والتنازع بخلاف . (٦) ز : الآخر ، ك : للآخر . (٧) أت : ـ . (٨) ك : العقد .

وهذا فاسد ، إذ هو تحكيم من ظهر جهله ، وهو $^{(1)}$  فاسد . وكذا $^{(7)}$  القرعة عندنا مشروعة لتطييب القلوب دون إثبات الحقوق ، والله الموفق .

وبالوقوف على هذه الجملة عُرف بطلان قول الروافض بثبوت إمامين في وقت ، أحدهما ناطق والآخر صامت ، وبطلان قول الكرّامية إنّ علياً ومعاوية رضي الله عنها كانا إمامين على خلاف السنّة وكان يجب على أتباع كل واحد منها طاعة صاحبهم ، والقول بوجوب الطاعة في (٢) خلاف السنّة لائق بجهالات (١٤) الكرّامية ، والله الموفق .

<sup>(</sup>١) أت : وهذا . (٢) ز : ولذا . (٣) ز : من . (٤) زك : بجهالة .

# فصل [ في من هو الأصلح للإمامة ]

ثم الصالح للإمامة من هو ؟ فنقول : الكلام فيه متنوّع إلى نوعين : أحدهما الكلام في قبيلته ونسبته (١) ، والآخر في أوصافه (٢) في نفسه .

فأما الكلام في نسبته وقبيلته فزعمت الروافض (٢) أنها لاتصلح إلاّ في بني هاشم ، ثم ه عيّنوا عليّاً (٤) وأولاده (٥) .

والرّاوندية (١٦) جعلوا ذلك بالوراثة وأثبتوا ذلك في العباس ثم ولده لكونه عصبة رسول الله عليه السلام (٧٠). وقد قال في ذلك مروان بن أبي حفصة :

أنّى يك وراثة الأعام الني البنات وراثة الأعام

وقالت الضرارية : تصلح (^) الإمامة في غير قريش مع وجود من يصلح لها من ١٠ قريش .

وزع الكعبي أنّ القُرَشي أولى بها من الـذي يصلح لهـا(١) من غير قريش ، فـإن خـافوا الفتنة جاز عقدها لغيره .

وأهل السنّة قالوا إنها مقتصرة على قريش وهم أولاد النضر بن كنانة ، لا يختص منهم بطن ولا فخذ، واعتمدوا في ذلك على (١٠) المروي عن النبي عليه السلام (١١) أنه قال : ( الأئمة في ٥٠ قريش ) . ولهذا الحديث سلّمت الأنصار الخلافة لقريش يوم سقيفة بني ساعدة ، وهو المروي عن أبي حنيفة رحمه الله (٢١) ، رواه عنه زرقان في مقالاته (١٣) ، « ويحيي بن كامل

<sup>(</sup>١) زك : ونسبه . (٢) ز : أوصاف . (٣) زك : + لعنهم الله . (٤) زك : + رضى الله عنه .

 <sup>(</sup>٥) أت: + رضي الله عنهم . (٦) تأك: والروندية . (٧) زك: عَلَيْكُ . (٨) ز: الاتصلح .

<sup>(</sup>١) ت : ـ . (١٠) ت : عن . (١١) ز : ﷺ ، ك : رسول الله ﷺ . (١٢) ز : + تعالى .

<sup>(</sup>١٣) ز : مقالته .

البصري (١) المعروف بالجحدري في مقالاته ، وكذا الشيخ أبو منصور رحمه الله ذكره عنه في مقالاته »(٢) ، ومتكلمو أهل الحديث حكوه أيضاً عن الشافعي .

ثم بطلان الاقتصار<sup>(۲)</sup> على بني هاشم يُعرف بثبوت صحة خلافة أبي بكر الصدّيق وعر<sup>(1)</sup> وعثان<sup>(0)</sup> رضي الله عنهم أجمعين على مانبيّن بعد هذا إن شاء الله تعالى . وبه يبطل قول الروافض و [ الراوندية ]<sup>(1)</sup> ، ويعرف بطلان قول ضرار والكعبي بالحديث الذي رويناه مع اشتهاره في الصحابة<sup>(۷)</sup> واحتجاج البعض به وانقياد<sup>(۱)</sup> البعض له وتسليم الأمر ، والله الموفق .

وشيخنا أبو منصور الماتريدي<sup>(٩)</sup> قال: كان ينبغي من طريق الدين أن يُنظَر إلى الأتقى والأورع والأبصر بالأمور والأعلم بالمصالح، فتُعقد له الإمامة من كان هو على شهادة كتاب الله تعالى: ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَتْقَاكُمْ ﴾ وعلى من (١٠) اتصل به أمانة الأبضاع والأموال، والأمانة يتصل أداؤها بالتقوى، فيجب أن يكون هو المنظور إليه، لكنّ النبي عليه السلام (١٠) ذكر أنّ الأئمة من قريش، وأصحاب رسول الله عليه السلام وقريش مقرف الأمر إليهم لأوجه:

أحدها أنّ الإمامة مع أمر الدين فيها أمر الْمُلك والسياسة ، فاحتيج في ذلك مع التقوى إلى جنس لا يُزهد فيه ولا يؤنف (١٥ عن أصله ، فردّ ذلك / إلى الجنس الذي لم يزل [ ١٨٨ أ ] جرى فيهم منذ عُرفوا الجلالة والقدر ، مع ماقيل إنّ القرآن نزل بلسان (١٤ قريش . وممّا نبيّن أنه يجب فيه اعتبار الأمرين مالم يزل عرفت النبوّة في قوم والملك في قوم ، كان أمر السياسة في أيدي الملوك ، والديانة في أيدي الأنبياء عليهم السلام على ما ﴿ قالوا لنبيّ لهم الْبِعَثُ لَنَا مَلِكًا نَقَاتِلْ في سَبِيلِ الله ﴾ ، فكذا هذا (١٥٠) كان أمر الديانة في كل من قام به ، وكان أمر الملك والسياسة في قوم مخصوصين ظهرت جلالة أقدارهم في الخلق ؛ يحققه (١٦) أنّ

<sup>(</sup>١) أزت : النضري . (٢) « ... » ت : ـ . (٣) أت : الاختصار . (٤) زك : + الفاروق .

<sup>(</sup>٥) زك : + ذي النورين . (٦) في الأصول : والروندية ، ت : الروافض الروندية .

<sup>(</sup>٧) زك: رضي الله عنهم أجمعين . (٨) ت: وانفاذ . (٩) أت: + رحمه الله . (١٠) زك: ما .

<sup>(</sup>١١) زك: ﷺ . (١٢) زك: ﷺ . (١٣) ز: يوقف، ت: يونقه .

<sup>(</sup>١٤) زك: بلغة . (١٥) ت زك: في هذا . (١٦) ت: ـ .

الجنس والنسي أحد ما (١) يدعو إلى المكارم والمصالح ويزجر عن (١) القبائح والفواحش ، فمن له الزواجر (١) والأوامر من وجوه كان (١) في متعالم الأمر أوفى للعهد (٥) وأصون للأمانة (١) . ثم فضّل العلماء قريشاً على غيرهم من القبائل والشعوب في باب التناكح ، وعلى ذلك كان أمر البراز عندهم أنهم كانوا لم يكونوا يرون (٧) غيرهم أكفاء (٨) لهم ، وعلى ذلك عاملهم رسول الله على ذلك أمر (٩) الخلافة .

## وقد يحتمل التخصيص - والله أعلم - وجهين آخرين :

أحدهما أنّ طلب ذلك في جميع القبائل والآفاق أمر عسير ، فخُفّف حيث رُدّ إلى قبيلة واحدة فرفع (١٠) عنهم به (١١) أعظم المؤن . ثم كان المعروف من أمر هذه القبيلة أنها ترجع إلى بقعة يسهل على جميع الناس (١٠) النظر في جميع من يسكنها والظفر بمن يصلح للأمر ممّا إذا ردّ إلى الجملة وجب نظر ذلك في جميع البقاع والقبائل ، ولعل تكلّف البلوغ إلى المقصود ١٠ يوجب تضييع الأمور وما لأجله احتيج إلى الأمّة ، فلذلك اختار لهم الطلب فيهم .

والثاني لعله (١٣) قد علم أنه يوجد فيهم من يصلح لأمور المسلمين أبداً فأشار إليهم بما علم أنّ المطلوب يوجد فيهم لو أنصفوا وأمعنوا (١٤) الطلب .

ثم الأصل أنّ الخلافة أمر تتصل به مصالح الدنيا والآخرة ، يُبتلى (١٥) صاحبها بالأخلاق المختلفة التي لا يصبر لها (١١) ولا يقوم بحفظ (١١) حدود الله تعالى من (١٨) جميع أهلها ١٥ إلا من اتسع صدره وظهرت صحبته أصناف البشر وعرف معاملة كل نوع على ماعليه حد (١١) الله تعالى في أمثالهم . ثم تتصل به حقوق الله تعالى في الأموال والأبضاع ، لا يقوم بوفائها إلا من عظم ورعه وتم تقواه (٢٠) وكرم خلقه . ثم تتصل به أحكام الله تعالى ، لا يصلح لوفائها إلا بأمرين : أحدها في التبصر في فنون الحكم (١٤) والعلم بأحكام الدين ، والثاني ألا يبالي بما

 <sup>(</sup>١) زك: أحدهما . (٢) ز: ـ . (٣) ز: والزواجر . (٤) ت: يكون ، زك: كان يكون .

<sup>(</sup>o) ز: العهد ، (٦) ك: للإمامة . (٧) أت: بدون . (A) ت: القاء . (٩) أزك: حق أمر .

<sup>(</sup>١٠) زك: ودفع . (١١) ك: ـ . (١٢) ت: إلى جميع الناس ، زك: على الناس . (١٣) ز: يعلمه .

<sup>(</sup>١٤) أت: وانعموا . (١٥) زك: يبلي . (١٦) زك: لابصير بها . (١٧) أت: لحفظ . (١٨) أ: مع .

<sup>(</sup>١٩) ز: حدود . (٢٠) ك: ورعه ثم تقواه . (٢١) ك: الحكمة .

يناله في ذات الله تعالى ولا يخاف لومة لائم فيا يرجو فيه مرضاة الله تعالى . ثم تتصل به أمور المظالم ومنازعات تقع بين الخلق لا يقوم المرء بوفائها إلاّ من بالغ في النصح لله تعالى وتمّ زهده في الدنيا وظهرت صيانته للعرض $^{(1)}$  . ثم تتصل به الأمور التي بين أهل $^{(7)}$  دين الله $^{(7)}$ وغيرهم مّا كان في الأمر بذلك مخالفة الدين والموافقة ، وهما وجهان يدعوان إلى الميل والإيثار وإلى الجور والظلم ، ولذلك قال الله تعالى (٤٠ : ﴿ وَلاَ يَجْرَمَنَّكُمْ شَنَـآنُ قَوْمٍ عَلَى ألاًّ تَعْدلُوا اعْدلُوا ﴾ ... الآية ، ثم في القريب والبعيد ، وذلك يدعو إلى ماذكرت فيُحتاج في ذلك إلى عفيف صالح يعظم في عينه قدر نعم الله تعـالى ، ويجلُّ في قلبــه قـــدر حقــه ، ليقوم بوفاء ذلك مع أمور في ذلك يحتاج المرء فيـه أن يجمع مع العلم بـأحكام الله تعـالي والقيـام(٥) بأمور دينه أنواع آداب النفس والمعاشرة والصحبة والبصيرة في أمر(١) الملك والسياسة ومكارم ١٠ الأخلاق في حق المعاملة وغير ذلك ، لذلك شرط مع وجود الموافقة لما ذكر من الجنس ؛ فإنّ أكثر تلك الأمور إنَّها تكون بالاقتداء بقومه والأخذ عن المربّين لــه والتقويم(٧) من الــذين بهم نشؤه (٨) وبهم تعرف أسباب السؤدد ، فبيّن النبي عليه السلام (١) القومَ الـذين في جملتهم وجود لكل نوع من ذلك ، ولا قوة إلاّ بالله . / ويتصل بـه (١٠) أيضاً أمر جهاد الأعـداء مع حسن [ ۱۸۸ ت ] الدعوة مع اتصال أنواع الأموال تقع في الأيدي تحت(١١١) طلب أربابها ، والصرف إلى ١٥ المستحقين لها ممّا يخاف تلف ذلبك لولا رعايتها وحسن النظر فيها على ماظهر من احتواء الناس على الأموال وشدّة الحرص على أخذها ، والله أعلم .

فجميع المتكلمين من أصحابنا (۱۲) بنوا الأمر على مجرد الشرع الوارد في تعيين قريش دون الكشف عن معنى ذلك . والشيخ أبو منصور ، رحمه الله وشكر سعيه وأحسن عن أهل الحق جزاءه ، كشف كل هذا الكشف وبيّن عن المعنى في ذلك كل هذا البيان ، حكيتُ ، بلفظه ، رحمه الله ، ليعرف الناظر في كتابي هذا (۱۲) بذلّه لمجهوده (۱۱) في إحياء الدين وسعيه في تقوية الحق وشغله فكرته (۱۵) في البحث عن حقائق الدين واستنباطه ما أودع فيها من

<sup>(</sup>١) زك: العرض . (٢) أ: على الهامش . (٣) أت: + تعالى . (٤) زك: عز وجل .

<sup>(</sup>٥) أت: القيام . (٦) أت: بأمر . (٧) ز: والتعويم . (٨) ك: بشهوة . (٩) زك: عَلِيْكُ .

<sup>(</sup>١٠) زك: بهذا . (١١) ت: ـ . (١٢) زك: + رحمهم الله تعالى . (١٣) ت: في هذا الكتاب .

<sup>(</sup>١٤) أت: بذل مجهوده . (١٥) ز: لكربه .

المعاني اللطيفة والحكم البالغة الخفيّة (١) ، والله الهادي إلى سبيله لمن جاهد فيه وآثر طلب مرضاتة على أمانيه وشهواته .

والنوع الثاني هو الكلام في أوصافه التي بها يصير أهلاً للإمامة عند كونه قرشياً .

قال متكلمو أهل الحديث : إنّ تلك الأوصاف مفتنّة إلى ثلاثة أنواع :

أحدها أن يكون في العلم بالحلال والحرام وجميع الأحكام بلغ مبلغ المجتهدين .

والثاني أن يكون عدلاً ورعاً ، أدنى درجاته أن يكون (٢) مقبول الشهادة .

والثالث أن يكون مهتدياً إلى وجوه السياسات والتدابير ، عارفاً بمراتب الناس ، حافظاً لهم عليها(٢) ، عالماً بأسباب الحرب وتدابيرها .

فأما ماذكره الشيخ أبو منصور رحمه الله (أ) في أثناء (٥) كلامه في حكمة تخصيص الشرع الأئمة أنهم من قريش وقَصْر الأمر (١) في ذلك عليهم ، أنه ينبغي أن يكون جامعاً بين علم ١٠ الأحكام والحلال والحرام ومعاشرة الناس ومعاملتهم وعلوّ الهمة وصون النفس عن الخبائث والطمع وبسط اليد في الأموال (٢) والعفّة عن الفروج والأبضاع والعدالة والورع ، وبين قوة الصريمة وشدة الشكية والقدرة على إنصاف المظلوم من الظالم ورباطية (١) الجأش والشجاعة والإقدام وحسن القيام بتدابير الحروب وجر العساكر والرفق في الإيالة والقيام بأسباب السياسة وغير ذلك ثمّا اجتع (١) في أثناء كلامه ، فذلك كله (١١) مرغوب فيه مطلوب في ١٥ الإمام ، فأمّا كون هذه الأشياء بأجمعها شرطاً لانعقاد الإمامة له وصيرورته أهلاً لها فذلك غير ثابت عنه ، ولم أقف عليه عن أحد من أصحابنا ، والرواية عن أصحابنا ظاهرة أن غير ثابت عنه ، ولم أقف عليه عن أحد من أصحابنا ، فكذا هذا (١١) ينبغي أن يكون كذلك في الإمام الأعظم ، فيكون المختار من استجمع ماذكرنا من الخصال ، فأمّا وجودها فيه فليس (١) بشرط لانعقاد الخلافة . وأكثر الخلفاء بعد الخلفاء الراشدين لم يكونوا بلغوا في ٠٠ فيه فليس فليس فلي المؤل بالم يكونوا بلغوا في ٠٠ فيه فليس (١) أمة عليه فليس (١) المنعقاد الخلافة . وأكثر الخلفاء بعد الخلفاء الراشدين لم يكونوا بلغوا في ٠٠ فيه فليس (١) أمة المؤل بلغوا في ١٠ فيكون المختار من استجمع ماذكرنا من الخسال ، فأمّا وجودها فيه فليس (١) أبشرط لانعقاد الخلافة . وأكثر الخلفاء بعد الخلفاء الراشدين لم يكونوا بلغوا في ٠٠ فيكون المختار من استجمع ماذكرنا من الخسور في المؤلور بالمؤلفور المختار الخلافة . وأكثر الخلفاء بعد الخلفاء الراشدين لم يكونوا بلغوا في ٠٠ المؤلفاء في المؤلفاء المؤلفاء المؤلفاء المؤلفاء في المؤلفاء ال

 <sup>(</sup>١) ت: الحقية . (٢) أت: أدنى درجاته كونه . (٣) ت: عليها . (٤) ت: ـ . (٥) ز: إثبات .

 <sup>(</sup>٦) ك: - . (٧) ك: في السؤال . (٨) زك: ورباط . (٩) ت: اجتمع الناس .

<sup>(</sup>١٠) ت: - ، أ: فوق السطر . (١١) ت: - ، أ: فوق السطر . (١٢) زك: ليس .

العلم مبلغ الاجتهاد ، ومع ذلك اعتقد الناس صحة إمامتهم وافتراض طاعتهم (۱) ؛ يحققه أن كون القاضي مجتهداً ليس بشرط لِمَا أنه يكنه أن يقضي بعلم غيره فينبغي أن يكون الأمر في الإمامة على هذا ، فأمّا كونه سائساً قوياً قادراً على تنفيذ الأحكام وإنصاف المظلوم من الطالم وسدّ الثغور وحماية البيضة وحفظ حدود دار الإسلام وجر العساكر ، فينبغي أن يكون شرطاً ، إذ لو لم يكن ذلك لم يحصل مانصب الإمام لأجله .

ولا معنى لحماقة الروافض أنّ الإمام ينبغي أن يكون عالماً بكل<sup>(۱)</sup> الأمور حتى ألزَم بُعضُهم أنه ينبغي أن يكون عالماً بضرب العود فالتزم ذلك . وحُكي عن<sup>(۱)</sup> بعضهم أنّ الإمام ينبغي أن يعلم الغيب ، وهذا كا حكي عن بعضهم أنه قال : ينبغي أن يكون كلب الإمام معصوماً ، / وهذا تجاهل . ومن بلغ في الغيّ هذه الغاية يُعرَض عن مناظرته (٤) .

[ 1 1 1 ]

ثم عِلْم الإمام يحتاج إليه لتنفيذ أمور الرعية ، فما وراء ذلك من العلوم لامعنى لاشتراطه ؛ يحققه أنّ الإمامة خلافة النبوّة ، والنبي عليه السلام (٥) قال : ( أنا أعلم (١) بأمور دينكم وأنتم أعلم بأمور دنياكم ) ، فَن شَرَط أن يكون الإمام عالماً بأمور الدنيا أو بعلم الغيب فقد جعل درجة الخلافة أعلى من درجة النبوّة ، وهذا كفر محض (٧) .

<sup>(</sup>١) ز: طاعاتهم . (٢) ت: ـ . (٣) ت: فوق السطر . (٤) ز: مناظرة . (٥) زك: ﷺ .

<sup>(</sup>٦) أت: أعلمكم . (٧) أث: + والله الموفق .

## فصل

## [ في إمامة المفضول ]

فأما كونه (۱) أفضلَ أهل زمانه ، ليس بشرط عندنا ، نصّ عليه الشيخ أبو منصور رحمه الله في كتاب المقالات ، بل إذا كان فاضلاً صالحاً للإمامة وعقدت له الإمامة انعقدت وإن كان الأفضل منه موجوداً . وإليه ذهبت (۱) المعتزلة والحسين بن الفضل البجلي من متكلمي أهل الحديث وأبو العباس القلانسي ومحمد بن إسحق بن خزيمة .

وذهب أبو الحسن الأشعري إلى أنّ إمامة المفضول لا تنعقد مع وجود الفاضل ، ويقول إنّ (٢) من الأوصاف التي يصير بها الرجل (٤) أهلاً للإمامة ألاّ يكون أحد من أهل زمانه أفضل منه (٥) ، فإذا وُجد الأفضل لم تثبت للمفضول أهلية (١) الإمامة . ويقولون أيضاً إنّ الأفضل أقرب للانقياد (٧) ، والنفوس إلى متابعته وإيثار طاعته والائتار لأوامره أسكن وأميل ، ١٠ ويقولون إنّ الإمامة يُطلب فيها الفضل ، فيجب أن يُطلب (٨) لها أعلى (١) رتبة فيه قياساً على النبوة .

إلا أنّ أصحابنا رحمهم الله(١٠) احتجوا أن عمر(١١) لمّا طُعن(١٢) جعل الخلافة شورى بين ستة نفر مع ظهور فضيلة بعضهم على البعض(١٦) ، ولم يعيّن الأفضل منهم بل فوّض إليهم ليختاروا من كانت المصلحة بإمامته أعمّ للخلق ومَن كان أقدر على القيام بما فُوّض القيام به ١٥ إلى الإمام ، وإن كان غيره أفضل منه في نفسه ، وهذا لأنّ كون عثمان وعلي(١٤) أفضل ممن دخل معها في الشورى كان ظاهراً ، إنّا الالتباس(١٥) كان في أنّ قيام أيّهم بأمور الإمامة

<sup>(</sup>١) ز: لكونه . (٢) ت: ذهب . (٣) ت: فوق السطر . (٤) ز: المرء . (٥) ت: أفضل زمانه .

<sup>(</sup>٦) زك: أهل . (٧) زك: إلى الانقياد . (٨) زك: يطالب . (٩) ز: على . ١٠) ز: + تعالى .

<sup>(</sup>١١) أت: + رضي الله عنه . (١٢) زك: + رضي الله عنه . (١٣) ز: بعض .

<sup>(</sup>١٤) زك: + رضي الله عنها . (١٥) ز: الاالتباس .

ومصالح المسلمين أنفع لهم وأعود وأع فائدة وأتم عائدة ، ففوّض إليهم ذلك (١) لينظروا فيه فيقلّدوا الإمامة أصلحهم لذلك . وكذا بعد الخلفاء الراشدين إلى يومنا هذا عقدت الخلافة لإنسان وفي قريش من هو أفضل منه وأورع وأتقى وأعلم ، ورأى الناس إمامهم في كل زمان مفترض الطاعة .

على أنْ لا وجه لمعرفة فضيلة (٢) أحد على طريق الحقيقة عند الله تعالى ، بل هو أمر يشبت (١) بالاجتهاد وغالب الظن (١) ، فتعليق (١) الحكم به تعليق بما لا يكن القيام به (١) ، والحاجة إلى معرفة ذلك بالناس ماسة ؛ إذ الخلافة تثبت بعقدهم واختيارهم ، فإذا كان لا يكنهم الوقوف على ذلك حقيقة لم يكن لتعليق الحكم به فائدة بخلاف النبوة ؛ فإنّ الله تعالى هو الذي يختار من يشاء من عباده لرسالته ونبوته وهو العالم بحقيقة كل شيء ، فكان من اختاره من أهل زمانه لرسالته وتحميل أمانته أفضل خليقته (١) « وأكمل بريته » (٨) في وقته ، وفيا نحن فيه الأمر بخلافه ، والله (١) الموفق .

<sup>(</sup>١) أت: ذلك إليهم . (٢) زك: فضله . (٣) ت: ثبت . (٤) ت: الظنَّ فيه . (٥) زك: فتعلق .

<sup>(</sup>٦) زك: ـ . . (٧) أت: خليقه . . . . « . . . » ت: ـ . . (٩) ز: + تعالى .

## فصل

# [ في أن الإمام لا يُشترط أن يكون معصوماً ]

وكذا كونه معصوماً ليس بشرط عندنا ، بل العصة من شرط النبوّة ؛ إذ هي مقترنة بأعلام ومعجزات خـارجـات<sup>(۱)</sup> عن العـادات والطبـائـع ، يُعرف بـذلـك<sup>(۲)</sup> صـدقهم وتظهر عصتهم (٢) ، وليس مع الأئمة شيء من ذلك ، فلو وجب القول بعضته لوجب من غير دليل ؛ ٥ إذ لاعصة بدون صحة السريرة وسلامة الباطن ، ولا وقوف على ذلك إلاّ بالوحى ، ولا وحي مع من يختار الإمام لعقـد الإمـامـة ، وهم مـأمورون بنصب الإمـام على مـابينـا ، فلو لزمهم نصب الإمام المعصوم وليس معهم دليل عصت لكان فيه تكليف ماليس في الوسع ، والله تعـالى تبرَّأُ ٤١ عن تكليف مثلـه بقولـه (٥٠ : ﴿ لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسـاً إِلاَّ وُسْعَهـا ﴾ و ﴿ إِلاّ [ ١٨٩ - ] مَا آتَاهَا ﴾ وغير ذلك . وقَبُح  $^{(1)}$  ذلك أيضاً  $^{(4)}$  / في العقول .

على أن (٨) النبي عليه السلام (١) يأتي بما هو غائب عن أهل الأرض ، وهو الشريعة التي أتى بها ، وبه ظهور ذلك ، ثم يظهر ذلك منهم بالقول تبارة وبالفعل أخرى ، فلو لم يكن معصوماً لكذب في تبليغه أو فسق في تعاطيه ، فيقبل الناس قولهم بإباحة شيء هو محرّم في الحقيقة إلاّ أنه كاذب في تبليغه إباحته . وكذا<sup>(١٠)</sup> اعتقدوا إباحة (١١) ماعـاينوه يتعـاطـي بنـاء للأمر على رسالته الثابتة بأعلامه ومعجزاته وذلك في الحقيقة محظور لامباح(١٢١) ، فيقع ١٥ الناس في الضلال واعتقاد إباحة (١٣) ما هو حرام بناء للأمر على المعجزات ، فتكون المعجزة التي أقامها الله تعالى حجةً للرسول موقعةً للناس في الكفر والضلال ، فلا بد من ثبوت العصة للرسول لئلا يؤدي إلى ذلك الحال.

<sup>(</sup>٢) ت: ذلك ، أ: مصححة على الهامش . (١) أ: على الهامش. (٤) تأك: تبرأ. (٣) ك: ـ .

<sup>(</sup>٥) أزت: + تعالى . (٩) زك: ﷺ . (٦) أ: فقبح . (٧) زك: أيضاً ذلك . (۸) ز: ـ .

<sup>(</sup>۱۲) أت: يباح . (۱۱) ز: إباحته . (١٠) ك: ولذا . (١٣) ك: فوق السطر .

فأما الأئمة فما جاؤوا بأمر غائب عن أهل الأرض ، بل هم أمروا بالعمل بما جاء به الرسول عليه السلام من القرآن وغيره ، وذلك ظاهر (۱) فيا بين الناس ، وقد قام بعرفة ذلك كله علماء الأمة (۲) ، « وإنما الإمام للعمل بذلك والحكم به فيا بين الخلق (۱) ، وهو كسائر الأمة (۱) في العمل بذلك ، يظهر صوابه وخطؤه بما به يظهر صواب غيره وخطؤه ، فلا معنى لاشتراط (۱) عصته . وقد بينًا بطلان القول بعصة الإمام في كتابنا المصنف في الرد على الباطنية المترجم بكتاب الإفساد لخدع أهل الإلحاد بما فيه كفاية ، وفيا ذكرنا ههنا مقنع (۱) ، والله الموفق .

 <sup>(</sup>١) أ: فوق السطر . (٢) ت: الأئمة . (٣) أ: الناس . (٤) «...» ت: ـ ، أ: على الهامش .

<sup>(</sup>٥) زك: لاشتراطه . (٦) ت: يقنع .

## فصل

## [ في أنّ الإمامة لاتثبت بالوراثة ]

ثم الإمامة عندنا تثبت (١) باختيار أهل العدالة والصلاح لابالوراثة ، وإليه يذهب جميع من قال من علماء الأمة بصحة إمامة أبي بكر رضي الله عنه .

فأما الروندية القائلة بإمامة العباس وهم أتباع القاسم بن روند فمختلفون ؛ منهم (۱) من زعم أنّ الإمامة تثبت بالوراثة وبها استحقها العباس (۱) ، ومنهم (۱) من زعم أنه استحقها بنص النبي عليه السلام (۱) لا بالوراثة .

وزعمت الجارودية من الروافض وهم من جملة (١) الزيدية أنّ النبي عليه السلام (٧) نصّ على خلافة علي (٨) بالوصف دون الاسم ، ثم ورثها من علي ابناه الحسن والحسين (١) ، ثم إنها على الميراث في هذين البطنين لالواحد بعينه ، ولكن مَن خرجَ منهم شاهراً سيفه يدعو إلى ١٠٠ سبيل (١٠٠) ربه وكان عالماً صالحاً فهو الإمام .

وزع أكثر الإمامية « أنّ الإمامة » $^{(11)}$  موروثة

وهذا خطأ لأنها لو كانت بالوراثة لكان العبّاس أولى من علي (١٣) رضي الله عنها ، لأنّ العم أولى بالميراث من ابن العم . وزعهم أنّ علياً استحقه بالنص اضطراراً (١٤) لئلا يلزمهم هذا ، باطل ؛ إذ لو كانت تُستحق بالوراثة لما بطلت (١٥) بالنص . ولا يحرم الوارث عن ١٥ الميراث بنص المورِّث أنّ الميراث لغيره .

 <sup>(</sup>١) أ: على الهامش . (٢) أت: فمنهم . (٣) زك: + رضي الله عنه . (٤) ز: ومن منهم .

<sup>(</sup>ه) رَك: مِلِيَّةِ . (٦) رَك: من جميع . (٧) رَك: مِلِيِّةِ . (٨) رَك: + رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٩) أت: + رضي الله عنها . (١٠) ك: ـ . (١١) «...» ز: ـ . (١٢) زك: مورثة . (١٣) ت: ـ .

<sup>(</sup>١٤) ت: اضطرار . (١٥) ت: تطلب .

ثم لو كانت (١) بالوراثة لما كان ينبغي أن يكون الحسن أولى بها من الحسين (٢) ، ولما كان ينبغي أن تنتقل من الحسن إلى الحسين مع وجود الأبناء للحسن (٦) ، ثم نبيّن بعد هذا إبطال ثبوت الخلافة بالنص . وانعقاد الإجماع على خلافة الصديّق (٤) يُظهر بطلان القول بكونها مستحقة بالوراثة أو النص ، والله الموفق .

<sup>(</sup>١) زك: أن لو كانت . (٢) زك: + رضي الله عنها . (٣) زك: للحسين رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٤) زك: الصديق الأكبر.

## فصل

## [ في أنّ الإمامة لاتثبت بالوراثة ]

ثم الإمامة عندنا تثبت (١) باختيار أهل العدالة والصلاح لابالوراثة ، وإليه يذهب جميع من قال من علماء الأمة بصحة إمامة أبي بكر رضي الله عنه .

فأما الروندية القائلة بإمامة العباس وهم أتباع القاسم بن روند فمختلفون ؛ منهم (۱) من زع أنّ الإمامة تثبت بالوراثة وبها استحقها العباس (۱) ، ومنهم في من زع أنه استحقها بنص النبي عليه السلام (۱) لا بالوراثة .

وزعمت الجارودية من الروافض وهم من جملة (١) الزيدية أنّ النبي عليه السلام (٧) نصّ على خلافة علي (٨) بالوصف دون الاسم ، ثم ورثها من علي ابناه الحسن والحسين (١) ، ثم إنها على الميراث في هذين البطنين لالواحد بعينه ، ولكن مَن خرجَ منهم شاهراً سيفه يدعو إلى ١٠ سبيل (١٠) ربه وكان عالماً صالحاً فهو الإمام .

وزع أكثر الإمامية « أنّ الإمامة » $^{(11)}$  موروثة $^{(17)}$  .

وهذا خطأ لأنها لو كانت بالوراثة لكان العبّاس أولى من علي (١٢) رضي الله عنها ، لأنّ العم أولى بالميراث من ابن العم . وزعهم أنّ علياً استحقه بالنص اضطراراً (١٤) لئلا يلزمهم هذا ، باطل ؛ إذ لو كانت تُستحق بالوراثة لما بطلت (١٥) بالنص . ولا يحرم الوارث عن ١٥ الميراث بنص المورَّث أنّ الميراث لغيره .

 <sup>(</sup>١) أ: على الهامش . (٢) أت: فنهم . (٣) زك: + رضي الله عنه . (٤) ز: ومن منهم .

 <sup>(</sup>٥) رَك: مِنْ إِلَيْنَ . (٦) رَك: من جميع . (٧) رَك: مَنْ إِلَيْنَ . (٨) رَك: + رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٩) أت: + رضي الله عنها . (١٠) ك: ـ . (١١) «...» ز: ـ . (١٢) زك: مورثة . (١٣) ت: ـ .

<sup>(</sup>١٤) ت: اضطرار . (١٥) ت: تطلب .

ثم لو كانت (۱) بالوراثة لما كان ينبغي أن يكون الحسن أولى بها من الحسين (۲) ، ولما كان ينبغي أن تنتقل من الحسن إلى الحسين مع وجود الأبناء للحسن (۱) ، ثم نبيّن بعد هذا إبطال ثبوت الخلافة بالنص . وانعقاد الإجماع على خلافة الصديّق (۱) يُظهر بطلان القول بكونها مستحقة بالوراثة أو النص ، والله الموفق .

 <sup>(</sup>١) زك: أن لو كانت . (٢) زك: + رضي الله عنها . (٣) زك: للحسين رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٤) زك: الصديق الأكبر.

## فصل

## [ في أن الإمامة تثبت بالاختيار لابالنص ]

ثم طريق ثبوت الإمامة لمن يصلح لها (١) « اختيار الأمة »(٢) على سبيل الاجتهاد واستعمال الرأي على ما يُستعمل في الحوادث الشرعية التي بالناس إلى معرفة أحكامها حاجة وقد عدموا فيها النص ، إذ لانص ههنا .

وقول الروافض بوجود النص من النبي عليه السلام (٢) على علي رضي الله عنه ، وقول الروندية بوجود النص على العباس (١) ، باطل ؛ والدليل على بطلان النص أن أمر الخلافة أمر عام يقع بكل الناس إلى معرفته حاجة ماسة ، وما هذا سبيله كان النص فيه ، لو كان ثابتاً ، يُشتهر اشتهاراً لا يبقى (٥) معه على أحد من الناس خفاء ، ولاضطر (١) الناس إلى معرفته ، كالنص على القبلة وعلى أعداد ركعات الصلوات (١) ومقاديرها وأوقاتها ومقادير ١٠ النُصُب والواجبات في باب الزكاة (١) وغير ذلك من الأمور العامة . / ولمّا لم يوجد في ذلك خبر هذا سبيله دلّ أن لانص فيه البتّة ؛ يدل عليه أنّ النص لو كان ثابتاً لما أعرضت الصحابة (١) مع جلالة أقدارهم في الدين وشدة ورعهم وتسكهم بالدين (١) وتحرّزهم عن عالفة الشرع (١١) ـ عن قبوله والعمل به وتفويض الأمر إلى المنصوص عليه ، بل بادروا إليه وولوه الأمر ولم ينازعه أحد في ذلك ؛ إذ لم يكن تقلّد من تقلّد الأمر (١) البدنية والشهوات الجاء والمنزلة والترؤس ، ولا حرصاً على جمع الحطام والاستمتاع باللذات (١١) البدنية والشهوات الطبيعية ، بل كان (١٥) تقلّدهم لذلك (١) للقيام بحقوق الدين واستيفاء حقوق الله تعالى المهاسية ، بل كان (١٥) تقلّدهم لذلك (١١) للقيام بحقوق الدين واستيفاء حقوق الله تعالى الطبيعية ، بل كان (١٥) تقلّدهم لذلك (١١) للقيام بحقوق الدين واستيفاء حقوق الله تعالى

<sup>(</sup>١) زك: يصلح أهلاً لها . (٢) «...» زك: ي زك: م ركان على الله عنه .

 <sup>(</sup>٥) ت: نتقى . (٦) ك: ولا اضطر . (٧) زك: الصلاة . (٨) أت: الزكوات .

 <sup>(</sup>٩) زك: + رضي الله عنهم . (١٠) أت: في الدين ب (١١) زك: الشريعه . (١٢) ك: للأمر ، ز: للامن .

<sup>(</sup>۱۳) ز: ـ . (۱۶) ز: بالذات . (۱۵) أ: على الهامش . (۱٦) ت: ـ .

وتقوية الملّة والسعى « في إعلاء »(١) كلمة الله تعالى وقهر أعدائه وتشييد بنيان الإسلام ؛ ألا يرى الصدّيق رضي الله عنه (٢) كيف كانت (٦) معاملتُه الخلقَ ورفضُه الشهوات والاكتفاء باليسير من القوت والخشن (٤) من الثياب والاجتزاء بقليل مشاهرة (٥) من بيت المال ، ثم الأمر بْرَدِّ ذلك عند وفاته إلى بيت المال . وكذا عمر رضي الله عنـه ، وكـذا الخليفتــان بعــدهمــا(١) ه وإذا كان تقلدهم لِمَا ذكرنا(٢) فكيف يُظن بواحد منهم الإعراض عن قبول النص الثابت عن الرسول عليه السلام (^) والتسك بخالفته ؟ ولو أنّ واحداً (١) منهم ضلّ عن رشده وزاغ عن الهدى وآثر مخالفة الرسول(١٠٠) ولم يبال من مقت الله تعالى رغبةً منه في استجاع الحطام والاستكثار (١١) من الحرام لمّا جُبل عليه من شره (١٢) النفس وشؤم الطبع ، كيف ساعده على ذلك نجباء الصحابة وكبار المهاجرين والأنصار (١٣) وعلماء الأمة وخيار الخليقة الذين شهد ١٠ الله (١٤) لهم بكونهم خير أمة ، وجعلهم أمة وسطاً ليكونوا شهداء على الناس ؟ ثم كيف امتنعوا عن الأمر بالمعروف والنهي عن هذا<sup>(١٥)</sup> المنكر الذي هو مخالفة رسول رب العزة وغَصْب الأمر أهلَه والقيام بتنفيذ الأحكام في الدماء والفروج والأموال من غير ثبوت الولاية ؟ مع أنّ الله تعالى وصفهم بالأمر(١٦١) بالمعروف والنهي عن المنكر ، ومدَحَهم على ذلك وأثني بـ عليهم . أفترى الله(١٧) لم يعلم بما يوجد منهم بعد وفاة النبي عليه السلام(١٨) من تقاعدهم عن الأمر ١٥ بالمعروف والنهي عن المنكر ، وتَسارُعهم إلى إعانة الْمُبطِل وخذلان الْمُحق حتى وصفهم (١٩) بذلك وأثنى عليهم به ؟ هذا والله هو(٢٠) الظن الحال والرأي الفاسد والقول الباطل . ثم كيف يظن مسلم أنّ رهطاً اختارهم الله تعالى لنصرة رسوله الذي هو خير البشر وصفوة الأنام وخيرتُه من خلقه ، واصطفاهم لصحبته وأسعدهم بقربه وأكرمهم بدينه الذي نسخ به الأديان (٢١) ، وحَكَم ببقائه إلى الأبد ، وأظهر بسيوفهم الدين حتى انتشر في أقاصي البلاد ، ٢٠ يُجمعون على الإعراض عن قبول نصّه أو إبطال (٢٢) ما أورثه لأقاربه والانضام إلى من غصب

<sup>(</sup>١) «...» ك: مكرر . (٢) زك: رضوان الله عليه . (٣) أت: كان . (٤) ز: والحسن .

 <sup>(</sup>٥) زك: مشاهدة . (١) زك: + رضي الله عنها . (٧) زك: ذكر . (٨) ز: رسول الله عَلَيْكِيّ .

<sup>(</sup>٩) ز: واحد . (١٠) زك: ﷺ . (١١) أت: والاستكبار . (١٢) ز: شدة . (١٣) ز: وأنصار .

<sup>(</sup>١٤) ك: + تعالى . (١٥) زك: ـ . (١٦) زك: ـ . (١٧) ك: على الله ، أتز: + تعالى .

<sup>(</sup>١٨) زك: ﷺ . (١٩) زك: + الله تعالى . (٢٠) أت: ـ .

<sup>(</sup>٢١) أ: كل الأديان ، كل: فوق السطر . (٢٢) ت: وابطال .

الحق من صاحبه ونازع الأمر أهله والاشتغال بنصرته والإطباق على خذلان مستحقه ، ولم تبرد جلدة نبيّه بعدُ ، وما مضى من وفاته أسبوع ، مع أنه سيد المرسلين وإمام المتّقين ، مع بقاء ملّة <sup>(١)</sup> كل من تقدَّمَه من الأنبياء والرسل عليهم السلام الدهر الطويل والزمان المديـد؟ ثم أي سب حمل المهاجرين الأولين والأنصار على ترك النص والإعراض عنه والإقبال على متابعة غير مَن نصَّ عليه، « مع أنّ مَن نصّ عليه »(٢) باسمه من صميم بني هاشم ولباب بني ٥ عبد مناف وخالص ولد قصي بن كلاب (٢) ، وهم الأكثرون عدداً ، الأوسطون نسباً ، الأوفرون محامد ومفاخر ومناقب ومآثر ، الأعزون نفساً ودياراً (٤) ، الأمنعون عشيرة وجاراً ؟ بل هم المطعمون لأهل المواسم (٥) والساقون للحجيج ، المسمَّون جيران الله ، الوافدونَ على اللوك ، المبحّلون عند الأقيال ، المرموقون (١) بعين التبجيل والتعظيم ، أصحاب الرفادة [ ١٩٠ ب ] والسقاية والسدانة ، / ومن قُدِّم عليه وفُوِّض الأمر إليه من بَني تميم بن مرّة أوعدي بن ١٠ كعب ، ولم يكن لهم من العدة والعديد(٧) والبأس الشديد والمال الكثير والأتباع والحواشي نصف مـا لأولئـك ، عَلِم ذلــك مَن عرَف التــواريــخ ووقف على طرف من علم الأنســـاب<sup>(۸)</sup> وأخبار السلف ، لولا أنهم عرفوا أن لانص على أحد (١) في الخلافة ، وأنّ من فُوّض إليه هو الأحق بذلك من غيره لاستجهاع الفضائل الدينية ، والأصلح للقيام بهذا المهم ، والأقدر على تحصل مااحتيج إلى نصب الإمام لمراعاته (١٠) . وهذه معان لو تأمل ذو البصيرة ووقف ١٥٠ عليها ولم يكابر عقلَه وأنصف من نفسه ولم يتابع (١١) داعية هواه ، لم يبق (١٢) له ريبة في بطلان دعوى منتعى النص في الإمامة ، وعرف ضلال الروافض وافتراءَهم على أصحاب رسول الله عليه السلام (١٣).

ثم نقول: لو كان النص ثابتاً لكان ادّعى المنصوص عليه ذلك واحتج بالنص وخاصم من لم يقبل ذلك منه، وحيث لم يُروَ عنه الاحتجاج ولا الخاصمة عند تفويض الأمر إلى ٢٠ غيره، عُلم أنه لانصَّ على أحد. على أنّ عليّاً رضى الله عنه كان مَّن لاتأخذه في الله لومة

<sup>(</sup>۱) ت: فوق السطر ، ك: مع تعامله . (۲) «...» ت: ـ . (۳) أت: قصيين كلاب . (٤) أت: ودارا .

 <sup>(</sup>٥) أت: الموسم . (٦) ز: المرقون . (٧) ز: والعدية . (٨) ز: الإنسان .

<sup>(</sup>٩) زك: أنه لانص لأحد . (١٠) ك: لمرعاته . (١١) ز: يبالغ . (١٢) ت: يثق . (١٣) زك: عَلِيْهُم .

لائم ، ولا يترك الحق لضعف أو هوادة (١) ، وهو الموصوف بالصلابة (٢) في الدين ، الموسوم بالشحاعة والبسالة ورباطة (٢) الجأش وشدّة الشكمة (٤) وقوة الصرعة ، المشهود له بالبأس والنجدة والظفر في معادن (٥) المصاولة وأماكن المبارزة والمقاتلة على المشهورين من الفرسان والمعروفين من الشجعان ، بل هو القـائل « في كتـابـه إلى عـاملـه عثمان بن حنيف : والله لو ارتدت العرب »(١) عن حنيفية أحمد لَخُضْتُ إليها حياض المنايا ولضربتُهم ضرباً يفض الهامَ ويرضّ العظام حتى يحكم الله بيني وبينهم وهو خير الحاكمين . وكـذا<sup>(٧)</sup> هـو القـائـل في هـذا الكتاب أيضاً : مَن لم يُبال متى (٨) حَتفُه عليه ساقط فجنانه (١) في الممّات رابط . فلو كان عَرف من النبي عليه السلام (١٠٠) فيه أو في عمّه العباس رضي الله عنهم (١١١) نصاً ، وعرف أنْ لاحقّ لغيرهما فيه لما انقاد لغيره ، بل اخترط سيفه وخاض المعركة وطلب حقّه أو حق ١٠ عمه ، ولم يرض بالذل والهوان ، ولم ينقد لأحد على (١٢) غير الحق ، ولم يتـابعـه في أموره ، ولم يخاطبه بخلافة الرسول(١٣) ، ولم يساعد أيضاً من تولى الأمر بعدَه (١٤) بتقليده ولا زوّجَه بنتَه وهو ظالم عليه بغصبه حقه ، وعاص لله (١٥) تعالى بالإعراض عن نص رسوله (١٦) عليه السلام ، بل هو كافر على رأي الغلاة منهم (١٧) ، مع العلم أنه رضي الله عنه لو (١٨) لم يرض بالذل والقهر وشَهرَ سيفَه وطلبَ في ذات الله تعالى حقَّه لم يعدَم من أصحاب رسول الله عليه ١٥ السلام(١١١) أنصاراً وأعواناً ، كا لم يعدم عند طلبه حقه وقت خلافته ، بل ذلك (٢٠) في أول الامر كان أحق وأولى ، إذ (٢١) كان عهد رسول الله عليه السلام (٢٢٦) أقرب وزمانه أدني ، والصحابة كانوا وقتئذ أرقَّ أفئدة (٢٢) ، وأرغب في اتّباع الحق (٢٤) ، وأزهد فيا يخالف المدين وسنّـة الرسول عليه السلام ، وأميل إلى نصرة الحق وخللان الباطل . وحيث لم يجرّد سيفه ولم يطلب حقه والحالُ في نفسه والصحابة ما وصف \_ دلّ أنه إنما لم يفعل ذلك لأنه عَلم أنْ لانصَّ له ولا لغيره ، ٢٠ وأنَّ مَن قلَّدته الصحابة و رضيت بإمامته كان أولى به منه ومن غيره . فالر وافض (٢٥)

<sup>(</sup>١) أت: وهوادة : (٢) ز: بالصلاة ، ت: بالطلابة . (٢) ز: ورباط . (٤) ت: الشكة .

<sup>(</sup>٥) ت: ومعاون . (٦) «...» ز: ـ . (٧) زك: فكذا . (٨) زك: مني . (١) أت: بجنانه .

<sup>(</sup>١٠) زك: عَلِيْتُ . (١١) أت: عنه . (١٢) ت: ـ . (١٢) زك: + عِلِيْتُ . (١٤) ز: بعد .

<sup>(</sup>١٥) ز: الله . (١٦) أت: رسول الله . (١٧) زك: + لعنهم الله . (١٨) ت: ولو . (١٩) زك: عَلِيْتُ .

<sup>(</sup>٢٠) زك: بل كان ذلك . (٢١) زت: إذا . (٢٢) زك: إِلَيْكِ . (٢٣) ز: أقيده .

<sup>(</sup>۲٤) زك: اتباع الهوى . (٢٥) ت: فالروافض منهم .

لعنهم الله بما ادّعوا من النص صاروا طاعنين (۱) على الصحابة (۱) على العموم وعلى علي رضي الله عنه (۱) على الخصوص ، حيث وصفوه بالجبن والضعف وقلة التوكل على الله (۱) في نصرة الْمُحِق (۱) وخذلان الْمُبطِل ، وعدم الثقة بوعد الرسول (۱) المفوِّض إليه (۱) الأمر ، الناصِّ عليه الْمُحِق (۱) وخذلان الْمُبطِل ، وعدم الثقة بوعد الرسول (۱) المفوِّض إليه (۱۱) / حقَّه خوفاً من معرّته ، ورضي بأن يستوي (۱۱) على ابنته من هو عاص أو كافر لينال هو (۱۱) السلامة . وهذه درجة لا يرضى بها لنفسه من هو أخس خليقة الله وأرذهم نفساً ونسباً . ثم صاروا واصفين الله تعالى (۱۱) بالكذب والخطأ في التدبير ، حيث وصف مثل هؤلاء الصحابة ـ مع علمه بما يصنعون بعد رسوله (۱۱) من تقوية المُبطِل وخذلان الْمُحِق (۱۱) ـ بكونهم خير أمة وبأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، واختارهم لصحبة صفية ونجيّه (۱۱) . لعن الله مَن هذا قوله في الله ورسوله والمنتخبين (۱۱) من الخلق لصحبة رسوله .

ثم يقال لهم : لو جاز الإعراض عن مثل هذا النص الوارد في مثل هذه الحادثة التي تعم بها البلوى ، فما تُنكرون على من زع أنّ الله تعالى نسخ هذه الصلوات والحج والزكاة وصوم شهر رمضان ، وفرض مكانها عبادات أُخر ، إلاّ أنّ (١٨) الصحابة أعرضوا عن قبولها وأجمعوا على ترك العمل بها ، أفيصح قول هذا الزاع ؟

10

فإن قالوا: لا ، طولبوا بالفرق بين هذا وبين ما يدّعون (١٩) .

وإن قالوا: نعم يصح هذا ، فقد أبطلوا الدين ورفضوا الشرائع ولم يبق دليل أنّ هذه الشريعة شريعة الرسول<sup>(٢٢)</sup> وأنّ هذا الدين دينه ، وهذا<sup>(٢١)</sup> أقوى طرق الإلحاد<sup>(٢٢)</sup> وأوضح سبل<sup>(٢٢)</sup> أهل العناد<sup>(٢٢)</sup> ، عصنا الله تعالى عن ذلك . ولقد صدق من قال : أروني رافضياً صغيراً<sup>(٢٥)</sup> أركم زنديقاً كبيراً<sup>(٢١)</sup> .

<sup>(</sup>١) ت: طاغيين . (٢) أت: + رضي الله عنهم . (٣) زك: عنهم وعنه . (٤) تأك: + تعالى .

<sup>(</sup>o) ز: الحق . (٦) أت: + عليه السلام . (٧) ت: ـ . (٨) ك: حيث . (١) ت: مستذله .

<sup>(</sup>١٠) زت: وعاصيه . (١١) أ: يستولي ، ت: باستولي . (١٣) أت: ـ . (١٣) ز: مكررة .

<sup>(</sup>١٤) زك: رسول الله عِلِيَّةِ . (١٥) ز: الحق . (١٦) زك: ونجيبه . (١٧) تك: والمنتجبين .

<sup>(</sup>١٨) ز: الآن . (١٩) ت: يزعمون ، أ: يزعمون ، ومصححة على الهامش . (٢٠) زك: + ﷺ .

<sup>(</sup>٢١) زك: وهو ، (٢٢) ز: الإيجاد . (٢٣) أت: سبيل . (٢٤) أ: مصححة على الهامش : الفساد .

<sup>(</sup>٢٥) أت: رأفضيا لي صغير . (٢٦) ت: كبير .

ولـو زعمـوا أنّ مـاذكرتم من تـزويجـه بنتـه من عمر رضي الله عنــه ، ومــا ذكرتم من مخاطبته إيّاه (۱) بالخلافة وإمْرَة المؤمنين وغير ذلك ليس بثابت ،

قلنا: لولم تثبت هذه الأحاديث مع اشتهارها وتداول أيدي النقلة إيّاها وتدوين أهل الأخبار إيّاها في المصنفات، واحتجاج أهل الفقه بنقل عليّ رضي الله عنه ابنته أم كلثوم من دار عمر رضي الله عنه بعد ماقتل (٢) إلى دار نفسه في جواز اعتداد (٢) المتوفى عنها زوجها في غير بيت زوجها عند تعذّر الاعتداد في بيت زوجها، كيف تثبت روايتكم النص على عليّ رضي الله عنه وهو (٤) ممّا انعقد إجماع الأمة بخلافه، ولم يشتهر عند النقلة ولا رواه أحد من أعة حَمَلة الآثار؟ ثم فيه مافيه (٥) من تكذيب الله تعالى والطعن على عليّ رضي الله عنه أولاً ثم جميع الصحابة.

وبهذه الوجوه يُعرف بطلان قولهم إنه كان نصّ عليه إلاّ أنه كمّ للعداوة ؛ فإنّ العداوة بين علي (١٠) وبين غيره من الصحابة (١٠) لم تكن ثابتة . وما يزعمون من تحمل بعضهم عداوته لقتله أقاربهم من الكفرة ، جهل محض ؛ فإنّ عليّاً رضي الله عنه لم يكن مختصّاً (١٠) بقتل الكفار ، « بل كان غيره من شجعان الصحابة كعمر وطلحة والزبير وغيرهم ، كلّهم كانوا قتلوا الكفار »(١٠) . ثم متى كانت الصحابة (١٠) يتحملون الضغائن (١٥) ويطالبون بالأوتار الثابتة في الحفار » وقد ألف الله تعالى بين قلوبهم حتى (١١) ارتفعت الطوائل التي كانت بين قبيلتي الأنصار : الأوس (١٧) والخزرج في الجاهلية في الحروب التي كانت قامت بينهم قريباً من أربعين سنة وهي المسمّاة بحروب البعاث (١٨) ، ولم يبق لشيء (١١) من ذلك أثر حين (٢٠) قبلوا

<sup>(</sup>١) ت أك: إياهم ، (٢) ك: قيل ، (٣) ز: اعتداه ، (٤) زك: وهذا ، (٥) ز: فيهن ، (٦) زت: ـ .

<sup>(</sup>٧) زك: دليلاً . (٨) زك: ـ . (١) زك: ﴿ إِلَيْكُ . (١٠) زك: + رضى الله عنه .

<sup>(</sup>١١) زك: + رضوان الله عليهم أجمعين . (١٢) ز: مختص . (١٣) «...» ت: ـ .

<sup>(</sup>١٤) زَك: + رضي الله عنهم . (١٥) ت: الصغائر . . (١٦) أ: فوق السطر . (١٧) أت: أوس .

<sup>(</sup>١٨) ز: يوم الثقاق . (١٩) ز: ـ . (٢٠) ز: من ذلك أنه حتى .

الإسلام حتى (١) تآلفت قلوبهم واتّحدت كلمتهم (٢) بعد أن كانوا فرقتي تباين وحزبي تضاغن ؟ ١٩١ ب ] فكيف اختص علي رضي الله عنه ببقاء تلك الأوتار والضغائن(٢) في حقـه دون غيره ؟ / ولو كان الأمر كذلك كيف لم يَعدَم (٤) الأنصار والأعوان بعد مقتل عنان رضي الله عنه ، إذ (٥) كان الحق له ، وكيف لم تمنعهم تلك الأوتار والضغائن عن ذلك ؟ وهب أنه قَتل بعض أقارب من أسلم من أهل مكة ، فأي وتُر كان لأهل المدينة من أوس والخزرج ولم يعاونوه ولم ٥ يقبلوا النص عليه (٦) ولم ينقادوا لذلك ، وقد انقادوا لقوله عليه السلام (٧) : ( الأمَّة من قريش ) حين رُوي لهم يــوم سقيفــة بني ســاعــدة ؟ وكيف لم يَرو علي (٨) ذلـك النص زمـــان خلافته وكثرة أتباعه وشيعته ومجبّيه على من نابذه وناصبه الحرب ؟ وكيف يُتوهم منه تسليم ماهو أحق به من غيره إلى من ليس بأهل له(١) جبناً منه وفشلاً ؟ والشجاعة شجاعته ، والاعتاد على قول الرسول مَلِيلةٍ (١٠) اعتادُه ، والثقة بذلك ثقته ، وقد وعده النبي عليه ١٠ السلام(١١١) أنه يقتل الناكثين ، وفيه إيقاع الأمن له عن القتل ونزول البلاء به دون مض ذلك على يده . فإذا كان سلّم الأمر دلّ أنه إغا سلّم لأنه لم يعرف لنفسه من الرسول عليه السلام (١٢) إليه عهداً ، ولا ثبت له منه نص فيه أو وصيّة . ثم هل يُتوهم في العادات الجارية كتان حـديث اشتُهر وثبت في قوم لا يُتصوّر تواطـؤهم على ذلـك ؟ ولـو جــاز هــذا لجــاز(١٣٠) اشتهار الكذب وزوايته عن قوم هذا وصفهم ، وهذا كله جهالة لاتدانيها جهالة . ولولا ١٥ تفاقم (١٤) الأمر في زماننا هذا من الطاعنين على الصديق رضي الله عنه ونفاة إمامته ، الجاعلين ذلك ذريعة إلى ما يرومون من إبطال الدين وإثبات الإلحاد ، لَما(١٥) بالغت كل هذه المبالغة في ذلك لظهور عواره على مَن له أدنى لب ، والله الموفق .

وما يزعمون أنّ النبي عليه السلام (۱۱ لولم ينص على إمامة أحد لضيّع أعظم (۱۷ أمور الأمة وأوقعهم (۱۸ في أفحش فتنة ، وهذا لايليق به عليه السلام (۱۹ ، كلام (۲۰ باطل ؛ فإنّ ۲۰

<sup>(</sup>١) ت: ـ . (٢) ز: كلهتهم . (٣) زك: ـ . . (٤) ز: يقدم ، ك: تقدم . (٥) أ: إذا . .

 <sup>(</sup>٦) أت: - . (٧) زك: لقول النبي مَنْكَةً . (٨) زك: + رضي الله عنه .

<sup>(</sup>١) ت: بأهله ، أ: مصححة على الهامش . (١٠) أت: قول الرسل . (١١) زك: ﷺ . (١٦) زك: ﷺ .

<sup>(</sup>١٢) ز: ـ ، (١٤) ز: نفاقهم ، (١٥) أت: ولما ، (١٦) زك: ﷺ ، (١٧) زك: ـ ،

<sup>(</sup>١٨) ز: وواقعهم . (١٩) زك: عَلِيْكُ . (٢٠) ك: هذا كلام .

النبي عليه السلام (۱) قد أقام الدلالة على الأحق (۱) بذلك ، لكن لابطريق النص على مانبيّن ، وليس طريق بيان (۱) الشرائع بمقصور على النص ليقال إنه لمّا لم ينص فقد ضيّع أمر الأمة ، بل من الحكة إيجاب الامتحان والتكليف بوجوه يختلف (۱) فيها أولو الألباب ، كا في سائر المواضع التي لانص فيها ؛ أليس أن كل ذي عقل يعقل بالضرورة حدث نفسه ، ثم يعرف بالتدبّر (۱) والتأمل حدث (۱) كل محسوس لم يشهد ابتداءه ؟ ثم يعقل كون كل حدث بعديث أحدثه بفضل تدبّر فيه ونظر ؟ ثم يعرف المحدث بعد طول النظر في أمره أنه يوصف « بأنه ما » (۱) هو ، أجسم أو عرض أو غير جسم ولا عرض (۱) ، ويوصف بالعلم في الأزل أو الحدث ؟ وكذا القدرة وجميع الصفات ، ثم معرفة الرسل والأنبياء عليهم السلام ، ثم معرفة صدق الأخبار وكذبها ، ثم قبول الشهادات (۱) وردها ، أن ذلك كله أو تمامه (۱۱) مما كان طريق طدق في ذلك من الباطل النظر والفكر مع (۱۱) التضرع إلى رب العالمين في التوفيق لذلك بعد قبضه والحدية إليه ، فإنه الجواد الكريم . وإذا ثبت ذا لم يكن لأحد منع (۱۱) نظره للمسلمين وشفقته بعد قبضه وتعظيه (۱۱) أمر الله (۱) وقلة مبالاته (۱۱) « في ذات الله تعالى » (۱۱) بلومة اللائمين وطعن اللحدين واهتامه لما عليه من أمر المؤمنين .

وليست الروافض بأول طائفة من أهل الزيغ جحدت أمراً قصّرت عقولهم عن الوقوف على وجه الحكمة فيه . غير أنهم مع هذه الجهالة اختصوا بالطعن على الصحابة (١١٨) وعلى من أرادوا إثبات الحق له وعلى جميع سلف الأمة ، بل على الله تعالى وعلى رسوله على ماقررنا ، وبالله العصة والنجاة عن كل ضلالة وبدعة .

ثم إذا بطل ثبوت الخلافة بالنص ثبت أنها تثبت (١٩) بالاختيار .

ثم للناس كلام في كيفية ذلك ، ولم أقف فيه على مذهب مشايخنا رحمهم الله(٢٠٠) .

۲.

<sup>(</sup>١) زك: ﷺ . (٢) ز: اللاحق . (٣) ت: ثبات . (٤) أت: مختلف . (٥) ز: بالتدبير .

<sup>(</sup>٦) أ: لحدث . (٧) «...» أ: فوق السطر . (٨) ت: وعرض . (٩) أت: الشهادة . (١٠) ز: تماما .

<sup>(</sup>١١) ز: ـ . (١٢) ز: مع . (١٣) ز: أوله . (١٤) أت: وتعظيم . (١٥) زك: + تعالى .

<sup>(</sup>١٦) زك: المبالاة . (١٧) «...» زك: ـ . (١٨) زك: + رضي الله عنهم أجمعين . (١٩) ت: ـ .

<sup>(</sup>۲۰) زك: + تعالى .

[ 197]

ورُوي عن الأشعري أنّ واحداً (() من أهل الاجتهاد / لو اجتهد في زمان موت إمام ، ورأى أسباب الصلاحية في أحد ثابتةً فعقد له الإمامة ، « انعقدت له ، وليس لغيره بعد ذلك أن يخالفه . ولا وجه إلى اشتراط الإجماع اليوم لما فيه من تأخير الإمامة »(١) عن وقت الحاجة إليها لو(١) شُرط فيها الإجماع . على أنّ الصحابة لم يشترطوا فيها الإجماع عند الاختيار والمبايعة (٥) ، وإنما اعتبروا وجود العقد ، ثم أوجبوا المبايعة بعد ذلك .

ثم الإجماع إذا خرج من أن يكون شرطاً لم يكن عدد « أولى من عدد » (1) ، فسقط اعتباره لثبوت التعارض وانعدام الترجيح . ويُستدل على صحة هذا القول بما رُوي عن عمر رضي الله عنه أنه قال يوم السقيفة (٧) لأبي عبيدة رضي الله عنه : ابسط يدك أبايع ك ، فقال له أبو عبيدة : أتقول هذا وأبو بكر حاضر ؟ فعلم من رأيه أنه يراه (٨) أولى ، وأبو عبيدة أمين الأمة لا يخون ، والأمة تعتمد على قوله ، فبايع أبا بكر رضي الله عنه وانعقدت إمامته وانبرمت ، فدل هذا (١) على أنها تنعقد بعقد واحد . وكذا استدلوا عليه بعقد أبي بكر لعمر رضي الله عنه الأمة ذلك وبايعوا عمر رضي الله عنه ، فكان هذا (١٦) دليلاً أن الإمامة تنعقد بعقد واحد بإجماع المسلمين (١٦) .

<sup>(</sup>١) أت: واحد . (٢) ز: الأمة ، «...» ك: ـ . (٣) زك: ولو . (٤) زك: فيه . (٥) ك: والمبالغة .

<sup>(</sup>٦) «...» ز: مكرر . (٧) ت: سقيفة بني ساعدة . (٨) ت: يداه . (٩) زك: ـ .

<sup>(</sup>١٠) زك: عنه . (١١) ز: لغيره . (١٢) ز: ذا . (١٣) زك: + والله الموفق .

## فصل

# في الكلام في إمامة أبي بكر الصديق (١) رضي الله عنه

وإذا ثبت ماتقدم من وجوب الإمامة والشرائط التي من اتّصف بها صلح للإمامة ، نقول بعد ذلك إن أبا بكر رضي الله عنه كان بعد رسول الله عليه السلام (٢) خليفة محقاً وإماماً حقاً مفترض الطاعة واجب الاتباع فيا يورده (٢) ويصدره ويأمر به وينهى عنه ، وذلك لأنه رضى الله عنه استجمع شرائط صحة الخلافة (٤)؛ فإنه كان قرشياً لاربية لأحد في ذلك<sup>(٥)</sup> ، وكان ما وراء ذلك من العلم والديانة والصلابة ورباطة الجأش<sup>(١)</sup> والعلم بتدابير الحروب(٧) والقيام بتهيئة الجيوش وتنفيذ السرايا ومعرفة سياسة العامة(^) وتسوية أمور الرعية ، كلُّه كان ثابتاً ، ولهذا اختارته الصحابة (١) وانقادوا لأوامره على مانبيّن . ولو لم ١٠ يكن من بركة أيامه ويُمْن نقيبته إلا ارتفاع (١٠) ماوقع من الاختلاف بين الصحابة (١١) لكان ذلك دليلاً كافياً على كونه محقّاً فيا تولّى ، هادياً مهدياً فيا يفعل ويأمر ؛ فيان أول خلاف وقع بين الأمة كان الخلاف (١٢) في وفاة النبي عليه السلام (١٣) ؛ فإن عمر رضي الله عنه كان يقول إنه عليه السلام (١٤) لم يت وإنّ من (١٥) قال إنه مات أفعلُ به كذا وكذا (١٦) ، إلى أن أتى أبو بكر(١٧١) رضى الله عنه وأخبر أنه مات ، وتلا قوله تعالى : ﴿ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ﴾ ، ثم ١٥ صعد المنبرَ وخطب وقال في خطبته : ألا إن (١٨) من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات ، ومن كان يعبد ربّ محمد فإنّ ربّ محمد حيّ لا يموت . فاجتمع الناس على موته وإليّه . ثم اختلفوا في موضع دفنه ، فأشار المهاجرون رضي الله عنهم إلى أن يدفن بكة لأنها منشؤه وبلدة آيائه . وبعضهم أشاروا إلى نقله إلى مقابر الأنبياء (١٩) ببيت المقدس. والأنصار (٢٠)

<sup>(</sup>١) أ: ـ . (٢) ت زك: ﷺ . (٣) ز: يوجبه . (٤) ت: صحة شرائط الخلافة ، ز: صحة الخلافة .

 <sup>(</sup>٥) زك: لأحد فيه (٦) ز: الجايش . (٧) ز: الحروف . (٨) ز: انعامه .

<sup>(</sup>٩) زك: رضي الله عنهم . (١٠) ز: تركه إياه ومن تغيبه الارتفاع . (١١) زك: + رضي الله عنهم .

<sup>(</sup>١٢) ت: ـ ، أ: على الهامش . (١٣) زك: ﷺ . (١٤) ك: الصلاة والسلام . (١٥) ز: ـ .

<sup>(</sup>١٦) أت: ـ . (١٧) زك: + الصديق . (١٨) زك: ـ . (١٩) زك: + عليهم السلام .

<sup>(</sup>٢٠) أت: + رضي الله عنهم .

قالوا إنه يدفن بالمدينة التي هي دار هجرته ومكان ظهور ملّته وانتشار دعوتـه ، إلى أن روى أبو بكر الصديق رضي الله عنه : ( الأنبياء (١) يُدفنون حيث يقبضون ) ، فقبلوا روايته وارتفع الخلاف<sup>(٢)</sup> ببركته (<sup>٣)</sup> . ثم اختلفوا في أمر الخلافة ، فكانت (٤) الأنصار تقول : منّا أمير ومنكم أمير ، وبعضهم كانوا عيلون إلى العباس (٥) ، وبعضهم يرون علياً (١) أحق بذلك . ثم ارتفع الخلاف واتفقت الآراء واجتمعت على أبي بكر(٧) ، إمّا لَما علموا ذلك بإشارة الكتاب ٥ [ ١٩٢ ب ] / والأحاديث(١) على مانبيّن ، وإمّا استدلالاً منهم بتفويض النبي عليه السلام(١) إقامة ما هو أعظم أركان (١٠) الدين وهو الصلاة إليه وأمره إيّاه أنّ يحج بالناس سنة تسع عند قعوده عليه السلام عن إقامته بنفسه لعارض شُغل له ، وإمّا بأنّ اللطيف الخبير جلّ ثناؤه وتباركت أساؤه نظر لأمة حبيبه ومتبعي صفيه ونجيّه (١١) فجمع آراءهم الختلفة وأهواءهم المتشتتة (٢١) على من هو أكثرهم فضلاً ، وأغزرهم (١٣) علماً ، وأوفرهم عقلاً ، وأصوبهم تدبيراً ، وأربطهم ١٠ عند اللمّات (١٤) جأشاً ، وأشدّهم على وعند الله (١٥) بإظهار الدين على الأديان اتكالاً ، وأينهم (١٦) نقيبة (١٧) ، « وأطهر هم (١٨) سريرة »(١٩) ، وأعودهم على أفناء الخلق وطبقات الرعايا نفعاً ، وأظلفهم عن الفواحش نفساً ، وأصوبهم عن القبائح عرضاً ، وأشدهم لأمور الدين تعظياً ، وأقدمهم إسلاماً ، وأجودهم كفّاً ، وأسمحهم ببذل مااحتوى عليه (٢٠) من المال في ذات الله(٢١) يداً ، وأقلّهم في ذات الله تعالى مبالاة عن لومة لائم وملاحاة جاهل ، فرضوانُ الله ١٥ وتحياته عليه (٢٢) وعلى متّبعيه ومحبّيه ، ولعنة الله (٢٣) والملائكة والناس أجمعين على مبغضيه . وكذا اختلفوا في تنفيذ (٢٤) جيش أسامة بن زيد وفي ترك الصدقات في (٢٥) تلك السنة ، وأبي هو رضى الله عنه إلا تنفيذ ماأمر (٢٦) به عليه السلام (٢٧) وقال : لاأحل عقدة عقدها رسول الله عليه السلام (٢٨) . وقال في باب الصدقات : والله لو منعوني عَناقاً أو عقالاً ممّا كانوا يؤدّون

<sup>(</sup>١) أت: + عليهم السلام . (٢) ز: ـ . (٣) ز: بركته . (٤) زك: فكان .

 <sup>(</sup>٥) زك: + رضي الله عنه .
 (٦) زك: + رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>٨) تأك: أو الأحاديث . (١) زك: عَلَيْهُ . (١٠) ت: من أركان . (١١) ك: ونجيبه .

<sup>(</sup>١٢) زك: المشتة . (١٣) ز: وأعزهم . (١٤) ز: المات ، ت: المسلمات . (١٥) زك: + تعالى .

<sup>(</sup>١٦) ز: وابهنهم . (١٧) ك: يقينه . ز: نفسه . . (١٨) ز: وأظهر . . (١٩) «...» أت: ـ .

<sup>(</sup>٢٠) أت: \_ . (٢١) ت أك: + تعالى . (٢٢) زك: عليه وتحياته . (٢٣) زك: + تعالى .

<sup>(</sup>٢٤) ت: ـ . (٢٥) ز: وفي . (٢٦) أت: أمره . (٢٧) زك: رسول الله ﷺ . (٢٨) زك: ﷺ .

إلى رسول الله  $^{(1)}$  لقاتلتهم عليه  $^{(7)}$  ، فانقادوا $^{(7)}$  كلُّهم لأمره وساعدوه على رأيه .

ثمُ الدليل من كتاب الله تعالى على ذلك قول الله تعالى (٤) : ﴿ قُلُ للمُخَلَّفِينَ منَ الأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمِ أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُون ﴾ ، أمرَ الله تعالى نبيته عليه السلام (٥) أن يقول للذين تخلّفوا عن الغزو معه إنكم ستُدعون إلى قوم أولي بأس شديد ، وأشار في الآية إلى أنّ الداعي مفترَض الطاعة ، ينالون الثواب بطاعتهم إيّاه وإجابتهم إلى ما دعاهم إليه ، « ويستحقون التعذيب بالعذاب الأليم بعصيانهم إيّاه وإعراضهم عن الإجابة إلى مادعاهم إليه »(٦) ؛ فإنه تعالى(٧) قال : ﴿ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللهُ أَجْراً حَسَناً وَإِنْ تَتَوَلُّوا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبُكُمْ عَذاباً أَلِياً ﴾ ، وهذا هو أمارة كون الداعي مفترض الطاعة . ثم سلف الأمة اختلفوا في المراد بقوله (٨) : ﴿ أُولِي بَأْسِ شَديدٍ ﴾ ؛ منهم من قال : هم (١) بنو ١٠ حنيفة ، ومنهم من قال : هم أهل (١٠) فارس ، على ماقال تعالى في آية أخرى : ﴿ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَاداً لَنَا أُولِي بَأْسِ شَدِيد ﴾ ، والمراد منه أهل (١١) فارس وهم جنود بختنصر . فإن كان المراد منه (١٣) بني (١٣) حنيفة فقـد كان الـداعي إليهم أبـا بكر رضي الله عنـه ، فثبتت (١٤) بذلك خلافته ، وإذا ثبتت (١٥٠) خلافته ثبتت (١٦١) خلافة (١٧١) مَن عقدَ هو له الخلافة واستخلفه بعده وهو عمر رضي الله عنه . و إن كان المراد منه أهلَ فارس فالداعي إليهم كان عمر رضي الله ١٥ عنه (١٨) ، فثبتت (١٩) بالآية خلافته ، و بثبوت خلافته ثبتت خلافة من كان هو خليفة له وعقد هو له الخلافة وهو أبو بكر رضي الله عنه ، فكان في الآية دليل خلافة الشيخين (٢٠) . والدليل عليه قوله (٢١) تعالى : ﴿ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللهَ شَيْئًا ۚ وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِرِينَ ﴾ ، فأخبر عزَّ وجلَّ أنَّ فيهم من ينقلب على عقبيــه ، وفيهم من شكر الله(٢٢) بالصبر على دينه والقيام به . وقال الحسن : كان(٢٢) أبو بكر(٢٤)

<sup>(</sup>١) زك: + ﷺ . (٢) زك: ـ . (٢) أت: فانقاد . (٤) أت: سبحانه وتعالى . (٥) زك: ﷺ .

<sup>(</sup>٦) «...» ت: ـ . (٧) أت: ـ . (٨) تزك: + تعالى . (٩) زك: ـ .

<sup>(</sup>١٠) أ: على الهامش ، ز: هل . (١١) أت: ـ . (١٢) زك: به . (١٣) زك: بنو .

<sup>(</sup>١٤) زك: فثبت . (١٥) ز: ثبت . (١٦) ز: تثبت . (١٧) زك: - . (١٨) ت: - .

<sup>(</sup>١٩) زك: فثبت . (٢٠) زك: + رضوان الله عليها . (٢١) أ: فوق السطر .

<sup>(</sup>٢٢) ز: + تعالى ، ك: لله تعالى . (٢٣) ك: وكان . (٢٤) زك: + رضي الله عنه .

إمامَ الشاكرين لأنّ الذين صبروا على دين الله(١) هم(٢) الندين حاربوا المنقلبين وكان(٢) هو(١) إمامَهم ، وكان ذِكْرُ الانقلاب من الله تعالى عقيب (٥) موت نبيّه عليه السلام (٦) ، فثبت أنه [ ١٩٣ إِلَّ ] كان في عهد أبي بكر ؛ إذ الاارتداد (٧) كان إلا (٨) في عهده ، / ولا خرج إلى أهل الردّة إلا أ أصحاب أبي (١) بكر (١٠٠) ، فكانوا شاكرين ، وأبو بكر إمامهم ، والله الموفق .

والدليل على (١١) صحة خلافته إجماع الصحابة (١٢) عليها ، والإجماع حجة قاطعة موجبة ٥ للعلم قطعاً كنص كتاب الله تعالى وخبر الرسول(١٣) المسموع منه ، أو الثابت(١٤) عنــه بطريق لا يُتوهم فيه شبهة الانقطاع .

فإن قالوا : دعوى الإجماع ممنوعة ؛ فإنّ علياً تأخر عن بيعته ستة أشهر أو أربعة أشهر .

قلنا : وقد انعقد بعد بيعته ، وبـه نحتج . فلم يكن في هـذا السؤال لهم<sup>(١٥)</sup> منفعـة . ثم ١٠ تأخره محمول على الاشتغال بالنظر ليتّضح له وجه (١٦) الصواب فيتابع (١٧) عامةَ الصحابة ويبايعه (١٨) ، أو يبدو له وجهَ خطئهم فيعلن مخالفتَهم ويجاهر بالمكاشفة ويشهر عليهم سيف. كا يليق بكمال علمه وقوة ديانته ورباطة جأشه ، ولذا(١٩) لم يُظهر في تلك المدة الخالفة والمنازعة ، فلما لاح له بعد طول التروّي وإدمان النظر وجة الصواب وافق غيره من الصحابة (٢٠) وبايع (٢١) الصدّيق رض الله عنه اتّباعاً للحق كما هو اللائق (٢٢) بحاله في جلالة ١٥ قدره وعظم شأنه ، لاخوفاً على نفسه وأهاليه وتوقّياً (٢٣) عن مكروه يناله في نفسه كما ظنت به (٢٤) الروافض (٢٠) ، لعنهم الله ، إذ هو بعيد عن حاله ، ممتنع منه (٢٦) على ما تقدم ذكره (٢٢) من بيان شهامته وصرامته ومشهور نجدته وشجاعته ومخبور غنائه وبسالته وما عرف من صلابته في ديانته وقوة عشيرته (٢٨) وعزّة قبيلته .

<sup>(</sup>٢) ت: ـ . (٥) أزك: فكان . (٤) زك: ـ . (٥) زك: عند . (١) ك: + تعالى .

<sup>(</sup>۷) ت: الارتداد ، ز: لارتداد . (۸) ت: ـ . (۹) ت: ـ . (٦) زك: ﷺ .

<sup>(</sup>١٠) زك: + رضي الله عنه وعنهم . (١١) ز: ـ . (١٢) زك: + رضوان الله عليهم .

<sup>(</sup>١٣)زك: + عليه السلام . (١٤) ز: الثابتة . (١٥) ك: فوق السطر . (١٦) زك: وجوه .

<sup>(</sup>١٨) زت: وتبايعه . (١٩) ز: وكذا . (٢٠) زك: + رضي الله عنهم . (١٧) أت: فيبايع .

<sup>(</sup>٢٢) ت: كا لايليق . (٢٢) ز: وموقناً . (٢٤) ز: بهم ، أ: مطموسة ، ت: ـ . (٢١) زك: وتابع .

<sup>(</sup>٢٦) أت: فيه . (٢٧) زك: من ذكره . (٢٨) ت: عشرته . (٢٥) أت: الرافضة .

ومن أعجب الأشياء دغوى الروافض أنّ عليّاً بايع أبا بكر<sup>(۱)</sup> تقيّةً ، مع مـا يـدّعون من وصف أبي<sup>(۲)</sup> بكر بالضعف والجبن ، ووصف علي<sup>(۲)</sup> بالقوة وغاية الشجاعة ، والله الموفق .

فلو أنهم مالوا إلى إنكار كون الإجماع حجة ، فنثبت (١) عليهم بالدلائل المشهورة التي أوردها أمّة الدين في إثبات كون الإجماع حجة ، لامعنى لاشتغالنا في هذا الكتاب بذلك لشهرتها في كل كتاب صنّف في أصول الفقه ، ومن أراد الوقوف عليها لا يعدَمها ولا يتعذر عليه الظفر بها ، على أنّ رأي عليّ (٥) وقولَه عندهم حجة ، وقد ثبت بالنقل المتواتر الذي ينسب جاحده إلى العناد والمكابرة بيعتُه أبا بكر (١) واعترافه بخلافته ، فيكون قوله حجة كافية لصحة خلافته . ولا نفع (٧) لهم فيا يزعمون أنّ الإجماع مع مخالفة البعض غير منعقد ، « ويتوهم أنّ بعضاً خالف ، ولم يعلم يقيناً عدم مخالفة البعض » (١) ؛ لأنّ خلاف البعض لو تُوهم فعليّ رضي الله عنه ثبت وفاقه (١) ، وقولُه عندكم حجة كافية .

ثم نقول (۱۰) : لو وُجد خلاف البعض لظهر ؛ إذ لا يُتوهم (۱۱) في العادات الجارية خلاف من يُعدّ خلافًه خلافًا في مثل هذه الحادثة ثم ينكتم ولا يشتهر (۱۲) ، ولو جاز ذا لجاز أن يزعم ملحد أنّ القرآن لعله عورض ولم ينقل معارضه ، وكذا معجزة كل نبي ، فيضير ذلك طريقاً لإبطال الرسالات وتعطيل المعجزات والآيات التي أتى بها الرسل عليهم السلام (۱۲) ، وهذا (۱۱) كفر وباطل ، فكذا ماأدّى إليه ، بل فيه إنكار المشاهدات وجحد الضروريات (۱۵) وإفساد الألسنة واللغات ، إذ مامن كلام يُتكلم به إلا و يكن لقائل (۱۱) أن يقول إنّ ماذكرت من الألفاظ ليست بدلالة على ماقصدت إليه من المعاني ، إذ لم يثبت ذلك باتفاق أهل اللسان أو مساعدة أهل البلدة أو القبيلة ، إذ يتوهم أنّ بعضهم يجعل هذه الألفاظ عبارات عن أضداد هذه المعاني ، وما (۱۷) هذا سبيله لا يجوز الالتفات إليه ولا الاشتغال (۱۸) بجواب مَن جعلَه هذه المعاني ، وما الأمد خلته وتقو بة رأبه ومذهبه .

<sup>(</sup>١) زك: + رضى الله عنها . (٢) ت: أبا . (٣) زك: + رضي الله عنه . (٤) ك: فيثبت ، ز: فتثبت .

<sup>(</sup>٥) زك: + رضى الله عنه . (٦) زك: + رضى الله عنهما . (٧) ز: يقع . (٨) «...» زك: ـ . .

<sup>(</sup>٩) ت: وفاته . (١٠) ت: ـ (١١) ت: توهم .

<sup>(</sup>١٢) ت: ينشر ، ك: مصححة على ألهامش: ينتشر ، أ: غير مقروءة . (١٣) أت: الرسول عليه السلام .

<sup>(</sup>١٤) أزك: وذا . (١٥) أت: الضرورات . (١٦) ك: إلا ويكن القائل . (١٧) أت: ما .

<sup>(</sup>١٨) ت: والاشتغال .

فإن قالوا : إنَّ الله تعالى قال : ﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّـذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة ﴾ ، قالوا : وهو على (١) ، فوجب أن يكون وليّاً (١) بعد الرسول (٢) عليه السلام ، [ ١٩٣ ب ] / وإنما يكون وليّاً أن لو كان متولّياً للإمامة ، فدل أنه الخليفة (٤) بعد الرسول (٥) عليه

قلناً : لو كانت الآية منصرفة إلى ماقلتم لَمَا خفي ذلك على الصحابـة أولاً وعلى عليّ<sup>(١)</sup> ثانياً ، ولَمَا أجمعوا على خلافة غيره ، ولا بايع هو بنفسه غيره .

ثم نقول : الآية وردت بصيغة (٧) الجمع ، فصرفها إلى خاص عدولٌ عن حقيقة الآية بلا دليل . ولو جاز لهم حملها على علي (١) لجاز لغيرهم حملها على غيره . ولو سُلّم أنّ المراد به علي (١) لم يلزم بإطلاق اسم الولي أن يكون إماماً لأنّ الولي اسم يستعمل في الموالي (١٠)، وذلك لا يستحيل في وصفه ولا تثبت به إمامته زمان أبي بكر (١١) .

ولا حجة لهم فيا يحتجون به من قوله عليه السلام : ( اللَّهم وال مَن والاه وعاد من عاداه ) لأنّ الحديث ليس فيه دليل (١٢) استخلافه ، بل دعاء له وإظهار لفضيلته ؛ يحققه أنّ كل من يواليه الله (١٣) لا يكون إماماً.

فإن قالوا : إنه عليه السلام قال : ( عادِ من عاداه ) وأبو بكر عادى علياً ، فيكون الله(١٤) معادياً له بقضية هذا الحديث.

قلنا : إنَّ أبا بكر(١٥) لم يعاد علياً ولا غصب حقاً له ، ولو كان فعل ذلك لما اجتمعت (١٦١) الصحابة ولا بايعه على (١٧) . فهذا من الروافض طعن على خيار الناس وصدور (١٨) الأمة ونقلة الدين باتباعهم من عاداه الله (١٩) بدعاء رسوله ، وطعن (٢٠) على على رضى الله عنه باتباعه (٢١) من صار بمعاداته عدواً لله (٢٢) . ثم قد (٢٢) ثبت عن علي رضي الله عنه

<sup>(</sup>٣) ز: الرسل . (٤) زك: إنه بعد الخليفة . (٢) ز: أن يكون قيده . (١) زك: + رضى الله عنه .

 <sup>(</sup>٥) ز: الرسل . (٦) زك: + رضى الله عنه . (٧) ت: لصيغة . (٨) زك: + رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٩) زك: + رضي الله عنه . (١٠) ز: المولى . (١١) زك: + رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>١٢) ت: ـ ، أ: على الهامش . (١٣) ت رك: + تعالى . (١٤) رك: + تعالى .

<sup>(</sup>١٦) ك: أجمعت . (١٧) زك: + رضي الله عنه . (١٨) ز: وصدر (٥٥) زك: + رضي الله عنه .

<sup>(</sup>١٦) زك: + تعالى . (٢٠) زك: فطعن . (٢١) زك: وأتباعه . (٢٢) زك: + تعالى .

<sup>(</sup>۲۳) ز: بما قد .

أنه قال : حدَثني أبو بكر وصدق أبو بكر . ورُوي عن علي رضي الله عنه أنه قال : قال النبي عليه السلام (١) لأبي بكر : ( ياصديق ، الشرك أخفى (٢) في أمتي من دبيب النمل على الصفاء في ليلة ظلماء ) ، وغير ذلك من أحاديث (٢) تـدل على أنـه لم يكن بين أبي بكر وعلي (٤) معاداة .

فإن قالوا : رُوي عن النبي عليه السلام (٥) أنه قال : ( من كنت مولاه فعليّ مولاه ) فهذا يدل على إمامته .

قلنا : لو كان في الحديث دليل ذلك (١) لما انعقد الإجماع على خلافة غيره .

ثم المولى يُذكر (٧) ويراد به الناصر ، على ماقال تعالى : ﴿ فَإِنَّ اللهَ هُوَ مَوْلاَهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ . وقال الأخطل :

را فأصبحت مولاها من الناس كلهم وأحرى قريش أن تهاب وتحمدا أي أصبحت ناصرها وحامى ذمارها(^) وحافظ بيضتها .

ويُذكر ويراد به ابنُ العم ، قال تعالى (١) خبراً عن زكريا عليه السلام (١٠٠) : ﴿ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي ﴾ . وقال الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب يخاطب بني أمية :

١٥ مهلاً بني عُمنا مهلاً موالينا لاتنبشوا بيننا ماكان مدفونا ويُذكر ويراد به «المعتَق ، ويراد به المعتق ، وهو ظاهر .

ويُذكر ويراد به »(١١) الولي والحب الموالي . وقد روي عن النبي عليه السلام(١٢) أنه قال : ( مزينة وجهينة وأسلم وغفار(١٣) موالي الله ورسوله ) أي محبّون موالون لله تعالى ورسوله .

<sup>(</sup>١) زك: ﷺ . (٢) ز: ـ . (٣) ز: حديث . (٤) زك: + رضي الله عنها . (٥) زك: ﷺ .

<sup>(</sup>٦) ز: لو كان في ليل ذلك . (٧) ز: ويذكر . (٨) ت: ديارها . (٩) زك: الله تعالى .

<sup>(</sup>١٠) زك: صلوات الله عليه . (١١) «...» زك: ي (١٢) زك: عليه . (١٣) ت: وغفاراً ، ز: وعقال .

ويُذكر ويراد به الجار ؛ قال مربع بن دعدعة الكلابي وكان جاور كليب بن يربوع فأحمد جوارهم :

جـزى الله خيراً والجـزاء بكفّــه كليب بن يربـوع وزادهم حـــدا هم خلطونـا<sup>(۱)</sup> بـالنفـوس وألجـوا إلى نصر مـولاهم مسـوّمــة جردا ويُذكر ويراد به الصهر ؛ قال الختار بن يزيد بن قيس الكلابي :

وشيء من هذه المعاني لا ينبئ عن الخلافة والإمامة .

ثم ما يليق بالحديث من هذه المعاني : الناصر ، أي مَن كنتُ ناصره على دينه وحامياً له بباطني وظاهري فعليٌ ناصره وحاميه بباطنه وظاهره ، فيكون دليلاً على طهارة سريرة ، على رضي الله عنه وعلوّ رتبته ، إذ ليس كل ناصر بظاهره هذا رتبته في باطنه ؛ إذ قد يفعل ذلك طلباً للرياء والسمعة وابتغاء المال والفوز بالغنائم . ويحتمل أن يكون معناه : من كنت والله عنده فعلي عنده .

/ وفائدة تخصيصه بذلك أنه عليه السلام ربما علم أنّ قوماً مّن أضلّهم (٤) الله تعالى وأعمى أبصارهم سيطعنون (٥) عليه ويزعمون (١) أنه خرج من الدين وفارقه وحكم (٧) في أمر ١٥ الله غير الله وسقطت بذلك ولايته وزال (٨) ولاؤه ، فقال عليه السلام ذلك ليدل على بطلان قول أولئك .

فإن قالوا : لو كان المراد ماذكرتم (٩) لكان ينبغي أن يقول : علي مؤمن السر والعلانية ، نقى السريرة .

قلنا: ولو كان المراد منه النص على الإمامة لقال (١٠٠): عليّ إمامكم بعدي. ثم هذا من ٢٠

[ 198]

<sup>(</sup>١) زك: خلطوا . (٢) ز: كتب . (٣) زك: + رضى الله عنه . (٤) أت: أصابهم .

<sup>(</sup>٥) ت: سيطيعون ، ز: سيطغون . (٦) زك: ـ . . (٧) ك: وحكمه . (٨) ز: وزوال .

<sup>(</sup>١) أت: ذكرت . (١٠) أت : النبي عليه السلام .

باب الحجر على الرسول عليه السلام في الألفاظ ، وهو فاسد .

ثم ما $^{(1)}$  حملنا الحديث عليه من المعنى لا يردّه الإجماع ودلالة كتاب الله تعالى $^{(7)}$  ، وما حملتم الحديث عليه مردود بها $^{(7)}$  ، والله الموفق .

فإن قالوا : رُوي عن النبي عليه السلام  $(^{(1)})$  أنه قال لعلي رضي الله عنه  $(^{(0)})$  : ( أما ترضى  $^{(0)}$  موسى إلا أنه لانبيّ بعدي ) وهذا دليل خلافته .

قلنا: إنكم معشر الروافض<sup>(۷)</sup> ، لقلّة أفهامكم وبلادة أذهانكم<sup>(۸)</sup> ، تتعلقون بما لاحجة لكم فيه ولا دلالة <sup>(۱)</sup> فيه على ماترومون إثباته . ثم دلالة صحة ماادّعينا من انعدام دلالة <sup>(۱)</sup> الإمامة في هذا الحديث إجماع الصحابة <sup>(۱۱)</sup> ، مع أنهم العارفون بأحاديث النبي عليه السلام <sup>(۱۲)</sup> ومعاني كلامه على خلافة أبي بكر ، ومساعدة عليّ <sup>(۱۲)</sup> إياهم على ذلك ، ولو كان فيا ذكرتم دلالة مارُمتم لما عدلوا عنه ولا ترك عليّ <sup>(۱۱)</sup> الاحتجاج به وطلب ماهو أحق به من غيره على ماقررنا . وكذا في زمانه حين <sup>(۱)</sup> نازعه غيره في الأمر الذي هو أولى به مااحتج <sup>(۱۱)</sup> بهذا الحديث ولا تعلق به علماً منه أنه لادلالة له فيه ، والله الموفق .

ثم (۱۷) الكشف عمّا ادّعينا من عدم دلالة الحديث على ذلك أنّ هذا الحديث متروك الظاهر بالإجماع فيا يصح تناوله إيّاه ، وما هو المتنازع فيه لادلالة في الحديث عليه البتّة . والتعلق بكلام لإثبات ما يتناوله ظاهره عند كونه متروك الظاهر ، ليس بصحيح ، فكيف التعلق به لإثبات مالا يتناوله ظاهره ولا لفظه بوجه من الوجوه ؟

وبيان ذلك أنّ هارون عليه السلام (١٨) كان أخاً لموسى (١٩) من أبيه وأمه ، وكان شريكاً له في النبوّة وتلقّي الوحي من الله تعالى ، ولم يكن هو خليفة لموسى (٢٠) عليه السلام بعد وفاته لأنه مات قبل موسى بسنين ، وأنّ علياً رضى الله عنه لم تثبت له أخوّة النبي عليه

<sup>(</sup>١) ز: ـ ، ك: فوق السطر . (٢) زك: ودلالة الكتاب . (٣) ك: من دونها . (٤) زك: عَرِيْتُ .

<sup>(</sup>٥) ت: . . (٦) ز: مع . (٧) زك: الرافضة . (٨) زك: أوهامكم . (٩) ز: ولا دلة .

<sup>(</sup>١٠) زك: دليل . (١١) أت: رضى الله عنهم . (١٢) زك: ﴿ إِنَّكُ مِنْ الله عِنها .

<sup>(</sup>١٤) زك: + رضي الله عنه . (١٥) زك: حتى . (١٦) ز: فاحتج . (١٧) ز: ـ .

<sup>(</sup>١٨) زك: صلوات الله عليه . (١٩) ت أك: + عليه السلام . (٢٠) أت: موسى .

السلام (١) لأبيه وأمه ولا شركته في النبوّة والرسالة بقضية هذا الكلام ، وإن كان ذلك ثابتاً لهارون من موسى لهارون من موسى عليها السلام »(٢) ؟ فدلّ أن الاستدلال به في غاية البطلان .

ثم نقول: لو عرفتم خرج الحديث لما تعلقتم به ؛ وذلك لأنّ سبب الحديث أنّ النبي عليه السلام (٥) لمّا خرج إلى غزوة تبوك استخلف علياً (١) على المدينة ، فأكثر أهل النفاق في ه ذلك وزعوا أنّ النبي عليه السلام (١) أبغضه وقلاه واستثقل صحبته ، فأتبع علي (٨) رسول الله عليه السلام (١) ولحق به وقال: يارسول الله أتتركني مع الأخلاف (١٠) فقال: (أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من (١١) موسى إلا (١١) أنه لانبيّ بعدي ) أي (١١) إني استخلفت بعد غيبتي عن المدينة عليها كما استخلف موسى هارون (١١) حين غاب عن قومه لمناجأة ربه. وهذا يدل على رضاه باستخلافه على المدينة مدة غيبته عنها ، لاعلى أنه خليفته (١٥) بعده كما في دو هارون (١١) . فإذاً ليس فيه إثبات خلافته نصاً ولا دلالةً أيضاً ؛ فإنه عليه السلام استخلف على المدينة في أكثر غزواته أو في كثير منها ابنَ أم (١١) مكتوم (٨١) ، وما كان ذلك دلالة أنه استخلفه إياه بعده . وقوله ( إلا أنه لانبي بعدي ) أي بعد نبوّتي لانبوة ، لا (١١) على حال حياتي ولا بعد مماتي ، فأنت مني بمنزلة هارون من موسى (٢٠) في استخلافي إيّاك على المدينة مدة غيبتي عنها ، لا في النبوة (١١) أذ لانبوّة بعد نبوّتي .

وثبت بهذا أنْ لادلالة فيه / على ثبوت خلافته . ثم إنه عليه السلام كا ولاّه على المدينة ولّى أبا بكر (٢٢) الموسم و إقامة الحج سنة تسع ، وولاّه الصلاة في آخر عمره ، وولّى المدينة ولّى أبا بكر (٢٠) الموسم و ولّى (٢٥) زيد بن حارثة وابنه أسامة عند موته الجيش الذي أنفذه عبر (٢٤) صدقات قريش ، وولّى (٢٥) زيد بن حارثة وابنه أسامة عند موته الجيش الذي أنفذه

[ ۱۹٤ ت ]

<sup>(</sup>١) زك: عَلِيْلَةِ . (٢) أ: عليها السلام ، ت: عليه السلام . (٣) «...» أ: على الهامش . (٤) ز: ـ .

<sup>(</sup>٥) ز: صلى الله عليه ، ك: ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَنْهِ . ﴿ (١) زَكَ: عَلِيْتُكُ . ﴿ (٨) زَكَ: + رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٩) زك: ﴿ ﴿١٠) ت: الأَطْلاف . ﴿ (١١) زك: مع . ﴿ (١٢) زك: ـ . ﴿ (١٣) أَت: ـ .

<sup>(</sup>١٤) زك: + عليها السلام . (١٥) ز: خليفة . (١٦) زك: + عليه السلام . (١٧) ت: ابرام .

<sup>(</sup>١٨) زك: + رضي الله عنه . (١٩) ك: ـ . (٢٠) زك: + عليه السلام . (٢١) زك: نبوتي .

<sup>(</sup>٢٢) ز: لاأبا بكر ، ت: أبكر ، أت: + الصديق رضي الله عنه . (٢٣) ز: ولا .

<sup>(</sup>٢٤) زك: + رضي الله عنه . (٢٥) ز: ولا .

أبو (١) بكر (٢) ، وبعث معاذاً (١) إلى الين ؛ فإنه عليه السلام كان جمع لباذان عامل كسرى على على على على الين بجميع مخاليفها (٥) بعد ماأسلم ، لم يشرك معه فيها أحداً ، ولم يزل عليها حتى مات عام حجة الوداع ، فحينئذ فرّق رسول الله عليه السلام (١) عبّاله في الين ، منهم أبو موسى الأشعري وخالد بن سعيد بن العاص ويعلى بن أمية وعمرو بن حزم ، وعلى بلاد حضرموت زياد بن لبيد البياضي (١) وعكاشة بن ثور ، وبعث معاذ بن جبل معلماً لأهل الين وحضرموت ينتقل (٨) في أعمالها أجمع ، وعتّاب بن أسيد إلى مكة قاضياً وأميراً ، وولّى عرو بن العاص على الناس في غزوة ذات السلاسل ، في أشياء يطول ذكرها ، لم يكن شيء من ذلك دليلاً على الإمامة بعد موته (١) عليه السلام .

ثم إنّ خصومكم لا يعدمون في أبي بكر مثل هذه الأحاديث ، بل ما أ<sup>(١)</sup>هو أثبت منها رواةً وأكثر منها نقلةً وأصح منها متوناً ؛ فإنّ ابن أبي مليكة روى عن ابن عباس رضي الله عنها أنّ النبي عليه السلام ((۱) قال : ( أبو بكر وعمر مني بمنزلة هارون من موسى ) .

فإن قالوا: هذا من أخبار الآحاد.

قيل لهم: كذا يقول خصومكم (١٥) فيا رويتم. وقام دليل (١٦) بطلان تعلقكم به وعدم دلالته على المتنازع بترك عليّ رضي الله عنه التعلق به يوم السقيفة ، وعلى أصحاب الجمل وأهل صفّين ، وتسليم الأمر للذين استخلفوا قبله ، وأخذه لغنيتهم ووطئه الحنفية من سبيهم ، وتزويجه ابنته أم كلثوم من عمر (١٥) ، وقوله في عمر (١٦) : والله ما أحد أحبّ إليّ أن ألقى الله بصحيفته من هذا المسجّى ، وقوله في رواية سويد بن غفلة وكثير من الصحابة رضي الله عنهم : ألا (١٧) إنّ خير هذه الأمة بعد نبيّها أبو بكر ثم عمر ثم الله أعلم بالخير حيث هو . وروايته (١١) عن النبي عليه السلام (١١) أنه (١٠) قال : (هذان سيدا كهول أهل الجنة من

 <sup>(</sup>١) ت: أبا . (٢) زك: + رضي الله عنه . (٦) زت: معاذ ، أك: + رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>٤) أ: لعلها : حمل . (٥) زت: مخالفيها . (٦) زك: على . (٧) زك: الأنصاري .

<sup>(</sup>A) ك: للنقل . (٩) ت زك: وفاته . (١٠) ك: فوق السطر . (١١) زك: عَلَيْهُ .

<sup>(</sup>١٢) أت: خصومكم لكم . (١٣) ت: فوق السطر . (١٤) زك: بطلان دليل .

<sup>(</sup>١٥) زك: + رضي الله عنه . (١٦) زك: + رضي الله عنه . (١٧) ت: ـ .

<sup>(</sup>١٨) أت: + رضي الله عنه . (١٩) زك: عَلِيْتُكُ . (٢٠) زك: ان .

الأولين والآخرين إلاّ النبيين والمرسلين ) . وقول ه « رضي الله عنه »(١) : ما حد تثني (٢) أحد عن رسول الله(٦) إلاّ حلّفته إلاّ أبا $^{(3)}$  بكر ، وحد ثني أبو بكر وصدق أبو بكر $^{(0)}$  .

ومّا رُوي في شأن أبي<sup>(۱)</sup> بكر وعر<sup>(۷)</sup> أنه عليه السلام قال: (هما<sup>(۱)</sup> من<sup>(۱)</sup> الدين بمنزلة السبع والبصر). ورُوي أنه<sup>(۱)</sup> قال في أبي<sup>(۱۱)</sup> بكر: (لو كنت متّخذاً خليلاً لاتّخذت أبا بكر خليلاً ولكن صاحبكم خليل الرحمن) ورُوي<sup>(۱۱)</sup> عنه عليه السلام أنه قال: (إنْ تُوَلّوها هأبا بكر تجدوه ضعيفاً في بدنه قوياً في أمر الله تعالى، وإن<sup>(۱۱)</sup> تولّوها عمر تجدوه قوياً في بدنه قوياً في أمر الله أنه أمر الله تعالى أم وإن تولّوها علياً تجدوه هادياً مهديّاً)، ومن الجائز أن يكون مراده عليه السلام بذلك الإشارة إلى أن كل واحد منهم يُولّى في وقته ويكون كل واحد منهم في أمر الله عنه بقوله (۱۱) و تجدوه (۱۱) هادياً منهم في (۱۱) وقته على ماوصف، ثم خصّ علياً رضي الله عنه بقوله (۱۱) : (تجدوه (۱۱) هادياً مهدياً) لِما علم من خالفة كبار الصحابة إيّاه، فبين بذلك أنه يكون حينئذ على الهدى دو ويهدي من اتّبعه ولم يخالفه إلى الحق. وكانت هذه الحاجة في حق أبي بكر وعمر (۱۸) منعدمة لعلمه بطريق الوحي أنها لا يُنازَعان في الأمر بل تتفق عليها آراء الصحابة وينعقد على ذلك إجاعهم، والله أعلم.

وقد رُوي على طريق الاستفاضة أنه عليه السلام قال: (الخلافة بعدي ثلاثون سنة) وهذه هي مدة الخلفاء الراشدين، فيكون الحديث دليلاً على صحة خلافتهم على الترتيب ١٥ الذي كان. وروي أيضاً أنه عليه السلام قال: (اقتدوا باللذَيْن (١٩١) من بعدي أبي بكر وعر) وهو حديث مشهور. وروي أنه (٢٠٠) عليه السلام قال (٢١٠): (إن يطع الناسُ أبا بكر وعر رشدوا ورشدت أمتهم، وإن يعصوها غَوَوا وغوت أمتهم).

[ ١٩٥ أ ] / وروي أنته عليه السلام قال : ( من (٢٢) أفضل من أبي بكر ، زوّجني (٢٣) ابنته

<sup>(</sup>١) «...» أ: فوق السطر . (٢) أ: والله ماحدثني . (٣) زك: + ﴿ اللَّهُ . (٤) أت: أبو .

 <sup>(</sup>٥) زك: + رضى الله عنه . (٦) أ: أبو . (٧) زك: + رضى الله عنها . (٨) ز: لهما .

<sup>(</sup>١) زك: مني . (١٠) زك: + عليه السلام أنه . (١١) ت: أبًا . (١٢) ت: ويروى . (١٣) ز: وإني .

<sup>(</sup>١٤) أك: + تعالى . (١٥) زك: ـ . (١٦) أت: + عليه السلام . (١٧) أت: ـ . .

<sup>(</sup>١٨) زك: + رضى الله عنها . (١٩) زت: بالذين . (٢٠) ز: عنه . (٢١) ز: ـ .

۲۲۱) ز: ـ . (۲۳) ز: يزوجني .

### أبو المعين النسفى

وجهّزني (۱) ماله وجاهد معي ساعة الخوف ). ورُوي أنّ امرأة جاءت إلى النبي عليه السلام (۲) فسألته (۳) شيئاً فقالت (۱) : إن رجعت فلم أرّك فإلى من أرجع ؟ تعرّض بالموت ، فقال عليه السلام (۱) : ( إن عدت فلم تجديني فارجعي إلى أبي بكر الصديق ) . وروي أنه عليه السلام قال : ( لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يتقدمهم غيره ) . وفي الأحاديث كثرة لا وجه إلى إيرادها لما فيه من الخروج عن شرط هذا الكتاب .

ثم ماروي في شأن أبي بكر $^{(7)}$  من الأحاديث يؤيده إجماع الصحابة $^{(V)}$  وإشارة كتاب الله تعالى على ماقرّرت .

وما يرويه الروافض<sup>(^)</sup> يردّه الإجماع ودلالة الكتاب وصنيع عليّ رضي الله عنه ، ويؤيد هذا كله قول النبي عليه السلام<sup>(†)</sup> في مرضه : ( مُروا أبا بكر يصلّ بالناس ) فقالت له اله عنها : إنه رجل أسيف لا يطيق ، فقال عليه السلام<sup>(١١)</sup> : ( إنّكنّ صواحبات يوسف ، مُروا أبا بكر يصلّ بالناس ) « فأمروا أبا بكر »<sup>(١١)</sup> فصلى مكانه . وذلك دليل على استخلافه في إمامة الإمارة بطريق الأولى ؛ يدل عليه أنه لمّا قال أبو بكر<sup>(١١)</sup> : أقيلوني ولست<sup>(١٤)</sup> بخيركم ، قال له عليّ <sup>(١٥)</sup> : لانقيلك ولا نستقيلك ، قدّمك رسول الله (١١) لانؤخرك ، رضيك لديننا فرضيناك لدنيانا (١٠٠) .

ر والأمر في صحة إمامته ظاهر ، والاستدلال بها على إمامة (١٨) الإمارة قوي ، ويدل عليه قول أبي عبيدة لعمر (١٩) يوم السقيفة لمّا قال له عر (٢٠) : ابسط يدك أبايعك : أتقول هذا وأبو بكر حاضر ، والله مالك في الإسلام فَهّة إلاّ هذا .

ومثل هذه الأحاديث والدلائل فيها كثرة ، وفيا أوردنا كفاية لمن نصح (٢١) نفسه ، والله الموفق .

<sup>(</sup>١) ز: واجتهد في ، ك: واجتهدني . ﴿ ٢) ز: ﴿ لِلَّهِ مِ كَ: رسول الله عَلِيْكِم . ﴿ ٣) زك: فسألت .

 <sup>(</sup>٤) ز: فقا . (٥) زك: النبي ﷺ . (٦) تأك: + رضي الله عنه . (٧) أت: + رضوان الله عليهم .

 <sup>(</sup>٨) زك: + لعنهم الله . (٩) زك: عَلِيْنَ . (١٠) ك: فوق السطر . (١١) زك: النبي عَلِيْنَ .

<sup>(</sup>١٢) «...» ت: ـ ، زك: + رضى الله عنه . (١٣) زك: + رضى الله عنه . (١٤) ز: وليست .

<sup>(</sup>١٥) زك: + رضى الله عنها . (١٦) أت: + عليه السلام . (١٧) ز: فرضينا ولدنيانا .

<sup>(</sup>١٨) ت: على صحة . (١٩) زك: رضي الله عنها . (٢٠) زك: رضي الله عنه . (٢١) ز: يصح .

فإن قالوا : إنّ أبا بكر رضي الله عنه أزال ميراث النبي عليه السلام (١) عن ورثته ؛ يعنون بذلك أنّ أبا بكر (٢) لم يدفع فَدَك (٢) إلى فاطمة رضي الله عنها .

قلنا: إنه رضي الله عنه لم يمنع ميراثه ورثته لينتفع هو بنفسه أو ليدفع إلى أحد من المتصلين به ، بل<sup>(3)</sup> ليكون صدقة لعامة المسلمين ؛ فإنه سمع رسول الله عليه السلام<sup>(0)</sup> يقول : ( إنّا معشر الأنبياء لانورث ، ماتركنا صدقة ) وشهد جماعة من كبار الصحابة له بهذا ٥ الحديث ، منهم عمر بن الخطاب وعثان بن عفّان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف رضى الله عنهم<sup>(1)</sup>.

والروافض (٢) حملَهم حمقهم (٨) وتعصبهم الفاسد وسوء رأيهم في خيار الخلق وكبار أصحاب النبي عليه السلام (١) على أن ردّوا هذا الحديث ولم يبالوا من تكذيب ناقليه (١٠) من كبار الصحابة (١١) ، فزعوا (١١) أنّ هذا الحديث مفتعل . وفي الكتاب مايدل عليه ، قال ١٠ تعالى (١١) : ﴿ وَوَرِثَ سَلَيْمَانُ دَاوُدَ ﴾ . وقال خبراً (١١) عن زكريا عليه السلام (١٥) : ﴿ فَهَبُ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّاً يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ﴾ . وهذا لجهلهم بالمراد من الآيات ؛ وذلك أنّ المراد من الآيات كان وراثة العلم والحكمة لاالمال ، كا قال تعالى : ﴿ ثُمَّ أُورَثُنَا ولا الكِتَابَ الدِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ﴾ . وقد رُوي أنّ الأنبياء (١١) لم يورّثوا ديناراً ولا درها ، إنّا ورّثوا العلم (١١) أو قريب منه ، ولهذا قال الناس (١١) : العلماء ورثة الأنبياء ، ١٥ ولمذا قيل (١١) ماورّث والد ولداً خيراً (١٠) من أدب حسن . والدليل على أنّ (١٦) المراد من وراثة سليان داود عليها السلام كان هو (٢٢) العلم لاالمال قول على الله على إثر ذكر وراثة سليان داود عليها السلام كان هو (٢٢) العلم وأوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ ، والمراد منه المياث ذكر الحكمة والعلم . وكذا قول زكريا عليه السلام : ﴿ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي ﴾ ،

<sup>(</sup>١) زك: ﷺ . (٢) زك: + رضي الله عنه . (٢) أ: على الهامش . (٤) ك: ـ . (٥) ز: ﷺ .

 <sup>(</sup>٦) زك: + أجمعين . (٧) زك: + لعنهم الله . (٨) زك: جهلهم . (٩) زك: عَلَيْكِ . (١٠) ز: ناقله .

<sup>(</sup>١١) زك: + رضي الله عنهم أجمعين . (١٢) أت: وزعموا . (١٣) زك: الله تعالى . (١٤) ت: خبر .

<sup>(</sup>١٥) زك: صلوات الله عليه . (١٦) زك: + عليهم السلام . (١٧) أت: هذا العلم .

<sup>(</sup>۱۸) ت: ـ ، أ: مثبتة ومشطوب عليها . (۱۹) ز: قال . (۲۰) ت: خير . (۲۱) ز: ـ .

<sup>(</sup>٢٢) أت: هذا . (٣٣) أ: فوق السطر (٢٤) زك: ذلك الميراث .

### أبو المعين النسفي

والأنبياء عليهم السلام (١) يخافون من ذهاب العلم لاالمال ؛ ألا تراه (٢) قال : ﴿ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ﴾ ، ومال آل يعقوب يرثه أولاد آل (٢) يعقوب لاولده ، فعُلم أنه أراد به العلم .

فأمّا أمر فدك ، ففاطمة رضي الله عنها كانت لاتدّعي فيها الميراث ، وإنما كانت تدّعي أن رسول الله عليه السلام (٤) نحَلها إيّاها ، وكان لا يجوز لأبي بكر أن يعطيها فدك / مع ماتقدم من امتناع جريان الإرث في أموال الأنبياء (٥) مالم يثبت عنده أنه عليه السلام [ ١٩٥ ب ] نحلها في حال حياته ، فشهد لها بذلك علي (١٩٠ ، فسألها شاهداً (١١) آخر فشهدت لها أم أيمن مولاة النبي عليه السلام ، فقال : قد علمت ِيا (١٩٠ ابنة (١٠) رسول الله (١٠) أنه (١١) لا يجوز إلا شهادة رجل وامرأتين ، فانصرفت .

والدليل على كون الصديق مصيباً في ذلك أنّ علياً (۱٬۱ لم يدفع ذلك إلى (۱٬۱ الحسن ان المراه والحسين و والحسين و والحسين و و و كان الأمر كا زعت الروافض من ظلم أبي بكر علياً (۱٬۱ لكان علي (۱٬۱ أولى الناس بدفع تلك الظلامة ؛ يحققه أنّ الصحابة بأسرهم امتنعوا عن الاعتراض عليه والتعرّض له في ذلك مع أنّ الله تعالى وصفهم بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، ولو كان ذلك منكراً من أبي بكر (۱۸ لكانت الصحابة (۱۱ على الضد مما وصفهم الله تعالى ، وهو فاسد . وكذا بعد على رضي الله عنه لم ير أحد ذلك من أبي بكر (۱۲ ظلماً سوى المأمون لفرط ميله إلى الرفض (۱۲) وغلوّه في ذلك . وقصة ذلك أنّ فدك كان على مافعله أبو بكر (۱۲ من صرف ما (۱۲ ارتفع منها إلى الحتاجين من المسلمين ، كان على ذلك إلى زمن معاوية (۱۲ ) ، ثم أقطعها مروان بن الحكم ، ثم إنّ مروان (۲۰) وهبها لابنيه عبد العزيز

<sup>(</sup>١) زك: صلوات الله عليهم أجمعين . (٢) ك: تراذ . (٣) ك: ـ . (٤) زك: عَلَيْهُ .

<sup>(</sup>o) زك: + عليهم السلام . (٦) زك: + رضى الله عنه . (٧) زك: شاهد . (٨) ت: فوق السطر .

<sup>(</sup>٩) ك: بنية . (١٠) زك: + عَلِيْهُ . (١١) أت: ـ . (١٢) زك: + رصي الله عنه .

<sup>(</sup>١٣) ز: ـ . . (١٤) ت: الحسين . . (١٥) ت: فالحسين . . (١٦) ت: ـ ، زك: + رضي الله عنها .

<sup>(</sup>١٧) زك: ـ ، أ: فوق السطر ، زك: + رضي الله عنه . (١٨) زك: + رضي الله عنه .

<sup>(</sup>١٩)زك:+ رضي الله عنهم . (٢٠) ك: + رضي الله عنه . (٢١) ت: الروافض .

<sup>(</sup>٢٢) زك: + رضي الله عنه . (٢٣) زت: وما . (٢٤) أت: + رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢٥) زك: + ابن الحكم .

وعبد الملك ، ثم نصيب عبد العزيز صار لابنه عر بن عبد العزيز (۱) ، ونصيب عبد الملك صار لابنيه الوليد وسليان ، ثم لما ولي الوليد وهب عر بن عبد العزيز نصيبه منها للوليد ، وكذا سليان ، فصارت (۱) كلها للوليد . ثم إن عر بن عبد العزيز ردّها زمان خلافته إلى ماكانت عليه (۱) ، فلما كانت سنة عشرين ومائتين (۱) كتب المأمون إلى عامله على المدينة قثم بن جعفر أن يعطي فدك إلى أولاد فاطمة (۱) ، فدفعها إلى محمد بن الحسين بن زيد ، ومحمد بن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم (۱) ليقوما بها (۱) لأهلها ، فلما استخلف المتوكل ردّها إلى ماكانت عليه . هذا كله معلوم عند أصحاب التواريخ . ولمّا لم ينازع أحد من الصحابة أبا بكر رضي الله عنهم وعنه (۱) في ذلك حال حياته ولم يغيره أحد بعد وفاته علم أنه كان مصيباً في ذلك .

وهكذا الجواب عن قولهم إنّ أبا بكر<sup>(۱)</sup> أبطل سهم ذوي<sup>(۱)</sup> القربي مع أنه ثابت بنص ١٠ كتاب الله تعالى ؛ فإنّ أبا بكر<sup>(۱۱)</sup> وإن فعل ذلك فلم<sup>(۱۱)</sup> يعترض عليه أحد في ذلك في<sup>(۱۱)</sup> حال حياته ولا غيّره أحد بعد وفاته ، وإنّ عمر وعنان وعلياً رضي الله عنهم أمضوا ذلك علماً منهم أنّ ذلك كان معلولاً بعلّة النصرة ، وقد زالت بوفاته (۱۱) ؛ كسهم (۱۱) المؤلّفة قلوبهم سقط بسقوط علّته ، والدفع إلى ابن السبيل يسقط بوصوله إلى منزله ، وسهم اليتيم يسقط (۱۱) بغنيته ، أو علماً منهم « أنّ ذلك كان (۱۱) للفقراء منهم دون الأغنياء ، وقد بقي على ذلك الوجه (۱۱) وهو لم ينع ذلك الفقراء منهم » (۱۱) . وهي مسألة اجتهادية اختلف فيها الفقهاء وأغة أهل الفتوى ، فلا يُعترض بمثله على ماثبت بدليل الكتاب وأخبار الرسول وإجماع وأغة أهل الفتوى ، فلا يُعترض بمثله على ماثبت بدليل الكتاب وأخبار الرسول وإجماع الصحابة (۲۰) . على أنه روي أنّ رسول الله عليه السلام (۱۱) لم يقسم هذا السهم إلاّ يوم خيبر ، وقد كان بعده غنائم كثيرة كغنائم حنين وغيرها فلم يخرج منها بسهم (۱۲) ذوي القربى . وجميع ما يتعلق به الروافض (۱۲) من المحالات و يخترقون من الأكاذيب والأحاديث الباطلة التي ٢٠ ما يتعلق به الروافض (۱۲) من المحالات و يخترقون من الأكاذيب والأحاديث الباطلة التي ٢٠ ما يتعلق به الروافض (۱۲) من المحالات و يخترقون من الأكاذيب والأحاديث الباطلة التي ٢٠

<sup>(</sup>١) زك: + رضي الله عنه . (٢) أت: فصار . (٣) أت: ـ . (٤) زك: ومائة .

 <sup>(</sup>٥) ك: رضي الله عنها ، ز: رضي الله عنه وعنها .
 (٦) زك: عنها .

<sup>(</sup>٨) أ: رضي الله عنهم ، ت: رضي الله . ﴿ (٩) زك: + رضي الله عنه . ﴿ (١٠) ز: ذي . ﴿ (١١) زك: + رضي الله عنه .

<sup>(</sup>١٢) ز: ولم . (١٦) أتز: ـ . (١٤) زك: ـ . (١٥) أت: كسبهم . (١٦) ت: ـ ، أ: على الهامش .

<sup>(</sup>١٧) أت: ـ . (١٨) ز: ـ . (١٩) «...» ك: على الهامش . (٢٠) زك: + رضي الله عنهم أجمعين .

<sup>(</sup>٢١) زك: عِلِيْقُ . (٢٢) ك: سهم . (٢٢) زك: + لعنهم الله .

## أبو المعين النسفي

 $^{(1)}$  لأأصل لها مردود بما ذكرنا من إجماع  $^{(1)}$  الصحابة والدلائل  $^{(1)}$  القاطعة  $^{(7)}$  ، والله الموفق

ولو لم يكن من بركة إمامته وين نقيبته وإيالته إلاّ ماكان من اجتاع الكلمة وتـ آلف القلوب وتتابع الفتوح ورد من ارتد من العرب عن الإسلام إليه (٤) ، وقهر من أبي الرجوع إليه واستئصال شأفة من نكص على عقبيه (٥) وأصر على عناده ، وتطهير (١) جزيرة العرب عن ه أهل الشرك والردّة ، وإجلاء (٧) الروم ، مع قوتهم وشدة شوكتهم (١) / ووفور (١) عديدهم [ ١٩٦ أ ] وعدتهم وتأثل ملكهم ، عن الشام وأطرافها وإلجائهم إلى التحيّن إلى دروبهم (١٠٠) وتحصّنهم بمعاقلهم (١١) وحصونهم ، وطرد فارس عن حدود السواد وأطراف العراق ، مع كثرة مـا لهم من · الجنود والعساكر ووفور(١٢) ما اجتمع عندهم من الكنوز والذخائر واجتاع من كان اجتمع ببايه (١٣) من الرجال والكماة والأبطال الموسومين بالبأس (١٤) والنجدة والقوة والشدّة (١٥) ، ١٠ الَّذين نشأوا في ظلال الرماح والصفاح ، وتغذّوا(١٦) بلبـان القراع والكفـاح ، يتسـارعون إلى حومة الحرب تسارع العشاق إلى القبـل<sup>(١٧)</sup> ، ويتطـايرون إلى ميـدان الطعن والضرب<sup>(١٨)</sup> تطاير الفراش في الشعل ، مع ما (١٩١ كان لهم من المُلك الذي ورثه أهله كابراً عن كابر ، وسلَّمه الأول منهم إلى الآخر ، فاستمر أمره منذ الزمن الأول والدهر الأطول (٢٠٠) ، طويل العهاد ثابت الأوتاد ، فارع القلل ، رائع (٢١) الحلل منصور الرايات والأعلام ، مشهور الوقائع ١٥ والأيام ، يعتزّ بمسالمتهم الملوك والجبابرة ، ويبدين لهم في أغلب الأوقات وأكثر الحالات الأقيال والقياصرة ، فلما أتاهم جيوش الصدّيق مع خالد بن الوليد ولَّت الجيوش والجنود ، ونكست الأعلام والبنود ، وضيّعت الثغور والحدود ، عجزاً عن مقاومته في القتـال ، وضعفاً عن مصادمته عند الصيال ، إلى أن أمره (٢٢) بالركض إلى الشام وانضامه مع

<sup>(</sup>١) ت: اجتماع . (٢) ز: ولد لائل . (٣) زك: القطعية . (٤) زك: ـ . (٥) ز: عقيبه .

<sup>(</sup>٦) ت: وتظهر . (٧) ز: واجلائه . (٨) ز: قوټهم وشوكتهم . (٩) ز: وفور ، ك: وقور .

<sup>(</sup>١٠) ز: مرد دروبهم ، ك: غير واضحة . (١١) ت: بعاقلهم . (١٢) ز: ووقود . (١٣) ك: ببالهم .

<sup>(</sup>١٤) ز: بالناس . (١٥) زك: . . (١٦) ز: وبعدواً . (١٧) زك: القتل .

<sup>(</sup>١٨) ز: والضر ، ك: والضرر . ﴿ (١٩) ت: عما ، أ: غير واضحة . ﴿ (٢٠) ز: أسقط حرف اللام .

<sup>(</sup>٢١) ز: ورائع . (٢٢) زك: إلى أمره .

من (١) كان بها من جيوش أهل الإسلام لِمَا كان الأمر هناك أفحل ، والدّاء (٢) الهائج عن تلك الجنبة أعضل . لو لم يكن للصدّيق (٦) إلا هذه الأمور المذكورة ، ولم يحصل من بركة أيامه إلا هذه الفتوح الجليلة ، لكانت من أدل الدلائل على صحة ما قلّد من الخلافة وفُوّض إليه من أمر الإمامة . وما مثله ومثل الروافض في طعنهم عليه ونسبة ما هو منزّه عنه من الباطل إليه إلا الفرزدق :

كلب عـــوى متهتّم الأسنـــان أم بلت حيث تـــلاطم (٥) البحران إنّ الأراقم لن ينال قديهها ماضرّ تغلب وائل أهجوتها وكما قال الطائي :

له حماجز دوني وركن مدافع به الريح فتراً (۷) لانثنت وهي ظالع وعاو عوى والجد بيني وبينه ترقت (١) مناه طود عز لو ارتقت

<sup>(</sup>١) ت: مع ما . (٢) ز: وأكد . (٣) زك: + رضى الله عنه . (٤) زك: ـ . (٥) تأك: تناطح .

<sup>(</sup>٦) ز: مرقت . (٧) زك: قبراً .

## الكلام في صحة خلافة عمر الفاروق رضي الله عنه

نقول: إنه كان صالحاً للخلافة لكونه رضي الله عنه قرشياً في نسبه . ثم كان في علمه ورأيه وسداده واستقامته وصلابته في الدين وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وزهده في الدنيا وظلف(۱) النفس عن المعاصي وقوة بطشه وشدة بأسه واهتدائه إلى قيادة الجيوش وتهيئة أمورهم ، في غير ذلك من الأوصاف التي تُطلب(۱) في الإمام بحيث لا يخطر بالبال تصوّر اجتاعها في ذات . ولنا(۱) عن ذكر(۱) كل صفة من صفاته التي هي صفات المدح غنية لاشتهار ذلك . وكذا فتوحه في جانب المشرق من العذيب(۱) والحيرة إلى أقصى خراسان ، وزوال ملك العجم(۱) وانقطاع مدة دولتهم وانهدام أركان ملكهم وانقلاع بنيان سلطانهم مشهورة ، والأخبار بها متواترة يدخل جاحدها في حدّ العناد .

ثم بعد ثبوت كونه صالحاً للإمامة عقد الخلافة له أبو بكر الصديق رضي الله عنه ، فلمّا قيل له : تولّي علينا فظاً غليظاً ـ رُوي ذلك (١) عن طلحة (١) ـ قال (١) : لو سألني الله (١١) يوم القيامة عنه لقلت : ولّيتُ عليهم خير أهلك (١١) ، فلم ينكر عليه أحد وبايعوه ، فانعقد (١) على إمامته وكونه أفضل الأمة (١١) بعد أبي بكر (١١) ، إجماع الصحابة ، وهو (١٥) حجة مضاهية على إمامته وكونه أفضل الأمة (١٥) : ﴿ قُلْ لِلْمُخَلِّفِينَ مِنَ الأَعْرابِ سَتُدْعَوُنَ اللهَ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَديد ﴾ من الدلالة (١٥) على إمامة عمر رضي الله عنه عند إثباتنا إمامة الميامة عنه عند عنه عند الثباتنا إمامة المنافقة الله عنه عند الشائلة والمامة عنه عنه عند الشائلة والمامة عنه عنه عنه عنه عنه المنافقة المناف

<sup>(</sup>١) زك: مكانها فراغ . (٢) ز: بطلت . (٣) زك: وبنا . (٤) ز: ركد .

<sup>(</sup>o) ز: المغرب ، ك: مر العروب . (٦) ك: الملك من العجم ، ز: الملك من العصم . (٧) أت: ـ .

<sup>(</sup>٨) زك: + رضي الله عنه . (١) زك: + له رضي الله عنه . (١٠) زك: + تعالى .

<sup>(</sup>١١) ت: خيار أهلك . (١٢) ز: وانعقد . (١٢) ز: الإمامة . (١٤) زك: + رضي الله عنهها .

<sup>(</sup>١٥) زك: وهي . (١٦) أت: ـ . (١٧) ت: الدلائل .

الصدّيق $^{(1)}$  ، وذكرنا $^{(7)}$  هناك أحاديث تـدل على ذلـك / من نحو قولـه « عليـه السلام » $^{(7)}$  : ( اقتدوا باللذّيْن من بعدي ) .

وفي الجملة لا ريبة لأحد اعترف بإمامة الصديق رضي الله عنه « في إمامة »<sup>(3)</sup> عر رضي الله عنه <sup>(6)</sup> ، وإنّا أنكر ذلك من أنكر إمامة أبي بكر رضي الله عنه بما لهم من الشُّبه ودعوى النص في غيره ، أو دعوى الوراثة ، وكل ذلك قد أبطلناه بحمد الله تعالى ، وثبتت (۱) خلافته . وبعد ثبوت خلافته لاشك في ثبوت (۱) خلافة عمر (۱) . ثم إنه رضي الله عنه ساس الناس سياسة ورتّب الأمور ترتيباً وسوّى أمور الجيوش تسوية وعدل في قسمة ماأفاء الله عليهم من الغنائم عدلاً بحيث صار مثلاً (۱) في العالمين ، وصارت سنّته (۱۰) في ذلك قانوناً لمن أراد الخير في ذلك وتجرّى الصواب فيه . ثم إنه (۱۱) مصّر الأمصار وفجّر الأنهار وعّر الأرض وأغنى الخلق « وأمن الطريق »(۱۱) وسوّى بين القوي والضعيف واستأصل من الملوك من لم الم يقبل الدين وأنف من قبول الجزية . ولولا (۱۱) خافة التطويل لبيّنت بعض ذلك ، ومَن رغب في الوقوف عليه فلن يتعذّر عليه ذلك (۱۱) لما مُلئت منه كتب التواريخ .

ثم إنّ من ظنّ به مع سابقته (۱۱ في الدين وسعيه في تقوية الإسلام ، ثم مع ماله من جلالة القدر في العلم وشدّة الحرص في توطيد (۱۱ معالم الإسلام وتشييد بنيان الملّة ، ثم (۱۱ معالم من الزهد في الدنيا واختيار الفقر ولبسه (۱۱ الصوف واللباس الخشن ، ثم مع ماله من الشفقة على اليتامى والأرامل والضعفاء والزَمْني والاشتغال بتفقّد أمورهم والقيام بمصالحهم وتهيئة أسباب معيشتهم وسد خلّتهم ، ثم مع ماله من المناقب حتى قال فيه (۱۱ عليه السلام (۱۲ نا و كان بعدي نبي (۱۱ لكان عمر ) وقال : ( ولو لم أبعث فيكم لبعث عمر ) وقال : ( إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه ، يقول الحق و إن كان مرّاً ) ، وقال (و إنّ نيكم لحدّثين و إنّ عمر لمنهم (۱۲ ) ، في أمثال لهذا يطول ذكرها ولا يدرك قعرها ، ٢٠

<sup>(</sup>١) زك: + رضى الله عنه . (٢) زك: وقد ذكرنا . (٣) «...» أت: ـ.

<sup>(</sup>٤) «...» ز: ـ . (٥) زك: عنها . (٦) ت: وثبت . (٧) ك: ـ . (٨) زك: + رضي الله عنها .

<sup>(</sup>١) ز: ـ . . (١٠) ز: سنة . (١١) أ: فوق السطر . (١٢) «...» زك: ـ . (١٣) زك: لولا .

<sup>(</sup>١٤) زك: ـ ، (١٥) ز: ظن به سابقة ، (١٦) زك: توطئة ، (١٧) زك: ـ ، (١٨) ز: أو لبسه .

<sup>(</sup>١٩) أ: فوق السطر . (٢٠) زك: النبي عَلِينَةٍ . (٢١) ك: نبياً . (٢٢) زك: + عليه السلام .

<sup>(</sup>٢٣) زك: منهم .

## أبو المعين النسفى.

أنه (۱) رضي الله عنه كان (۲) يغصب الحق (۳) أهله ويستولي على (٤) ماكان غيره أحق به ظلماً منه وعتواً ، ويتزوج ابنته قهراً ، شاء أو أبى (٥) ، لحقيق ألا يُعَدّ (١) في عداد (١) أهل العلم والدين « ويُستنكف عن مجادلته ويُتحامى عن إرشاده ، إذ من هذا منزلته في العلم والعقل » (٨) غير قابل للعلاج وغير متلق (١) للإرشاد بالقبول ، والحجة بالانقياد (١٠) ، بل تقويمه بالصفع بالنعل ، وإلا فعلاجه بالقتل ، إذ لاداء أعضل من داء العناد ﴿ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ . ولو كان منه ما زعموا لم يكن بعلي (١١) رضي الله عنه ضعف في البدن ، ولا خور في الرأي ، ولا جبن (١٦) في القلب ، ولا فتور في الحمية ، ولا قلّة في عدد العشيرة ، ولا خول في الذكر (١٦) ، ولا مساهلة فيا يرجع إلى أمور الدين .

ثم لم يكن تقلّدهم للخلافة واستيلاؤهم على الإمارة لاستعباد (١٠) الرقاب وبسط اليد في الحطام والاحتواء (١٠) على كل نفيس (١٦) واجتذاب كل خطير من الأموال كا هو عادة طلاب دول الدنيا ممّن له إرث مُلك أو قدم بيت (١١) ، أو من الفتّاك والمتصعلكين الذين همّهم التغالُب والتجاذُب وجمع الأصحاب والتروِّس على الأحزاب ، ليتوصّلوا به إلى قهر الأقران والأتراب ، فتصفو لهم المملكة ويخلص لهم ماهو بغيتهم (١١) من نيل الرغائب والفوز بالطالب والاستمتاع بصنوف الملاذ وضروب الشهوات وإعطاء النفس (١١) الأمّارة بالسوء بالمطالب والاستمتاع بصنوف الملاذ وضروب الشهوات وإعطاء النفس (١١) الأمّارة بالسوء «منيتها وإنالة النفس السبعية بغيتها (٢٠) ونهمتها ، ليقع به التنازع والتخاصم (١١) ويغصب البعض حق البعض ، ويستولي (٢١) على ما هو (٢١) من حق الغير ، بل (٤٢) كانت هم مُهُم مقصورة على الاشتغال بما فيه تقوية أركان الدين وإرساء قواعد الإسلام ، وإرادتهم مصروفة إلى مافيه انتشار الدعوة وظهور الملّة وتحقيق / ماسبق الوعد به بقوله تعالى : ﴿ وَعَدَ اللهُ [ ١٩٧ أ ]

<sup>(</sup>١) أ: منها أنه . (٢) زك: ـ . (٣) ت: ـ ، أ: لعلها فوق السطر . (٤) زك: ـ . (٥) ت: أتى .

<sup>(</sup>٦) زك: أنه يعد . (٧) زك: عدد . (٨) «...» زك: ـ . (٩) ك: متعلق . (١٠) ز: بانقياد .

<sup>(</sup>١١) أزت: لعلي . (١٢) ز: حيز . (١٣) ز: الزكر . (١٤) ز : والاستعباد . (١٥) أ : والاجتراء .

<sup>(</sup>١٦) أت : نفس . (١٧) ك : ثبت . (١٨) ك : يغنيهم . (١٩) زك : النفوس . (٢٠) ت : نعيتها .

<sup>(</sup>۲۱) «...» زك : ي . (۲۲)ز : ومستولي . (۲۳) زك : ي . (۲٤) ت : ي .

الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُم وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخُلِفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ ﴾ . فهن حمل أمرهم على ماحملته الروافض (۱) فذلك لسوء (۲) رأيه وفساد اعتقاده فين (۱) اختاره الله تعالى (٤) لنصرة دينه وصحبة نبيّه (٥) وأثنى عليه بالخير ووصفه بكل جميل ، والله (١) مجازيهم ومكافئهم على سوء رأيهم وفساد اعتقادهم (١) فيهم (٨) .

 <sup>(</sup>١) زك: + لعنهم الله . (٢) ز: بسوء . (٣) ز: فمن . (٤) زك: عز وجل .

<sup>(</sup>٥) ز: ـ ، زك: + عِلَيْمِ . (٦) زك: + تعالى . (٧) ز: اعتقاد .

<sup>(</sup>٨) أت: + لعنهم الله ، زك: + وصلى الله على محمد النبي وعليه السلام .

## الكلام في إمامة عثان « بن عفّان »<sup>(۱)</sup> رضي الله عنه

وإذا ثبت إمامة الشيخين رضي الله عنها بما ذكرنا من الدلائل ، ثبت إمامة عثان رضي الله عنه ، لأنّ جميع شرائط الإمامة من النسب والعلم والزهد والقدرة على القيام بجميع ما يُحتاج إلى إمام (١) لأجله ثابتة في حقه . وقد (١) عقد له عبد الرحمن بن عوف (١) الخلافة ، وهو أهل للعقد بدليل اشتغال عبد الرحمن بن عوف (٥) « بالعقد له »(١) ، ولو لم يكن أهلاً « لما فعل . ولأنه أحد أهل الشورى ، ولو لم يكن أهلاً »(١) للخلافة لما أدخله عمر رضي الله عنه في أهل الشورى (١) ، ولو فعل ذلك لأنكره (١) الصحابة رضي الله عنهم (١٠) ، إذ هم الموصوفون بتغيير المنكر ، وحيث لم ينكروا دل أنه كان أهلا (١) لذلك ، ولأن جميع ماؤجد والاستقلال بكفاية ما يناط بالإمام وشُرعت الخلافة له كانت ثابتة له (١١) . وإذا ثبت ذلك ثم عقد من هو أهل للعقد ينعقد ضرورة ؛ كيف وقد انضم إلى عقد عبد الرحمن بن عوف (١١) إيّاه إجاع الصحابة رضي الله عنهم (١٥) ، وهو دليل موجب للعلم قطعاً ويقيناً (١٥) .

وما رُوي أنّ عبد الرحمن قال لعلي (١٦) : أولّيك على أن تحكم بكتاب الله وسنّة رسوله موله وسيرة الشيخين فقال (١٧) علي رضي الله عنه : احكم بكتاب الله وسنّة رسوله واجتهد رأيي ، فقال ذلك لعثمان (١٨) فقال : نعم ، دليلٌ على صحة خلافة الشيخين واعتقاد الصحابة

<sup>(</sup>١) «...» زك: \_ . . (٢) تأك: الإمام . (٣) ت: فوق السطر . (٤) تأك: + رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٥) زك: + رضي الله عنه . (٦) «...» زك: ـ . (٧) «...» أ: على الهامش ، ك: ـ .

<sup>(</sup>٨) ز: أهل الأرض الشورى . (١) ك: لا يكره . (١٠) زك: + أجمعين . (١١) ك: أهل .

<sup>(</sup>١٢) ت: \_ ، أ: فوق السطر . (١٢) زك: + رضي الله عنه . (١٤) زك: + أجمعين .

<sup>(</sup>١٥) زك: قطعاً يقيناً . (١٦) زك: + رضي الله عنها . (١٧) ك: فقال له .

<sup>(</sup>١٨) زك: + رضي الله عنه .

إمامتها (۱) ، وأنهم كانوا يحمدون طريقتها (۱) ويقتفون آثارهما ويسلكون سبيلها ويرضون بسيرتها (۱) . وقول علي رضي الله عنه : احكم بكتاب الله وسنة رسوله (۱) واجتهد رأيي ، ليس بدليل على مخالفته لهما ومجانبته إيّاهما لما مرّ من الدلائل الدالّة على متابعته إيّاهما ورضاه بإمامتها ، بل ذلك لأنّ مذهبه كان أنّ المجتهد يجب عليه اتّباع اجتهاده ولا يجوز له تقليد غيره من المجتهدين ، وكان مذهب (۱) عبد الرحن (۱) وعثان رضي الله عنها أنّ المجتهد يجوز أن عقلد غيره إذا كان أفقه منه وأعلم بطرق الدين وأبصر بوجوه المقاييس ، وأن يترك اجتهاد نفسه ورأيه ويتبع رأي ذلك . وبقي هذا الحلاف في أئمة الدين وفقهاء الأمة . والدليل على أنّ ذلك كان لاختلاف في الاسألة دون أن يرى عليّ مخالفتها أنه بايع عثان رضي الله عنه واعتقد إمامته وكان يساعده في أموره .

والحاصل أنّ كل من يأبى خلافة أحد من الخلفاء الراشدين أو نسب واحداً (^^) منهم إلى ١٠ ما لا يحل أو إلى ما يوجب قدحاً في حاله ، فهو ممّن يزيل إجماع الصحابة عن كونه حجة (١٠) ، ويصفهم بالإجماع على ماهو المنكر والامتناع عن تغييره . وأكثر ما يروون (١٠) ممّا يوجب قدحاً في واحد منهم أخبار ثبتت بطريق الآحاد ، ومدار (١١) ذلك كله على من لا يوثق به ، فلا يكون مقبولاً بمقابلة إجماع الصحابة (١١) . وكثير ممّا يروون (١١) أشياء لاحجة لمم فيها ويظنونها بجهالتهم (١١) بخارجها ووجوهها حجة لهم . والتسبّك بإجماع الصحابة (١٥) أولى من اتباع مثل (١١) تلك الروايات الشاذة الخارجة عن إجماع المسلمين ، خصوصاً فيا (١٩٧ ب ] الحاجة فيه إلى ثبوت العلم دون العمل ، / وهي غير موجبة للعلم و إن خَلتْ عن معارضة الإجماع ، فكيف وقد وردت بخالفته .

 <sup>(</sup>١) ت: واعتقاد الصحة امامتها ، زك: واعتقاد الصحابة رضي الله عنهم امامتها .

<sup>(</sup>٢) ت: سيرتها . (٤) زك: + عليه السلام . (٥) زك: من مذهب . (٦) أت: + بن عوف .

<sup>(</sup>٧) زك: ـ . . (٨) ز: وانسب واحد . . (٩) أت: حجة عليهم . . (١٠) ت: يريدون .

<sup>(</sup>١١) زك: ومدارك . (١٢) أت: + رضي الله عنهم . (١٣) زك: مايرون . (١٤) ت: بحالتهم .

<sup>(</sup>١٥) زك: + رضي الله عنهم . (١٦) ت: ـ . (١٧) ز: فيها .

فأمّا ماطعنت الروافض<sup>(۱)</sup> على عثان<sup>(۲)</sup> أنه ترك قتل عبد<sup>(۲)</sup> الله بن عمر<sup>(٤)</sup> حين قتل الهرمزان<sup>(٥)</sup> لاتهامه إياه في قتل عمر<sup>(١)</sup> ، فطعن في غير مطعن ؛ وذلك لأنّ ولي الهرمزان<sup>(٧)</sup> جماعة المسلمين ، إذ لم يكن له وارث ، والإمام هو القائم بأمور المسلمين ، فيكون هو المتصرف في استيفاء القتل أو العفو بالديّة ، فن طعن بذلك فلجهله طعن .

وما قالوا إنه ردّ الْحَكَم بن أبي (١) العاص طريد رسول الله عليه السلام (١) « إلى المدينة »(١) ، فهو أيضاً فاسد ؛ فإنّ عثان (١١) أخبر أنه كان استأذن النبي عليه السلام (١١) في ردّه فأذن له ، وقد كان أخبر بذلك أبا بكر (١) فطالبه بشاهد آخر معه ليرده ، وكذا فعل عر (١) ، فلمّا ولي هو بنفسه حكم بعلمه . على أنّ المعنى الذي كان النبي عليه السلام أخرجه له (١١) قد كان ارتفع ، وهو كان عبّاً له وكانت صلة قرابته واجبة عليه ، فردّه صلةً أخرجه له بزوال المعنى الموجب لطرده وإخراجه .

وما يزعون أنّ بعض عمّاله خانوا وظهرت منهم أمور (١٧) مستنكرة ، فاسد أيضاً ؛ لأنه لمّا ظهر ذلك من ولاته (١٨) عزلهم ، وذا لا يوجب قدحاً فيه ولا وهناً في حاله ؛ فإنّ القعقاع بن ثور (١٩) ولاّه علي (٢٠) على ميسان فأخذ أموالها ولحق بمعاوية . وكذا حال أشعث بن قيس حين ولاّه أذربيجان فاختان فيها ، ولم يوجب طعناً في عليّ رضي الله عنه .

« وما يزعون أنه « أحرق المصاحف فذلك لئلاً (٢١) يقرأ إنسان بغير ما أجمعت (٢٢) الصحابة على ثبوته كتابَ الله تعالى ، ومثل ذلك لمصلحة ما لا يكون منكراً كغسل الألواح في المكاتب »(٢٢) .

وما يزعمون أنــه »(٢٤) ضرب عمّــاراً رضي الله عنــه فغير ثــابت . ومــا يزعمون أنّ عمــاراً

<sup>(</sup>١) زك: + لعنهم الله . (٢) زك: + رضي الله عنه . (٢) ت: عبيد . (٤) زك: + رضي الله عنها .

 <sup>(</sup>٥) ز: الهرامزان . (٦) زك: + رضي الله عنه . (٧) ز: الهرامزان . (٨) زك: - . (٩) زك: علي .

<sup>(</sup>١٠) «...» ت: ـ . (١١) زك: + رضي الله عنه . (١٢) زك: عَلِيْتُهُ . (١٣) زك: + رضي الله عنه .

<sup>(</sup>١٤) ز: + رضي الله عنه . (١٥) زك: ﷺ . (١٦) أت: ـ . (١٧) ت: أمورا ، ز: - .

<sup>(</sup>١٨) ز: لاية . (١٩) ك: شور . (٢٠) أت: + رضي الله عنه . (٢١) ت: كيلا .

<sup>(</sup>٢٢) ت: اجتمعت . (٢٣) «وما يزعمون ... في المكاتب » ت: على الهامش .

<sup>(</sup>٢٤) «أحرق المصاحف ... وما يزعمون أنه » أ: على الهامش .

قال : قتلناه كافراً ، كذبّ على عمّار لم يثبت ذلك عنه . ورُوي (١) أنّ علياً (١) « أنكر ذلك على عمّار ، وكذا الحسن بن علي ، حتى رُوي أنّ علياً  $^{(7)}$ قال له : أتكفر برب كان يؤمن به عمّان (١) فسكت عمّار (٥) .

وما يزعمون أنه نفى أبا ذر ليس بثابت أيضاً . وروي<sup>(٦)</sup> أنّ الحسن البصري<sup>(٧)</sup> كان جالساً في مجلسه فدخل عليه رجل فقال : اعتمر اخرج أبا ذر ؟ فقال الحسن : لا ، كذبوا . فتعجب أصحابه من ذلك وقالوا له : ما معنى مادار بينكما من الكلام ؟ فقال : إنه سأل على طريق التصحيف : أعثان أخرج أبا ذر ، فقلت (٨) : لا . ولو ثبت لكان من الجائز أنه أخرجه لمصلحة رآها في ذلك .

ورُوي أنّ أبا ذر<sup>(۱)</sup> كان رجلاً متزهداً (۱) ، وكان عثان (۱۱) موسراً (۱۱) ، وكان يعيش عيشة الأغنياء ، وكان أبو ذر يطلب منه أن يقتدي بأبي بكر وعر (۱۱) في رفض الزينة ، ومجانبة الشهوات ، وكان يخاشنه في الكلام في ذلك المعنى على وجه كان يذهب بهيبة الخلافة ، فرأى المصلحة في أن بعثه إلى الربذة ، ولا عيب في هذا . وروي أنّ معاوية (۱۱) كتب إلى عثان يشكو أبا ذر ، فكتب عثان إلى أبي ذر (۱۱) يستقدمه إلى المدينة فأبى أبو ذر وقال : سمعت النبي عليه السلام (۱۱) يقول : (إذا بلغت عارة المدينة إلى موضع كذا فاخرج عنها ) وقد بلغت العمارة ذلك الموضع ، فخيره عثان (۱۱) : أيّ البلاد أحب إليه ، فاختار ها الربذة ، فقال له : فاخرج إليها . ولو لم يُرو شيء من هذه الوجوه لكان الواجب حمل أمر عثان (۱۱) ، مع زهده وورعه وجلال قدره في الدين ، وكونه من المذين هاجروا هجرتين وختناً لرسول الله (۱۱) على الابنتين (۱۲) ، وإنفاقه في نصرة الدين وتجهيز جيوش (۱۲) المسلمين كل وختناً لرسول الله (۱۱) على الابنتين (۱۲) به من النعم ، وكونه من المبشّرين بالجنة وقول نفيس وخطير (۱۲) من الأموال ومصون (۱۲) به من النعم ، وكونه من المبشّرين بالجنة وقول

<sup>(</sup>١) ز: روى . (٢) زك: + رضي الله عنه . • (٣) «...» زك: ـ . (٤) زك: + رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>٥) زك: + رضي الله عنه . (٦) ز: روى . (٧) زك: + رحمه الله . (٨) ز: فقال .

<sup>(</sup>٩) زك: + رضي الله عنه . (١٠) أت: + رضي الله عنه . (١١) زك: + رضي الله عنه .

<sup>(</sup>١٢) ز: مواسراً . (١٣) زك: + رضي الله عنها . (١٤) زك: + رضي الله عنه (١٥) أت: + رضي الله عنها .

<sup>(</sup>١٦) زك: رسول الله ﷺ . (١٧) زك: + رضي الله عنه . (١٨) زك: + رضي الله عنه .

<sup>(</sup>١٩) زك: + مِيْكِيْمُ . (٢٠) ت: البنتين . (٢١) أت: جيش . (٢٢) ز: نفس وخطر .

<sup>(</sup>٢٣) ت: ومضنوب ، زك: ومعنون .

النبي عليه السلام(١) فيه : ( عثمان أخي ورفيقي في الجنة ) ، وقوله عليه السلام لمّا ستر ركبته (٢) عند مجيء عثمان (٣) : ( ألا أستحيي ممن تستحيي منه ملائكة السماء ) ، وقولـه (٤) فيــه وفي عليّ<sup>(ه)</sup> لمّا أتياه في شيء : ( هكذا تدخلان الجنـة ولا يحبكـا / إلاّ مؤمن ولا يبغضكـا إلاّ [ ١٩٨ أ ] منافق ) ، وروى أنه عليه السلام قال في عثان (١) : ( إنه (٧) يدخل الجنة بغير حساب ) ه وحكمه له بأنه يُقتل شهيداً ، وأمره له بألاّ يخلع (^ ) ثوباً كساه الله (٩) إيّاه (١٠) ، في أخبار كثيرة يطول ذكرها ، ومع قول النبي عليه السلام (١١١) ( الخلافة بعدي ثلاثون سنة ) ، لكان الواجب حَمْلَ أمره على وجه (١٢) يليق بشأنه وجلال قدره . فكيف يجوز مع وجود هذه المعاني والأخبار حمل أمره على أقبح الوجوه وأفسدها ؟ وقد رُوي في تـأويل مافعل هـذه الوجوه الصحيحة التي توجب رفع (١٣) الطعن عنه .

> وما يزعمون أنه كان يؤثر أهلَه ويعطيهم أموالاً جمَّة ، فذلك محمول على أنه كان يعطيهم من ماله ، إذ كان(١٤) هـ و رضي الله عنه ذا مال(١٥) كثير ، ولهـ ذا لم يُروَ(١٦) النكير عليه من كبار الصحابة ، ولو كان يعطي من مال المسلمين لأنكروا عليه ذلك  $^{(11)}$  .

وما يذكرون أن أصحاب رسول الله عليه السلام (١٨) قعدوا (١٩) عنه وخذلوه حتى قُتل وتُرك ثلاثاً لا يُدفن ، ثم لم يتبعه ولم يتولَّ أمرَه إلاّ من لا يُؤبَه به ، فيقال إنّ عثان رضي الله ١٥ عنه كان يتنع عن قتالهم شفقةً منه على الخلق ، وتوقياً عن (٢٠) إراقة دماء (٢١) المسلمين ، وكراهية أن يقال إنّ قوماً جاؤوا متظلّمين من (٢٢) عامل له فأساء إليهم وقصد سفك دمائهم . وكان المهاجرون والأنصار (٢٣) يعرضون أنفسهم عليه ويسألون منه أن يأذن لهم في محاربتهم ، فكان يمتنع عن ذلك لما مرّ من المعاني ، ومع ذلك كان الحسن والحسين(٢٤) وقنبر (٢٥) حضروا الدار ودفعوا عنه (٢٦) حتى جُرحوا وعقروا ، ولم (٢٧) يكن عنده ولا عند أحد

<sup>(</sup>١) زك: ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ . (١) ز: + عليه السَّلامِ . (١) ز: + عليه السَّلامِ .

 <sup>(</sup>٥) ز: + رضى الله عنها . (٦) زك: + رضى الله عنه . (٧) زك: - . (٨) ز: بأن يخلع .

<sup>(</sup>١) زك: + تعالى . (١٠) زك: ـ . (١١) زك: + عَلِيْتُهِ . (١٢) ت: مع وجه .

<sup>(</sup>١٣) زك: دفع . (١٤) ز: ي . (١٥) ز: كان ذا مال . (١٦) ز: يروا . (١٧) زك: ذلك عليه .

<sup>(</sup>١٨) زك: ﷺ ورضي عنهم . (١٩) ز: بعدوا . (٢٠) زك: على . (٢١) أت: ماء . (٢٢) زت: عن .

<sup>(</sup>٢٣) ز: من المهاجرين دون الأنصار . (٢٤) زك: + رضي الله عنهم . (٢٥) أت: + رضي الله عنهم .

<sup>(</sup>٢٦) أت: ـ . (٢٧) ز: لم .

من الصحابة (١) أنّ الأمر يبلغ ذلك المبلغ ، ولكن نفذ فيه قضاء الله المحتوم ونالته الشهادة التي كتبت له .

وما قالوا إنه رضي الله عنه تُرك ثلاثاً ، فإنه (۱) لا يصح ذلك البتّة ؛ وكيف يُظَن ذلك بالمهاجرين والأنصار (۱) وخصوصاً بعليّ رضي الله عنه ؟ ولو مات بجوارهم (٤) يهودي أو نصراني ماكانوا يرضون بأن يتركوه جزر السباع لا يوارون سوأته ولا يسترون عورته ، فكيف هجوّزوا ذلك في عثان (۱) مع سابقته في الإسلام وآثاره (۱) في الدين واتصاله برسول الله (۱) بابنتيه (۸) وبشارة النبي عليه السلام (۱) إياه بالجنة ؟ فهذا والله هو (۱۱) الطعن الظاهر على الصحابة عموماً وعلى علي (۱۱) خصوصاً (۱۱) . ولو ثبت ذلك لكان الطعن بذلك عائداً على من استجاز ذلك في مثله لا إليه ، إلا أن يكونوا تشاغلوا بعقد الإمامة وتسكين الفتنة خوفاً على الناس أن يتشتوا وتتفرق كامتهم فيوجب حدوث ذلك وهناً (۱۱) في الإسلام (۱۱) ، ثم تفرّغوا معد ذلك لأمره وأخذوا في تجهيزه ودفنه رضوان الله عليه (۱۰) .

وما يروون (١٦) أنه كتب يوم الحصار إلى عليّ رضي الله عنها (١٧):

فإن كنتُ مأكولاً فكن خير آكل وإلا فصأدركني وللسا أمرزق

فلا أصل له ؛ إذ المعروف من (١٨) أمر عثمان (٢١) أنه (٢٠) كان يتحامى عن الحرب ويتحرّز (٢١) عن ذلك حتى قال : من وضع السلاح من غلماني فهو حر . ومن كان هذا مع مَن ١٥ قصد (٢١) الحرب من غلمانه فعله (٣١) فكيف يستعين بعلي رضي الله عنه وكيف يستنصر من هو جاد في نصره مشتمر ذيله في ذلك ؟ ورُوي عنه رضي الله عنه أنه قال : « والله ما قتلت عثمان ولا ما لأت في قتله . وما رُوي عن عليّ رضي الله عنه أنه قال » (٢١) في أمر

<sup>(</sup>١) زك: + رضي الله عنهم . ﴿ (٢) أ: قلنا فإنه . ويبدو أنه شطب عليها . ﴿ (٣) زك: + رضي الله عنهم .

 <sup>(</sup>٤) أ: على الهامش . (٥) زك: + رضي الله عنه . (٦) ز: وإشارة . (٧) زك: + عَلَيْنَج .

<sup>(</sup>A) ت: بابنته . (۹) زك: عَلِيْهُ . (۱۰) أت: ـ . (۱۱) زك: + رضي الله عنه .

<sup>(</sup>١٢) أت: + رضى الله عنهم . (١٣) ت: ويعنا . (١٤) أت: في أمر الإسلام .

<sup>(</sup>١٥) أت: + ورزقنا بشفاعته . (١٦) ت: يرون (١٧) أت: عنه . (١٨) ز: ومن .

<sup>(</sup>١٩) زك: + رضي الله عنه . (٢٠) زكْ: أن . (٢١) ز: وتحذر . (٢٢) زك: ـ .

<sup>(</sup>۲۳) ز: ـ . . (۲۶) « ... » ت: ـ .

## أبو المعين النسفي

عثمان (۱): الله (۲) قتله وأنا معه ، معناه : وأنا مع عثمان ، وكانت الهماء عمائدة إلى عثمان دون الله (۱) ؛ أخبر أنه يستشهد كما استشهد عثمان رضي الله عنهما (۱) ؛ يحققه أنه قمال على المنبر : قُتلت يوم قتل الثور الأبيض ، وهو مثل مشهور في العرب ؛ أخبر بذلك أنه يستشهد كما استشهد هو ، / والله الموفق .

ثم سبب قتله معروف (٥) ، وهو أنه كان ولى بعض أقاربه مصر ، فجاء أهل مصر يشكونه إليه فعزله وولى محمد بن أبي بكر (١) وبعثه ، ثم افتعل مروان كتاباً كتبه بيده وخته بخاتم عثان لِمَا أنه كان بيده من غير علم لعثان (١) وأرسله إليه على يد راكب جمل ، وظفر به وأنكر الكتاب وقال : فعله مروان فقال له (٨) علي (١) : لقد صدق ، فصدقه علي في ذلك وعلم أنه لا يفعل مثل هذا . وكان يعينه وينصرة ، ولو استغاثه (١٠) لدفع القوم فلما رجع عاتبها فقالا : نقب عليه ولم نعلم . ولقد ترك محمد بن أبي بكر قصد قتله والإعانة عليه لما قال له : لو كان أبوك في الأحياء لاستحييت (١١) منه ، أو كا قال ، فانصرف (١١) تاباً (١٠) عنه . ثم أقدم عليه من لاذكر له في فضل ولا يُعدّ من العلماء ولا من الفضلاء فقتله ظلماً وهو يقرأ من سورة البقرة : ﴿ فَسَيَكُفِيكَهُمُ الله وَهُوَ السَّمِيعُ العَلِيم ﴾ . وكان رأى النبي فأصبح صامًا منتظراً مجيء القضاء دافعاً (١٠) عن نفسه الردى بالتحصّن بالدار ، متوكلاً على في ولايتي قدر محجم من دم مسلم ، حين طلب منه الإذن (١١) ليدفعوا الغوغاء والسفلة في ولايتي قدر محجم من دم مسلم ، حين طلب منه الإذن (١١) ليدفعوا الغوغاء والسفلة عنه والمنه عنه (١١)

١ ثم الدليل على أنه قُتل مظلوماً وأنه لم يكن مستحقاً للقتل والخلع أنّ كبار الصحابة

<sup>(</sup>١) زك: + رضى الله عنه . (٢) زك: ـ . (٣) زك: + تعالى . (٤) أت: عنه . (٥) ت: مشهور .

<sup>(</sup>٦) أت: + رضي الله عنها . (٧) زك: + رضي الله عنه . (٨) أت: ـ . (٩) زك: + رضي الله عنه .

<sup>(</sup>١٠) أت: استعانه . (١١) أت: + رضي الله عنها . (١٢) زك: استحييت . (١٣) ز: فانضرفا .

<sup>(</sup>١٤) زك: ثانياً . (١٥) زك: ﷺ . (١٦) أت: ـ . (١٧) ت:زك: رافعاً . (١٨) زك: الإذن منه .

<sup>(</sup>۱۹) زك: ـ .

ومن بقي من المبشّرين بالجنة ومن أهل الشورى والبدريين والمهاجرين الأولين والأنصار رضي الله عنهم (۱) لم يشتغلوا بخلعه ولا أرادوا نزعه ولا حاربوه ولا لاموه على فعل من الأفعال وأمر من الأمور ، ولو كان رضي الله عنه استحق ذلك لكان أولى الناس الذين لم يكن الصحابة ومن سمّيناهم ، لاشذاذ القبائل والغوغاء من الخلق والجهال من الناس الذين لم يكن لهم من العلم نصيب ولا مع النبي عليه السلام (۱) صحبة ، أفترى أنّ علياً وطلحة والزبير ومن هسواهم من أفاضل الصحابة وعلمائهم وكبار خليقة الله (۱) وخيار البشر كانوا يرون المناكير من عثان وكانوا يغمضون (۱) عنها ويتنعون عن تغييرها (۱) والأمر بما يضادها من المعروف ، ويرضون بإمامة من هو مستحق للخلع غير صالح للإمامة وينقادون (۱۷) لأوامره ونواهيه ولا يتعرضون له في إقامة الصلوات (۱) والتحكم في الأموال والدماء والفروج وبسط اليد في أموال يت مال المسلمين ، وهم يعتقدون أنه غير محق فيا يفعل بل هو ظالم متعد الدين فغيروا كل بيت مال المسلمين ، وهم يعتقدون أنه غير محق فيا يفعل بل هو ظالم متعد أمور الدين فغيروا كل منكر وأزالوا عن أهل العراق من لاسابقة له في الإسلام ولا علم له بشيء من أمور الدين فغيروا كل منكر وأزالوا عن أهل الهاجرون والأنصار من حقوق الدين وقاموا بنصرة من خذله أولئك من الظلمومين وحافظوا ماأهمله أولئك من حدود الشرع ؟ هذا والله الحال الظاهر والخطأ البين ووصف خيار الخلق بغير ماوصفهم الله تعالى به (۱۰).

وبالوقوف على هذه الجملة يظهر أن جميع (١١) سعي الروافض يؤول إلى إلحاق شَيْنِ ونقص بعلي رضي الله عنه . والحمد لله الذي (١٢) عصنا عن الطعن في خيرة خليقتة ونجباء بريته ، المكرّمين بصحبة نبيّه الموفقين للقيام (١٦) بنصرة ماارتضاه من الدين لعباده ، الباذلين مهجهم وأموالهم في ذات الله تعالى (١٤) .

<sup>(</sup>١) زك: صوان الله عليهم أجمعين . (٢) ز: ي (٣) زك: عَلَيْهُ . (٤) زك: + تعالى .

 <sup>(</sup>٥) زك: يغضون . (١) زك: تغيرها . (٧) ز: ويعتادون . (٨) ت: الصواب . (٩) زك: ـ .

<sup>(</sup>١٠) أت: وصفهم به الله تعالى . (١١) أ: على الهامش . (١٢) ز: ـ . (١٣) ك: على الهامش .

<sup>(</sup>١٤) أت: جل جلاله .

# الكلام في إمامة على بن أبي طالب رضي الله عنه(١)

/ نقول: إنّ علياً رضي الله عنه ممن لا يخفى على أحد نسبه واختصاصه برسول الله [ ١٩٩ أ ] عليه السلام (٢) وتربيته إيّاه وتزويجه كريته فاطمة الزهراء رضي الله عنها (٢) منه ، ولا علمه ولا زهده ولا ورعه . فأما شجاعته وبأسه ونجدته (٤) وعلمه بتدبير الجيوش وجر العساكر وصارته بمكائد (٥) الحرب وحماية البيضة ، ممّا (١) صار هو رضي الله عنه به مثلاً سائراً تتداوله الألسنة (٧) وتعتقده الأفئدة . والرواية عنه مشهورة أنه قال : إنّ قريشاً تقول إنّ ابن أبي طالب رجل شجاع ولكن لا رأي له في الحرب ، لله أمرهم ، من ذا يكون أبصر بها مني وأشد لها مراساً ، والله لقد نهضت فيها وما بلغت العشرين ، وها أنا اليوم وقد أشرفت (٨) على الستين ، ولكن لا إمرة لمن لا يطاع . وهذا أوضح من أن يُشتغَل بإثباته ، ومَن ارتاب في أمر (٤) من هذه الأمور فهو الأحمق الذي لا دواء لحقه (١٠) .

ثم بعد ثبوت هذه الشرائط فقد عقدت له الخلافة وهو يومئذ أفضل خليقة الله تعالى على وجه الأرض وأولاهم(۱۱) بها ، ثم المتولّي لعقدها(۱۱) له كبار الصحابة وأمّة الخلق وخيار من بقي من الصحابة ؛ فإنّ من (۱۱) المشهور أنّ قتلة عثمان (۱۱) كالغافقي وكنانة بن بشر التجيبي وسواد بن حمران وعبد الله بن بديل بن ورقاء وعمرو(۱۱) بن الحق الخزاعيين ، في الحرين منهم لَمّا قتلوه قصدوا الاستيلاء على المدينة وهمّوا بالفتك بأهلها وحلفوا على ذلك للصحابة (۱۱) متى لم يقدموا للنظر في أمرهم ويعقدوا الإمامة لرجل منهم ، فأرادت الصحابة

<sup>(</sup>١) أت: رضوان الله عليه . (٢) زك: عَلِيْقٍ . (٣) زك: رضوان الله عليها . (٤) ز: وتحديه .

<sup>(</sup>o) ك: عكابدة ، ز: بمكايدة . (٦) زك: فيا . (٧) زك: + وتقتصده الألسنة . (٨) ز: تشرقت .

 <sup>(</sup>١٠) أت: لا داء لجهله . (١١) ز: أولاهم . (١٢) أت: بعقدها . (١٣) تأك: - .

<sup>(</sup>١٤) زك: + رضى الله عنه ولعنهم . (١٥) زك: وعمر . (١٦) زك: + رضي الله عنهم .

حسم (١) مادة الفتنة ، وعُرض هذا الأمر على عليّ رضي الله عنه والتُّمس منه ، وآثره المصريون فامتنع عليهم وأعظم قتل عثمان رضي الله عنه وأنشأ يقول:

ولو أنّ قومي طاوعتني سراتهم أمرتهم أمراً بذبح الأعاديا

« ولزم بيته »(٢) . ثم عرض ذلك على طلحة رضي الله عنه ، وآثره البصريون فأبي ذلك وكرهه « وأنشأ يقول »(٢):

## ومن عجب الأيام والدهر أنني بقيت وحيداً لا أمر ولا أحلى

ثم عُرض على الزبير رضى الله عنه فامتنع أيضاً . كلّ ذلك إنكاراً منهم لقتل<sup>(١)</sup> عثان رضى الله عنه وإعظاماً . فلَمّا حلف أهل الفتنة على الفتك (٥) بأهل المدينة وإلقاح الفتنـة بهـا ، اجتمع وجوه المهاجرين (٢) والأنصار (٧) من عشية اليوم الثالث ـ على مارُوي ـ من قتل عثان (٨) ، فسألوا علياً (١) هذا الأمر وأقسموا عليه فيه وناشدوه الله في حفظ بقية الأمة وصيانة دار ١٠ الهجرة ، فدخل في ذلك بعد شدّة وبعد أن رآه مصلحة ورأى(١٠) القوم ذلك(١١١)، لعلمهم وعلمه أنه أعلم « من بقى من الصحابة وأفضلهم وأولاهم به ، فمدّ يده وبايعه جماعة »(١٢) ممّن حضر، منهم خزيمة بن ثابت وأبو الهيثم بن التيهان ومحمد بن مسلمة وعمَّار وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم (١١٦) ، في رجال يكثر عددهم . وقد بينًا أنْ ليس من شرط صحة الخلافة انعقاد الإجماع ، بل متى عقد بعض صالحي الأمة لمن هو صالح لذلك ١٥ مستجمع للشرائط(١٤) ، انعقدت . وبهذا يجاب عن قول من يقول إنّ طلحة والزبير بايعاه كرهاً وقالا(١٥) : بايعَتْه (١٦) أيدينا ولم تبايعه قلوبنا ، أنّ إمامته بدون بيعتها كانت(١٧١) صحيحة . وبهذا يجابون أيضاً (١٨) عن قولهم إنّ سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو(١٩) بن نفيل وأسامة بن زيد وغيرهم مِمّن يكثر عددهم قعدوا عن نصرته والدخول في طاعته ، فإنّ إمامته انعقدت صحيحة (٢٠) بدون بيعة هؤلاء . على أنه لم يكن من هؤلاء أحد ٢٠

<sup>(</sup>۱) ز: حثم . (۲) «...» زك: . . . (۳) «...» ك: على الهامش . (٤) ز: إنكار لقتل .

<sup>(</sup>٥) ز: بالقتل ، ك: بالفتك . (٦) ت: المهاجرون . (٧) زك: رضي الله عنهم أجمعين .

<sup>(</sup>٨) زك: + رضى الله عنه . (٩) زك: + رضى الله عنه . (١٠) ز: ورأيه . (١١) ت: وذلك .

<sup>(</sup>١٢) «...» أ: على الهامش . (١٦) أت: + أجمعين . (١٤) ز: الشرائط . (١٥) ز: وقال .

<sup>(</sup>١٦) ز: لا بايعته . (١٧) ز: كان . (١٨) أت: أيضاً يجابون .

<sup>(</sup>١٩) ت: عمر . (٢٠) زك: ـ .

طعن في إمامته ولا اعتقد(١) فسادها ، بل قعدوا(٢) عن نصرتـه على حرب المسلمين حتى قال واحد منهم : لاأقاتل حتى تأتيني بسيف (٢) لـه لسـان يعرف المؤمن من الكافر ويقول : هـذا [ ۱۹۹ ب ] مؤمن فلا تقتله وهذا كافر فاقتله . ولم يقل إنك لست بإمام واجب الطاعة . وقال / محمد بن مسلمة (٤) بعد مراجعة ومفاوضة : إنّ رسول الله عليه السلام (٥) عهد إلى إذا وقعت الفتنة أن أكسر سيفي واتّخذ مكانه سيفاً من خشب . ثم إنهم لم يأثموا بتركهم نصرتـه (١) - وإن كان هو إماماً \_ لأنه (٧) لم يدْعُهم إلى الحرب ولم يلزمهم ذلك بل تركهم وما اختاروا ، وكان اختيًا رهم ذلك بناء على أحاديث رووها عن النبي عليه السلام (٨) ؛ فإنّ سعد بن أبي وقاص (١) قال : ( قتال المسلم (١٠٠) كفر وسبابه فسوق ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام ) . ويروي هو $(^{(1)}$  أيضاً عن النبي عليه السلام $^{(1)}$  أنه قال : ( ستكون بعـدي $^{(1)}$  فتنــة ، ١٠ القاعد فيها خير من القائم ، والقائم فيها خير من الماشي ، والماشي فيها خير من الساعي ) قال : وأراه قال : ( والمضطجع فيها خير من القاعد ) . فقعدوا(١٤) عن نصرته متأوّلين لهذه الأحاديث (١٥) ، فتركهم وما اختاروا لأنفسهم (١٦) ، فلم يقدح ذلك في إمامته ولا كانوا هم بذلك مرتكبين مأثماً ؛ يحققه أنّ علياً رضى الله عنه خطب بعد أمر الْحَكَميْن خطبة وقال فيها(١٧) بعد كلام طويل: لله منزل نزله سعد بن مالـك وعبـد الله بن عمرو ، والله لئن كان ١٥ ذنباً إنه لصغير(١٨) مغفور ، وإن كان حسناً إنه لعظيم مشكور . وهذا تصريح منه أنه لايرى تأثيهم في قعودهم عن نصرته (١٩).

ثم الدليل على صحة خلافته أنّ النبي عليه السلام  $(^{(7)})$  « قال له : ( إنك تقتل الناكثين والمارقين والقاسطين ) وقال عليه السلام  $(^{(7)})$  : ( الخلافة بعدي ثلاثون سنة ) وقد مّت الثلاثون يوم قُتل هو  $(^{(7)})$  . وقال عليه السلام لعمّار : ( تقتلك الفئة الباغية ) وقد قتل يوم

<sup>(</sup>١) زك: واعتقد . (٢) ز: عقدوا . (٢) ز: يأتني سيف . (٤) زك: + رضي الله عنه .

<sup>(</sup>a) زك: ﷺ . (٦) أت: نصرتهم . (٧) ت: لما أنه . (٨) ك: ﷺ . ز: رسول الله ﷺ .

<sup>(</sup>٩) زك: + رضي الله عنه . (١٠) ز: المسلمين . (١١) زك: وروى هذا . (١٢) زك: عَلِيْتُ .

<sup>(</sup>١٣) أت: ـ . (١٤) ت: فقدوا . (١٥) زك: لهذا الحديث . (١٦) أزك: هم لأنفسهم .

<sup>(</sup>١٧) زك: فيه . (١٨) زك: كان لصغير . (١٩) تأك: + والله الموفق . (٢٠) ز: عَلِيْتُ ٠

<sup>(</sup>۲۱) «...» ز: على الهامش . (۲۲) زك: ـ .

صفّين تحت راية علي رضي الله عنه . ولو لم يكن هو (١) على الحق لما كان من يقاتله باغياً ، والله الموفق .

ثم إن بعض المتكلمين ادّعوا الإجماع على خلافة على رضي الله عنه وقالوا: إن الإجماع منعقد زمان الشورى على اقتصار الإمامة على أحد الستة الذين كانوا من أهل الشورى ، ثم بعد ذلك تقرر الرأي على أنها لأحد<sup>(۲)</sup> الرجلين ، إمّا على وإما عثان ، فكان هذا إجماعاً أن هالخليفة علي لولا عثان <sup>(۱)</sup> . فإذا خرج عثان بالقتل من البين فكان ذلك الإجماع باقياً <sup>(1)</sup> على علي أن . وقد روينا في إثبات إمامة أبي <sup>(1)</sup> بكر<sup>(۷)</sup> أن النبي عليه السلام <sup>(۸)</sup> قال : (وإن وليتم علياً تجدوه <sup>(۱)</sup> هادياً مهدياً ) فإذا ولي في وقته كان هادياً مهدياً بشهادة رسول الله عليه السلام <sup>(۱)</sup> . وروي أنه عليه السلام صعد إلى جبل حراء ومعه أبو بكر وعمر وعثان وعلي رضي الله عنهم أجمعين <sup>(۱۱)</sup> ، فقال عليه السلام : (اسكن حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو ١٠ شهيد ) ، وفيه دليل أن عمر وعثان وعلياً <sup>(۱۱)</sup> قتلوا شهداء . ومَن طعنَ بعد هذا الحديث في أحد من الخلفاء الراشدين فهو الراد على رسول الله <sup>(۱۱)</sup> قولَه ، المكذّب له في إخباره ، المنسلخ عن الدين .

والأخبار في ذلك أكثر من أن يحيط بها كتابنا هذا ، والله(١٤) الموفق .

 <sup>(</sup>١) زك: + رضى الله عنه . (٢) ز: لإحدى . (٣) زك: + رضى الله عنها . (٤) ك: على الهامش .

<sup>(</sup>٥) زك: + رضي الله عنه . (٦) ت: أبا . (٧) زك: + رضي الله عنه . (٨) زك: مَلِكِيُّةٍ

<sup>(</sup>٩) أت: وجدتموه . (١٠) زك: ﴿ إِلَيْهِ . (١١) أت: رضوان الله عليهم أجمعين . (١٢) أز: وعلي .

<sup>(</sup>١٢) زك: + طَلِيْنَ (١٤) ز: + سبحانه .

## فصل [ في القتال بين على وأصحاب الجمل ]

ثم إنّ علياً رضي الله عنه ابتلي بقتال أصحاب الجمل (١) ، وقتال أهل الشام بصفين ، وبالتحكيم . فنتكلم في كل فصل على وجه يتبيّن الصواب فيه والخطأ (٢) بشيئة الله تعالى وعونه .

فأمّا الكلام في قتال أصحاب الجمل (٢) فنقول: إنّ علياً رضي الله تعنه كان هو المصيب في ذلك لأنّ إمامته قد كانت ثبتت على مابينًا ، فكان يجب لغيره الانقياد له والرجوع إلى طاعته ، ومَن أبى إلاّ (٤) الإصرار على المخالفة كان على الإمام أن يدعوه إلى الطاعة ويبيّن له خطأ ماهو عليه من الرأي ، وما يتولد من ذلك من الضرر بتفريق كلمة الحق وما فيه من شق عصا المسلمين ، فإنْ لم يرجع عن ذلك كان (٥) له أن يقاتله حتى يفيء إلى أمر الله . فهو قاتلهم مصيباً في قتالهم ، مقياً ماعليه من حق الله (١) ؛ إذ لم يكن لأحد منازعته (٧) في ذلك لثبوت (١) إمامته عا (١) مرّ من الدلائل .

وكذا هذا في قتال أهل صفين ؛ يحققه المروي عن النبي عليه السلام (١٠٠) أنه قال له : ( إنك تقاتل على التأويل كا نقاتل على التنزيل ) ثم كان قتاله عليه السلام على التنزيل وهو (١١) المحق فيه ، فكذا على رضي الله عنه في (١١) قتاله على التأويل يكون المحق في قتاله .

/ وما يزعمون أنّ طلحة والزبير كانا مكرَهَيْن على البيعة ، فاسدٌ لثبوت النقل أنّ [ ٢٠٠ أ ] بيعتها كانت عن طوع ، على أنّ خلافته قبل بيعتها كانت ثابتة .

<sup>(</sup>١) زك: أهل الجل. (٢) أت: يتبين الصواب من الخطأ. (٣) زك: أهل الجل. (٤) ت: - ٠

<sup>(</sup>٥) زك: فكان . (٦) زك: + تعالى . (٧) ت: منازعه . (٨) ز: الثبوت . (٩) أت: لما .

<sup>(</sup>١٠) زك: ﷺ . (١١) ت: هو . (١٢) ت: فوق السطر .

وما يُروى أنّ طلحة أول من صفقت يده على يد عليّ (۱) ، فالمراد منه أول يـد صفقت يده من أيدي أهل المسجد ، أو ظنّ هذا الراوي (۱) أنها أول يد (۱) ، لأنه لم يكن حضر البيعة مِمّن سبق ذكره عند العشاء ، وبيعة طلحة (۱) كانت (۱) عند الغداة من غد يوم البيعة .

وما رُوي أنهم قالوا: بايعناك على أن تقتل قتلة عثان (۱) ، شيء فاسد ؛ فإنّ قتلة عثان كانوا بغاة ؛ إذ الباغي من له منعة وتأويل فيقاتل على تأويله الفاسد ، ومنعة أولئك ظاهرة وكانوا في قتله متأولين ، إذ كانوا يستحلّون ذلك بما نقموا(۱) منه من الأمور . والحكم في الباغي أنه إذا انقاد لإمام أهل العدل لا يؤاخَذ بما سبق منه من إتلاف أموال أهل العدل (۱) وسفك دمائهم وجرح أبدانهم . وإذا كان الأمر كذلك أنّى يستقيم لهم (۱) هذا الشرط عليه ؟ وعند بعض الفقهاء إن (۱۱) كان يؤاخَذ بذلك ، إلاّ أنّ الاشتراط على الإمام أن يفعل (۱۱) بأحد بعض الفقهاء إن لا محالة ، فاسد . وإذا كان كذلك لم يكن لأحد أن يطلب ذلك (۱۱) من على رضي الله عنه ، ولا كان واجباً عليه قتلهم ولا دفعهم إلى الطالب (۱۱) . على أنّ عند من يرى الباغي مؤاخذاً بذلك إنما يوجب على الإمام استيفاء ذلك منهم عند انكسار شوكتهم وتفرّق منعتهم ووقوع الأمن له عن إثارة الفتنة وإيقاع الناس في الهرج (۱۱) وإعضال الداء وتفاق الأمر على المسلمين ، ولم يكن شيء من هذه المعاني حاصلاً ، بل كانت الشوكة لهم باقية ، والقوة لهم (۱۱) ظاهرة بادية ، والمنعة على حالها قائمة ، وعزائم القوم على الخروج على من طالبهم (۱۱) ملم المائمة أهل الإسلام الإغماض عمّا فعلوا(۱۱) والإعراض عن مطالبتهم بما استوجبوا ، فكيف لهامّة أهل الإسلام الإغماض عمّا فعلوا(۱۱) والإعراض عن مطالبتهم بما استوجبوا ، فكيف وليست عليهم تبعة ولا للإمام قبّلهم على أصحّ القولين وأقوى الذهبين مطالبة ؟

وبالوقوف على هذه الجملة ظهر صحة خلافة علي رضي الله عنه واندفاع اللائمـة(١٨) عنـه في تركه(١٩) التعرّض لقتلة عثمان(٢٠) .

<sup>(</sup>١) زك: + رضي الله عنه ، (٢) ك: الرأي . (٣) أت: يد له . (٤) زك: + رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٥) ت: ـ . (٦) زك: + رضي الله عنه . (٧) أت: لقوا . (٨) ز: العد . (٩) ز: ـ .

<sup>(</sup>١٠) رَ: إِذَا . (١١) زك: يعقل . (١٢) زك: - . (١٣) زك: طالب . (١٤) ز: البرح .

<sup>(</sup>١٥) زك: ـ . . (١٦) زك: على مطالبهم . . (١٧) ز: فتعلوا . . (١٨) ت: الأمَّة .

<sup>(</sup>١٩) أت: ترك . (٢٠) زك: + رضى الله عنه .

#### أبو المعين النسفى

فأمّا أمر طلحة والزبير(١) فقد كان خطأ عندنا ، غير أنها فعلا مافعلا عن اجتهاد ، وهما كانا من أهل الاجتهاد ؛ إذ (٢) ظاهر الدلائل يوجب القصاص على قاتل العمد (١٦) واستئصال شأفة مَن قصد سلطان الله تعالى بالتوهين ، ودم إمام المسلمين بـــالإراقـــة ، فبَنَيـــا<sup>(٤)</sup> الأمر على هذا الظاهر . فأمّا الوقوف على إلحاق التأويل ـ وإن كان يُعدُّ (٥) فاسداً (٦) ـ ه بالصحيح في حق إبطال المؤاخذة بما بوشر به ، فهو علم خفى فاز به $^{(\mathsf{v})}$  على $^{(\mathsf{h})}$  وحُرماه . ولكن لم يخرج فعلها بذلك عن حدّ الاجتهاد ، فكانا مجتهدين أخطأًا في اجتهادهما ، ثم لاح لها الأمر بعد ذلك فانحازا عن المركز وندم الزبير على ذلك وكذا طلحة<sup>(١)</sup> . وكذا عائشـة<sup>(١٠)</sup> ندمت على ذلك وكانت تبكي حتى تبلُّ خمارها وكانت تقول : وددتُ لو كان لي عشرون ولداً من رسول الله(١١١) كلهم مثل عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد وأنني ثكلتهم ولم يكن مني ١٠ ماكان(١٢) يوم الجمل . ورُوي أن طلحة قال لشاب من عسكر علي(١٣) وهو يجود بنفسه : امدُدُ (١٤) يدك أبايعك لأمير المؤمنين ، أراد \_ والله أعلم \_ أن يموت وهو في بيعة إمام عادل . على أن بعض متكامى أهل الحديث كان يقول: كل ما (١٥٠) كان منهم كان مبنيًّا على الاجتهاد ، وكلُّ مصيب ، فكان على رأى هذا كلهم مصيبون (١٦) ، إذ (١٧) كان من (١٨) مذهبه أنّ كل مجتهد في فروع الدين مصيب . وعندنا وإن لم يكن كذلك وكان(١٩) على هو المصيب ١٥ دون غيره ، إلا أنهم لم يبلغوا(٢٠) في خطأهم مبلغ الفسق ، ولهذا قال(٢١) شيخنا أبو منصور الماتريدي رحمه الله(٢٢): الأصل أنّ التأويل لأهله ، يجعله لما يرى عنده أنه حق كالمأمور به (٢٢) فهو أعظم في العذر (٢٤) وأبلغ في معنى الجهالة التي تسقط الكلفة من الجهالة بأصل الخلقة والنشوء / أو بالخطأ الذي اعتراه والسهو (٢٠٠ ، لأنّ مع هذا النوع من الجهل عنـد نفسـه عليـه [ ٢٠٠ ب ] طلب الكشف والاستعانة بن يثق به والاجتهاد في التيقظ والتحفظ ، وليس مع التأويل في

<sup>(</sup>١) ز: رضوان الله عليها ، ك: رضوان الله تعالى عليها . (٢) زك: ـ . (٣) ز: قاصل العهد .

<sup>(</sup>٤) ك: فبغيا ، ت: فبيننا . (٥) أ: على الهامش . (٦) ز: فاسد . (٧) ز: قارنه .

<sup>(</sup>٨) زك: + رضي الله عنه . ﴿ (٩) زك: + رضي الله عنها . ﴿ (١٠) زك: + رضي الله عنها .

<sup>(</sup>١١) زك: + ﴿ إِلَيْكُمْ . (١٢) أت: ماكان مني . (١٣) زك: + رضي الله عنه . (١٤) زك: امد .

<sup>(</sup>١٥) زك: كلما . (١٦) أت: مصيبين . (١٧) زك: إن . (١٨) زك: ـ . (١٩) ز: ـ .

<sup>(</sup>۲۰) ز: ينقلوا . (۲۱) ك: قوال . (۲۲) ز: + تعالى . (۲۳) زك: ـ .

<sup>(</sup>٢٤) ز: القدر . (٢٥) ك: السهو .

علمه ورأيه أنه قد بقي (١) عليه حق لم يف به ، أو كان منه مامنعه عن حصول المقصود ، فصار هذا لذلك أبلغ في العذر له وأعظم في معنى الجهالة لما معه بعض معاني الناسي (٢) عَمّا يكون عليه من الحق في غيره ، والله أعلم .

وقد روي أنّ عائشة رضي الله عنها (٢) لم تحارب علياً ولا حاربها عليّ ، وإنما قصدت عائشة الإصلاح بين الطائفتين فوقع الحرب بينها ، ثم أكرم عليّ عائشة (٤) وردّها إلى المدينة همكرمة مصونة .

وروى أبو بكر الباقلاّني أحد متكلمي أهل الحديث عن بعض الأجلّة من أهل العلم أن الواقعة (٥) بينهم كانت على غير عزيمة على الحرب ، بل كانت فجأة وعلى سبيل دفع كل واحد من الفريقين عن أنفسهم لظنه أنّ الفريق الآخر غدر به (١) ، لأن الأمر كان قد (١) انتظم بينهم وتم الصلح والتفرق على الرضا ، فخاف قتلة عثان (٨) من التكن منهم والإحاطة بهم ١٠ فاجتمعوا وتشاوروا (١) واختلفوا ، ثم اتفقت آراؤهم على أن يصيروا فرقتين (١١) ويبدأوا الحرب بين العسكرين و يختلطوا (١١) ويصيح الفريق الذي في عسكر علي (١١) : غدر طلحة والزبير ، ويصيح الفريق الذي في عسكر علي (١٠) : غدر طلحة والزبير ، ويصيح الفريق الثاني : غدر عليّ ، فتم لهم ذلك ونشبت الحرب ، فكان كل فريق منهم مدافعاً عن نفسه ، وهذا صواب من الفريقين . قال أبو بكر الباقلاني : هذا هو الصحيح . وعلى هذا الرأي اندفعت اللائمة عن الفريقين .

ثم كيفها دارت القصة فنحن نعلم أنّ علياً وطلحة والزبير كانوا من العشرة الذين (١٥) بُشّروا بالجنة ، وكذا عائشة رضي الله عنها كانت على ماكانت عليه (١٤) من الدرجة الرفيعة ، فَن بسط لسانه فيهم بالطعن فهو المطعون في دينه ، الحكوم عليه بالضلال والبدعة ، عصنا الله تعالى عن ذلك .

<sup>(</sup>١) ز: نفى . (٢) زأ: الناشي . (٢) أت: + وعن أبيها . (٤) زك: + رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٥) تأك: الوقعة . (٦) ز: غذر ربه . (٧) أت: قد كان .

<sup>(</sup>A) ك: + رضى الله عنه ، ز: + رضى الله عنهم .(٩) ز: وتشاروا .

<sup>(</sup>١٠) أ: فريقين ، ومصححة على الهامش : فرقتين . (١١) ز: ـ .

<sup>(</sup>١٢) زك؛ + رضي الله عنه . (١٣) ز: الذي . (١٤) ك: على الهامش .

### أبو المعين النسفى

وبالإحاطة بهذه الجملة يُعرف خطأ عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء في التوقف في أمرهم وقولها (١): لاندري من المصيب منهم ومن المخطئ ، وخطأ ضرار ومعمر وأبي الهذيل في قولهم : نعلم أنّ أحدهما مصيب والآخر مخطئ ، ونتولّى كلا الفريقين على الانفراد لما ثبت بالإجماع عدالتهم فلا تُزال بالاختلاف .

وهذا مع مافيه من الفساد للتوقف في أمر علي (٢) مع ظهور دلائل إصابته ، فاسد جداً ؛ إذ موالاة أحد الشخصين (٢) على الانفراد مع العلم أن أحدها غير مستحق لذلك ، باطل ، لِمَا فيه من موالاة « مَن هو »(٤) عدو الله عندهم بيقين (٥) . ثم نقول : ينبغي لكم على قياس قولكم أن امرأتين إحداهما أخت (٢) لكم ولا تعرفونها بعينها أن تتزوجوا كل واحدة منها على الانفراد . وكذا في قبر نبي وقبر كافر لاتعرفون « كل واحد »(١) بعينه ، يلزمكم أن تقرّوا بنبوة (٨) كل واحد على الانفراد ، وهو كفر . وظهرت به أيضاً جهالة بكر بن عبد ربه رئيس البكرية حيث زع في علي وطلحة والزبير أنهم (١) منافقون مشركون إلا أنهم من (١٠) أهل الخة لقول (١١) رسول الله (٢١) في أهل بدر : ( لعل الله اطلع عليهم فقال : اعملوا ماشئتم فقد غفرت لكم ) . ومن حكم بنفاق هؤلاء الأجلة وشركهم ثم جعل المشرك مغفوراً له فلا شك لأحد من المسلمين في كفره (٢١) ، عصنا الله تعالى .

<sup>(</sup>١) ت: وقولهم . (٢) زك: + رضي الله عنه . (٣) ك: شخصين . (٤) «...» أت: ـ .

<sup>(</sup>٥) ك: يتعين . (٦) ز: أحب . (٧) «...» أ: على الهامش . (٨) أَت: يَلْزَمَكُم نبوة . (٩) ز: أنها .

<sup>(</sup>١٠) أزت: ـ . (١١) ت: بقول . (١٢) زك: ﴿ إِلَّهُ . (١٣) زك: + لعنه الله تعالى .

# فصل [ في معركة صفين ]

وكذا الكلام في قتال أهل الشام بصفّين على هذا ؛ فإنّ عليّاً رضى الله عنه كان هو(١) المحق المصيب ، والأمر فيه أظهر (٢) ؛ فإنّ علياً رضى الله عنه كان (٢) مّن أدخل همر رضى الله عنه في أهل الشورى ، فكان $^{(1)}$  ذلك من عمر رضي الله عنه شهادة أنه أحق $^{(0)}$  بذلك مّن ه نازعه ، مع أنّ المنازعة حدثت بعد انعقاد (١) إمامته وتقرُّر خلافته ، وبيعةُ (٧) غيره وُجدت (٨) بعد بيعته ، فلم تكن الثانية منعقدة . ثم لاارتياب لأحد له من العلم حظ في تفاوت مابين على ومعاوية (١) في الفضل والعلم والشجاعة والغني والسابقة في الإسلام. وإذا كان الأمر [ ٢٠١ أ ] كذلك كان خطأ معاوية (١٠٠) ظاهراً (١١١) « إلاّ أنه فعل مافعل أيضاً عن تأويل ، / فلم يصر به فاسقاً على ماقررنا . ثم لاشك أنّ من حارب علياً رضي الله عنه »(١٢) من الصحابة (١٣) ومن ١٠ غيرهم على التأويل لم يصربه كافراً ولا فاسقاً. ولهذا قال على رضي الله عنه فيهم (١٤): إخواننا بغوا علينا . وقال لابن طلحة : أنا وأبوك(١٥) من أهل هذه الآية : ﴿ وَنَزَعْنَا مَافِي صُدُورهِمْ مِنْ غِلِّ إِخْواناً عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابلِينَ ﴾ .

ثم اختلف متكلمو أهل السنّة والجماعة(١٦) في تسمية من خالف علياً (١٧) باغياً . فمنهم من امتنع عن ذلك فلا يجوّز إطلاق اسم الباغي على معاوية (١٦) ، ويقول : ليس ذا (١٦) من أساء ١٥ من أخطأ في اجتهاده . ومنهم من (٢٠) يطلق ذلك الاسم ويستدل بقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ طَائفَتَان منَ الْمُؤْمِنينَ اقْتَتَلُوا فَأُصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُمَا عَلَى الأَخْرَى ﴾ .. الآية ، وبقول النبي عليه السلام (٢١١) لعمّار : ( تقتلك الفئة الباغية ) وبقول على رضي الله عنه :

<sup>(</sup>٤) زك: وكان . (٥) ز: الحق . (١) أ: فوق السطر . (٢) ز: ظهرت . (٣) ز: ـ .

<sup>(</sup>٦) ز: العقاد . (٧) ز: وبيعته . (٨) ت: وحدث . (٩) زك: + رضي الله عنها .

<sup>(</sup>۱۰) زك: + رضي الله عنه . (۱۱) ك: ظاهر . (۱۲) «...» ك: ـ .

<sup>(</sup>١٣) زك: + رضوان الله تعالى عليهم . (١٤) ز: فهم . (١٥) ت: وأبو . (١٦) زك: - .

<sup>(</sup>١٧) زك: + رضى الله عنه . (١٨) زك: + رضى الله عنه . (١٩) ت: ذا ليس .

<sup>(</sup>۲۰) ت: ـ . (۲۱) زك: ﷺ .

إخواننا (١) بغوّا علينا . غير أنهم يمتنعون عن تسميتهم فسّاقاً لما مرّ . ولهذا ألحق أصحابنا (٢) تأويلهم الفاسد بالصحيح في حق إبطال المؤاخذة ، ولهذا قال أبو حنيفة ومحمد رجمها الله : إنّ الباغي إذا قتل مورّثه العادل لا يحرم عن الميراث كا لو قتل (٢) العادل مورّثه (١) الباغي . ومن امتنع عن (٥) إطلاق اسم الباغي على هؤلاء يؤوّل قوله عليه السلام لعمّار (٢) : (تقتلك الفئة الباغية ) فيقول : معناه الفئة الطالبة دم عثان (١) ؛ يقال : بغي إذا طلب . ولا يُلتقّت إلى إطلاق الروافض (٨) ـ لعنهم الله (١) ـ السمالية عنهم . وكيف يجوز إطلاق هذه الأسامي على من كان ساعياً في على انتفاء هذه السمات عنهم . وكيف يجوز إطلاق هذه الأسامي على من كان ساعياً في تحقيق الحق وإبطال الباطل ، وطالباً لما هو الواجب في ظاهر الشريعة من إيجاب القصاص ، غير ساع في الاستيلاء على الملك والترؤس على الخلائق لينازع غيره ويزيل مقتل عثان رضي الله عنه ، وقد كان ذلك تفوّض إليها (١١) بلا منازع ولا مخالف ؛ إذ كان مقتل عثم مامر ذكره . وإذا كان الأمر كذلك لم تكن تسميتهم بالظالم والفاسق جائزة مع مامر ذكره . وإذا كان الأمر كذلك لم تكن تسميتهم بالظالم والفاسق جائزة مع مامر ذكره . وإذا كان الأمر كذلك لم تكن تسميتهم بالظالم والفاسق جائزة مع مامر ذكره . وإذا كان الأمر كذلك لم تكن تسميتهم بالظالم والفاسق جائزة مع مامر ذكره . وإذا كان الأمر كذلك لم تكن تسميتهم بالظالم والفاسق جائزة مع مابينًا الوجه في ذلك ، والله الموفق .

أم نقول (١٥) : لولا ما (١٦) في ذكر أحوالهم من الوقوف على ما هو الواجب في معاملة الخوارج (١٧) ومَن يُبتَلَى بمحاربته من أهل البغي من الابتداء باستدعائهم ومناظرتهم وترك مبادأتهم (١٨) ، والنبذ إليهم قبل نصب الحرب معهم والامتناع عن محاربتهم إلى أن يبتدئوا ، وترك اتباع مُدبرهم وتدفيف جريحهم والتعرّض لنسوتهم وترك اغتنام أموالهم ، وغير ذلك من الأحكام التي أخذها فقهاء الأمة عن معاملة على رضي الله عنه وسيرته فيهم ، حتى قال من الوحنيفة رحمه الله (١٥) : لولا على (١٠) لم نكن نعرف السيرة في الخوارج ، لكان الكف عن ذكر

 <sup>(</sup>١) ز: إخوانا . (٢) زك: + رحمهم الله . (٣) ت: قيل . (٤) ز: ـ ، أ: على الهامش . (٥) ك: من .

<sup>(</sup>٦) أت: + وضي الله عنه . (٧) زك: + رضي الله عنه . (٨) أت: الرافضة .

<sup>(</sup>٩) أت: لعنهم الله عليهم . (١٠) أزك: الدلالة . (١١) ز: أيها . (١٢) زك: + رضي الله عنه .

<sup>(</sup>١٣) زك: الا . (١٤) ت: يتبين . (١٥) ت: نقول له . (١٦) ز: ـ .

<sup>(</sup>١٧) أ: على الهامش ، زك: + لعنهم الله تعالى . 💮 (١٨) ك: مبارزتهم ، ز: مباررتهم .

<sup>(</sup>١٩) زك: قدس الله روحه . ﴿ (٢٠) زك: + رضي الله عنه .

أحوالهم والإغضاء عمّا جرى بينهم ورفع أحوالهم جملةً عن القلوب والألسن أسلم في الدين وأوفق بما من الله(١) علينا في تأخير إنشائنا عن الوقت الذي فيه خوف الاشتراك فيما لا يحل في الدين ، والميل إلى ما الحق في غيره ، وأقرب إلى ما دل (٢) عليه رسول الله (٢) بقوله : (إذا ذُكر أصحابي فأمسكوا ) ، وفي (٤) الخوض في أحوالهم مع إمساك اللسان انتشار القلوب ، لأنّ القلوب لا تمتنع عن فعلها ، وذلك أشد من الألسن . إلاّ أنّ الحاجة التي بينّاها (٥) دعتنا إلى ذكر أحوالهم والإخبار عمَّا جرى (٦) بينهم ، فقام حفَّاظ الأمة بذكرها ، والمتكلمون بالكشف عن وجوه ذلك ، صيانةً للقلوب عن اعتقاد ما لايحل فيهم مع ماأكرمهم الله تعالى بـ من صحبة نبيّه (٧) ونصرة دينه ونقل شريعته وتبليغ (٨) وحيه . ثم (١) إنّ فقهاء الأمة أخذوا ذلك عن معاملة علي رضي الله عنه . ثم يجوز أن يكون ذلك قد عرّف النبي عليه السلام (١٠) غيرَه ، لكنهم لم يخرجوا إلى وقت على(١١) ، ورأوا بالذي فعله هو رضي الله عنه كفايـة ، إذ لم يغيروا ١٠ عليه وكان فعله ظاهراً بحيث عرفه الكل وبلغ مبلغاً لو ظهر منه منكر(١٢) لَلَزم(١٣) التغير. ويجوز أن يكون خصّه عليه السلام(١٤) بتعليم تلك الأحكام بما قد علم أنه يُخَصّ بالحاجـة إلى ذلك ، / وفي قوله « عَلِيْكُمْ »(١٥) : ( إنّا نقاتل على التنزيل وأنت تقاتل على التأويل ) دليل أنّ جميع مافعل فَعَل عن علم وعلى موافقة الشريعة ، والله أعلم . ثم في جميع ماجري من علي وأتباعه من المعاملة مع مخالفيهم والامتناع عن أن يعاملوهم معاملة الكفّار أو المرتدّين ، بل ١٥ قال(١٦١) : إخواننا بغوا علينا ، وقوله لابن طلحة : أنا وأبوك من أهل هذه الآية : ﴿ وَنَزَعْنَا مَافِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ ﴾ دلالة نقض(١٧) قول المعتزلة والخوارج ، والله الموفق .

[ ۲۰۱ ب ]

<sup>(</sup>١) ز: ـ ، أت: + تعالى . (٢) ز: قل . (٣) زك: + عَلِيْكُ . (٤) ز: في . (٥) ت: تبيناها .

<sup>(</sup>٦) زك: ـ . (٧) ز: النبي الشيخ . (٨) زك: وتبلغ . (٩) ت: ـ . (١٠) زك: النبي الشيخ . (٩)

<sup>(</sup>١١) زك: + رضي الله عنه . (١٢) زك: منكرا . (١٣) زك: ليلزم . (١٤) زك: النبي الله عنه .

<sup>(</sup>١٥) «...» أت: ـ . (١٦) ز: قالوا . (١٧) زك: بعض .

## فصل

## [ في أمر التحكيم ]

وأما الكلام في التحكيم ، فذهب أصحابنا وجميع أهل السنّة إلى أنّ عليّاً (١) كان مصيباً في التحكيم .

وزعمت الخوارج أنه كان مخطئاً فيه وقد كفر ؛ إذ (٢) كان الواجب في أهل البغي هو المحاربة على ماقال تعالى (٣) : ﴿ فَإِنْ بَغَتُ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) زك: + رضي الله عنه . (٢) ز: إذا . (٣) زك: الله تعالى . (٤) زك: + رحمهم الله .

<sup>(</sup>o) ز: الإمام . (٦) ت: منزلتها . (٧) زت: الذين . (A) أت: سبباً . (٩) ز: في كل .

<sup>. (</sup>١٠) رَكَ: مكررة ، ت: التأليف . (١١) أت: + تعالى . (١٢) ت: التأليف .

<sup>(</sup>١٢) «...» ت: على الهامش . (١٤) أت: التأليف . (١٥) أت: + تعالى .

مرجوًا (() بدون الحرب (۲) وإراقة الدماء ، وتغلّب على ذلك الطمع بما يعرفه من سآمة الفريقين وما يظهر من آثار طلب الراحة منهم والظفر بالأمن ، كانت الحكة في الاشتغال (۲) به لتندفع معرّة القتال وتتالف القلوب وتتّحد الكلمة . فعليّ رضي الله عنه لما عاين آثار السآمة في القوم رجا أن يحصل تآلف القلوب بالتحكيم (٤) فاشتغل به ، وهو الغاية في الحكة ، والنهاية في الشفقة والمرحمة على الأمة ، على رجاء منه أن يصيب من أسندت إليه الحكومة الحق ويظفر بالصواب ، فيكون في ذلك (٥) البلوغ إلى ماجعلت له الحروب على المسالمة والمصالحة ، اقتداء بما أمر الله تعالى من نصب الْحَكَمين في الاختلاف بين الزوجين ، وما (١) نصب رسول الله (١) الحكين في اختلاف وقع بينه وبين أهل مكة ، وما جرى من الاصطلاح (٨) . فالآية التي جاءت فيهم الشهادة عن الله تعالى بالأخوّة (١) وأمر الدين الذي عظم أمره التدبّر (١٠) والنظر ، والإمامة التي المقصود منها التالف (١١) والأمن أحق (٢١) أن ١٠ يعمل بذلك .

« ثم هؤلاء لمّا أقرّوا »(١٣) بالخلافة والإمامة (١٤) وعلموا بالأسباب التي ظهرت لهم (١٥) من نفسه لِمَا صلح (١٦) بها للخلافة ، ثم لم تكن تغيّرت تلك في نفسه ولا تبديّلت ، ثم كان التحكيم منه حُكْمًا حَكَم به بسبب (١٧) الإمامة ، فيلزمهم بحق إمامته القبول منه وإن ضاق عليهم وجه معرفة عذره في ذلك .

ثم العجب من غباوة الخوارج أنهم خطّؤوه في التحكيم ؛ ولو أنهم جعلوا ذلك حجة لهم عليه فيا كان من قبل أنْ كيف لم يبدأ بالمصالحة ثم كان يرجع إلى الحروب ، كان أقرب من أن جعلوا الأمر الأول من الحروب دلالة على خطئه في الثاني ، وهذه جهالة فاحشة . وتعلّقهم بقوله تعالى : ﴿ فَقَاتِلُوا الّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ ﴾ غير مستقيم لأنه ذكر بعد قوله : ﴿ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا ﴾ . ونحن كذا نقول إنّ الاشتغال ينبغي أن يكون أولاً بالدعاء ٢٠

 <sup>(</sup>١) زك: مرجو . (٢) ت: الحروب . (٣) ت: والاشتغال . (٤) زك: بالتحكم . (٥) زك: تلك .

 <sup>(</sup>٦) ز: وأما . (٧) زك: + ﷺ . (٨) ز: اصطلاح . (١) زك: بالآخرة .

<sup>(</sup>١٠) ت: التدبير . (١١) زك: النَّاليف . (١٢) ز: حق . (١٣) «...» ت: لا لما أقروا .

<sup>(</sup>١٤) زك: بالإمامة والخلافة . (١٥) أت: بهم . (١٦) زك: يصالح . (١٧) ك: لسبب .

## أبو المعين النسفى

إلى الصلح ، ثم بعد وقوع اليأس عن الصلاح يُرجع إلى القتال ليحصل المقصود بذلك وهو تآلف القلوب واجتاع الكلمة ، والله الموفق .

ويقال للخوارج: إذا اشتغلتم بمناظرة ابن عباس. ثم بعد ذلك بمناظرة علي (۱) ، ودعوتموهم الله على مااعتقدتم وتركتم قتاله في تلك المدة رجاء أن يعود إلى رأيكم ، أكفرتم بذلك أم لا ؟

[ 17.7 ]

فإن قالوا: نعم ، / فقد أقرّوا على أنفسهم بالكفر.

وإن قالوا: لا ،

قيل : أفكنتم (٢) في ذلك مخطئين أم مصيبين ؟

فإن قالوا: كنا مخطئين ، فقد أقرّوا على أنفسهم بالخطأ ، وهو كفر عندهم .

وإن قالوا : كنا مصيبين ،

قيل : ولِمَ كنتم كذلك وقد تركتم قتاله مدة مناظرتكم إيّاه وهو كافر ؟ فكذلك على (٤) لا يصير كافراً بتركه مقاتلة أولئك .

فإن قالوا: إنّا تركنا قتالنا رجاء حصول المقصود، وهو رجوعه إلى الحق بدون الحاجة إلى المقاتلة<sup>(٥)</sup>.

١ قيل : فكذا علي (٦) اشتغل بالتحكيم لهذا .

وحُكي أنّ علياً (٧) احتج عليهم بهـذا بعينـه ، فكان ذلـك سبب رجوع كثير منهم (١) عن ضلالته .

وما يهذون أنّ علياً شك في نفسه حيث لم يصفها بإمرة المؤمنين ، وأجابهم وقت التحكيم إلى ألاّ يكتب : عليّ أمير المؤمنين ، كلام فاسد ؛ فإنه لم يشك في ذلك ، بل أراد

<sup>(</sup>١) زك: + رضي الله عنهما . (٢) زك: ودعوتهها . (٣) ت: فكنتم . (٤) أت: + رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>٥) ز: القاتلة . (٦) زك: + رضي الله عنه . (٧) زك: + رضي الله عنه . (٨) زك: منكم .

بذلك حسم الشغب ، وقد فعل رسول الله (۱) مثل ذلك لمّا كُتبت (۲) الموادعة بينه وبين سهيل بن عمرو ، فامتنع سهيل عن ذلك وقال : لو أقررنا بأنك رسول الله ماقاتلناك ، ولم يكن رسول الله (۲) شاكاً في رسالة نفسه بل فعل ذلك قطعاً للشغب . وفي رسول الله (۱۵) أسوة حسنة ، وهذا الطعن عائد إلى رسول الله (۵) ، وهو كفر ، والله الموفق .

ثم اعلموا أن من أصول مذهب أهل (۱) السنّة والجماعة كفّ اللسان عن الوقيعة في ه الصحابة وحمل أمرهم على ما يوجب دفع الطعن والقدح عنهم ، إذ هم الذين بذلوا أنفسهم وأموالهم وودّعوا الدعة والراحة وتحمّلوا المشاق العظية في نصرة دين الله تعالى ، وهم نقلة الدين إلى من بعدهم ، وهم المكرّمون بصحبة خير البشر ونصرته وإيوائه ووقايته بأنفسهم والجود بهجهم (۱) دونه . ولهذا جعل أبو حنيفة رحمه الله (۱) من شرائط السنّة ألا يُحرَّم نبيذ الجرلِما أنّ في تحريه تفسيق كبار (۱) الصحابة (۱۱) لِمَا تُبت بطريق لا شبهة فيه شربهم نبيذ الجر أم الن محرّماً لأوجب ذلك فسقهم ، فكان القول بحرمته موجباً تفسيقهم ، والقول بفسقهم (۱۱) بدعة وخروج عن شرائط مذهب أهل السنّة والجماعة .

فإن قالوا: إنكم تزعمون أنّ الوقيعة في الصحابة غير جائزة (١٢) ، ومَن طعن فيهم واشتغل (١٣) بالوقيعة فيهم وافضي ، والصحابة رضي الله عنهم طعن البعض في (١٤) البعض ، بل قصد (١٥) البعض إراقة دم البعض ، فصار بعضهم فاسقاً بذلك على زعمكم ، فصرتم منعكم عن الطعن فيهم طاعنين فيهم ، وهو رفضً عندكم ، فصرتم على زعمكم رافضة (١٦) .

قلنا (۱۷) : ماذكرتم من طعن البعض في البعض ، فلم يكن إلا قدر نسبتهم إلى الخطأ فيا ذهبوا إليه بتأويلهم ، وما رُويَ أنّ البعض منهم فسّق البعض ؛ بل أكثر (۱۸) مارُوي أنّ علياً (۱۹) قال فيهم : إخواننا بَعَوا علينا . وكيف يفسقون وقد مرّ أنهم صاروا إلى ماصاروا مجتهدين ؟ ثم الأصل في الاجتهاد أنّ كل أمر يحتمل العفو عنه والإباحة فيه ، فن أخطأ الحق ٢٠

<sup>(</sup>١) زك: + ﷺ . (٢) زك: كتب . (٣) زك: + ﷺ .

<sup>. (</sup>٦) زأت: ـ . (٧) أت: بمهجتهم . (٨) ز: + تعالى . (٩) ت: كفار .

<sup>(</sup>١٠) زك: + رضي الله عنهم أجمعين . (١١) ز: بتفسيقهم . (١٢) ز: جائز . (١٣) ز: اشتغل .

<sup>(</sup>١٤) ك: على . (١٥) ز: قصدوا . (١٦) ت: رافضية . (١٧) أت: قلنا لهم .

<sup>(</sup>١٨) ز: أكثرهم . (١٩) زك: + رضي الله عنه .

#### أبو المعين النسفى

في ذلك بالتأويل والاجتهاد فهو معذور إذا (١) بذل مجهوده وأنعم نظره (٢) فيا طمع أن يظفر فيه بالحق . كذا ذكره الشيخ أبو منصور الماتريدي (٢) رحمه الله . وكل خلاف كان بين الصحابة (٤) كان من هذا القبيل ، إذ الله (٥) تعالى صان صحابة رسوله (٢) عن اختلاف يوجب التضليل والتفسيق بفضله ورحمته ، والقتال كان ليرتفع التباين (١) ويعودوا إلى الألفة بعد ماوقع بينهم من أسباب (٨) التضاغن عند انقطاع الطمع والرجاء عن العود إلى ذلك إلا بالقتال على ماقررنا ، والله المحمود .

ولو<sup>(۱)</sup> ثبت من البعض أنه واجّه غيرَه بخشن ((۱) من القول فذلك على وجه التعزير له على قلّة تأمله فيا يجتهد ؛ كا قال عمر رضي الله عنه لعبادة في أمر المثلث : ياأحمق . وللإمام إلا قامة التعزير فيا ((۱) يرى المصلحة (۱۱) به ((۱) . فأمّا اليوم فلا معنى لبسط اللسان فيهم إلا التهاون بنقلة الدين وناصريه ، وإظهار ماأضمر الطاعن من ((۱) الحقيد عليهم بسبب ((۱) إظهارهم الدين الحق وقيامهم (((۱) بنصرته وسعيهم في تمحيق الكفر والباطل وقطع دابر / أهله ، فصار بالطعن فيهم ((()) مطعوناً في دينه ، وبالله العصة ((۱)) .

[ 4.7]

<sup>(</sup>١) ز: إذ . (٢) أ: على الهامش . (٣) أت: ـ ، ك: رحمة الله عليه . (٤) زك: + رضي الله عنهم .

 <sup>(</sup>٥) زك: إذ كان الله . (٦) ز: رسول الله . (٧) زك: بالتباين . (٨) ك: - . (٩) ك: ولقد .

<sup>(</sup>١٠) ز: يحسن . (١١) أت: بما . (١٢) زك: من المصلحة . (١٣) ز: ـ . (١٤) ز: عن .

<sup>(</sup>١٥) ك: لسبب . (١٦) زك: وقيام . (١٧) ز: عليهم . (١٨) ت: + والله هو الموفق .

## الكلام في أنّ أبا بكر(١) أفضل الصحابة

أجمع أهل السنّة والجماعة على أنّ أفضل هذه الأمة بعد نبيّها عليه السلام (٢) أبو بكر الصدّيق رضى الله عنه .

فأمَّا الروافض بأجمعهم فإنهم يزعمون أنَّ أفضلَ الأمة علي رضي الله عنه .

فأمّا الإمامية فأكثرهم على أنّ مَن سوى على وابنيه وفاطمة $^{(7)}$  ونفر يسير من الصحابة  $^{(2)}$  ارتدّوا بعد وفاة النبي عليه السلام $^{(3)}$  .

وكذا الجارودية من الزيدية يكفّرون أبا بكر رضي الله عنه .

فأمّا الجريرية من الزيدية وهم أصحاب سليان بن جرير أحد رؤساء الزيدية ، فإنهم يشبتون إمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما « ويكفّرون الجارودية منهم في إكفارهم أبها بكر وعمر »(٥).

وكذا اليعقوبية من الزيدية يتولّون أبا بكر وعمر (١) ، غير أنهم لا يتبرّؤون مّن يتبرّأ من أبي بكر وعمر (٧) .

غير أنّ الجريرية واليعقوبية مع هذا يفضّلون علياً (^ على جميع الصحابة .

و إلى (١) هذا يذهب أكثر متأخري المعتزلة . ونصّ الكعبي على اختياره هذا المذهب في كتابه المسمّى بعيون (١٠) المسائل . وأما الجبّائي من جملة رؤساء المعتزلة فإنه كان يتوقف في ١٥ ذلك وكان يقول : إن صحّ خبر الطير فعليّ أفضل .

<sup>(</sup>١) زَأْك: + رضي الله عنه . ﴿ ٢) زَك: ﴿ إِلَيْتُهِ . ﴿ ٣) ت: وابنته فاطمة . ﴿ ﴿ ٤) زِ: ﴿ إِلَيْتُهُ .

<sup>(</sup>٥) «...» ز: ـ ، ك: + رَضِي الله عنها . (١) زك: + رضي الله عنها . (٧) زك: + رضي الله عنهها .

 <sup>(</sup>A) زك: + رضى الله عنه . (٩) ز: إلى . (١٠) ك: بعنوان .

### أبو المعين النسفي

ثم إنه رضي الله عنه كان أول الرجال الأحرار إسلاماً بلا خلاف بين الأمة ؛ فإنّ الناس وإن اختلفوا في ذلك فقال بعضهم : زيد بن حارثة كان أول الناس إسلاماً ، « ومنهم من قال : خديجة بنت خويلد رضي الله عنها »(١١) ، ومنهم من قال : كان(1) علي(1) أول الناس إسلاماً »(1) ، « ومنهم من قال : كان(1) أبو بكر الصديق (1) أول(1) الناس إسلاماً »(1) ، وعليه الأكثر . وقد(1) قدّم حسان بن ثابت رضي الله عنه إسلام أبي بكر(1) في شعره وأنشده على رؤوس الأشهاد(1) ، فيهم المهاجرون الأولون ، ولم ينكر عليه أحد فقال :

إذا تـذكرت شجـواً من أخي ثقـة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعلا خير البرية أتقاها وأعـدها (٢٢) بعـد الذي وأوفاها بما حملا

<sup>(</sup>١) زك: + رضى الله عنه . (٢) ك: فوق السطر . (٣) زك: + عَلِيْكُ . (٤) زك: نبيه عَلِيْكُ .

<sup>(</sup>٥) تَ أَكَ: بالنصرة . (٦) ز: أبو . (٧) ز: وأنزل . (٨) ز: ياتي . (١) زك: ﷺ .

<sup>(</sup>١٠) زك: رضي الله عنهم أجمعين . (١١) «...» ك: ـ . (١٢) أ: بل كان .

<sup>(</sup>١٣) زك: + رضي الله عنه . (١٤) « ومنهم من قال كانت خديجة ... إسلاماً » ك: ـ . (١٥) أ : على الهامش -، ت : ـ .

<sup>(</sup>١٦) زك : + رضي الله عنه . (١٧) ت : كان أول . (١٨) « وفهم من قال ... اسلاما » ك : ـ .

<sup>(</sup>١٩) أت: فقد . (٢٠) زك: + رضي الله عنه . (٢١) ز: الاستشهاد . (٢٢) ز: وأعدتها .

الصادق الثاني المحمود سيرته وأول الناس منهم صدق الرسلا(١)

وعلى قضية هذا قال أهل إلعلم: إنّ من صدّق محمداً عليه السلام (٢) بالرسالة ينال أبو بكر رضي الله عنه (٣) مثل ثوابه ، لأنّ النبي عَلَيْكُ قال: ( من سنّ سنّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ) ، وأبو بكر رضي الله عنه هو الذي سنّ السنّة الحسنة وهو تصديق الرسول (٤) عليه السلام (٥) ، فيكون له مثل أجر (١) من آمن به إلى يوم القيامة . وعن ه هذا قالوا: إنّ عمر رضي الله عنه - مع جلال قدره وكثرة مناقبه ومحلّه الشريف في الإسلام - كان حسنة من حسنات أبي بكر (٧) رضي الله عنها (٨)

[ ٢٠٣ أ] ثم من تورّع منهم (١) [ قال  $]^{(1)}$  : أول من آمن بالنبي (١) من النساء خديجة ، / ومن الصبيان علي (١٦) ، ومن العبيد زيد بن حارثة ، ومن الزجال الأحرار أبو بكر (١٣) رضي الله عنه (١٤) .

ثم كيفيا كان فهو المقتدى لغيره (١٥) في الإسلام ، إذ الناس لا يقتدون « بالإناث والصبيان والعبيد ، إنما يقتدون » (١٦) بن تمت مناقبه واشتهر بوفور العقل وكال (١١) العلم وأصالة (١١) الرأي ، ولهذا لم يقتد (١١) أحد (٢٠) بن سوى أبي بكر رضي الله عنه في ذلك بل اقتدوا به حتى آمن (٢١) يوم إسلامه أو غده عثان بن عفان والزبير بن (٢٢) العوّام وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم ، فجاء بهم إلى النبي (٢١) عليه السلام (٢١) فعرض عليهم الإسلام وقرأ عليهم القرآن فآمنوا به وصدّقوا برسالته . وقيل : كما أسلم أبو بكر رضي الله عنه وانصرف من عند رسول الله عليه السلام (٢٥) راح عليه كما أسلم أبو بكر رضي الله عنه وانصرف من عند رسول الله عليه السلام (٢٥) راح عليه

<sup>(</sup>١) ت: المرسلا . (٢) زك: ﷺ . (٣) ت: ـ . (٤) أزك: رسول الله . (٥) زك: ﷺ .

<sup>(</sup>٦) ت: من أجر ، ز: مثل من أجر . (٧) ز: + الصديق . (٨) زك: عنه . (٩) ت: ـ .

<sup>(</sup>١٠) في الأصول : فقال . (١١) أت : + عليه السلام . (١٢) زك: + رضي الله عنه .

<sup>(</sup>١٣) ك: + الصديق . ... (١٤) زك: عنهم أجمعين . (١٥) ز: ـ . (١٦) «...» زك: ـ . (١٧) زك: وكما أن .

<sup>(</sup>۱۸) ت: واصابة . (۱۹) ك: يعتد . (۲۰) ز: إحدى . (۲۱) زك: من . (۲۲) زت: - .

<sup>(</sup>٢٣) زك: رسول الله . (٢٤) ت زك: عَلَيْنَ . (٢٥) ز: عَلِيْنَ .

بعثمان بن عفان وطلحة (۱) بن عبيد الله والزبير « بن العوام »(۲) وسعد بن أبي وقـاص (۲) ، ثم جـاء الغـد بعثمان بن مظعـون وبـأبي عبيـدة بن الجرّاح وبعبـد (۱) الرحمن بن عـوف وبـأبي سلمة بن الأسد والأرقم بن أبي أرقم رضي الله عنهم (۱) إلى رسول الله عليه السلام (۱) « فأسلموا .

ثم إنه في جميع المدّة التي أقام رسول الله عليه السلام "(۱) بمكة بعد المبعث (۱) إلى وقت الهجرة ، وهو ثلاث عشرة سنة ، كان يعاون النبي عليه السلام "(۱) بماله حتى قال عليه السلام (۱) : (مانفعني مال مانفعني مال (۱۱) أبي بكر (۱۱) ) ، حتى ذُكر أنه استعانه ببعض ماله فبذل جميع ماكان يملكه ، فقيل : ماتركت لأولادك ، قال : الله . ونجّى رضي الله عنه بماله المعذّبين من أيدي الأعداء وبنفسه . وكان في أيام المواسم يطوف مع النبي عليه السلام المعذّبين من أشراف القبائل ، وكان يذكر محاسن الإسلام بين أيديهم ويرغّبهم في الإسلام ينووهم إليه ، وعليّ رضي الله عنه إذ ذاك صغير لا يُؤْبَه بقوله ولا يُقتدى به ، ولا مال له ينفرة الدين .

ثم كان أبو بكر (١٤) في الجاهلية من أهل الرأي والتدبير ، كبير الشأن ، ولعظم مرتبشه في ذلك تبعه مَن ذكر نا (١٥) من أكابر الناس وعظهاء قريش ، فأسلموا ببركة سعيه .

ثم إنه تحمّل مدة مقامهم بمكة ماتحمّل من أنواع المشاق والشدائد (١٦) وضروب المكاره والمتاعب ، فما فَتَرَتُ في تقوية الدين (١٧) عزيتُه ولا لانت عريكته ولا (١٨) اعترته في أثناء ذلك \_ مع طول (١٩) مُقاساته الشدائد \_ سآمة ، ولا أدركته \_ على (٢٠) كثرة الأذى من طبقات العدى \_ ندامة ، بل ازداد كل يوم في نصرة الدين وتقوية الرسول وإظهار (٢١) شعار الملّة الحنيفية (٢٦) مضاءً ، وفي الذّب عن رسول الله (٢٦) ومَن آمن به واتّبغه ممّن لاعشيرة له يستظهر

<sup>(</sup>١) أَزِك: وبطلحة . (٢) «...» أت: ـ . (٣) زك: + رضي الله عنه . (٤) ك: وعبد .

<sup>(</sup>٥) زك: عنه . (٦) زك: عَلِيْجُ . (٧) «فأسلموا ... السلام » ك: ـ . (٨) ك: البعث .

<sup>(</sup>١) «فأسلموا ... النبي عليه السلام » ز: ـ . (١٠) زك: عليه الصلاة والسلام . (١١) زك: + مانفعني مال .

<sup>(</sup>١٢) زك: + رضي الله عنه . (١٣) زك: يطوف بالنبي ﷺ . (١٤) زك: + رضي الله عنه .

<sup>(</sup>١٥) زك: ذكر . (١٦) ز: الشدائد . (١٧) ك: ـ . (١٨) ز: وإلا . (١٩) ت: ـ ، أ: فوق السطر .

 <sup>(</sup>٢٠) زك: من . (٢١) ك: مكررة . (٢٢) ز: الحنيفة .

<sup>(</sup>٢٣) أت: رسول رب العزة ، زك: + عَلَيْكُ .

بها ولا رهط يعتصم به (١) كفايةً وغناء . ولم يكن يمسّ من تلك الشدائد عليـاً (٢) شيء لصغر سنه ووقوع الأمن (٢) للأعداء من أن يكون بسعيه (٤) للدين انتشار ، أو تحصل بدعوته للملّة أعوان وأنضار .

ولسوابقه (٥) البادية غررها وحجولها ، ومقاماته الشريفة التي تنجر في ميادين النفار (٢) على مالغيره من المفاخر والمآثر (٧) بتعفية رسومها وإغارة نجومها ذيولُها ، وقعت ه لرسول الله عليه السلام (٨) به الثقة حتى اختصه لهجرته واختاره لصحبته وأمره بمعونته بما تحو په يده في سفرته.

ثم هو رضى الله عنه أوَّهم في البيعتين (٩) وأحرصهم عليها ، ثم إنّ (١٠) الله تعالى شهد برضاه عن أهل بيعة (١١) الحديبية فسيت (١٢) لذلك (١٢) بيعة الرضوان على ماقال تعالى : ﴿ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ﴾ ، فكان لـه فيهما مثل ثواب من ١٠ وجدتا منه .

ثم كان طول عر الذي عليه السلام (١٤) عن (١٥) عينه في مجلسه ، وكان عند النوائب (٢١) مستشاره (١٧) ، وفي المهمّات وزيره (١٨) ، حتى كان يومَ بدر مع رسول الله عليه السلام (١٩) في العريش فانصرف أعرابي عن المصاف فقال: اشتجر (٢٠) الحرب (٢١) بأصحاب رسول الله (٢٢) فاخرج ياأبا بكر ، فقال رسول الله عليه السلام (٢٢٠) : ( إِنَّ الله جعل أبا بكر لنبيَّه أنيساً ١٥ [ ٢٠٣ ب ] وجليساً ووزيراً )/ فانصرف الأعرابي يقول : بخ بِخ ياابن أبي قحافة .

ثم إنه رضي الله عنه كان أعظم الناس في عيون الصحابة وأجلّهم في قلوبهم ، ولهذا(٢٤) قال أبو عبيدة لعمر (٢٥) حين قال له عمر : ابسط يدك أبايعك (٢٦) : أتقول هذا وأبو بكر حاضر ؟ والله مالك في الإسلام فهَّة إلاَّ هذا . فرآه أولى الجماعة بالإمامة .

<sup>(</sup>١) أت: بها . (٢) زك: + رضي الله عنه . (٣) أت: الأمر . (٤) ك: لسعيه .

<sup>(</sup>٥) ك: ولسوابعه ، ز: ولستوابقه . (٦) ك: النفاد ، ز: النعاد . (٧) ك: المَاثر والمفاخر ، ز: المَاثر والفاخر .

 <sup>(</sup>٨) زك: ﴿ إِلَيْهِ . (٩) ت: التبعتين . (١٠) أت: ـ . (١١) ت: تبعة . (١٢) ز: فسمت .

<sup>(</sup>١٢) زك: بذلك . (١٤) زك: ﷺ . (١٥) ز: على . (١٦) ز: الثواب . (١٧) ك: يستشاره .

<sup>(</sup>١٨) أ: وزيده . (١٩) زك: النبي عَلِيُّةِ . (٢٠) أت: اشجر . (٢١) ك: الحر . (٢٢) زك: + عَلِيُّةٍ .

<sup>(</sup>٢٣) زك: عَلِيْهِ . (٢٤) أ: في الأصل: ولذ ، ومصححة على الهامش: ولهذا .

<sup>(</sup>٢٥) زك: + رضي الله عنه . (٢٦) ز: ابايك .

#### أبو المعين النسفي

ثم لو لم يكن من دلائل فضيلته وتقدمه على كافة الصحابة (۱) إلا ماحصل به من تألف القلوب ولم الشعث (۱) واجتاع الكلمة بعد وفاة النبي (۱) عليه السلام (۱) مع استيلاء الوجَل والخوف على الصحابة ، لكان ذلك دليلاً كافياً . وكذا (۱) ذلك من أدل الدلائل على قوة عقله وإصابة تدبيره ورباطة (۱) جأشه وغاية شجاعته وقلة مبالاته بلومة اللائمين ؛ فإن الصحابة (۱) كانوا لما حزّ بهم الأمر العظيم والخطب الهائل الجليل بوفاة رسول الله (۱) ، تحيّروا في ذلك حتى كان فيهم من أنكر موته كراهة شق عصا المسلمين وتفرق كلمتهم ، ومنهم من ادّعى حياته عليه السلام (۱) لما ظن أنه لا يوت ، إذ هو خاتم الأنبياء ، فهو عند ذلك ثبت قلبه ولم يتحيّر في أمره وما ذهل (۱۱) عن رأيه عند نزول الخطب الذي لمثله يُكتَرث ، ولدى (۱۱) حلوله يتحيّر اللبيب ، فأخبرهم بموته وبيّن أن الك مما تضمّنه قوله تعالى (۱۱) : ﴿ إِنّكَ مَيّتٌ وَإِنّهُمْ مَيّتُون ﴾ ، ثم أنفذ جيش أسامة (۱۱) انه فعل مافعل بأهل الردّة وبمانعي الزكاة ، فهدى الله تعالى ببركة سعيه (۱۱) العرب بعد مانكصوا عن الدين على أعقابهم وارتدوا (۱۱) ، والله الموفق .

وكذا تفويض النبي عليه السلام (١٧) أمْرَ الصلاة إليه مع قوله عليه السلام (١٨) : ( يؤمّكم الرقة كل الله (٢٠) ) ... الحديث إلى آخره ، دلّ أنه كان أفضلهم . وله ذا قال (٢٠) له على الله (٢١) لما قال : أقيلوني ، « فقام على »(٢٢) فقال : لانقيلك ولا نستقيلك ، قدمك مول الله (٢١) لانؤخرك ، رضيك لديننا فرضيناك لدنيانا . وكذا لمّا (٢١) قال أبو (٢٥) سفيان

<sup>(</sup>١) زك: + رضي الله عنهم . (٢) ز: أشعث . (٣) أزك: رسول الله . (٤) زك: عَلِيْكُ ٠

<sup>(</sup>٥) أ: في الأصل: وكذلك ، ومصححة على الهامش: وكذا . (٦) ز: ورباط .

<sup>(</sup>٧) زك: + رضي الله عنهم أجمعين . (٨) زك: + ﷺ . (٩) زك: عَلِيْتُكِ . (١٠) زك: دخل .

<sup>(</sup>١١) ت ك: وكذًا . (١٢) زك: عز وجل . (١٣) زك: + رضى الله عنه . (١٤) زك: + عَلِيْكُ .

<sup>(</sup>١٥) ك: ببركته شعبة . (١٦) تأك: + على أدىارهم . (١٧) زك: عِلِيْمُ .

<sup>(</sup>١٨) زك: عليه الصلاة والسلام . (١٩) ت زك: + تعالى . (٢٠) ت: قاله . (٢١) زك: + رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢٢) «...» أ: على الهامش . (٢٣) زك: + عَلِيْهُ . (٢٤) أ: فوق السطر . (٢٥) ز: ـ .

لعلي رضي الله عنه حين بويع أبو بكر: ما بال هذا الأمر في أذلّ قبيلة من قريش لو شئت (١) ملأتها عليهم خيلاً ورجالاً ، قال له (٢) علي (١) : طالما عاديت الإسلام وأهله ، إنّا وجدنا أبا بكر لها أهلاً . فهذه الدلائل تدل على كونه أفضل الصحابة (١) .

ثم عدة (٥) ما تعلّق الروافض به في تفضيل عليّ على غيره من الصحابة (١) ما رُوي أنّ النبي عليه السلام (٧) قال : ( اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل (٨) معي من هذا الطير ) ه فجاءه على (٩) ، فدلّ أنه أحب خلق الله إليه ، وأحبهم إليه أفضلهم .

وكذا يحتجّون بالمروي أنه عليه السلام (١٠٠) « وإخاه .

وكذا يقولون إنه كان (۱۱) أعلم الصحابة بدليل قول عليه السلام »(۱۲) : ( أنا مدينة العلم وعليّ بابها ) ، وبدليل (۱۳) أنه عليه السلام قال (۱۱) : ( أقضاكم عليّ ) . وكون ه أشجع الناس لا ريب فيه .

وكذا يتعلّقون بكثرة جهاده وقتله أعداء الله تعالى ولم يدانه في ذلك أحد من الصحابة (١٥) . وكذا يقولون إنه لم يشرك بالله طرفة عين بخلاف غيره .

والجواب عن تعلّقهم بخبر الطير أنّ هذه الرواية منحولة ؛ والصحيح من الرواية (٢١) أنه عليه السلام (٧١) قال : ( ائتني بأحب خلقك إليّ ) ، هكذا حدثنا الشيخ أبو بكر محمد بن نصر الحميلي بإسناد صحيح . ثم هو معارض بما هو أشهر منه عند النقلة وهو مارُوي عنه عليه .١ السلام (٨١) أنه قيل له : مَن أحبُّ الناس إليك ؟ قال : ( عائشة ) قيل : من الرجال ؟ قال : ( أبو هاشم ) . ثم (١١) هو مؤوّل ؛ معناه : بأحب خلقك إليّ أن يأكل معي ، كذا هو تأويل مارووا ، أي بأحب خلقك إليك أن يأكل معي أنكل معي تأويل مارووا ، أي بأحب خلقك إليك أن يأكل معي (٢١) ، ولعله كان أحبُّ الخلق أن يأكل مع النبي عليه السلام (٢١) لمساس حاجته في تلك الحالة ، على (٢١) أنه كان أحب خلقه إليه بعد

<sup>(</sup>١) ز: سنت . (٢) ك: ـ . (٣) زك: + رضي الله عنه . (٤) زك : + والله الموفق . (٥) ز: عهدة .

<sup>(</sup>٦) زك: + رضي الله عنهم . (٧) زك: ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَنْهِ . (٨) ك: ليأكل . (١) زك: + رضي الله عنه .

<sup>(</sup>۱۰) زك: عليه الصلاة والسلام . (۱۱) ك: على الهامش . (۱۲) ك: عليه الصلاة والسلام ، «...» ز: ـ .

<sup>(</sup>١٣) ز: وتدليل . (١٤) ز: قوله عليه السلام ، ك: قوله عليه الصلاة والسلام .

<sup>(</sup>١٥) زك: + رضي الله عنهم ، ك: + في ذلك . ﴿ (١٦) ز: الروايات . ﴿ (١٧) زك: عليه الصلاة والسلام .

<sup>(</sup>١٨) زك: عن النبي ﷺ . (١٩) ز: ـ . (٢٠) زك: ـ . (٢١) زك: عَلَيْ . (٢٢) ك: على الهامش .

مَن تقدمَه من الخلفاء الراشدين ، فكان المراد منه الخصوص ، عُرف ذلك بما تقدم من الدلائل ، ومثل هذا جائز ؛ قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ اللهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عمْرانَ عَلَى الْعَالَمينَ ﴾ ولم يكن هؤلاء مصطفين على نبيّنا محمد عليه السلام(١١) ، / فكانت [ ٢٠٤ أ ] الآية مخصوصة وكان معناها : على عالمي زمانهم ، فكذا هذا . ودلائل الخصوص ماسبق  $\circ$  وأحاديث كثيرة ، منها ماحدّثنا القاضي الإمام أبو  $\circ$  نصر $\circ$  منصور بن أحمد الغزقي $\circ$  قال : حدثناً (٤) الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله »(٥) النجار الخطيب بسمرقند (٦) قال: أخبرنا إلشيخ (٧) أبو الحسن « علي بن محمد السمرقندي »(^) قال : حدثنا (١) أبو بكر محمد بن الفضل « المفسّر قال : حدثنا (١٠٠) أبو جعفر محمد بن الفضل بن أنيف العدل الرضا قال : حدثنا (١١) أحمد بن الليث بن الحليل الوراق قال: حدثنا النضر بن »(١٦) إبراهيم التهيي (١٣) قال : حدثنا (١٤) محمد بن موسى الأنصاري قاضي المدينة « وعبد الجبار بن سعد عن محمد بن عبد الملك بن  $^{(10)}$  محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة عن أبيه عن جده  $^{(17)}$  قال : رأيت رسول « الله(١٧) يخطب فالتفتّ بميناً »(١٨) وشالاً فلم ير أبا بكر(١٩) فقال رسول الله (٢٠) : ( أبو بكر أبو بكر أما إن روح القدس جبريل « عليه السلام (٢١) أخبرني آنفاً «٢٢) أنّ خير أمتك بعدك أبو بكر )(٢٢) . ومنها الحديث المشهور أنه عليه « السلام (٢٤) ١٥ قال : ( مـافضَلَم أبو بكر بصوم ولا صلاة »(٢٥) ولكن فضلكم بشيء وقر (٢٦) « أي سكن »(٢٧) في قلبه ) فبيّن عليه السلام (٢٨) أنه فضلهم (٢٩) ، وذلك « يـوجب أن يكـون أفضـل الصحابة  $\binom{(T)}{2}$  . ومنها  $\binom{(T)}{2}$  ما رُوي أنه عليه السلام  $\binom{(T)}{2}$  قال  $\binom{(T)}{2}$  : ( أبو بكر وعمر سيدا كهول

<sup>(</sup>١) زك: ﷺ . (٢) ز: ـ . (٢) ك: المغرقي . (٤) ك: أخبرنا .

<sup>(</sup>٥) زك: بن محمد ، «...» أ: مخروم . (٦) زك: + رحمه الله . (٧) زك: ـ . (٨) «...» أ: مخروم .

<sup>(</sup>٩) زك: أخبرنا . (١٠) زك: أخبرنا . (١١) زك: أخبرنا . (١٢) «...» أ: مخروم .

<sup>(</sup>١٣) ز: اليتمي ، ت: السمى . (١٤) أت: ـ . (١٥) «...» أ: مخروم . (١٦) زك: + رضي الله عنه .

<sup>(</sup>١٧) زك: + عَلِيْكُةِ . (١٨) «...» أ: مخروم . (١٩) زك: + رضى الله عنه . (٢٠) زك: + عَلِيْكُمْ .

<sup>(</sup>٢١) ز: ـ . . (٢٢) «...» أ: مخروم . . (٢٣) ز: + رضي الله عنه ، ك: + رضوان الله عليه .

<sup>(</sup>٢٤) زك: عليه الصلاة والسلام . (٢٥) «...» أ: مخروم . (٢٦) ك: . . (٢٧) «...» أ: على الهامش ، زك: . .

<sup>(</sup>٢٨) زك : عليه الصلاة والسلام . (٢٩) ك : أفضلهم . (٣٠) أ : على الهامش ، زك : ـ .

<sup>(</sup>٣١) « ... » أ : مخروم . (٣٢) زك : قال عليه الصلاة والسلام . (٣٣) ك : ـ .

أهل الجنة ) ، ولا شك « أن عثان وعلياً (١) كانا كهلين في الدنيا »(١) ، فقد فضلها على سائر الكهول في الدنيا ، وإنما أراد كهول الدنيا لاكهول « الجنة ، إذ لاكهل فيها (7) . ثم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة ، والكهول في الجملة أفضل من الشباب ، فكان « أبو بكر وعمر (١) سيدي (7) الكهول والشباب .

ومنها أنه (1) عليه السلام لما خرج من الغار قال: ( أبشِر أبا بكر فإنّ الله يتجلّى ٥ للخلق عامة ويتجلّى لك خاصة ) ، وهذه فضيلة لا يماثلها (٧) فضيلة ، ومن اختص بها لا يُنكر فضله (٨) .

ومنها ماقال عليه السلام لأبي الدرداء لما كان يمشي أمام أبي بكر: ( أتمشي أمام من هو خير منك ، ماطلعت شمس ولا غربت على أحد أفضل من أبي بكر<sup>(١)</sup> من الأولين والآخرين إلاّ النبيين والمرسلين ) في أخبار كثيرة لاوجه لذكرها<sup>(١٠)</sup> .

وأمّا تعلقهم بالمؤاخاة فنقول: إنّ أبا بكر (١١) ثبت له مثله وفيه زيادة فضيلة له؛ فإنه رُوي عنه عليه السلام أنه قال: (لو كنت متّخذاً خليلاً لاتّخذت أبا بكر خليلاً ولكنه أخي وصاحبي ووزيري)، ففيه إثبات الأخوّة وإثبات المصاحبة والوزارة، والأخوّة قد لاتدلّ؛ ألا تنفصل (١١) عنها. ثم كونه صاحباً ووزيراً يدلان على قرب المنزلة، والأخوّة قد لاتدلّ؛ ألا يرى أن الله تعالى قد أثبت (١١) الأخوّة بين الرسل وبين قومهم الكفار بقوله (١٤): ﴿ إِذْ قَالَ ١٥ لَهُمْ أُخُوهُمْ نُوحٌ ﴾، وكذا في هود وصالح ولوط (١٥). والوزارة (١٦) والمصاحبة قبط لاينبئان إلاّ عن القرب والاختصاص. ورُوي أيضاً في عثان (١١) أنه علينه السلام قال (١١): (عثان (١١) أخي ورفيقي في الجنة) وهو أدْوَن درجة من أبي بكر (٢٠) بإجماع المسلمين. ثم إنه عليم السلام (١٦) بين مزيّةً لأبي بكر على غيره حيث قبال: (لو كنت متّخذاً خليلاً لاتخذت أبيا السلام (٢١) بين مزيّةً لأبي بكر على غيره حيث قبال: (لو كنت متّخذاً خليلاً لاتخذت أبيا

<sup>(</sup>۱) ز : وعلي . (۲) « ... » أ : مخروم . (۳) « ... » أ : مخروم . (٤) زك : + رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٥) ك : سيدا ، « ... » أ : مخروم . (٦) ت : فوق السطر . (٧) زك : يماثله . (٨) أت : فضيلته .

<sup>(</sup>١) زك : + الصديق . (١٠) أت: إلى ذكرها . (١١) زك: + رضى الله عنه . (١٢) ز: يتفضل .

<sup>(</sup>١٢) ز: أسبت ، (١٤) زك: + تعالى ، (١٥) زك: + صلوات الله عليهم أجمعين ، (١٦) ز: والوزراء .

<sup>(</sup>١٧) زك: + رضى الله عنه . (١٨) أت: أنه قال عليه السلام . (١٩) ز: لعثان .

 <sup>(</sup>٢٠) زك: + رضي الله عنها . (٢١) زك: عليه الصلاة والسلام ، ك: + قال .

بكر خليلاً)، ودرجة الخلّة ممّا لاتوازيها درجة الأخوّة ولا درجة الوزارة، وبيّن أنه لو جاز له (١) أن يتّخذ (٢) خليلاً لما استأهل لذلك غيره، على أنه رُوي أنّ النبي عليه السلام قال في أبي (٣) بكر وعمر رضي الله عنهها: (هذان السمع والبصر)، ولا شك أنّ سمع المرء وبصره أحب إليه من أخيه، والله الموفق.

وما تعلقوا به أنّ علياً رضي الله عنه كان أعلم الصحابة ، ممنوع ؛ فإنّ أبا بكر<sup>(1)</sup> كان عالماً ، وما وقعت في زمانه حادثة إلاّ كان عِلمها<sup>(0)</sup> عنده إلاّ شيء قليل ؛ يحققه أنّ أكثر<sup>(1)</sup> ما وقع فيه بين الصحابة<sup>(۷)</sup> من اختلاف ارتفع ذلك بسبب كثرة علمه وأصالة رأيه وتدبيره وحفظه ماسمعه من النبي عليه السلام<sup>(۱)</sup> ؛ يدل عليه أنه لا يُذكر في قضاياه في مدة خلافته خطأ ، / ولا رُوي أنه احتاج في شيء من ذلك إلى غيره ، غير أنّ روايته قلّت عن النبي عليه [ ٢٠٤ ب ] السلام<sup>(1)</sup> لأنه كان يتورّع عن الرواية إلاّ عند الحاجة ، وقصرت مدة خلافته فلم ينتشر علمه ، ومدة علي رضي الله عنه طالت ووقعت له حوادث مختلفة في بلدان متفرقة وابتلي بصحبة أقوام متشتتة فانتشر علمه ، ولا يقال إنّ أبا بكر رضي الله عنه لم يُذكر في علماء الصحابة (۱۱) ، لأنّ سبب ذلك مامر أنّ علمه ماانتشر لما ذكرنا من السبب ، والناس (۱۱) يعدون من فقهاء الصحابة من أخذ منه الفقه وانتشر في الأمة بسببه (۱۲).

ر وأمّا(۱۲) قوله عليه السلام (۱۱) : (أنا مدينة العلم « وعليّ بابها ) فلا تعلّق لهم به ، إذ هو من أخبار الآحاد ، وعمل الأمة (۱۱) بخلافه ، إذ لم يُروَ عن أحد من علماء الصحابة والتابعين ومّن بعدَهم أنه أخذ بقول علي رضي الله عنه بناء على أنه هو المخصوص بالعلم وهو باب مدينة العلم »(۱۱) ، ولا وصول إلى ما في المدينة إلا من قبل الباب ، بل أقرانه كانوا يناظرونه ، ومَن بعدَهم كانوا (۱۷) يختارون ما هو الأقرب إلى (۱۸) الصواب والأقوى من حيث الدلالة ، لا

<sup>(</sup>١) ت: ـ . (٢) ت: يتخذ له . (٣) ت: أبا . (٤) زك: + رضي الله عنه . (٥) زك: علمه .

<sup>(</sup>٦) ز: كثر ، (٧) زك: + رضي الله عنه . (٨) زك: ﷺ . ﴿ وَاللَّهُ . ﴿ ٩) زك: ﷺ .

<sup>(</sup>١٠) زك: + رضي الله عنهم أجمعين . (١١) زك: والذين . (١٢) ك: لسببه . (١٣) أت: فأما .

<sup>(</sup>١٤) زك: عليه الصلاة والسلام . (١٥) ز: الآية . (١٦) «...» ت: ـ.

<sup>(</sup>١٧) أت: ـ . (١٨) زك: من .

ماذهب إليه علي (١) على (١) أن في الحديث أن علياً بابها ، وليس فيه أن غيره ليس بباب لها (١) ، وإثبات الشيء لايدل على نفي ماسواه . وقد قال بعض الناس إن في الحديث دليلاً أن للمدينة أبواباً سواه ؛ إذ ماله باب واحد لا يُسمّى مدينة بل يسمّى حصناً ، ولا بد للمدينة أن يكون لها أبواب . ثم (١) يُحتمل أنه عليه السلام (٥) خصّ علياً (١) بذلك لِما علم أنه يُخالف في زمانه ولا يُنقاد له ، فخصّه بذلك ليعلم عند وقوع الفتنة وظهور المخالفة له (١) أنه المحق دون من ينازعه في الأمر . وفي حق غيره من علماء الصحابة كانت هذه الحاجة منعدمة فخصّه بالذكر لذلك ، والله أعلم .

ولا تعلَّق لهم أيضاً بقوله عليه السلام (^): (أقضاكم علي )؛ فإنه عليه السلام قال أيضاً: (أقرؤكم [أبو] (٩) بكر (١٠) وأفرضكم زيد)، ولم يكن ذلك دليلاً أنّ زيداً هو المصيب في الفرائض وغيره مبطل، فكذا (١١) هذا في القضاء.

ثم كلّ من الصحابة كانت لـه فضائل جمّة لايُدرك قعرها ، ولكل منهم خصوصية لايشاركه فيها غيره ، ولا كلام في ذلك ، وذلك لايوجب أنّ من اختص بفضيلة كان أفضل من غيره من الصحابة (١٢) لِمَا في ذلك من إثبات التناقض ، والله الموفق .

ودعواهم أنه أشجع الناس فنقول: إنّ زيادة قوة في البدن ليست فيها زيادة فضيلة ، إنما الفضيلة لرباطة الجأش وشجاعة القلب وترك الاكتراث بالمهالك ، ولم يكن أحد في هذه ١٥ المعاني مساوياً لأبي بكر (١٣) ، ولهذا لم يتحيّر في أمره ولم يطر قلبه كل مطار عندما هجمت عليهم المعضلة الصبّاء والخطة الدهماء بفوات نبي الرحمة ، ثم خرج ثابت الجنان ، قوي اللسان ، نافذ البصيرة ، شديد الشكية ، فصرّح بوفاة (١٤) الرسول عليه السلام (١٥) ودعاهم إلى الاعتصام بحبل الله المتين فقال : ألا إنّ (١٦) من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات ، ومن كان يعبد ربّ محمد فإنّ رب (١٧) محمد حي لا يموت . ثم تقلّد أمانة الأمة (١٨) واستأنف الأمور بالحد ٢٠

<sup>(</sup>١) زك: + رضى الله عنه . (٢) ت: ـ . (٣) زك: ـ . (٤) ك: لم .

<sup>(</sup>٥) زك: عليه الصلاة والسلام . (٦) زك: + رضى الله عنه . (٧) زك: ـ . .

 <sup>(</sup>٨) زك: عليه الصلاة والسلام . (٩) في الأصول : أبي . (١٠) أك: . . (١١) أت: فكذلك .

<sup>(</sup>١٢) زك: + رضى الله عنهم . (١٣) زك: + الصديق رضى الله عنه . (١٤) أت: بفوات .

<sup>(</sup>١٥) زك: النبي عَلِيْهِ . ١٦) تك: ـ . (١٧) ت: فوق السطر . (١٨) أت: الإمامة .

#### أبو المعين النسفى

والصرامة فنفذ جيش أسامة (۱) وأرسل الجيوش إلى المرتدين ومانعي الزكاة ، غير مكترث لكثرة (۱) الأعداء ، ولا مبال من (۱) اجتاعهم على التظاهر والتناصر والتحزّب والتآلب فقال : والله لو منعوني عقالاً ممّا كانوا يؤدّونه (۱) إلى رسول الله (۱) لقاتلتهم . وغيره من الصحابة (۱) كانوا يغتنون السلامة ويكتفون بأن ينجوا من شر الأعداء رأساً (۱) برأس ، وكانوا يدعونه إلى ذلك ويشيرون له إلى ترك التعرض لهم والإعراض عنهم (۱) إلى أن تتهيّا لهم الأسباب وتنفتح عليهم إليه الأبواب ، فأبت (۱) حميّتُه في الدين وصلابته في الإسلام وشدّة توكّله على ماوعد (۱۱) الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله الصادق المصدّق من إظهار الدين ونشر (۱۱) الدعوة إلا التصيم على ماعزم (۱۲) والإصرار على مااستصوب . / وهذه والله الشجاعة الحمودة والبسالة [ ٢٠٥ أ ] المرضية . فكان الدعوى أنّ غيره أشجع منه قلباً وأربط منه جأشاً وأحمى ذماراً وأقل مبالاة البرهان .

وما يزعمون أنّ علياً <sup>(١٣)</sup> نام على فراش النبي عليه السلام <sup>(١٤)</sup> مع علمه بقصـد الكفـار ولم يخف ، وأبو بكر كان يحزن في الغار .

نقول لهم : إنّ أبا بكر (١٥) كان يحزن لأجل رسول الله (١٦) لا لأجل نفسه ؛ ألا يرى الله فداه نفسه بإلقاميه (١٧) رجله الحية . ثم (١٨) إنّ علياً (١٩) لم يخَفْ لأنّ رسول الله عليه السلام (٢٠) كان أخبره أنهم لا يصلون إليه ، ولو أخبر النبي (٢١) بذلك لواحد منّا ، لا يخاف ، وكذا أبو بكر بعد قوله : ﴿ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا ﴾ لم يخف . فلم يثبت بذلك زيادة شجاعة من على (٢٢) .

وأما تعلقهم بكثرة مَن قتلَه علي (٢٢ من فرسان العرب الذين اشتهر عنادهم (٢٤ وكثر في ٢٠ الأعداء نكايتهم ، فلقد كان ذلك ، ولا يجحد له جاحد ، غير أنّ مَن قُتل على يديه وصار

<sup>(</sup>١) زك: + رضي الله عنه . (٢) تأك: بكثرة . (٣) أت: في . (٤) أت: يؤدون .

 <sup>(</sup>٥) زك: + عَلَيْكَ . (٦) زك: + رضي الله عنهم . (٧) زك: رأس . (٨) ز: ـ .

<sup>(</sup>٩) ز: فاتت . (١٠) أت: وعده . (١١) زك: وتسير . (١٢) أ: زعم . (١٣) زك: + رضي الله عنه .

<sup>(</sup>١٤) زك: ﴿ عِلْكُ لَمْ اللَّهُ عَنْهُ . ﴿ (١٦) زَكَ: + عِلِكُمْ . ﴿ (١٧) زَ: بالقابه . ﴿

<sup>(</sup>١٨) ك: ـ . . (١٩) زك: + رضي الله عنه . . (٢٠) زك: النبي عَلِيقٍ . . (٢١) زك: + عَلِيقٍ .

<sup>(</sup>٢٢) زك: + رضي الله عنه . (٢٣) ك: + رضي الله عنه . (٢٤) ت: غناؤهم .

إلى النار لا يبلغ جزءاً قليلاً مّن استنقذهم الله (۱) ببركة أبي بكر من النيران وأدخله في زمرة السلمين ، فإنّ من سبق ذكره من كبار (۱) الصحابة آمنوا كلهم ببركة دعوته ، ومَن سواهم لا يُحصَوْن (۱) . وكذا أكثر العرب ارتدوا ، ثم إن (۱) الله تعالى هداهم بين نقيبته (۱۰) وبركة إمامته ، ولا شك أن هذا أفضل من القتل (۱) ، إذ ليس في قتل الكافر إلا كسر شوكتهم ودفع معرّبهم ، وفي هدايتهم يحصل هذا ثم تكثر به الأمة فيكون سبباً لتحقيق مباهاة الرسول (۱۷) بقوله (۱۸) : ( فإني (۱۰) أباهي بكم الأمم يوم القيامة ) وتشتد به (۱۱) قوة أهل الإسلام ويكثف جعهم ويكثر حزب الله المفلحون ، ولهذا قال النبي عليه السلام (۱۱) لعلي (۱۱) : ( لو هُ دي على يديك أحد لكان (۱۱) خيراً (۱۱) لك من أن تقتل ما بين المشرق والمغرب ) . ثم كيف لا يكون كذلك أحد لكان (۱۱) وقد بُعثت الرسل عليهم السلام للدعوة إلى الدين ، وله جعلت الحاربات وأنواع الجهاد ؟ فن يسلم على يديه أحد من غير كلفة حرب ولا عناد جهاد كان ذلك أعظم محل له ١٠ وأجل قدر في الإسلام . ثم إذا كان قتْل ما بين المشرق والمغرب لا يوازي هداية واحد (۱۱) بشهادة الرسول عليه السلام فكيف يوازي قتل نفر معدودين هداية (۱۷) من لا يدخل تحت الحصر والعد ؟ ولهذا (۱۸) جلّت مرتبة الرسل عليهم السلام (۱۱) وإن لم يباشروا قتل أحد من المناء أو باشروا قتل قليل منهم . الأعداء أو باشروا قتل قليل منهم .

وما زعموا<sup>(٢٠)</sup> أنه لم يكفر بالله ، مناقضة مع دعواهم <sup>(٢١)</sup> أنه أول الناس إسلاماً ، لأنّ ه ١ إسلام الصبي العاقل إن كان صحّ فكفره قبل ذلك كان كفراً ، وإن كان كفره وكونه على دين قومه غير معتبر لسقوط عبرة عقل الصبي في حق الأديان ، فلم يصح إسلامه يوم أسلم ، والله الموفق <sup>(٢٢)</sup> .

والكلام في هذا يطول جداً غير أني أوردت ماهو العمدة في الحجج والشَّبَـه ، فمن وقف على ذلك<sup>(٢٢)</sup> وضبطه يهتدي إلى ماوراءه<sup>(٢٤)</sup> بتوفيق الله<sup>(٢٥)</sup> وعونه .

 <sup>(</sup>١) زك: + تعالى . (٢) ت: كفار . (٣) زك: ممن لا يحصون . (٤) أ: فوق السطر .

<sup>(</sup>٥) ز: نقلبه ، ك: تعلَّبته . (٦) أت: القتال . (٧) زك: + عليه السلام . (٨) أت: + عليه السلام .

<sup>(</sup>٩) ك: فانا . (١٠) أت: ـ . (١١) زك: رسول الله ﷺ . (١٢) زك: + رضي الله عنه .

<sup>(</sup>١٢) زك: كان . (١٤) ز: خير . (١٥) ك: ذلك . (١٦) ك: واحدة . (١٧) زك: ـ .

<sup>(</sup>١٨) زك: ولقد . (١٩) زك: صلوات الله عليهم أجمعين . (٢٠) ت: يزعمون . (٢١) زك: دعوتهم .

<sup>(</sup>٢٢) زك: وهو الموفق . (٣٢) ز: ـ . (٢٤) ت: رآه . (٢٥) زك: + تعالى .

### الكلام في تفضيل عمر رضي الله عنه

ثم عمر رضي الله عنه أفضل هذه (۱) الأمة بعد أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه ، وكان مكّل عدّة الأربعين ، وبه أظهر الله دينَه وفرّق بين الحق والباطل ، ولهذا سُمّي فاروقاً . ثم إنّ أبا بكر (۲) قال حين ولاّه : لو سألني الله (۲) يوم القيامة مَن ولّيتَ عليهم لقلت خير أهلك (٤) ، أي خير المؤمنين . وسمع ذلك الصحابة ولم (٥) ينكر عليه أحد ، فانعقد عليه إجماع الصحابة (۱) . ولأنّ النبي عليه السلام (۷) قال : (عمر سراج أهل الجنة ) « وقال عليه الصلاة (۸) والسلام : ( اقتدوا باللّذين من بعدي : أبي (۱) بكر وعر ) و ( هما سيدا كهول أهل الجنة ) » (۱۰) ، والاستدلال قد مرّ . وقال (۱۱) : ( لو كان بعدي نبي لما (۱۲) كان إلاّ عمر ) ، ولم تثبت تلك الفضيلة لمن استخلف بعده .

ا ثم إن (۱۲ الله تعالى افتتح بلاد العجم وأزال ملكهم المؤثل ببركة إمامته ، وهدى ما لا يحصى من الخلق ، وتلك منقبة لم يكن لمن بعده مثلها .

/ وقد مرّ بيان فضيلة ذلك في إثبات تفضيل الصديق . والكلام فيه يطول جداً (١٤) ، [ ٢٠٥ ب ] ويهذا القدر (١٥) كفاية محمد الله تعالى (١٦) .

<sup>(</sup>١) ت: ـ . (٢) زك: + رضي الله عنه . (٣) ز: + تعالى . (٤) زك: ـ . (٥) زك: لم .

<sup>(</sup>٦) زك: فانعقد إجماع الصحابة على ذلك . (٧) ز: عَلِيْتُهِ . (٨) ك: ـ . . (١) ز: أبو .

<sup>(</sup>١٠) «...» أت: \_ . (١١) ك: + عليه السلام ، ز: عليه الصلاة والسلام . (١٢) ز: فما .

<sup>(</sup>١٣) أ: فوق السطر . (١٤) زك: ـ . (١٥) زك: القدرة . (١٦) ت: + وعونه .

## الكلام في تفضيل عثمان رضي الله عنه

ظاهر مذهب أصحابنا القول بتفضيل عثمان<sup>(١)</sup> بعد أبي بكر وعمر .

وذهب الحسين بن الفضل البجلي ومحمد بن إسحاق بن خزيمة من أهل الحديث إلى تفضيل على عثان .

وتوقف أبو العباس القلانسي في ذلك ، وهو كان (٢) يرى إمامة المفضول جائزة .

ومناقبه كثيرة وبذله الأموال في سبيل الله في نصرة (٢) الدين (١) ، وإقامة النبي عليه السلام إحدى يديه مقام يد عثان في بيعة الرضوان معروفة ، والأخبار بأنّ الملائكة تستحيى منه مشهورة . ثم انحيازه (٥) في حرب أحد لا يدل على جبنه ، إذ قد يتفق ذلك أحياناً للبطل الكمّي لعارض (٢) أمر خفي . ثم الشجاعة ليست إلا التهاون (١) بالموت وعدم المبالاة من التلف والهلاك (٨) ، وقد ظهر ذلك (١) منه يوم الدار من (١٠) مَنْعِه ناصريه عن القتال وتعليق عتق ١٠ عبيده بإلقاء السلاح ، على (١١) وجه لاتسمح به (١١) نفس أشهر خليقة الله بالشجاعة . ثم ماظهر من الفتوج في أيامه من قبل المغرب على يدي عمّاله وأصحاب (١٢) جيوشه ، وذلك خير له من قتل ألوف من أبناء الحرب فيا (١٩) بين الطعن والضرب .

والذي يؤيد ماذهبنا إليه ماروى (١٥) أبو داود السجستاني في كتاب السنن بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنها (١٦) أنه قال: كنا نقول في زمن النبي عليه السلام: لا يعدل بأبي بكر ١٥ أحد (١١) ، ثم عمر ثم عثمان . وروي أيضاً عن ابن عمر أنه قال: كنا نقول ـ ورسول الله عليه السلام حي ـ: أفضل أمة النبي عليه السلام بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان (١٨) . وروى أبو

<sup>(</sup>١) زك: + رضى الله عنه . (٢) زك: وكان . (٣) زك: الأموال في نصرة ، أ: الأموال في في نصرة .

<sup>(</sup>٤) أت: دين الله ، (٥) ز: الخياره ، (٦) أت: بعارص ، (٧) أت: للتهاون ، (٨) زك: ـ .

<sup>(</sup>٩) أت: ـ . (١٠) تز: ـ . (١١) ت: ـ . (١٢) ت: ـ . (١٣) ك: واصحب ، ك: واصحت .

<sup>(</sup>١٤) ز: فيها . (١٥) زك: ماذكره . (١٦) زك: عنه . (١٧) أ: ـ . (١٨) أت: + رضي الله عنهم .

### أبو المعين النسفئ

داود أيضاً عن محمد بن الحنفية قال : قلت لأبي (١) : آيُّ الناس (٢) خير بعد رسول الله عليه السلام (٦) ؟ قال : أبو بكر ، قلت : ثم من ؟ قال : ثم عمر . قال : ثم فسيت أن أقول : ثم من ، فيقول : عثان (١) ، فقلت : أنت ياأبت ، قال : ماأنا إلاّ رجل من المسلمين . فثبت (١) بهذه الأحاديث ماادّعينا من ترتيب الفضيلة ، والله الموفق (٨) .

<sup>(</sup>١) ز: ياأيي ، ك: يابي . (٢) ت: النا . (٣) زك: ﷺ . (٤) أت: ـ . (٥) ت: ـ .

 <sup>(</sup>٦) ز: \_ . (٧) أت: فثبتت . (٨) ت: والله تعالى هو الموفق .

# الكلام في تفضيل عليّ (١) رضي الله عنه

لاأعلم أحداً يرجع إلى عقل وعلم يتنع من تفضيل علي (٢) على جميع أهل زمان (٣) خلافته ، إذ لم يجتمع في أحد منهم ما اجتمع فيه من العلم والورع والاجتهاد في الدين والشجاعة .

وليس الغرض من كتابنا هذا بيان فضائل الصحابة رضي الله عنهم (أ) لنشتغل بذلك ، ولي بل غرضنا (أ) بيان الترتيب في الفصيلة بين الخلفاء الراشدين ، وقد فرغنا من ذلك بحمد الله (٦) فلا معنى للإطالة ببيان فضيلة كل واحد منهم ، إذ كتب السلف مشحونة بذلك ، فن رام الوقوف عليها فلينظر فيها ، والله الهادي للعباد (٧) إلى سبيل الرشاد .

<sup>(</sup>١) زك: + بن أبي طالب . (٢) زك: + رضي الله عنه . (٣) ت: فوق السطر .

 <sup>(</sup>٤) زك: رضوان الله عليهم أجمعين . (٥) أت: بل كان غرضنا . (٦) أت: + تعالى .

<sup>(</sup>٧) زك: هادي العباد .

# فهرس الآيات

| رقم الصف    | رقم الآية والسورة                  |                                                       |
|-------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ,           | ·                                  | f                                                     |
| ۳۱۳         | ۱۱۹/ سورة النساء /٤ <sup>(٢)</sup> | ولآمُرنَّهُمْ فليغيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ(١)            |
| ۸۰۱         | ۸٤/ سورة غافر/ ٤٠                  | آمَنًا بِاللهِ وحدَهُ                                 |
|             |                                    | آمنًا باللهِ وِما أُنزِلَ علينا وما أُنزل على إبراهيم |
|             |                                    | وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط                       |
|             |                                    | وما أوتي موسى وعيسى والنبيُّون من                     |
|             |                                    | ربِّهم لا نفرِّقُ بين أحدٍ منهم ونحنُ له              |
| ٨١٧         | ۸٤/ سورة آل عمران /۳               | مسلمونً                                               |
|             |                                    | آمنَ الرسولُ بما أُنزِلَ إليهِ من ربِّهِ              |
| ٨١٦         | ٢٨٥/ سورة البقرة /٢                | والمؤمنونَ                                            |
| ۸٠١         | ۹۰/ سورة يونس /۹۰                  | آمنتُ                                                 |
| ٥٢٣         | ٣٧/ سورة ايس /٣٧                   | وآيةٌ لهمُ الليلُ نسلخُ منهُ النهارَ                  |
| 0 2 0       | ١٦/ سورة التغابن /٦٤               | فاتقوا اللهُ َ ما استطعتمْ                            |
| <b>Y</b> \\ | ۱۳۱/ سورة آل-عمران /۳              | واتقوا النار التي أعدَّت للكافرين .                   |
|             | ٣٣/ سورة البقرة/٢ ، ٣٨/ سورة       | فأتوا بسورةٍ من مثلِهِ                                |
| ٥١٦         | يونس /١٠                           |                                                       |
| 790         | ١٣٨/ سورة الأعراف /٧               | اجعلْ لنا إِلٰهاً كما لهم آلهةً                       |
|             |                                    | واجعلْنا مسلمين لك ومن ذريَّتنا أمةً مسلمةً           |
| १९०         | ١٢٨/ سورة البقرة /٢                | لك                                                    |
| 711         | ١٤/ سورة المؤمنون /٢٣              | أحسنُ الخالقين .                                      |
|             |                                    | فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين . فما                 |
| -           |                                    |                                                       |

<sup>(</sup>١) أهملنا حروف العطف ( الواو والفاء وثم وأم ) ، كما أهملنا الشدَّات وهمزة الاستفهام ولام الابتداء ولام القسم والسين و ( ال ) التعريف ولكننا عددنا ( ال ) في أول الأسماء الموصولة من أصل الاسم .

<sup>(</sup>٢) الرقم الأول للآية ، والثاني للسورة .

|              | تبصره الادله               |                                                 |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| رقم الصفحة   | رقم الآية والسورة          |                                                 |
| ٨١٨          | ٣٥ ـ ٣٦/ سورة الذاريات /٥١ | وجدنا فيها غير بيت من المسلمين .                |
| 775          | ۱۲/ سورة طه ۲۰/            | فاحلعْ نعلَيْكَ                                 |
| ٦١.          | ٣٢/ سورة النحل /٣٦         | ادخلوا الجنَّة بما كنتم تعملون .                |
| ١٨٤          | ۲۸/ سورة المؤمنون /۲۳      | فإذا استويتَ أنتَ ومن معكَ على الفلكِ           |
|              |                            | فإذا جاء أجلُهم لا يستأخرون ساعةً ولا           |
|              | ٣٤/ سورة الأعراف ٧/ ،      | يستقدمون                                        |
| ۲۸۳          | ٦١/ سورة النحل /٦١         |                                                 |
|              |                            | إذا جاءَكم المؤمناتُ مهاجراتٍ فامتحنوهنَّ اللهُ |
| <b>∀</b> • 0 | ١٠/ سورة المتحنة /٢٠       | أعلم بإيمانهنَّ                                 |
|              |                            | وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا       |
| ٧١٠          | ۲۸/ سورة الأعراف /۷        | واللهُ أمرنا بها                                |
| . ۲۹7        | ٣٥/ سورة إبراهيم /٣٤       | وإذ قال إبراهيم ربِّ اجعلْ هذا البلدَ آمناً …   |
| ٩.٤          | ١٠٦/ سورة الشعراء /٢٦      | إذ قال لهم أخوهم نوحٌ                           |
|              |                            | وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى اللهُ       |
| 797, 790     | ٥٥/ سورة البقرة /٢         | جهرةً                                           |
|              |                            | وإذ يرفع إبراهيمُ القواعدَ من البيتِ            |
| 190, 790     | ١٢٧/ سورة البقرة /٢        | وإسماعيل                                        |
|              |                            | وإذ يعدُكُمُ اللهُ إحدى الطائفتينِ أنَّها       |
| ٥.,          | ٧/ سورة الأنفال /٨         | لكم                                             |
| 797          | ۲۰/ سورة النازعات /۲۸      | فأراه الآيةُ الكبرى                             |
|              |                            | اركعوا واسجدوا واعبدوا ربّكم وافعلوا            |
| 070          | ۷۷/ سورة الحج /۲۲          | الخير لعلكم تفلحون                              |
| ، ۳۹۹        | ۸۲/ سورة يوسف /۲۲          | واسألِ القريةَ التي كنَّا فيها                  |
| 177 - 777    |                            |                                                 |
|              |                            | استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم       |
|              |                            | سبعين مرةً فلن يغفرَ اللهُ لهم ذلك بأنَّهم      |
| ٨٠٦          | ٨٠/ سورة التوبة ١٩٠        | كفروا بالله ورسوله                              |
|              |                            |                                                 |

|            | أبو المعين النسفي       |                                                     |
|------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| رقم الصفحة | رقم الآية والسورة       |                                                     |
| 177        | ٥٩/ سورة الفرقان /٣٥    | ثم استوى على العرشِ الرحمن                          |
| ١٨٤        | ٤٤/ سورة هود /١١        | واستوت على الجوديُّ                                 |
|            |                         | فأسرَّها يوسفُ في نفسِهِ و لم يُبدِها لهم قال       |
| 7117       | ۷۷/ سورة يوسف /۲۲       | أنتم شرٌّ مكاناً واللهُ أعلمُ بما تصفون .           |
|            |                         | وأُسِرُّوا قولَكم أو اجهروا به إنَّهُ عليمٌ بذات    |
|            |                         | الصدورِ . ألا يعلمُ من خلقَ وهو                     |
| J / Ap.    | ۱۳ و ۱۶/ سورة الملك /۲۷ | اللطيفُ الخبير .                                    |
| ٨١٧        | ١٣١/ سوُّرة البقرة /٢   | أسلم قال أسلمتُ                                     |
| 717        | ۸۸/ سورة يونس /۸۸       | واشدُدْ على قلوبهم فلا يؤمنوا                       |
| 1 P A      | ۱۰۳/ سورة آل عمران ٣    | فأصبحتم بنعمتِه إخواناً                             |
| ۸.,        | ١/ سورة الأنفال /٨      | وأصلحواً ذاتَ بينكم                                 |
| 799        | ٢١/ سورة البقرة /٢      | اعبدوا ربَّكم                                       |
|            | ٢٤/ سورة البقرة /٢ ،    | أُعدَّتْ للكافرين                                   |
| <b>YYY</b> | ۱۳۱/ سورة آل عمران /۳   |                                                     |
| 7.1        | ١١/ سورة هود /١١        | فاعلموا أنَّما أُنزلَ بعلم ِ الله ِ                 |
| 097        | ٤٠/ سورة فصّلت /٤٠      | اعملوا ما شئتم                                      |
| 017        | ٤٠/ سورة فصّلت /٤٠      | اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير                  |
| V9 £       | ٧/ سورة غافر /٠٤        | فاغفْر للذينَ تأبوا واتَّبعوا سبيلكَ                |
| 097, 77.   | ٧٧/ سورة الحج /٢٢       | وافعلوا الخير                                       |
|            |                         | وأقسموا بالله ِجهدَ أَيْمانِهم لئن جاءهم نذير       |
| ٤٨٢        | ۲۶/ سورة فاطر /۳۵       | ليكونُنَّ أهدى من إحدى الأمم                        |
|            |                         | وأقم الصلاةَ إنَّ الصلاة تنهي عن الفحشاء            |
| 070        | ٥٤/ سورة العنكبوت /٢٩   | والمنكر                                             |
|            |                         | أقم ِ الصلاةَ طرفَيْ النهار وزُلَفاً من الليلِ إنَّ |
| 770        | ١١٤/ سورة هود /١١       | الحسناتِ يذهبنَ السيِّئاتِ                          |
| <b>YYY</b> | ۱۷/ سورة يُوسُّفُ /۱۲   | فأكلَهُ الذِّئبُ                                    |
| ١٨٢        | ٤٥/ سورة فصّلت /٤١      | ألا إنَّهُ بكلِّ شيءٍ مُحيط                         |

| الصفحة | رقم | والسورة | الآية | رقم |
|--------|-----|---------|-------|-----|
| الصفحة | رقم | والسوره | •ë ₹. | رحم |

|       |            |                       | إِلَّا تنصروه فقد نصرَه اللهُ إِذ أَخرَجهُ الذين |
|-------|------------|-----------------------|--------------------------------------------------|
|       |            |                       | كفروا ثاني اثنينِ إذ هما في الغارِ إذ يقول       |
|       |            |                       | لصاحبِه لا تحزنْ إن الله معنا فأنزل              |
|       | 19.Y       | ٤٠/ سورة التوبة /٩    | سكينته عليه .                                    |
|       | ٨٣٦        | ٧/ سورة الطلاق /٦٥    | إِلَّا مَا آتَاهَا                               |
|       |            |                       | إلَّا من آمنَ وعملَ صالحاً فأولئكَ لهم جزاء      |
|       |            |                       | الضعف بما عملوا وهم في الغرفاتِ                  |
| ٧٧٣ _ | - ۷۷۲      | ٣٧/ سورة سبأ /٣٧      | آمنون .                                          |
|       | ۸۰۷        | ١٠٦/ سورة النيخل /١٠٦ | إلا مَنْ أُكرهَ وقلبُهُ مطمئنٌّ بالإيمانِ …      |
|       | 798        | ٨/ سورة القصص /٨      | فالتقطَّهُ آلُ فرعونَ ليكون لهم عدواً وحزناً .   |
|       | 779        | ٧/ سورة السجدة /٣٢    | الذي أحسنَ كلُّ شيء خلقَهُ                       |
|       | 04.        | ۸۰/ سورة ایس /۳۶      | الذي جعلَ لكم من الشجرِ الأحضرِ ناراً            |
|       |            |                       | الذين آتيناهمُ الكتابَ يعرفونَهُ كما يعرفون      |
|       | ११९        | ١٤٦/ سورة البقرة /٢   | أبناءَهُمْ                                       |
| *     | ۸۱۸        | ٦٩/ سورة الزحرف /٦٩   | الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين .              |
|       | 777        | ٧٢/ سورة الأنفال /٨   | والذين آمنوا و لم يهاجروا                        |
| *** * | 777        | ٩٧/ سورة النساء /٤    | الذين توفَّاهم الملائكة ظالمي أنفسيهم            |
|       | 494        | ٩١/ سورة الحجر /١٥    | الذين جعلوا القرآن عضين .                        |
|       |            |                       | الذين قالوا آمنًا بأفواههم و لم تؤمن             |
|       | ۸۰۰        | ١٤/ سورة المائدة /٥   | قلوُبُهم                                         |
|       |            |                       | الذين يتَّبعون الرسول النبيُّ الأميُّ الذي       |
|       |            | _                     | يجدونَهُ مكتوباً عندهم في التوراة                |
| ~     | १११        | ١٥٧/ سورة الأعراف /٧  | والإنجيل                                         |
|       | <b>797</b> | ٧/ سورة غافر /٠٠      | الذين يحملون العرشَ ومن حولَهُ                   |
|       |            |                       | الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتاً  |
|       | ٥٢٨        | ٢٦٥/ سورة البقرة /٢   | من أنفسهم                                        |
|       |            |                       |                                                  |

|            | أبو المعين النسفي |
|------------|-------------------|
| رقم الصفحة | رقم الآية والسورة |

|     |                               | وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحقَّ بها        |
|-----|-------------------------------|---------------------------------------------|
| ٥٢٣ | ۲۲/ سورة الفتح /۲۸            | وأهلَها                                     |
|     | ١٠٧/ سورة الأعراف /٧ ،        | فألقى عصاهُ                                 |
| 797 | ٣٢/ سورة الشعراء /٢٦          |                                             |
| 717 | ٦٦/ سورة طه /٢٠               | بل ألقوا                                    |
| ٧١٢ | ٤٣/ سورة الشعراء /٢٦          | ألقوا ما أنتم ملقون                         |
|     |                               | ألقيا في جهنَّم كلَّ كفّارٍ عنيدٍ . منَّاعٍ |
| ٧٨٣ | ٢٤و ٢٥/ سورة في ٥٠/           | للخيرِ                                      |
| ٥٣٢ | ١٢٤/ سورة الأنعام /٦          | اللهُ أعلم حيث يجعل رسالتَهُ                |
| ٧٢. | ۲۸/ سورة الأعراف /۷           | واللهُ أمرنَا بها                           |
| 7.9 | ٩٦/ سورة الصافات /٣٪          | واللهُ خلقكم وما تعملون .                   |
|     | ١٠٥/ سورة البقرة /٢ ،         | واللهُ ذو الفضل العظيم                      |
|     | ٧٤/ سورة آل عمران /٣ ،        | 1. 5                                        |
| Y0Y | ۲۹/ سورة الأنفال /۸           |                                             |
|     | ٢٨٤/ سورة البقرة /٢ ،         | واللهُ ُ على كلِّ شيءٍ قدير .               |
|     | ۲۹ و ۱۸۹/ سورة آل             | ,,                                          |
|     | عمران /۳ ،                    |                                             |
|     | ۱۷ و ۱۹ و ٤٠/ سورة            |                                             |
|     | المائدة /ه ، ٤١/ سورة         |                                             |
|     | الأنفال /٨ ، ٣٩/ سورة         |                                             |
| 451 | التوبة /٩ ، ٦/ سورة الحشر /٩٥ |                                             |
| 171 | ٣٥/ سورة النور /٢٤            | اللهُ نور السماواتِ والأرضِ                 |
| ÃIY | ٨/ سورة الصف /٦٦              | والله مُتِمُّ نورَهُ                        |
|     |                               | واللهُ يشهد إنَّهم لكاذبون . لئن أُخرجوا لا |
|     | -                             | يخرجون معهم ولئن قوتلوا لأ                  |
| ٧٨٣ | ۱۱ و ۱۲/ سورة الحشر /۹۰       | ينصرونهم                                    |

| رقم الصفحة | رقم الآية والسورة        |                                                      |
|------------|--------------------------|------------------------------------------------------|
| ٧٧٣        | ٢٦١/ سورة البقرة /٢      | واللهُ يضاعفُ لمن يشاءُ                              |
| ٤٨٩        | ٦٧/ سورة المائدة /٥      | واللهُ يعصُمكَ من الناس                              |
| 404        | ١٧/ سورة الحجرات /٩٩     | بل الله يَمُنُّ عليكم أن هُداكم للإيمانِ             |
|            |                          | ألم . أحسِبَ الناسُ أن يُتركوا أن يقولوا آمنًا       |
| ٨٢٧        | ۱ و ۲/ سورة العنكبوت /۲۹ | وهم لا يُفتنون ؟                                     |
| 0 5 4      | ۷۲ و ۷۵/ سورة الكهف /۱۸  | ألم أقلْ لك إنكَ لن تستطيع معى صبرا ؟                |
| 494        | ۲۲/ سُورة الأعراف /۷     | ألم أنهكما على تلكما الشجرة ؟                        |
|            |                          | أَلَمْ تَرَ إِلَى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين |
|            |                          | كفروا من أهلِ الكتاب ُلئن أخرجتم                     |
|            |                          | لنخرجَنَّ معكّم ولا نُطيعُ فيكم أحداً                |
| ٧٨٣        | ۱۱/ سورة الحشر /۹٥       | أبداً وإن قوتلتم لننصرنُّكم                          |
| ٠٠٦        | ١/ سورة الفيل /١٠٥       | ألم تَرَ كيفَ فعلَ رُبُّكَ بأصحاب الفيل ؟            |
|            |                          | أَلَمْ . غُلبتِ الرومُ في أدنى الأرضِ . وهم من       |
| 0.1        | ۱ و ۳/ سورة الروم /۳۰    | بعدِ غَلَبِهم سيغلبون .                              |
| ١٨٦        | ۱۰/ سورة فاطر /۳۵        | إليه يصعد الكلمُ الطيِّبُ                            |
|            |                          | أمًّا الذين آمنوا وعملوا الصالحاتِ فِلهم             |
|            |                          | جنَّاتِ المأوى نُزُلاً بما كانوا يعملونِ .           |
|            | •                        | وأما الذين فسقوا فمأواهم النارُ كُلَّما              |
|            |                          | أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل               |
|            |                          | لهم : ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به                  |
| V79        | ۱۹ و ۲۰/ سورة السجدة /۳۲ | تكذبون                                               |
| 777        | ٢٥/ سورة الحاقّة /٦٩     | وأما من أوتَي كتابه بشماله                           |
| <b>Y7Y</b> | ١٩/ سورة الحاقة /٦٩      | فأما مِن أوتَيَ كتابه بيمينه                         |
| ۱۹۸        | ١٣/ سورة السجدة /٣٢      | لأملأنّ جهنَّمَ من الجنَّةِ والناس أجمعين .          |
| V£7 , V.7  |                          |                                                      |
| ١٦٧ ،      | ١٦٠/ سورة الملك /٦٧      | أأمنتم من في السماءِ                                 |
| 711 , 511  |                          |                                                      |

| •          | أبو المعين النسفي |  |
|------------|-------------------|--|
| رقم الصفحة | رقم الآية والسورة |  |
|            |                   |  |

| 717        | ۲۶/ سورة النمل /۲۷         | أمَّنْ يبدأ إلخلقَ ثمَّ يُعيدُه              |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| ٨١٨        | ١٣٧/ سورة البقرة /٢        | فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدَوْا      |
| 771        | ١/ سورة القدر /٩٧          | إِنَّا أَنزلناه في ليلةِ القدر .             |
| ٣٧.        | ۷۵/ سورة هود /۱۱           | إن إبراهيم لحليم                             |
| 777 3 187  | ٣/ سورة الزخرف /٣          | إِنَّا جعلناهُ قرآناً عربياً                 |
|            |                            | وإن أحد من المشركين استجاركَ فأجرْهُ حتى     |
| ٣.٣        | ٦/ سورة التوبة /٩          | يسمع كلام الله                               |
| ٨٢٩        | ١٣/ سورة الحجرات /٩٩       | إِنَّ أكرمكم عندُ اللهُ أَتقاكم              |
| 717        | ٤٩/ سورة القمر /٤٥         | إِنَّا كُلُّ شِيءٍ خلقناه َ بقدر             |
| ۲۸۱ ، ۸۱۸  | ، مورة آل عمران /۳         | إِنَّ الدينَ عندَ اللهِ الإسلامُ             |
|            | , J = 35 ,                 | إِنَّ الذي فرضَ عليكُ القرآنَ لرادُّكَ إلى   |
| 0.1        | ٨٥/ سورة القصص /٨٨         | معادٍ                                        |
|            | ۲۳/ سورة هود /۱۱ ،         | إنَّ الذينُ آمنوا وعملوا الصالحات            |
|            | ٣٠/ سورة الكهف /٢٨ ،       |                                              |
|            | ۹۶/ سورة مريم /۱۹، ۸/ سورة |                                              |
|            | فصّلت /۱۱ ، ۲۱/ سورة       |                                              |
| ۸۰۰        |                            |                                              |
|            | <b>C</b> *                 | إنَّ الذين آمنوا وعملوا الصالحاتِ أولئك هم   |
|            | ٧/ سِورة البيِّنة /٧٧٧     | خيرُ البريَّةِ .                             |
|            |                            | إنَّ الذين آمنوا وعملوا الصالحاتِ كانت لهم   |
|            |                            | جناتُ الفردوسِ نزلاً ، خالدين                |
|            | ۱۰۷ و ۱۰۸/ سورة            | فيها                                         |
| ۷۸٥ ، ۷۷۲  | الكهف /١٨                  | ,-                                           |
|            | . •                        | إِنَّ الذين آمنوا وعملوا الصالحاتِ لهم جناتٌ |
|            |                            | ع عنى حرو رود من تعتها الأنهار ذلك الفوز     |
| <b>YYY</b> | ١١/ سورة البروج /٨٥        | الكبير .                                     |

رقم الصفحة

| 7.4.1       | ٢٠٦/ سورة الأعراف /٧  | إِنَّ الذين عند ربِّكَ لا يستكبرون                    |
|-------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| ٨٢٧         | ١٠/ سورة النساء /٤    | إنَّ الذين يأكلون أموال اليتامي ظلماً                 |
| 7.1         | ١٦٥/ سورة البقرة /٢   | أنَّ القوةَ لله ِ جميعاً                              |
|             |                       | إِنَّ اللهُ َاصطفى آدمَ ونوحاً وآل إبراهيم وآل        |
| V £ 9       | ۳۳/ سورة آل عمران /۳  | عمران                                                 |
|             |                       | إِنَّ اللهَ َلا يَغْفُرُ أَن يُشْرَكَ به ويغفر ما دون |
| <b>YY</b> 7 | ٤٨/ سورة النساء /٤    | ذلك لمن يشاء                                          |
| 7.1         | ٥٨/ سورة الذاريات /٥٨ | إن اللهُ َ هو الرزّاقُ ذو القوَّةِ المتين             |
|             |                       | فَإِنَّ اللهَ َهُو مُولاهُ وجبريل وصالح               |
| ٨٥٥         | ٤/ سورة التحريم /٦٦   | المؤمنين                                              |
| 097         | ٩٠/ سورة النحل /٦١    | إن اللهُ يَأْمُرُ بَالعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ           |
| ١٨٤         | ۱۸/ سورة الجن /۲۲     | وأنَّ المساجد لله ِ                                   |
| <b>YYY</b>  | ۱۲/ سورة يوسف /۱۲     | وإنَّا له لحافظونَ                                    |
|             |                       | فإنْ بغَتْ إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي            |
| ۱۹۸ ، ۲۹۸   | ٩/ سورة الحجرات /٩    | تبغي حتَّى تفيء إلى أمرِ الله ِ.                      |
|             |                       | إِنْ تجتنبوا كبائر ما تُنهوْنَ عنه نكفُّرْ عنكم       |
| VV7 ( V79   | ٣١/ سورة النساء /٤    | سيُّئاتكم                                             |
| ۸۱۸         | ٨١/ سورة النمل /٢٧    | إِنْ تُسمعْ إِلَّا من يؤمنُ بآياتنا فهم مسلمون .      |
|             |                       | إن تطيعُوا فريقاً من الذين أوتوا الكتابَ              |
| ۸۰۱         | ۱۰۰/ سورة آل عمران /۳ | يردّوكم بعد إيمانكم كافرين .                          |
|             |                       | فإن تطيعوا يُؤتِكم الله أجراً حسناً ، وإن             |
|             |                       | تتولُّوا كما تولُّيتم من قبلُ يعذِّبكم عذاباً         |
| ٨٥١         | ١٦/ سورة الفتح /٨٨    | إليماً .                                              |
|             | ٣٤/ سورة إبراهيم /١٤  | وإن تعدُّوا نِعمةَ اللهِ لا تحصوها                    |
| ٧٥٥         | ١٦/ سورة النحل /١٨    |                                                       |
| ١٨٢         | ۱۶/ سورة الفجر /۸۹    | إنَّ ربَّكَ لبالمرصاد .                               |
|             |                       |                                                       |

| رقم الصفحة | أبو المعين النسفي<br>ر <b>قم الآية والسورة</b> |                                                                 |
|------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 7.1        | ١٦٦/ سورة النساء /٤                            | أنزلَهُ بعلمِهِ                                                 |
|            |                                                | ولئن سألتهم من خلقَ السماواتِ والأرضَ                           |
|            | ٢٥/ سورة لقمان /٣١ ،                           | ليقولُنَّ اللهُ                                                 |
| 777        | ۳۸/ سورة الزمر /۳۹                             |                                                                 |
| 717        | ١٤/ سورة الؤمنون /٢٣                           | ثم أنشأناه خلقاً آخر                                            |
|            |                                                | وَإِنْ طَائِفْتَانِ مَنَ المُؤْمِنِينِ اقْتَتْلُوا فَأُصْلِحُوا |
|            |                                                | بينهما ، فإن بغتْ إحداهما على                                   |
| · YY1      | ٩/ سورة الحجرات /٩٩                            | الأخرى                                                          |
| ۸۸۸ ، ۲۴۸  |                                                |                                                                 |
|            |                                                | إنَّ في خلقِ السماوات والأرضِ واختلافِ                          |
|            | ١٦٤/ سورة البقرة /٢ ،                          | الليلِ والنهارِ                                                 |
| 44. 6414   | ۱۹۰/ سورة آل عمران /۳                          |                                                                 |
|            |                                                | إنَّ فِي خلق السماوات والأرضِ واختلاف                           |
|            |                                                | الليل والنهارِ والفلك التي تجري في البحر                        |
|            |                                                | بما ينفع الناسَ وما أنزل اللهُ من السماءِ                       |
|            |                                                | من ماءٍ فأحيا به الأرض بعد موتها وبثّ                           |
|            |                                                | فيها من كلُّ دابَّةٍ وتصريف الرياحِ ِ                           |
|            |                                                | والسحابِ المسخَّر بين السماء والارض                             |
| 017        | ١٦٤/ سورة البقرة /٢                            | لآياتٌ لقوم يعقلون .                                            |
|            |                                                | إِنَّكَ لَا تهدي من أحببتُ ولكنَّ اللهُ يَهدي من                |
| ٧٢٠        | ٥٦/ سورة القصص /٢٨                             | داشی                                                            |
| 730,.90    | ٦٧/ سورة الكهف /٦٧                             | إنَّكَ لن تستطيع معي صبرا                                       |
| 790        | ۱۳۸/ سورة الأعراف /٧                           | إنكم قومٌ تجهلون                                                |
| 9.1. 1.89  | ٣٩/ سورة الزُّمر /٣٩                           | إنَّك ميِّتُ وإنَّهم ميِّتون .<br>°                             |
| ۸۰۰        | ۲۷۸/ سورة البقرة /۲                            | إنْ كنتم مؤمنين                                                 |
| ۳۲.        | ٢٤/ سورة البقرة /٢                             | فارِنْ لم تفعلوا ولن تفعلوا                                     |

|            | تبصرة الأدلة          |                                                |
|------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| رقم الصفحة | رقم الآية والسورة     |                                                |
|            |                       | إئَّما السبيل على الذين يستأذنونك وهم          |
| 0 2 7      | ٩٣/ سورة التوبة /٩    | أغنياء                                         |
| ٧٧١        | ١٠/ سورة الحجرات /٩٩  | إنَّما المؤمنون إخوة                           |
| 170        | ۸۲/ سورة أيس /۳۹      | إنَّما أمره إذا أردا شيئاً أن يقول له كن فيكون |
|            |                       | أفاإن ماتَ أو قتل انقلبتم على أعقابِكم ، ومن   |
|            |                       | ينقلب على عقبَيْهِ فلن يضرُّ اللهُ َشيئاً ،    |
| ٨٥١        | ۱٤٤/ سورة آ عمران /۳  | وسيجزي اللهُ الشاكرين .                        |
|            |                       | إنَّما قولُنا لشيءٍ إذا أردناهُ أن نقول له :   |
| 417 6 77 5 | ٠٤/ سورة النحل /٦٦    | كُنْ ، فيكونُ                                  |
| V 4 V      | ۱۷۸/ سورة آل عمدان /۳ | إنَّما نملي لهم ليزدادوا إثماً                 |

إنَّما وليُّكُم اللهُ ورسولُهُ والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ...

إِنَّمَا يريدُ اللهُ ليذهبَ عنكمُ الرجسَ أهل البيتِ ويطهِّر كم تطهيراً ...

إِنَّمَا يَعَمُرُ مُسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وِاليومِ الآخر وأقامَ الصلاةَ وآتي الزكاةَ ...

وإنْ من أمَّةِ إلا خلا فيها نذير ... وإنَّ منها لما يهبطُ من خشية الله ...

وإنَّ منهم لفريقاً يَلوون ألسنتهم

بالكتاب ...

وأنَّهُ لمَّا قام عبدُ اللهِ ...

أنَّهُ لن يؤمن من قومكم ، إلا مَنْ قد آمن ... فإنَّهم لا يكذبونَكَ ولكنَّ الظالمينَ بآيات الله

يجحدون ...

إني أريد أن تبوءَ بإثمي وإثمِكَ ... إني أعظك أن تكون من الجاهلين .

| ०१४          | ۹۳/ سورة التوبة /۹                           |
|--------------|----------------------------------------------|
| ٧٧١          | ١٠/ سورة الحجرات /٩٩                         |
| 170          | ۸۲/ سورة 'یس /۳۶                             |
|              |                                              |
|              |                                              |
| Y01          | ١٤٤/ سورة آ عمران /٣                         |
|              |                                              |
| 717 6 778    | ٠٤/ سورة النحل /١٦/                          |
| <b>777</b>   | ۰ ٤/ سورة النحل /١٦<br>١٧٨/ سورة آل عمران /٣ |
|              |                                              |
| ٨٥٤          | ٥٥/ سبورة المائدة /٥                         |
|              | / \$10 m /mm                                 |
| V £ 9        | ٣٣/ سورة الأحزاب /٣٣                         |
|              | ۵/ تا تا ۱۸                                  |
| Ά            | ۱۸/ سورة التوبة /۹                           |
| 4 7 4 3      | ۲۶/ سورة فاطر /۳۵<br>۷۷/ تا تا تا ا          |
| 797          | ٤٠٠/ سورة البقرة /٣                          |
| ٦.٩          | ۷۸/ سورة آل عمران /۲                         |
|              | ١٩/ سورة الجنّ /٧٢                           |
| ١٨٤          | ۳۳/ سورة هود /۱۱                             |
| <b>V · V</b> | 111 111                                      |
| ٤٩٣          | ٣٣/ سورة الأنعام /٣                          |
| V17          | ۲۹/ سورة المائدة /o                          |
| * 1 1        | , ,, ,                                       |

494

٤٦/ سورة هود /١١

|        |       | c   |
|--------|-------|-----|
| النسفي | . 11  | - 1 |
| النسف  | ( rel | ادہ |
| ٠      | O.,   | J.  |

|            | Ğ 0, 3.                  |                                                                          |
|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| رقم الصفحة | رقم الآية والسورة        |                                                                          |
| ٥٥٨ ، ٢٢٨  | ٥/ سورة مريم /١٩         | وإتّى خفتُ الموالَي من ورائي                                             |
| 7.4.1      | ٩٩/ سورة الصَّافات /٣٧   | إني ذاهب إلى ربّي                                                        |
|            |                          | إني رسولُ اللهِ إليكم مصدِّقاً لما بين يديُّ من                          |
|            |                          | التوراة ، ومبشرًا برسول يأتي من بعدي                                     |
| 299        | ٦/ سورة الصف /٦٦         | اسمه أحمد                                                                |
|            | ·                        | وإن يروا كِسْفاً من السماء ساقطاً يقولوا                                 |
| ٧٠١        | ٤٤/ سورة الطور /٢٥       | سحابٌ مركوم                                                              |
|            | ٢٥/ سورة الأنعام /٦ ،    | وإن يَرَوْا كُل آيةٍ لا يؤمنوا بها                                       |
| V • •      | ٧/ سورة الأعراف /٧       | 11 3 3- 7 6 33- 12                                                       |
|            |                          | وإن يمسَسْكُ اللهُ بُضِرٌّ فلا كاشفَ له إلا هو ،                         |
|            |                          | وَإِن يُمسَسْكُ بَخْيَرٍ فَهُو عَلَى كُلُّ شَيْءٍ                        |
| ٨٤         | ١٧/ سورة الأنعام /٦      | قدير                                                                     |
|            | ·                        | وإن يمسسُّكَ اللهُ بضرِّ فلا كاشف له إلا هو ،                            |
| 91 6 12    | ۱۰۷/ سورة يونس /۱۰۷      | وإن يُردُكَ بخيرٍ فلا رادَّ لفضلِهِ                                      |
| ۸۰۱        | ٣٨/ سورة الأنفال /٨      | إن ينتهوا يُغفَرْ لهم مًا قد سلفَ                                        |
|            |                          | ثم أورثنا الكتابُ الذين اصطفينا من                                       |
| 771        | ۳۲/ سورة فاطر /۳۵        | عبادنا                                                                   |
| 791        | ٤١/ سورة المائدة /٥      | أُولئكَ الذينَ لم يُردِ اللهُ أَن يُطهِّر قلوبَهم                        |
|            |                          | فأُولئكَ مع الذين أنعم اللهُ عليهم من النبيينَ                           |
| V £ 9      | ٦٩/ سورة النساء /٤       | والصديقين والشهداء والصالحينَ .                                          |
| ٧٣٤        | ٢٩/ سورة العنكبوت ٢٩/    | اثتنا بعذاب: الله ِ                                                      |
|            |                          | ۔                                                                        |
|            | ١١٧/ سورة البقرة /٢ ،    |                                                                          |
| ٤٤٠ ، ٣٨٧  | ۱۰۱/ سورة الأنعام /۳     | بديعُ السماواتِ والأرض                                                   |
| 101        | ٥/ سورة الإسراء /١٧      | بعثنا عليكم عباداً لنا أو لي بأسٍ شديدٍ                                  |
| ,,- 1      | ٥ سوره بي سريد ١١٠       | بعتنا عليكم عبادا لنا اولي باس سديد<br>وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلّهم |
| ٧٢٥        | ١٦٨/ سورة الأعراف /٧ *   | وبلوناهم باحسنات وانسيتات تعلهم<br>يرجعون .                              |
| , , =      | ١,١١١ مسوره ، يا عرب ١,١ | ير جعو ٠٠.                                                               |

| رقم الصفحة     | رقم الآية والسورة      | <b>ت</b>                                               |
|----------------|------------------------|--------------------------------------------------------|
| 091            | ١٤/ سورة المؤمنون /٢٣  | فتبارك اللهُ أحسنُ الخالقين .                          |
| 191 4 197      | ۲۷/ سورة الفتح /۲۸     | لتدخلُنَّ المسجدَ الحرام إن شاء اللهُ آمنين .          |
| ١٩٨            | ١٦/ سبورة الفتح /١٦    | ستدعَوْنَ إلى قوم أولي بأسٍ شديدٍ                      |
| ١٦٦            | ٥٧/ سورة الزمر /٣٩     | وترى الملائكة حافّينَ من حوّل العرشِ …                 |
| 171            | ٣٩/ سورة طه /٢٠        | ولتُصنعَ على عيني                                      |
|                |                        | تعالَوْا إَلَى كَلَّمَةٍ سُواءٍ بيننا وبينكم ألا نعبدَ |
| ٥٢٣            | ۲۶/ سورة آل عمران /۳   | إِلَّا اللهُ                                           |
|                |                        | تعالُوا ندعُ أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءَكم         |
|                |                        | وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة                    |
| ٤٩٣            | ٦١/ سورة آل عمران /٣   | الله ِ على الكاذبين .                                  |
| ، ٦٠٩          | ٩٥/ سورة الصافات /٣٧   | أتعبدون ما تنحتون ؟                                    |
| 711671.        |                        |                                                        |
| 7.9            | ١١٧/ سورة الأعراف /٧   | تلقفُ ما يأفكون                                        |
|                |                        | تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت                  |
| ٤٩٣            | ٤٩/ سورة هود /١١       | تعلمها أنت ولا قومُكَ                                  |
|                |                        | وتوبوا إلى الله ِ جميعاً أيُّها المؤمنون لعلكم         |
| <b>YYY</b>     | ٣١/ سورة النور /٢٤     | تفلحون .                                               |
| ٨١٨            | ۱۰۱/ سورة يوسف /۱۰۲    | توفني مسلمأ وألحقني بالصالحين                          |
|                |                        | 3                                                      |
|                | ١٧/ سورة السجدة /٣٢ ،  | جزاءً بما كانوا يعملون° .                              |
|                | ١٤/ سورة الأحقاف /١٤ ، |                                                        |
| · 0 7 9 . TT . | ۲۲/ سورة الواقعة /۲۶   |                                                        |
| 71. 6097       |                        |                                                        |
|                |                        | أجعل الآلهةَ إِلْهاً واحداً إِنَّ هذا لشيء             |
| ٣٧             | ٥/ سورة صُ /٣٨         | عُجاب .                                                |

ورد خطأ مطبعي في صفحة ٣٢٠ سطر ١٣ حيث وردت كلمة يفعلون في الآية بدلاً من كلمة يعملون . فاقتضى التنبيه

|             | أبو المعين النسفي                              |                                                                                                                   |
|-------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رقم الصفحة  | رقم الآية والسورة                              |                                                                                                                   |
|             | ٢٥/ سورة الأنعام /٦ ،                          | وجعلنا على قلوبهم أكنَّةً أن يفقهوه                                                                               |
| V £ 9       | ٦٤/ سورة الإِسراء /١٧                          |                                                                                                                   |
| <b>197</b>  | ١٩/ سورة الزخرف /٣                             | وجعلوا الملائكة الذين هم عبادُ الرحمنِ<br>إناثاً                                                                  |
| 1 171       | ۲۱۲ سوره الرحرك ۲۱۱                            | إنان<br>أم جعلوا لله ِشركاءَ خلقوا كخلقه فتشابه                                                                   |
|             |                                                | الْمُ جَعَلُوا لَلْهُ سِرْ فَاءَ خَلَقُوا كَحَلَقُهُ فَلَسَابُهُ اللَّهُ خَالَقُ كُلِّ شِيءٍ الخَلْقُ كُلِّ شِيءٍ |
| ۲۱۲ ،       | 14/10/12 /14                                   | •                                                                                                                 |
| 727 , 727   | ١٣/ سورة الرعد /١٣                             | وهو الواحدُ القهّار .                                                                                             |
| (1 7 6 (1 ) |                                                |                                                                                                                   |
|             |                                                | <b>T</b>                                                                                                          |
| ٨٤          | ٣٥/ سورة الأحزاب /٣٣                           | والحافظين فروجهم والحافظات                                                                                        |
|             |                                                | أم حسيب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم                                                                           |
|             |                                                | كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواءً                                                                                |
| <b>Y</b>    | ۲۱/ سورة الجاثية /٥٤                           | محياهم ومماتُهم ساءَ ما يحكمون .                                                                                  |
|             | 1                                              | الحمدُ لله ِالذي خلقَ السماواتِ والأرضَ                                                                           |
| ٤٨٦         | ١/ سورة الأنعام /٦                             | وجعل الظلمات والنور                                                                                               |
|             |                                                | ÷                                                                                                                 |
| ١٣٢         | ٥١/ سورة إبراهيم /١٤                           | ے<br>وخاب کُلُ جبّارِ عنید                                                                                        |
| £47 , £41   | ۲۶/ سورة الحشر /۹۵                             | و كاب دل جبارٍ عليه الحالق البارىءُ المصوِّرُ                                                                     |
| ، ٤٤٠، ٣٨٨  | ۲۲/ سورة الزمر /۳۹                             |                                                                                                                   |
| (7.1.097    | ۱۱۱ موره سوره ا                                | خالقُ کل شيءٍ وهو علی کل شيءٍ وکيل .                                                                              |
| ٦٠٨         |                                                |                                                                                                                   |
| V £ 9       | ٧/ سورة البقرة /٢                              | المراجع   |
|             | ۷ / سوره البقرة /۲<br>۲۳ و ۹۳ / سورة البقرة /۲ | ختم اللهُ على قلوبهم                                                                                              |
| 0 8 0       |                                                | خذوا ما آتيناكم بقوة                                                                                              |
|             | ۱۷۱/ سوره المعراب ۱۱                           | ا عالم المحادث المحادث المحادث                                                                                    |
| TT1 , T1T   | 6 / 115 7 / 24                                 | لخَلْقُ السماواتِ والأرضِ أكبر مِن خلقِ                                                                           |
| 1116333     | ٥٧/ سورة غافر /٠٠                              | الناس                                                                                                             |

|        |       | تبصرة الأدلة                           |                                                       |
|--------|-------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| الصفحة | رقم   | رقم الآية والسورة                      |                                                       |
|        | 171   | ٥٧/ سورة ص /٣٨                         | خلقتُ بيدي                                            |
|        |       |                                        | أم خُلقوا من غير شيءٍ أم هم الخالقون . أم             |
|        | ٥١٨   | ٣٥ – ٣٦/ سورة الطور /٢٥                | خلقوا السماوات والأرض                                 |
|        |       |                                        | <b>.</b>                                              |
|        |       |                                        | <u>ئ</u> و را داد ا                                   |
|        | ۸۰۰   | ۲۷۸/ سورة البقرة /۲                    | وذرُوا ما بقي من الربا                                |
|        | 484   | ١٠ – ١١/ سورة الطلاق /٥٦               | ذِكراً ، رسولاً يتلو                                  |
|        | 777   | ١٧٨/ سورة البقرة /٢                    | ذلكَ تخفيف من ربِّكم ورحمة                            |
|        |       | ٩٦/ سورة الأنعام /٦ ،                  | ذلكَ تقديرُ العزيزِ العليمِ                           |
|        |       | ٣٨/ سورة يس /٣٦،                       |                                                       |
|        | ٥٢٣   | ۱۲/ سورة فصّلت /۱۲                     |                                                       |
|        |       |                                        | J                                                     |
| ، ۳۹۳، | 494   | ١٤٣/ سورة الأعراف /٧                   | ربِّ أرني أنظرْ إليكَ قال لن تراني                    |
| 4900   | 49 8  |                                        |                                                       |
|        |       |                                        | ربِّ لا تذر على الأرضِ مِنَ الكافرين                  |
|        | Y•Y   | ۲۲/ سورة ُنوح /۷۱                      | ديّاراً                                               |
|        | ٧٦٤   | ۱۱/ سورة غافر /۰٪                      | ربَّنا أمتَّنا اثنتين وأحييتنا اثنتين                 |
|        |       | •                                      | ربَّنا إننا سمعنا منادياً للإيمانِ أنَّ آمنوا بربِّكم |
|        | ۲۱۸   | ۱۹۳/ سورة آل عمران /۳                  | فأمنًا                                                |
|        | १९०   | ١٢٩/ سورة البقرة /٢                    | ربَّنا وابعثْ فيهم رسولاً منهم …                      |
| 6      | 18.   | ٥/ سورة طه /٢٠                         | الرحمنُ على العرشِ استوى                              |
| ۱۸۲،   | 177   |                                        |                                                       |
|        | ۸۱۱   | ٣/ سورة المائدة /٥                     | ورضيتُ لكمُ الإسلامَ ديناً                            |
|        |       |                                        | س                                                     |
|        | ١٢١   | ٦٧/ سورة الزمر /٣٩                     | والسماواتُ مطوياتٌ بيمينه                             |
|        | 797   | ۹۰/ سورة مريم /۱۹<br>۹۰/ سورة مريم /۱۹ | فسوف يلقَوْنَ غَيّاً                                  |
|        | , , , | ا دا سورد درم ۱۱                       | <del>4 - y</del> - y                                  |
|        |       | _ 977 _                                |                                                       |
|        |       |                                        |                                                       |

### أبو المعين النسفي

### رقم الآية والسورة رقم الصفحة

0 . 7

044

07.6019

ص ضُرُبَتْ عليهمُ الذَّلَّةَ والمسكنةُ أين ما ثقفوا إلا بحبل من الله ... وضربَ لنا مثلاً ونسَى خَلْقَهُ ...

ط

طبعَ اللهُ على قلوبهم ...

وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنَّة ...

ع عبادٌ مُكْرمون . لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون بأمره يعملون بل عجبت ويسخرون ... عزيزٌ عليهِ ما عنتُم ... وعصى آدم ربَّهُ فغوى .

عفا الله عنكَ لمَ أذنتَ لهم ... ولعلا بعضُهم على بعض ... على ما فرَّطتُ في جنبُ الله ... علّام الغيوب ...

> غ فغفرنا له ذلك ...

۱۱۲/ سورة آل عمران /۳ ۷۸/ سورة 'یس /۳۳

۱۰۸/ سورة النحل /۱٦، ۱٦/ سورة محمد /۷۷ ۲۲/ سورة الأعراف /۷،

۱۲۱/ سورة طه ۲۰/

۲۷ — ۲۷/ سورة الأنبياء /۲۱ ٪ ۲۵۰ ۱۲/ سورة الصافّات /۳۷ ٪ ۱۸۰ ۱۲۸/ سورة التوبة /۹ ٪ ۶۸۹ ۱۲۱/ سورة طه /۲۰ ٪ ۲۹۳ ،۲۹۳ ،

۱۹/ سورة المؤمنون /۲۳
 ۲۵/ سورة الزمر /۳۹
 ۱۳۱ و ۱۱۲/ سورة المائدة /٥ ،
 ۲۸/ سورة التوبة /۹ ،
 ۲۸/ سورة سبأ /۴۲

۲۵/ سورة صٰ /۳۸

٤٣/ سورة التوبة /٩

|    | ٠ |
|----|---|
|    |   |
|    |   |
| ١. |   |

|           |                             | <b>3</b>                                         |
|-----------|-----------------------------|--------------------------------------------------|
|           | ۱۰۷/ سورة هود /۱۱،          | فعَّالٌ لما يريد                                 |
| : ٣١٣     | ١٦/ سورة البروج /٨٥         |                                                  |
| 777 , 775 |                             |                                                  |
|           |                             | وفي الأرضِ آياتٌ للموقنين . وفي أنفسكم           |
| ٥١٨       | ۲۰ ــ ۲۱/ سورة الذاريات /۱۰ | أفلا تبصّرون ؟                                   |
| 019       | ٤/ سورة الرعد /١٣           | وفي الأرض قطعٌ متجاوراتٌ                         |
| ۲۰۸       | ٥٤/ سورة النساء /٤          | في الدركِ الأسفل من النار                        |
|           |                             | ق                                                |
|           |                             | قالت الأعرابُ آمناً قل لم تؤمنوا ولكن قولوا      |
| ۸۱۷ ، ۸۰۰ | ١٤/ سورة الحجرات /٩٤        | أسلمنا                                           |
|           |                             | قالوا لنبيِّي لهم ابعث لنا ملكاً نقاتلٌ في سبيلٍ |
| ۴۲۸       | ٢٤٦/ سورة البقرة /٢         | الله ِ                                           |
|           |                             | وقال يا أيها الناس عُلِّمنا منطق الطير وأوتينا   |
| 777       | ١٦/ سورة النمل /٢٧          | من کلِّ شيء                                      |
|           |                             | قد أفلح الؤمنون . الذين هم في صلاتهم             |
| 111,010   | ۱ ـــ ۲/ سورة المؤمنون /۲۳  | خاشعون .                                         |
| ٥٣٣       | ٣٦/ سورة طه /٢٠             | قد أوتيتَ سؤلَكَ يا موسى .                       |
|           |                             | قد جاءكم رسولنا يبيِّن لكم على فترةٍ من          |
| ٤٨٢       | ١٩/ سورة المائدة /٥         | الرسيل                                           |
| 798       | ١٧٩/ سورة الأعراف /٧        | ولقد ذرأنا لجنَّمَ كثيراً من الجنِّ والإنسِ      |
|           |                             | لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت         |
| ٩.,       | ۱۸/ سورة الفتح /۱۸          | الشجرة                                           |
| ٣.٣       | ٧٥/ سورة البقرة /٢          | وقد كان فريق منهم يسمعون كلامَ الله ِ.           |
| ٤٩٤       | ۱۹/ سورة يونس /۱۹           | فقد لبثت فيكم عُمُراً من قبلِهِ أفلا تعقلون .    |
| ۷۱٥       | ٢٣/ سورة الإسراء /١٧        | وقضى ربُّك ألا تعبدو إلا إياه                    |

| أبو المعين النسفي<br><b>رقم الآية والسورة</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤/ سورة الإسراء /١٧                           | وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                               | قل أتنبئون الله بما لا يعلمُ في السماوات ولا                                                                                                                                                                                                                             |
| ۱۱/ سورة يونس /۱۸                             | في الأرض .<br>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7/ala:\\\\ 1 / 4 7                            | قل أرأيتم إن أخذ اللهُ سمعكم وأبصاركم وختم<br>على قلوبكم .                                                                                                                                                                                                               |
| 1/ 24 (10)                                    | على فلوبحم .<br>قل أفرأيتم ما تدعون من دونِ اللهِ إن أرادني                                                                                                                                                                                                              |
|                                               | َ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ ع<br>الله الله الله الله عن الله ع                                          |
| ٣٨/ سورة الزمر /٣٩                            | أرادني برحمةٍ هل هنَّ ممسكاتُ رحمته ؟                                                                                                                                                                                                                                    |
| ١٩/ سورة الأنعام /٦                           | قل أيُّ شيءٍ أكبرُ شهادةً قل الله                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٩ ٤ ١/ سورة الأنعام /٦                        | قل فلُّله الحجُّهُ البالغة                                                                                                                                                                                                                                               |
| what To t                                     | وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲۰/ سورة ال عمران ۲/                          | فإن أسلموا فقد اهتدوا                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                               | قل للمخلّفين من الأعراب ستدعَوْنَ إلى قوم ِ<br>أولي بأس شديدٍ تقاتلونهم أو                                                                                                                                                                                               |
| ١٦/ سورة الفتح /١٦                            | اوي باس سنديد صائعومهم او<br>يُسلمونَ                                                                                                                                                                                                                                    |
| , 6 33 ,                                      | ··· -y· ·•                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                               | قل ما أسألكم عليه من أجرٍ وما أنا من                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۸٦/ سورة صٰ/۳۸                                | المتكلِّفين                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٩/ سورة الأحقاف /٦٪                           | قل ما كنتُ بدعاً من الرُّسُلِ                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                               | قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۵۳ مرا بدورة النام ۱۳۹                        | تقنطوا من رحمةِ الله إِنَّ الله َ يَغفر الذُنوبَ<br>جميعاً                                                                                                                                                                                                               |
| ا در مورد بردر ۱۱                             | جميعا<br>قولوا آمنًا بالله وما أُنزلَ إلينا وما أُنزل إلى                                                                                                                                                                                                                |
|                                               | إبراهيم وإسماعيل ( إلى قوله ) ونحنُ                                                                                                                                                                                                                                      |
| ١٣٦/ سورة البقرة /٢                           | له مسلمون .                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                               | وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٠٠/ سورة السجدة /٣٢                           | تُكَذبون .                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                               | رقم الآية والسورة إلا سورة الإسراء /١٠ ١٨ سورة يونس /١٠ ٦٦ سورة الأنعام /٦ ٣٩ سورة الأنعام /٦ ٩١ سورة الأنعام /٦ سورة الأنعام /٦ سورة النعام /٦ سورة الفتح /٨٤ ٨٠ سورة الأحقاف /٦٦ هورة الأحقاف /٦٦ هورة الأحقاف /٦٦ هورة الأحقاف /٣٩ هورة الأحقاف /٣٩ ٣٩ سورة الزمر /٣٩ |

|            | تبصرة الأدلة                |                                             |
|------------|-----------------------------|---------------------------------------------|
| رقم الصفحة | رقم الآية والسورة           |                                             |
|            |                             | 5)                                          |
|            | ٧٤/ سورة النساء /٤ ،        | وكان أمرُ اللهِ مفعولاً                     |
| 197        | ٣٧/ سورة الأحزاب /٣٣        |                                             |
| 7 \ 1      | ٦٩/ سورة الأحزاب /٣٣        | وكان عندَ الله ِ وجيهاً .                   |
|            |                             | أكانَ للناس عَجباً أن أوحينا إلى رجلٍ منهم  |
| ٤٨٢        | ۲/ سورة يُونس /۱۰           | أن أنذرِ الناس                              |
|            |                             | فكذُّبَ وعصى ثم أدبر يسعى . فحشر            |
| 797        | ۲۱ ــ ۲۶/ سورة النازعات /۷۹ | فنادى فقال : أنا ربُّكُم الأعلى             |
|            |                             | وكذلك أوحينا إليكَ قرآناً عربياً لتنذر أمَّ |
| 2 / 3      | ٧/ سورة الشورى /٢           | القرى ومَنْ حولها                           |
| V £ 9      | ١٤٣/ سورة البقرة /٢         | وكذلك جعلناكم أمَّةً وسطاً                  |
| V £ 9      | ٣١/ سورة العرفان /٢٥        | وكذلك جعلنا لكل نبلِّي عدواً من المجرمين .  |
| 797        | ٣٣/ سورة النحل /٦٦          | كذلك فعل الذين من قبلهم                     |
| 797        | ۳۹/ سورة يونس (۱۰۰          | كذلك كذَّبَ الذين من قبلهم                  |

١٢٥/ سورة الأنعام /٦

١٠٦/ سورة آل عمران ٣/

729

097

19

كذلك يجعلُ اللهُ الرجسَ على الذين لا يۇمنون . كذلك يريهمُ اللهُ أعمالهم حسراتٍ عليهم ١٦٧/ سورة البقرة /٢ أكفرتم بعد إيمانكم ؟...

| ١٨    | ٧٦/ سورة الأنفال /٨  | لا أحبُّ الآفلين                 |
|-------|----------------------|----------------------------------|
| ٤٤.   | ١٠٢/ سورة الأنعام /٦ | لا إِلهَ إِلا هو خالقُ كلِّ شيءٍ |
| ٣٦    | ٥٥٪/ سورة البقرة /٢  | لا تأخذه سنة ولا نوم             |
| 4     | ٢٩/ سورة الإسراء /١٧ | ولا تُبْسُطُها كُلُّ البسطِ      |
| × 7 A | ٢٦٤/ سورة البقرة /٢  | لا تبطلوا صدقاتكم بالمنِّ والأذى |
| ٧٠٧   | ٠٤/ سورة التوبة /٩   | لَا تَحْزِنْ إِنَّ اللهَ معنا    |

| •           | أبو المعين النسفي      |                                                         |
|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------|
| رقم الصفحة  | رقم الآية والسورة      |                                                         |
|             |                        |                                                         |
|             | ۸۸/ سورة الحجر /۱۵     | ولا تحزنْ عليهم                                         |
|             | ١٢٧/ سورة النحل /١٦٧ ، | •                                                       |
| ٤٨٩         | ٠٧/ سورة النمل /٢٧     |                                                         |
|             |                        | ولا تحسبَنَّ الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً ،         |
|             |                        | بل أحياء عندَ ربِّهم يرزقون .                           |
| V70         | ۱۶۹/ سورة آل عمران /۳  | فرحين                                                   |
|             |                        | لا تختصموا لديُّ وقد قدمْتُ إليكم بالوعيد               |
|             |                        | ماً يُبدَّل القولُ لديَّ وما أنا بظلَّام                |
| ٧٨٣         | ۲۸ و ۲۹/ سورة قُ /٥٠   | للعبيد .                                                |
| ، ۳۸۷       | ١٠٣/ سورة الأنعام /٦   | لا تدركُهُ الأبصارُ                                     |
| 221 6 240   |                        |                                                         |
| ٤٨٩         | ۸/ سورة فاطر /۳۵       | فلا تذهب نفسُكَ عليهم حسرات .                           |
|             |                        | ولا تقولَنَّ لشيءٍ إني فاعل ذلك غداً إلا أن             |
| ٧.0         | ۲۳/ سورة الكهف /۱۸     | يشاءَ اللهُ                                             |
|             |                        | ولا تقولوا لمن يُقتل في سبيلِ اللهُ ِأمواتُ بل          |
| ٧٦ <i>٥</i> | ١٥٤/ سورة البقرة /٢    | أحياءٌ ولكن لا تشعرون                                   |
|             |                        | ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتمُ الأعلونَ إن كنتم            |
| ۸۰۰         | ۱۳۹/ سورة آل عمران /۳  | مؤمنين .                                                |
|             |                        | ولا تياً سوا من رَوْح الله إِنَّهُ لا يياًسُ من رَوْح ِ |
| <b>v91</b>  | ۸۷/ سورة يوسف /۲۲      | الله إلا القومُ الكافرون .                              |
|             |                        | ولا يأتون الصِلاةَ إلا وهم كسالى ، ولا                  |
| ٨٢٥         | ٤ ٥/ سورة التوبة /٩    | ينفقون إلا وهم كارهون .                                 |
| 0.1         | ٧/ سورة الجمعة /٦٢     | ولا يتمنَّوْنَهُ أبداً                                  |
|             |                        | ولا يجرمَنُّكمْ شنآنُ قوم ٍ على ألَّا تعدلوا            |
| ٨٣١         | ٨/ سورة المائدة /٥     | اعدلوا                                                  |
|             |                        | ولا يحسبَنَّ الذين كفروا أنَّما نملي لهم خيرٌ           |

| t                       | تبصرة الأدلة<br>تراكبة المركبة |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رقم الصفحة              | رقم الآية والسورة                                                                                                              |
| 798                     | ۱۷۸/ سورة آل عمران /۳                                                                                                          |
| 7.1                     | ٥٥٠/ سورة البقرة /٢                                                                                                            |
| ٧٠٩                     | ٧/ سورة الزمر /٣٩                                                                                                              |
| 370                     | ١٩/ سورة الأنبياء /١٦                                                                                                          |
| <b>798, 797</b>         | ٢٨/ سورة الأنبياء /٢٨                                                                                                          |
| ٧٧٧ ، ٧٦٧               | ١٥ و ١٦/ سورة الليل /٩٢                                                                                                        |
| 710                     | ۱۶/ سورة الملك /۲۷                                                                                                             |
| ٨٣٦                     | ۲۸۶/ سورة البقرة /۲                                                                                                            |
| ,,,,                    | ۲۸۸۱ متوره انبغره ۱۱                                                                                                           |
| 797 , 797               | ٣٤/ سورة هود /١١                                                                                                               |
| ٤٠٠                     | ۲۲/ سورة يونس /۲۲                                                                                                              |
| 219                     | ٣/ سورة الشعراء /٢٦                                                                                                            |
| 197                     | ٤٤/ سورة طه /٣٠                                                                                                                |
| 197                     | ٣/ سورة عَبَسَ /٨٠                                                                                                             |
| • £AY                   | ٧/ سورة الرعد /١٣                                                                                                              |
|                         | ٥٦/ سورة القصص /٢٨ ،                                                                                                           |
| <b>YY 1</b>             | ٢٧٢/ سورة البقرة /٢                                                                                                            |
| <b>797</b>              | ١٤٣/ سورة الأعراف /٧                                                                                                           |
| ١٨٤                     | ١٤/ سورةِ القصص /١٤                                                                                                            |
| <b>797</b> , <b>797</b> | ١٤٣/ سورة الأعراف /٧                                                                                                           |
| ۸۰۱                     | ۲۲/ سورة البقرة /۲                                                                                                             |
| 894                     | ٦٩/ سورة المؤمنون /٣٣                                                                                                          |
|                         |                                                                                                                                |

| لأنفسِهم إنما نُملي لهم ليزدادوا إثمًا .                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| ولا يحيطون بشيءٍ من علمِهِ                                                       |
| ولا يرضى لعبادِهِ الكفر                                                          |
| لا يستكبرون عن عبادتِهِ ولا يستحسرون .                                           |
| ولا يشفعون إلا لمن ارتضى .                                                       |
| رُدُ يُسْتَعُمُونَ إِنَّ مِنْ مُرْضِينِي .<br>لا يصلاها إلا الأشقى . الذي كذَّبَ |
|                                                                                  |
| وتولّی                                                                           |
| ألا يعلمُ من خلقَ الخلق                                                          |
| لا يكلُّفُ الله نفساً إلا وسعَها                                                 |
| ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم                                              |
| إن كان الله يريد أن يُغْوِيَكُمْ …                                               |
| للذين أحسنوا الحسني وزيادة                                                       |
| لعلَّكَ باخعٌ نفسَكَ                                                             |
| لعلَّهُ يتذكَّر أو يخشى                                                          |
| لعلَّهُ يزَّكِّي                                                                 |
| عمد يرعي<br>ولكل قوم <sub>ي</sub> هادٍ                                           |
| ولكنَّ الله يَهدي من يشاء                                                        |
| و لحن الله يهدي من يساء                                                          |
|                                                                                  |
| وُلكن انظر إلى الجبل فإن استقرَّ مكانه                                           |
| فسوفَ تراني                                                                      |
| ولما بلغ أشدَّهُ واستوى                                                          |
| فلمَّا تَجَلَّى رَبِّه للجبلِ جعلَهُ دكًّا                                       |
| أو لَمْ تؤمنْ قال : بلي                                                          |
| أم لم يعرفوا رسولَهِم فهمْ لهُ منكرون                                            |
| ولله على الناس حجُّ البيتِ من استطاع إليه                                        |
| سبيلاً                                                                           |
| لو استطعنا لخرجنا معكم                                                           |
|                                                                                  |

٬۹۷ سورة آل عمران /۳ ٤۲ سورة التوبة /۹

0 2 7 \_ 0 2 1

| النسفي | المعين | أبو |
|--------|--------|-----|
|        |        |     |

|                                                                    | أبو المعين النسفي                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رقم الصفحة                                                         | رقم الآية والسورة                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       |
| ٨٩١                                                                | ٦٣/ سورة الأنفال /٨                                                                                                          | لو أنفقتَ ما في الأرض جميعاً ما ألَّفتَ بين<br>قلوبهم ولكن الله ألَّفَ بينهم<br>ولو أنَّنا نزَّلنا إليهم الملائكة وكلَّمهم الموتى<br>وحشرنا عليهم كل شيءٍ قُبُلاً ما كانوا            |
| ٧.,                                                                | ١١١/ سورة الأنعام /٦                                                                                                         | ليُؤمنوا إلا أن يشاءَ اللهُ                                                                                                                                                           |
| 787<br>7AV<br>7.77<br>7.77<br>7.77<br>7.77<br>7.77<br>7.77<br>7.77 | <ul> <li>۲۷/ سورة الشورى /۲۶</li> <li>۲۸/ سورة الأنعام /۳</li> <li>۹۹/ سورة يونس /۱۰</li> <li>۹۶/ سورة الأنعام /۳</li> </ul> | ولو بسط اللهُ الرِّزقَ لعبادِه لبغُوْا في الأرض ولو رُدُّوا لعادوا لما نُهوا عنه ولو شاء اللهُ لجمعهم على الهدى ولو شاء ربُّكَ لآمن من في الأرضِ كُلُهم جميعاً فلو شاء لهداكم أجمعين  |
| 79A<br>, V. V. 799<br>, V. W. V. Y                                 | ١٠٧/ سورة الأنعام /٦                                                                                                         | ولو شاء ما أشركوا<br>ولو شئنا لآتينا كلَّ نفسٍ هُداها ولكنْ حقَّ<br>القول منّي لأملأنَّ جَهنَّمَ من الجنَّةِ<br>والناسِ أجمعين .                                                      |
| 177                                                                | ۲۲/ سورة الأنبياء /۲۱<br>۱۵۶/ سورة آل عمران /۳<br>۸۲/ سورة النساء /٤                                                         | لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا<br>لو كان لنا من الأمر شيءٌ ما قُتلنا ههنا .<br>ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً<br>كثيراً<br>ولولا أن يكون الناس أمةً واحدةً لجعلنا لمن |

| رقم الصفحة      | رقم الآية والسورة       |                                              |
|-----------------|-------------------------|----------------------------------------------|
|                 |                         | يكفرُ بالرحمنِ لبيوتهم سُقُفاً من فضَّةٍ     |
| 757             | ٣٣/ سورة الزخرف /٣٣     | ومعارج عليهًا يظهرون .                       |
|                 | ٨٣/ سورة النساء /٤ ،    | ولولا فضلُ الله عليكم ورحمته                 |
|                 | ۱۰ و ۱۶و ۲۰ و ۲۱/ سورة  | , -                                          |
| 097             | النور /۲٤               |                                              |
| ar and a second |                         | أو ليس الذي حلق السماواتِ والأرضَ بقادرٍ     |
| ٥٢.             | ۸۱/ سورة ایس /۳۶        | على أن يخلق مثلهم بلي                        |
| 0 2 7           | ٩٩/ سورة التوبة /٩      | ليس على الضعفاء ولا على المرضى               |
| ۱ ۲ ۹ ٤ ٤       | ۱۱/ سورة الشورى /۲٪     | ليس كمثله شيءٌ وهو السميع البصير .           |
| 177 , 770       |                         |                                              |
|                 |                         |                                              |
|                 |                         |                                              |
| ۲۸.             | ٧/ سورة الحشر /٩٥       | وما آتاكمُ الرسول فخذوهُ                     |
|                 | 1 <b>\$</b> 1           | وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها    |
| ٧٢٥             | ٩٤/ سورة الأعراف /٧     | بالبأساء والضرّاء                            |
|                 |                         | وما أرسلنا من رسولٍ إلا ليطاعَ باإذنِ<br>. ﴿ |
| ٧١٠             | ٦٤/ سورة النساء /٤      | الله ِ                                       |
| 711, 197        | ٣١/ سورة غافر /٠٠       | وما الله يريد ظلماً للعباد                   |
|                 |                         | وما تلك بيمينك يا موسى ؟ قال هي              |
| ١٦٣             | ۱۷/ سورة طه /۲۰         | عصاي                                         |
| V97             | ٤٨/ سورة المُدَّثُر /٤٧ | فما تنفعُهم شفاعة الشافعين                   |
| 71.67.9         | ١٠٣/ سورة المائدة /٥    | ما جعل اللهُ من بحيرةٍ                       |
|                 |                         | وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من |
| 197             | ١٤٣/ سورة البقرة /٢     | يتَّبعُ الرسول ممَّن ينقلبُ على عقبَيْهِ …   |
| ۲۹۲ ،           | ٥٦/ سورة الذاريات /١٥   | وما خلقتُ الجنَّ والإِنسَ إلا ليعبدونِ .     |
| V1 · · V · 9    |                         |                                              |
| ١٦٣             | ٢٣/ سورة الشعراء /٢٦    | وما ربُّ العالمين ؟                          |
|                 |                         |                                              |

|                  | أبو المعين النسفي     |                                                        |
|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| رقم الصفحة       | رقم الآية والسورة     |                                                        |
| 097              | ٤٦/ سورة فصّلت /٤٦    | وما ربُّكَ ُ بظلَّام ِ للعبيد .                        |
| ۸۲۲ ، ۸۰۲        | ۱۶۳/ سورة البقرة /۲   | وما كان الله ليُضيعَ إيمانكم                           |
| ٥٣٣              | ٦٧/ سورة الأنفال /٨   | مَا كَانَ لِنبِيِّي أَنْ يَكُونَ لِهِ أُسرى            |
|                  |                       | وما كان معه من إلهٍ إذاً لذهب كُلُّ إلهٍ بما           |
| ۸٧               | ٩١/ سورة المؤمنون /٣٣ | خلقَ                                                   |
|                  |                       | ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا                      |
| 0 2 7            | ۲۰/ سورة هود /۱۱      | يبصرونَ .                                              |
|                  |                       | وما كنت تتلو من قبله من كتابٍ ولا تخطُّهُ              |
| 79 £ - 797       | ٤٨/ سورة العنكبوت /٩٧ | بيمينكَ إذاً لارتابَ المبطلونَ .                       |
| <b>YYY</b>       | ٧٢/ سورة الأنفال /٨   | ما لكم من ولايتهم من شيءٍ                              |
| <b>798 6 797</b> | ۱۸/ سورة غافر /۱۸     | ما للظالمين من حميم ولا شفيع ٍ يُطاع                   |
| ٦٨٨              | ٦/ سورة هود /١١       | وما من دابةٍ في الأرضِ إلّا على اللهِ رزقُها …         |
|                  |                       | وما منع الناسَ أن يؤمنوا إذا جاءهم الهدى               |
| ٣٤               | ٩٤/ سورة الإسراء /١٧  | إلاَّ أن قالوا أبعث الله بشراً رسولًا ؟                |
|                  |                       | وما منعهم أن تُقبلَ منهم نفقاتُهم إلّا أنَّهم          |
| ٨٠٦              | ٤ ٥/ سورة التوبة /٩   | كفروا بالله ِ وبرسوله                                  |
| 7.9              | ۷۸/ سورة آل عمران /۳  | وما هو من عندِ الله ِ                                  |
| 044              | ٣/ سورة الضحى /٩٣     | ما ودَّعكَ ربُّكَ وما قلى .                            |
| 777              | ٥/ سورة الشعراء /٢٦   | وما يأتيهم من ذكر من الرحمانِ محدَثٍ                   |
| 777 , 187        | ٢/ سورة الأنبياء /٢   | ما يأتيهم من ذكرٍ من ربِّهم مُحدَثٍ                    |
|                  | -                     | وما يُعَمَّرُ من مُعَمَّرٍ ولا يُنقَصُ من عُمْرِهِ إلا |
| ٦٨٧              | ۱۱/ سورة فاطر /۳۵     | في كتاب                                                |
| 141 2 741        | ٧/ سورة المجادلة /٨٥  | ما يكون من نُجوى ثلاثةٍ إلا هو رابعهم                  |
| ۲۸.              | ٣/ سورة النجم /٥٣     | وما ينطقُ عن الهوى                                     |
| 0.0              | ۲۶/ سورة الجاثية /٥٤  | وما يهلكنا إلا الدهرُ                                  |
|                  |                       | وُمبشّراً برسولٍ يأتي من بعدي اسمُهُ                   |
| 191              | ٦/ سورة الصفّ /٦١     | أحمد                                                   |
|                  | _ 940 _               |                                                        |

| رقم الصفحة | رقم الآية والسورة |
|------------|-------------------|
|------------|-------------------|

|              |                      | مثلُ الذين ينفقون أموالَهم في سبيل الله ِ كمثل          |
|--------------|----------------------|---------------------------------------------------------|
|              |                      | حبَّةٍ أنبتتْ سَبْعَ سَنابَلَ فِي كُلِّ سَنبَلَةٍ مِئةً |
| ٧٧٣          | ٢٦١/ سورة البقرة /٢  | حبّةٍ                                                   |
| 777          | ۲۲/ سورة إبراهيم /۲۲ | ومثلُ كلمةٍ خبيثةٍ                                      |
| <b>~ ~ 1</b> | ۲۹/ سورة الفتح /۲۹   | محمَّدٌ رسولُ الله ِ                                    |
| ٤٣٦          | ۲۳/ سورة الحشر /۹٥   | الملكُ القدُّوسُ                                        |
| 778          | ۲۵/ سورة نوح /۷۱     | ممَّا خطيئاتهم أُغرقوا فأُدخلوا ناراً                   |
|              |                      | ومن آياتِه أن خلقكم من ترابٍ ثم إذا أنتم بشرٌ           |
| 011          | ۲۰/ سورة الروم /۳۰   | تنتشرون .                                               |
| ٥١٨          | ٤٦/ سورة الروم /٣٠/  | ومن آياته أن يرسلَ الرياحَ مُبشِّراتٍ                   |
| \ \          | ·                    | من جاءَ بالحسنةِ فلهُ عشرُ أمثالها ومن جاء              |
| 777          | ١٦٠/ سورة الأنعام /٦ | بالسيئة فلا يُجزى إلّا مثلها                            |
| <b>٧</b> ٩٧  | ٢٥٥/ سورة البقرة /٢  | من ذا الذي يشفعُ عندَهُ إلا بإذنِهِ                     |
|              |                      | من ذا الذي يُقرضُ اللهَ قرضاً حسناً فيضاعفُهُ           |
| ٧٧٣          | ٥٤٠/ سورة البقرة /٢  | له أضعافاً كثيرةً .                                     |
|              |                      | أفمن شرحَ اللهُ صدرَهُ للإسلام فهو على نورِ             |
| ٨٠٩          | ۲۲/ سورة الزمر /۳۹   | من ربِّهِ                                               |
| <b>797</b>   | ٨/ سورة غافر /٠٠     | ومن صلحَ من آبائهم                                      |
|              |                      | فمن عُفي له من أخيه شيءٌ فاتباعٌ                        |
| ٧٧١          | ۱۷۸/ سورة البقرة /۲  | بالمعروفِ                                               |
|              |                      | من عمل سيئةً فلا يُجزى إلا مثلها ومن عمل                |
|              |                      | صَّالحاً من ذكرأو أنثى وهو مؤمن                         |
|              |                      | فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير                    |
| ٧٧٣          | ٠٤/ سورة غافر /٠٤    | حسابٍ                                                   |
| ٨٠٦          | ٢٥/ سورة النساء /٤   | من فتياتِكم المؤمناتِ واللهُ أعلمُ بإيمانكم …           |
|              | •                    | أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا                       |

|            | أبو المعين النسفي       |                                                   |
|------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| رقم الصفحة | رقم الآية والسورة       |                                                   |
| ٧٧٨ ، ٧٦٩  | ١٨/ سورة السجدة /٣٢     | يستوون                                            |
|            |                         | فمن كان يرجو لقاءً ربِّهِ فليعمل عملاً صالحاً     |
| AFY        | ١١٠/ سورة الكهف /١١٠    | ولا يشرك بعبادةِ ربِّهِ أحداً .                   |
| ٨١٩        | ۲/ سورة التغابن /۲      | فمنكم كافر ومنكم مؤمنٍ                            |
|            |                         | ومن لم يحكم بما أنزل اللهُ فأولئكَ هم             |
| 777        | ٤٤/ سورة المائدة /٥     | الكافرون                                          |
| 0 2 1      | ٤/ سورة المجادلة /٥٨    | فمن لم يستطعْ فإطعامُ ستين مسكيناً                |
| ०१४        | ٢٥/ سورة النساء /٤      | ومن لم يستطع منكم طَوْلاً ِ                       |
|            |                         | ومن يبتغ ِ غير الإِسلام ِ ديناً فلن يُقبل         |
| ۸۱۹ ، ۸۱۸  | ۸۵/ سورة آل عمران /۳    | منه                                               |
| ٥٢. ، ٣٤   | ۷۸/ سورة ایس /۳۶        | من يحيي العظامَ وهي رميم ؟                        |
|            |                         | ومن يخرج من بيتهِ مهاجراً إلى الله                |
| ١٨٦        | ١٠٠/ سورة النساء /٤     | ورسولهِ                                           |
|            |                         | فمن يردِ اللهُ أن يهديّهُ يشرحْ صدرَهُ للإسلامِ   |
|            | , ۶. ,                  | ومن يُردْ أن يُضلُّهُ يجعلْ صدرَهُ ضيِّقاً        |
| , ५१६      | ١٢٥/ سورة الأنعام /٦    | حرجاً                                             |
| ٧٢٠ ، ٦٩٥  |                         | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \             |
|            |                         | ومن يردٍ الله فتنتَهُ فلن تملكَ له من الله ِ      |
| 791        | ٤١/ سورة المائدة /٥     | شيئاً                                             |
|            | 4/1 11 11 11 12 12 12   | ومن يعص الله ورسولَهُ ويتعدَّ حدودَهُ يُدخلْهُ    |
| V/7 ، /7V  | ١٤/ سورة النساء /٤      | ناراً خالداً فيها                                 |
| ۷۷۳ ، ۱۹۹  | 00/511115               | قمن يعمل مثقالَ ذرّةٍ خيراً يَرَهُ . ومن يعملُ    |
| VVT ( 041  | ۷ و ۸/ سورة الزلزلة /۹۹ | مثقالَ ذرّةٍ شراً يَرهُ                           |
| \/\/w      | 4/.1.11: /1.02          | ومن يعمل من الصالحاتِ من ذكرٍ أو أنثى             |
| ٧٧٣        | ۱۲۶/ سورة النساء /٤     | وهوِ مؤمن                                         |
| ۸۰۲        | ٩٤/ سورة الأنبياء /٢١   | ومن يعمل من الصالحاتِ وهو مؤمنٌ فلا<br>كذانُ الله |
| W. J       | ۲۱/ سوره ۱د نبیاء ۱۱    | كفران لسعيهِ                                      |

|        |     |         |       | -00 |
|--------|-----|---------|-------|-----|
| الصفحة | رقم | والسورة | الآية | رقم |

|             |                       | ومن يقتل مؤمناً متعمّداً فجزاؤُهُ جهنَّمَ خالداً   |
|-------------|-----------------------|----------------------------------------------------|
| ٧٧٤ ، ٢٦٨   | ۹۳/ سورة النساء /٤    | فيها                                               |
| <b>Y9</b> 1 | ٥٦/ سورة الحجر /١٥    | ومن يقنطْ من رحمةِ ربِّهِ إلا الضَّالُّون          |
| ۸۰۰         | ٢٥٦/ سورة البقرة /٢   | فمن يكفر بالطاغوتِ ويؤمنْ بالله ِ                  |
|             |                       |                                                    |
| •           | × ,                   | ٠. ن                                               |
|             |                       | النارُ يُعرَضونَ عليها غُدُوّاً وعشيّاً ويوم تقومُ |
|             |                       | الساعةُ أُدخلوا آلَ فرعَوْنَ أَشْدً                |
| ٧٦٣         | ٤٦/ سورة غافر /٤٦     | العذاب                                             |
| <b>٣9</b> ٧ | ٣٥/ سورة النمل /٢٧    | فناظرةٌ بمَ يرجعُ المرسلون                         |
|             | ٧٣/ سورة الأعراف /٧ ، | ناقةُ اللهِ                                        |
| 112         | ٦٤/ سورة هود /١١      |                                                    |
|             |                       | أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات                |
|             |                       | كالمفسدين في الأرضِ أم نجعل المتقين                |
| Y A 9       | ۲۸/ سورة صْ /۳۸       | كالفجّار                                           |
|             |                       | أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف               |
| Y A 9       | ٣٥/ سورة القلم /٦٨    | تحكمون ؟                                           |
| 7.7.1       | ١٦/ سورة قُ /٥٠       | ونحن أقربُ إليه من حبلِ الوريدِ                    |
| 0.1         | ٥٣/ سورة فصّلت /٤١    | سنريهم آياتنا في الآفاقِ وفي أنفسهمٍ               |
|             |                       | ونزعنا ما في صدورهم من غلُّ إخواناً ، على          |
| ۸۸۸ ، ۴۸۸   | ٤٧/ سورة الحجر /١٥    | سُررٍ متقابلين                                     |
| 199 6 197   | ۱۲/ سورة الكهف /۱۸    | لنعلمَ أيُّ الحزبينِ أحصى لما لبثوا أمداً .        |
|             | / N /                 | لنعلمَ من يتَّبعُ الرسولَ ممَّنْ ينقلبُ على        |
| 199         | ١٤٣/ سورة البقرة /٢   | عقبيه                                              |
| 199 6 194   | ۱۰/ سورة يونس /۱۱     | لننظر كيفَ تعملونَ                                 |

|                |                                            | فهبْ لي من لدنْكَ ولياً . يرثني ويرثُ من      |
|----------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 77.            | o _ ٦/ سورة مريم /١٩                       | آلِ يعقوبَ                                    |
|                |                                            | هذا خلقُ اللهِ فأروني ماذا خلقَ الذين من      |
| #17 ° #11      |                                            | دونِهِ                                        |
| ٤٩             | ٢٤/ سورة الأحقاف /٢٤                       | هذا عارضٌ مُمطُّرنا                           |
| T 9 V          | ٣/ سورة الروم /٣٠                          | وهم من بعدِ غَلَبِهم سيغلبون .                |
|                |                                            | هو الذي أرسلَ رسولَهُ بالهدى ودين الحقّ       |
| 0.1            | ٣٣/ سورة التوبة /٩                         | ليظهرَهُ على الدين كُلِّهِ                    |
| <b>የ</b> ለያ    | ٢/ سورة الجمعة /٦٢                         | هو الذي بعثَ في الأُميين رسولاً منهم          |
| ۱۸۰، ۱۹۷       | ۸٤/ سورة الزخرف /۲۳                        | وهو الذي في السماءِ إلهٌ وفي الأرضِ إلهُ      |
| ۷۲۱ ، ۲۸۱      | ۱۸ و ۲۱/ سورة الأنعام /۲                   | وهو القاهر فوق عبادِهِ                        |
|                | ١٠٣/ سورة الأنعام /٦،                      | وهو اللطيفُ الخبير                            |
| ، ۳۸۸          | ١٤/ سورة الملك /١٧                         | J L J J                                       |
| ٤٤١ ، ٤٤ ،     |                                            |                                               |
| ۳۷۰ ، ۳۵۳      | ۲۶/ سورة الحشر /۹٥                         | هو الخالقُ البارىء المصوِّرُ                  |
|                |                                            | هو اللهُ الذي لا إلهَ إلّا هو الملكُ القدُّوس |
| 707            | ۲۳/ سورة الحشر /۹٥                         | السلامُ المؤمنُ المهيمنُ العزيزُ الجبّارُ     |
| ١٨٥            | ٣/ سورة الأنعام /٣                         | وهو الله في السماوات وفي الأرض                |
| ٥٢.            | ۲۹/ سورة 'يس /۳۲                           | وهو بکلّ خلق علیم                             |
| £ £ \          | ۱،۱/ سوریة الأنعام /۳                      | وهو بكل شيءِ عليم<br>وهو بكل شيءِ عليم        |
| ١٨٤            | ۲۲/ سورة النمل /۲۷                         | وهو بكل شيء عليم<br>وهو ربُّ العرش العظيم     |
| ٨٤             | ۱۲/ سورة الأنعام /۲<br>۱۷/ سورة الأنعام /۳ |                                               |
| , <b>, , ,</b> | ۱۲۰/ سورة المائدة /٥ ،                     | فهو على كلِّ شيءٍ قدير                        |
|                | ٤/ سورة هود /١١٠، ٥٠/ سورة                 | وهو على كلُّ شيءٍ قدير                        |
| ०१२            |                                            |                                               |
| 041            | الروم /۳۰                                  |                                               |

|                  | تبصرة الأدلة              |                                                    |
|------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|
| رقم الصفحة       | رَقم الآية والسورة        |                                                    |
|                  | ١٠٢/ سورة الأنعام /٦ ،    | وهو على كل شيءٍ وكيل                               |
| ٤٤.              | ٦٢/ سورة الزمر /٣٩        | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,              |
| 277              | ۸۸/ سورة المؤمنون /۲۳     | وهو يجيرُ ولا يُجار عليه                           |
| 277              | ٤ 1/ سورة الأنعام /٦      | وهو يطعِمُ ولا يُطعَمُ                             |
|                  | , ,                       | , 3,,                                              |
|                  |                           | , <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>      |
| ٣٠٤              | ۲۶/ سورة النساء /۶        | لوجدوا اللهُ تَوَّاباً رحيماً .                    |
| 799, 797         | ۲۲ و ۲۳/ سورة القيامة /۷۵ | وجوةٌ يومئذٍ ناضرةً . إلى ربِّها ناظرة .           |
| ٨٦٢              | ١٦/ سورة النمل /٢٧        | وورث سليمانُ داودَ                                 |
|                  |                           | وعد اللهُ الذينِ آمنوا منكم وعملوا الصالحاتِ       |
| (0.)             | ٥٥/ سورة النور /٢٤        | ليستخلفنُّهم في الأرض                              |
| $AY \cdot - A79$ | •                         |                                                    |
|                  | •                         | ي                                                  |
|                  |                           | يا أهل الكتاب لم تكفرون بآياتِ اللهِ وأنتم         |
| १११              | ٧٠/ سورة آل عمران /٣      | تشهدون ؟                                           |
|                  |                           | يا أهل الكتاب لم تلبسونَ الحقُّ بالباطل            |
| १११              | ۷۱/ سورة آل عمران /۳      | وتكتمون الحُقَّ وأنتم تعلمون ؟                     |
|                  | ·                         | يا أيُّها الذين آمنوا اتقوا اللهُ حقَّ تقاتِهِ ولا |
| ٨١٨              | ۱۰۲/ سورة آل عمران /۳     | تموتُنَّ إلا وأنتم مسلمون .                        |
|                  |                           | يا أيُّها الذين آمنوا أنفقوا من طيِّبات ما         |
| ۰۲۸              | ٢٦٧/ سورة البقرة /٢       | كسبتم                                              |
| ٥٢٣              | ١٣٦/ سورة النساء /٤       | يا أَيُّها الذين آمنوا آمنوا بالله ِ ورسولِه       |
|                  |                           | يا أَيُّها الذينَ آمنوا توبُوا إلى الله ِ تُوبُّةً |
| ٧٧٢              | ٨/ سورة التحريم /٦٦       | نصوحاً                                             |
|                  | , ,-5                     | يا أيُّها الَّذين آمنوا كُتب عليكم الصيامُ كما     |
| A * 1 6 Y 1 +    | ١٨٣/ سورة البقرة /٢       | كتب على الذين من قبلكم                             |
|                  |                           |                                                    |

| مين النسفي |
|------------|
|------------|

| الصفحة | رقم          | رقم الآية والسورة         |                                                      |
|--------|--------------|---------------------------|------------------------------------------------------|
|        |              |                           | يا أيُّها الذين آمنوا كُتب عليكم القصاصُ في          |
| ۸۰۰،   | <b>Y Y Y</b> | ١٧٨/ سورة البقرة /٢       | القتلى                                               |
|        |              |                           | يا أيُّها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوَّكم        |
|        | 777          | ١/ سورة الممتحنة /٦٠      | أولياءَ                                              |
|        |              |                           | يا أيُّها الذين آمنوا لا تخونوا اللهُ والرسولَ       |
|        | 777          | ۲۷/ سورة الأنفال /۸       | وتخونوا أماناتكم                                     |
|        |              |                           | يا أيُّها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاةَ وأنتم        |
|        | ٧٧١          | ٤/ سورة النساء /٤         | سکاری                                                |
|        |              |                           | يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياءُ اللهِ      |
|        | ١٠٥          | ٦/ سورة الجمعة /٦٢        | من دونِ الناسِ                                       |
|        | ٨١٢          | ٣٢/ سورة التوبة /٩        | ويأبى اللهُ إلا أن يتمَّ نورَهُ                      |
| ، ۱۳۱  | 171          | ٥٦/ سورة الزمر /٣٩        | يا حسرتي على ما فرَّطتُ في جنبِ الله                 |
|        |              |                           | يا قوم ِ إن كنتم آمنتم بالله ِفعليه توكُّلوا إن كنتم |
|        | ۸۱۸          | ۸٤/ سورة يونس /١٠         | مسلمين                                               |
|        | 0.1          | ٥٥/ سورة النور /٢٤        | وليبدِّلنَّهم من بعد خوفِهمِ أمناً                   |
|        |              | ٧/ سورة هود /١١ ، ٢/ سورة | ليبلُوَكُم أَيُّكُم أحسنُ عملاً                      |
|        | 197          | الملك /٢٧                 |                                                      |
|        | ٧٧٧          | ١٤/ سورة النساء /٤        | ويتعدَّ حدودَهُ                                      |
|        |              |                           | ويتفكّرون في خلقِ السماواتِ والأرضِ ،                |
|        | 717          | ۱۹۱/ سورة آل عمران /۳     | ربَّنا ما خلقْتَ هذا بِاطلاً                         |
|        | ٧٢.          | ١٢٥/ سورة الأنعام /٦      | يجعل صدرَهُ ضيِّقاً حَرَجاً                          |
|        | 177          | ١٧/ سورة الحاقَّة /٩٩     | ويحمل عرش ربُّكَ فوقهم يومئذٍ ثمانيةً                |
|        |              | ١٠٥/ سورة البقرة /٢ ،     | يختصٌ برحمته من يشاءُ                                |
|        | V £ 9        | ۷۶/ سورة آل عمران /۳      |                                                      |
|        | 7 / 7        | ۱۵۶/ سورة آل عمران /۳     | يخفون في أنفسهم ما لا يُبدون لِك                     |
|        |              |                           | يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعدِ                 |
|        | 414          | ٦/ سورة الزمر /٣٩         | خلقي                                                 |

| رقم الصفحة               | تبصرة الأدلة<br>ر <b>قم الآية والسورة</b>                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 77.<br>77.<br>79. , , (V | ٦/ سورة مريم /١٩<br>١٧٦/ سورة آل عمران /٣<br>١٨٥/ سورة البقرة /٢<br>٨/ سورة الصف /٦١ |
| VAT<br>T. £              | ٤٧/ سورة الحج /٢٢<br>١١٠/ سورة النساء /٤<br>٩٣/ سورة النحل /١٦ ،<br>٨/ سورة فاطر /٣٥ |
| <b>V·1</b>               | ١٤٦/ سورة البقرة /٢                                                                  |
| 795 , . 17               | ١٤٨/ سورة الأنعام /٢                                                                 |
| ٧٨٣                      | ٥ ١/ سورة الفتح /١٥                                                                  |
| YAY<br>AYY<br>V19        | ۸/ سورة المجادلة /۸۵<br>۱۳۷/ سورة البقرة /۲<br>۱۵/ سورة البقرة /۲                    |

۸۱۸

٥..

729

| يرثني ويرث من آل يعقوب                           |
|--------------------------------------------------|
| يريد اللهُ ألا يجعل لهم حظاً في الآخرة …         |
| يريد اللهُ بُكمُ اليسرَ ولا يريدُ بكمُ العُسرَ … |
| يريدون ليطفئوا نورَ الله ِ بأفواههم              |
| ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلفَ اللهُ               |
| وعدَهُ                                           |
| ثم يستغفر اللهَ يجدِ اللهُ عَفوراً رحيماً .      |
| يُضِلُّ من يشاء ويهدي من يشاء …                  |
|                                                  |
| يعرفونَهُ كما يعرفون أبناءهم ، وإنَّ فريقاً منهم |
| ليكتمون الحقُّ وهم يعلمون .                      |
| سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما                |
| أشركنا                                           |
| سيقولُ المخلُّفونَ إذا انطلقتم إلى مغانم         |
| لتأخذوها ذَرُونا نَتَّبعْكُم يريدونَ أن          |
| يبدِّلوا كلام الله ِقل لن تُتَّبعونا كذلكم       |
| قال اللهُ من قبلُ                                |
| ويقولون في أنفسهم لولا يعذِّبنا الله بما         |
| نقولُ                                            |
| فسيكفيكهمُ اللهُ وهو السميعُ العليم .            |
| ويمدُّهم في طغيانهم يعمهونَ .                    |
| يمُنُّونَ عَليكَ أن أسلموا قل لا تمنُّوا عليَّ   |
| إسلامكم بل اللهُ يمنُّ عليكم أن هداكم            |
| للإيمانِ إن كنتم صادقين .                        |
| سيُهزَمُ الجمعُ ويُولُون الدُّبُر .              |
| يؤتي الحكمة من يشاء                              |
|                                                  |

| رقم الصفحة | لْمأبو المعين النسفي<br>ر <b>قم الآية والسورة</b> |                                                    |
|------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ٨٢٥        | ١٨/ سورة الليل /٩٢                                | يۇتي مالَهُ يتزكَّى                                |
| V90        | ١٧٣/ سورة النساء /٤                               | فيوفّيهم أجورهم ويزيدهم من فضلِهِ                  |
| ۸۱۰        | ٣/ سورة المائدة /٥                                | اليومَ أكملتُ لكم دينكم                            |
| ٨١٩        | ۱۰۳/ سورة آل عمران /۳                             | يوم تبيضٌّ وجوهٌ وتسودُّ وجوهٌ                     |
|            |                                                   | يوم يأتي بعضُ آياتِ ربِّكَ لا ينفعُ نفساً إيمانُها |
| ۲۲ — ۲۲    | ١٥٨/ سورة الأنعام /٦                              | لم تكن آمنَتْ من قبل                               |
| ۸۰۱        |                                                   | ,                                                  |
| ٨١٢        | ٣/ سورة المائدة /٥                                | اليومَ يئس الذين كفروا من دينكم                    |



## فهرس الأحاحيث

| رقم المفحة                    |                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1 -                           | ļ                                                                        |
| ۸۲۸ ، ۶۶۸                     | الأئمةُ في قريش .                                                        |
| 9,8                           | أبشرْ أبا بكر فَإِنَّ الله يتجلَّى للخلق عامةً ويتجلَّى لكَ خاصةً .      |
|                               | أبو بكر أبو بكر ، أما إنَّ روحَ القدسَ جبريل « عليه السلامُ » أخبرني     |
| 9.7                           | آنفاً أن خير أمتكَ بعدكَ أبو بكرٍ .                                      |
| 9.9 ( 9.7                     | أبو بكر وعمرُ سيِّدا كهولِ أهل الجنَّةِ .                                |
| \o ^                          | أبو بكر وعمرُ مني بمنزلة هارونَ من موسى .                                |
| 190                           | ادُّخرتُ شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي .                                   |
|                               | أربعٌ من كنَّ فيه فهو مؤمنٌ ، ومن جاء بثلاثٍ وكتم واحدةً فقد             |
|                               | كفر : شهادة أن لا إلهَ إلا اللهُ وأني رسولُ الله ِ، وأنَّهُ مبعوتٌ       |
|                               | من بعدِ الموتِ ، وإيمانٌ بالقدرِ خيرِهِ وشرِّهِ ، فمن جاء بثلاث          |
| ٧١٧                           | وكتم واحدةً فقد كِفر .                                                   |
| V7.Y                          | استنزهوا من البول فإنّ عامةً عذابِ القبرِ منه .                          |
| ۸۸۲                           | اسكنْ حِراء فما عليكَ إلا نبِّي أو صِدِّيقٌ أو شهيد .                    |
|                               | أشقى الناسِ عَاقَرُ الناقةِ ، والذي يخضب هذه من هذه . ﴿ قَالَهُ لَعَلَيْ |
| 0.7                           | ابن أبي طالب ) .                                                         |
|                               | افدِ نفسَكَ وابنَيْ أخيكَ ، يعني عقيل بن أبي طالبٍ ونوفل بن              |
|                               | الحاريث ، فَطَرِّنُكُ ذُو مَالٍ . فقال : لا مال عندي . قال : فأين        |
| •                             | المال الذي وضعتَهُ بمكة عند أم الفضل ، وليس معكما أحدٌ                   |
|                               | فقلتَ : إن أصبتُ في سفري فللفضلِ كذا ولعبدِ اللهِ كذا ولفلانٍ            |
| ٥٠٣                           | كذا ؟ ( قَالُهُ للعباس حين أَسَرهُ ) .                                   |
|                               | إقام الصلاةِ وإيتاء الزكاةِ وصوم شهر رمضان وحجّ البيت … ( قاله           |
| ۸۲۰                           | لما سئل عن شرائع الإسلام ) .<br>                                         |
| 7.0 ) , , , , , , , , , , , , | اقتدوا باللذَّيْنِ من بعدي : أبي بكر وعمر .                              |

| رقم الصفحة |                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 9.7, 9.4   | أقضاكم عليي .                                                                 |
| 9.7        | اللهمُّ ائتني بأحبِّ خلقِكَ إليكَ ، يأكل معي من هذا الطير .                   |
| 297        | اللهمَّ اشددْ وطأتكَ على مُضرَ ، واجعل عليهم سنين كسني يوسفَ .                |
|            | اللهمُّ أنا عبدُكَ وابنُ عبدِك وابنُ أمتِكَ ، ناصيتي بيدِكَ ، ماضٍ فيَّ       |
|            | حُكمُكَ ، عدلٌ في قضاؤكَ ، أسألُكَ بكلِّ اسم ٍ هو لكَ سمَّيْتَ                |
|            | به نفسَك ، أو أنزلتَهُ في كتابكَ ، أو علَّمتَهُ أحداً منِ خلقِكَ ،            |
| •          | أو استأثرتَ به في علم ِ الغيبِ عندكَ ، أن تجعل القرآنَ ربيعَ                  |
| ١٦٣        | قلبي ونورَ صدري وجلاءَ حزني وذهابَ همّي .                                     |
| 297        | اللهمُّ حوالينا ولا علينا ، اللهمُّ على الظرابِ والجبالِ وبطونِ.الأودية .     |
| £9V        | اللهمُّ سلِّطْ عليه كلباً من كلابِكَ . ( دعاه على عتبة بن أبي لهب ) .         |
| ٤٩٦        | اللهمَّ مزِّق ملكَهُ كلُّ ممزَّق . ( دعاهُ على كسرى ) .                       |
| ٨٥٤        | اللهمَّ والِ من والآهُ ، وعادِ مَنْ عاداهُ .                                  |
|            | أما إنَّكم ستأتونَهُ فتجدونَهُ يصيد البقر . ﴿ قاله لحالد بن بالوليد حين       |
| ٥٠٣        | بعثه إلى أكيدر بدومةَ الجندل ﴾ .                                              |
|            | أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارونَ من موسى ، إلا أنَّهُ لا نبيَّ              |
| ۸٥٨ ، ٨٥٧  | بعدي . ( قاله لعلي ) .                                                        |
| ۸۳۳        | أنا أعلم بأمور دينكم وأنتم أعلم بأمور دنياكم .                                |
| ٥١٧        | أنا أفصح العرب .                                                              |
| ١٣٢        | إن الجبار يضع قدمَهُ في النار .                                               |
| ١٣٢        | إن الله تعالى خلق آدم على صورته .                                             |
| ٩٠٠        | إنَّ الله جعل أبا بكر لنبيِّهِ أنيساً وجليساً ووزيراً .                       |
| ٨٢٨        | إنِّ الله ضربَ الحقُّ على لسانِ عُمرَ وقلبهِ ، يقولُ الحقُّ وإن كانَ مُرّاً . |
| 775        | إنَّ الملك لينطق على لسانِ عُمر .                                             |
| 9.069.4    | أنا مدينةَ العلم وعليِّي بابها .                                              |
| 777        | إنَّا ــ معشر الأنبياء ــ لا نورث ، ما تركنا صدقة .                           |
| ٨٩٠        | إنّا نقاتلُ على التنزيلِ وأنتَ تقاتل على التأويلُ .                           |
| ٨٥.        | الأنبياء يُدفَنون حيثَ يقبضون                                                 |

| ۸۰۳       | إنَّ بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة .                                                        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | أن تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان                              |
| ۸۱۷       | وتحج البيت .                                                                                  |
|           | إِنْ تُولُّوهَا أَبَا بَكُر تجدوه ضعيفاً في بدنه قوياً في أمر الله تعالى ، وإن                |
|           | تُولُّوها عمر تجدوه قوياً في بدنه قوياً في أمرِ اللهِ، وإن تولُّوها                           |
| ٠٢٨       | علياً تجدوه هادياً مهدياً .                                                                   |
|           | أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ( قاله حين سأله جبريل عن                                         |
| ۸٠٢       | الإيمان ) .                                                                                   |
|           | أن تؤمَّن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآحر والقدر خيره                                 |
|           | وشره من الله . ( قاله حين سأله جبريل عن الإيمان ) ، أن تشهد                                   |
|           | أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج                                 |
|           | البيت . ( قاله حين سأله عن الإسلام ) ، فقال في الأول : إن                                     |
|           | فعلتُ كذا فأنا مؤمن ، وفي الثاني فأنا مسلم ؟ قال : نعم .                                      |
| ٨١٧       | قال : صدقت .                                                                                  |
| 171       | إن عدتِ فلم تجديني ِ فارجعي إلى أبي بكر الصدِّيق .                                            |
| ٨٦٨       | ُ وإنَّ فيكم لمحٰدثين وإنَّ عمرَ لمنهم .                                                      |
| ۸۸۳       | إِنَّكَ تقاتلُ على التأويل كما نقاتلُ على التنزيلُ .                                          |
| ۸۸۱       | إنّك تقتل الناكثين والمارقين والقاسطين .                                                      |
| ለኘነ       | إِنَّكُنَّ صواحبات يوسف ، مُروا أبا بكر يُصلُّ بالناس .                                       |
|           | إنهما ليعذُّبان ، وما يُعذُّبان بكبيرة ، أما أحدهما فإنَّهُ كان لا يستنزه                     |
| 778       | من البول ، والآخر كان يمشي بالنميمة .                                                         |
| ۸۷٥       |                                                                                               |
|           | انه يدخل الجنَّةُ بغير حسابِ . ( قاله في عثمان ) .                                            |
| ۸۸۲       | إنه يدخل الجُّنَّةَ بغير حسابٍ . ﴿ قَالُهُ فِي عَثَمَانَ ﴾ .                                  |
|           | إنه يدخل الجنَّةَ بغير حسابٍ . ( قاله في عثمان ) .<br>وإن وِليتم علياً تجدوهُ هادياً مهدياً . |
| 7 A A + F | إنه يدخل الجنَّةَ بغير حسابٍ . ﴿ قَالُهُ فِي عَثَمَانَ ﴾ .                                    |

|                       | إني لا أعلمُ إلا ما علمني ربّي ، وقد أخبرني أنها ( ناقتُهُ ) في وادي          |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 0.4                   | كذا متعلّق زمامُها بشجرة .                                                    |
| ٨٠٣                   | الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة .                                        |
|                       | إيمان لا شكُّ فيه وجهادٌ لا غلول فيه وحجٌّ مبرور . ﴿ قاله حين سئل             |
| ٨٠٢                   | عن أفضل الأعمال).                                                             |
|                       | <u> </u>                                                                      |
| 7.0 , 144 , 444 , 644 | تقتلك الفئة الباغية . ( قاله لعمار بن ياسر ) .                                |
|                       | ستكون بعدي فتنةٌ ، القاعد فيها خير من القائم ، والقائم فيها خيرٌ              |
|                       | من الماشي ، والماشي فيها خيرُ من الساعي . ( وأراه قال )                       |
| ۸۸۱                   | والمضطجع فيها خيرٌ من القاعد .                                                |
|                       | أتمشي أمام من هو خيرٌ منكَ ؟ ما طلعتْ شمسٌ ولا غربتْ على أحدٍ                 |
|                       | أفضل من أبي بكرٍ من الأولين والآخرين، إلا النبيين                             |
| 9.8                   | والمرسلين .                                                                   |
|                       | 2                                                                             |
| 1 £ 9                 | الحنطة بالحنطة مثلاً بمثلٍ .                                                  |
|                       | Ċ                                                                             |
| ٣٠٠٠ ، ٢٨ ، ٥٧٨ ، ١٨٨ | الخلافة بعدي ثلاثون سنة ، ثم يؤتي الله الملك من يشاء .                        |
|                       | j                                                                             |
|                       |                                                                               |
|                       | زويت لي الأرضُ فاريتُ مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملكُ أمتي ما                    |
| 0.7                   | زُويتْ لي الأرضُ فأريتُ مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملكُ أمتي ما<br>زوي لي منها . |
| 0.7                   | -                                                                             |
| 0.7                   | زوي لي منها .<br><b>ش</b>                                                     |
|                       | زوي لي منها .<br><b>ش</b><br>شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي .                    |
|                       | زوي لي منها .<br><b>ش</b>                                                     |

عِلامة المنافق ثلاثٌ : إذا اؤتُمن خان ، وإذا حدَّث كذب ، وإذا وعد أخلفَ . XTX عند تصوير العبد في بطن أمِّهِ يأمُرُ اللهُ مُلَكًا فيكتبُ على جبهته رزقَهُ وأُجلَهُ وسعادته وشقاوته . VAF قتال المسلم كفرٌ وسبابُهُ فسوقٌ ، ولا يحلُّ لمسلم أن يهجرَ أخاهُ فوقَ ثلاثة أيام . ۸۸۱ القدر خيرُهُ وشرُّه من الله . V11 6 V1V القدرية خصماءُ الله . 409 القدرية مجوس هذه الأمة . V7. ( V09 ( 77. ( EA7 كيف بكَ إذا خرجتِ الظعينةُ من أقصى قصور اليمن إلى قصور الحيرةِ لا تخاف إلا الله ؟ قال عديُّ : قلت يا رسول الله ، كيف بطيّ ومقامُها ؟ قال : يكفيها اللهُ طياً وما سواها . 0. 4 ألا أستحيى ممن تستحيى منه ملائكة السماء ؟ AVO لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنةً ... وروى : إلا نفسٌ مسلمة . ٨١٨ لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يتقدَّمُهم غيرُهُ . 人てい لعل الله اطَّلعَ عليهم فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرتُ لكم .  $\lambda\lambda V$ لو كان بعدي نبتّي لكان عُمَر .  $\Lambda$   $\Gamma$   $\Lambda$ 9.9 لو كان بعدي نبتَّى لما كان إلا عُمَر . لو كنتُ متخذاً خليلاً لاتخذتُ أبا بكر خليلاً ولكنَّ صاحبَكم خليل . 71 لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذتُ أبا بكر خليلاً ولكنه أخي وصاحبي 9.5 ووزيري .

| ٨٦٨                                                 | ولو لم أُبعَثْ فيكم لبُعثَ عمر .                                              |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     | لو هُدِيَ على يديك أحدٌ لكان خيراً لك من أن تقتل ما بين المشرق                |
| ۸ ۰ ۹                                               | والمغرب .                                                                     |
|                                                     | <b>,</b>                                                                      |
| ***                                                 | ما سكت عنه القرآن فهو عفوٌ .                                                  |
| V• Y                                                | ما شاءَ اللهُ كان وما لم يشأً لم يكن .                                        |
|                                                     | ما فضلكم أبو بكر بصوم ولا صلاة ولكن فضلكم بشيء وقرَ في                        |
| 9.4                                                 | قليِهِ .                                                                      |
| ٨٩٩                                                 | ما نفعني مالٌ ما نفعني مال أبي بكر .                                          |
| 17人                                                 | مروا أبا بكرٍ يصلِّ بالناسِ .                                                 |
|                                                     | مزَّقَ كتابي أما إنَّهُ ستُمزَّق أمتُهُ ؛ وبعث إليَّ بالترابِ أما إنكم        |
| १९७                                                 | ستملكون أرضَهُ .                                                              |
| ٨٥٥                                                 | مزينة وجهينة وأسلمُ وغفار موالي الله ِورسولهِ .                               |
|                                                     | مَنْ أَفضلُ من أبي بكر ، زوَّجني ابنته وجهَّزني مالَهُ وجاهدَ معي ساعةَ       |
| $\cdot$ $\Gamma \lambda = I \Gamma \dot{\lambda}$ . | الخوف .                                                                       |
|                                                     | من تحِسَّي سُمّاً فقتل نفسه فهو يتحسَّاهُ في نارِ جهنَّم خالداً مخلَّداً فيها |
| V97                                                 | أبدأ .                                                                        |
| ٨٩٨                                                 | من سنَّ سنةً حسنةً فلَهُ أجرُها وأجرُ من عمل بها إلى يوم القيامةِ .           |
| <b>۲97</b> .                                        | منعتِ العراقَ قفيزها ودرهمها ، ومنعَتِ الشامُ إردَّبُها .                     |
|                                                     | من قال لا إله إلا اللهُ دِخل الجُنَّة . قال : فقلتُ : يا رسول الله ،          |
|                                                     | وإن زنى وإن سرقَ ، وإنه ردَّدَ ذلك حتى قال في الثانية                         |
| V97                                                 | أو الثالثة : نعم وإن رغمَ أنفُ أبي الدرداء .                                  |
| ٨٥٥                                                 | من كنتُ مولاهُ فعليِّي مولاهُ .                                               |
| <b>V \ V</b>                                        | من لم يرض بقضائي و لم يصبر على بلائي فليطلب ربّاً سواي .                      |
| ٨٢٤                                                 | من مات وليس له إمام عامهُ فقد مات ميتةً جاهليةً .                             |

## \_8

| الإ:<br>مذان ال<br>مذان س<br>مذان والم |
|----------------------------------------|
| مذان س                                 |
|                                        |
| l .                                    |
| )                                      |
| مكذا تا                                |
| (قاله ف                                |
| هما من                                 |
|                                        |
| یا صِدِّیٰ                             |
| ظا                                     |
| يؤمُّكم                                |
|                                        |

## ۳ فهرس الأعل*ام*

أ

الآب (أحد الأقانم عند النصاري): ۱۲/۱۱۷، ۱۲،۱۷، · T/VAA . 1V/VAT . T · /VY7 . A/VE9 . 9/01 . T/T9T . 10/T9V . T . T/T97 . 7/9.7 ٠ آمنة : ٢/٤٩٦ . إبراهيم ( النبي ): ١٩/٣٧٠ . ١٩/٣٧٠ . ٤ ، ٣/٢٩٦ . ٩/١٨٦ . ٣ ، ١/٣٧١ . ٥/٤٧٥ . . 11/019 . 7/0.0 . 10/0.2 . 11/297 . 12 . 17 . 17/290 . 19/210 · Y/9. . 11/11 · 1/11 · 1/11 · 1/11 · 1/11 · 1/1/07 · 11/07 · أبرقلس: ١٦/٣٦١ ، ١٩ ، ١٧/٣١٥ ، ١٦/٣٦١ . ١٦/٣٦١ أبروي : ۲۰/٥٠٨ . ۹۰٥/٥ . إبليس : ١٦/٩٣ . ١٨/٦٩٨ . ٩/٦٧٣ . ١٤/٦٦٢ . ٥/٣٣٠ . ٢/٣١٣ . ١٦/٩٣ . . 9 . V/V7 . . 0/V0 . 1/V £0 . 1 . /V . Y الابن ( أحد الأقانم عند النصاري ): ١٣/١١٧ ، ١٤ ، ١٧ . أحمد بن خالد الزاهد: ٤/٨٢١ . أحمد بن على الشطوي: ١٨/٥٤٦. أحمد بن الليث بن الخليل الورّاق: ٩/٩٠٣. أبو أحمد العيّاضي : ١٢/٣٥٧ ، ١٢ ، ١٤ ، ١٢/٣٥٨ . ١/٣٥٩ الأخطل (غياث بن غوث التغلبي ) : ٩/٨٥٥ . ٢/٢٨٣ . الأخفش: ١٩،١٧/٦٠٩. إدريس ( النبي ) : ١١/٣٩٥ ، ٤/٤٧٤ ، ٥ . الأرقم بن أبي الأرقم: ٣/٨٩٩. أسامة بن زيد بن حارثة : ۱/۹۰۷ . ۱۰/۹۰۱ . ۱۹/۸۸۰ . ۱۸/۸۰۸ . ۱/۹۰۷ . ۱/۹۰۷ إسحاق ( النبي ) : ١٢/٣٩٥ .

إسحاق بن راهویه : ۱۰/۱۳۰ . ۲/۷۹۸ .

الإسفزاري: ١٥/٥١٦.

الاسفراييني ( أبو إسحاق ) : ۱۰/۸ . ۹/۱۰ . ۲/۹۲ . ۳ . ۲/۹۲ . ۹/۱۰۱ . ۹/۱۷۸ . ۳ . ۱٦/۱۲۲ . ۱۲/۲۳۸ . ۲ . ۱۲/۲۳۸ . ۲ . ۱۲/۲۳۸ . ۲ . ۱۲/۲۳۸ . ۲ . ۱۲/۲۳۸ . ۱۲/۲۳۸ . ۱۳۸۰۲۲ . آسقلينوس : ۱۲/۶۷۳ .

الإسكافي ( محمد بن عبد الله أبو جعفر ) : ١٣/٢٣١ . ١٣/٢٦٠ ، ١٣ . ١٨٦/٥ ، ٥/٢٨٨ . ٩/٢٨٠ . ١٣ . ١٢/٢٦٠ . ١٩/٦٧٠ .

إسماعيل ( النبي ) : ١١/٤٩٧ . ١٥/٥١ . ١٥/١٦ ، ١٥/ ١٦ ، ١٥ ، ١٦ ، ١٧ . ١٩٩٦ . ١١/٤٩٧ . ١١/٤٩٧ . ١١/٤٩٧ . ١٥/٥٠٤

إسماعيل بن نصر بن أحمد : ٣٥٨) .

أشجع السلمي : ۲۰/٥١٣ .

أشعث بن قيس : ١٤/٨٧٣ .

أشعري ما : ١٥/٣١٥ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ١/٣٣٣ .

الأشعري ( أبو موسى ) : ١٤٠٠ . ١٣/٨٨٠ . ٤/٨٥٩ . ١٤٠٠ .

ابن الأعرابي : ٣٨٤/٥ .

الأعشى ( الشاعر ) : ١٦/٥١٣ .

الأعِور الشنبي : ٢٠/٢٨٢ .

أكثم بن صيفي : ٣/٤٩٢ .

أكيدر: ٨/٥٠٣.

```
أبو المعين النسفى
```

أبو أمامة ( الصحابي ) : ١٠/٤٠٠ .

امرؤ القيس: ١٣/٥١٣.

أم كلثوم ( بنت على بن أبي طالب ) : ٤/٨٤٥ ، ٥ .

أمية بن أبي الصلت : ٤/٥٠٦ .

أنس بن مالك : ٨/٤٠٠ .

أهرمن ( إله الشرّ عند المجوس ) : ٩٦/ ٥ ، ٦ ، ١٠ ، ١٢ ، ١٥ ، ١٦ ، ١٧ ، ١٦ ، ١١ ، ١٠ ، ١١ ، ١٠ ، ١١ ، ١٧ . ١٧ . . ١٧ .

الأوزاعي : ٦/٢٨ . ٦/٧٩٨ .

أم أيمن ( مولاة النبي ) : ٧/٨٦٣ .

أبو أيوب الأنصاري : ١١/٥٠٤ .

ب

بابك : ٩/٧٣٠ .

باذان ( عامل كسرى على اليمن ) : ١/٨٥٩ .

الباقلاني ( أبو بكر محمد بن الطيب ) : ٢١/٦ . ٢٠/٥٥٣ . ٢٠/٥٥٣ . ١٤ .

الباهلي ( أبو الحسن ) : ٩/٢٤٠ ، ١٠ .

الباهلي ( أبو عمر ) : ٥/٣٥٩ .

بختنصُّر ( ملك الفرس ) : ١١/٨٥١ .

البردعي (أبو سعيد): ١١/٧٨٠ ، ١٢ .

أبو برزة (الصحابي): ١٠/٤٠٠ ، ١١ .

بُرَيْدة الأسلمي ( الصحابي ) : ١٠/٤٠٠ .

بسطام بن قیس : ۲/٤٩٢ .

بشر بن غياث المَريسي : ١٣/٧٩٨ . ٩ ، ٨/١٦٤ .

بشر بن مروان : ٦/١٨٤ ، ٧ .

بشر بــن المعتمـــر : ١٨/٣٦٦ . ١٤/٣٠٦ . ١٤/٣٠٥ ، ٤ ، ١٣/٥٤٣ . ١٣/٥٤٣

. 1./716 . 17/77 . 17/77. . 7./766 . 7/77. . 17/067

البصري ( أبو الحسين ) : ٢٥٠٠ . ٣/٢٦٩ . ١٧/٢٧٧ . ١٣/٢٧٩ . ٦/٢٨٧ .

```
تبصرة الأدلة
```

البصري ( أبو عبد الله 🗕 الملقب بجُعَل ) : ١/٥٩٥ . ١/٥٤٠ .

. ۲۰/۷۸۱ . ۱۰ ، ۲/۳۳٤ . ۱۲/۱۹٦ . ۹/٤٢ . ۸ ، ۲/۲۹ و عبد القاهر ) : ۲۰/۷۸۱ . ۱۰ ، ۲/۳۳٤ . ۱۲/۱۹٦ .

بقراط: ١٦/٤٧٣، ١٦.

أبو بكر أحمد بن إسحاق الجوزجاني = الجوزجاني .

أبو بكر بن أبي إسحاق = الكلاباذي .

أبو بكر بن أبي نصر العياضي = العياضي ( أبو بكر ) .

أبو بكر بن الإخشيد : ١٠/١٤٣ .

أبو بكر الأصَمّ: ٢١/٥٦ . ٥٥/٥١ . ١٨/٣٩٣ . ١٨/٣٩٣ . ١٣/٨٢٣ .

أبو بكر الجصّاص = الجصّاص .

بكر بن عبد ربه : ۱۰/۸۸۷ . ۲/۷۵۷ .

بكر بن وائل: ١٠/٣٩٧ .

أبو بكر محمد بن الطيب = الباقلاني .

أبو بكر محمد بن عبد الله النجار الخطيب : ٦/٩٠٣ .

أبو بكر محمد بن الفضل : ٧/٩٠٣ . ٨ .

أبو بكر محمد بن نصر الحميلي : ١٥ /١٤/٩٠٢ . ١٥

أبو بكر بن اليمان السمرقندي : ١٦/١٦٤ . ٧/٣٥٨ .

```
أبو المعين النسفى
```

البلخي ( أبو القاسم ) المعروف بالكعبي : ١٤/١٦٢ . ١٤/١٦٢ . ٨ ، ٤/٧٥ . ٠ ٢٠/٢١ . ١٥/٣٤٦ . ٢/٢٢٩ . ١٠/٢٢٥ . ١٤ ، ١٣/٢٠٩ . ١٨/٢٠٥ . \$/\$7A . \A/T9T . \.\TV0 . A/TV\$ . 0 . \$/T09 . \\$/TT\$ . 0/YA7 . V/YA. ٠١٩/٨٦٦ . ٤/٧٥٥ . ١٠/٧٥٣ . ٥/٧٣٧ . ١٩ ، ١٦ ، ٨/٧٢٤ . ١٥ ، ١٠ ، ١٩/٨٧ 11/ATA . 17/ATA . 0/ATA . 17/ATA

بلقيس ( ملكة سيأ ) : ٩/٥٣٦ .

ت

تبع بن حسّان بن تبع : ١/٥٠٠ .

الترمذي: ٥/٤٠٠.

أبو تمّام ( حبيب بن أوس ) ( الشاعر ) : ٨/٨٨٦ .

تمم الداري: ١٥/٤٩٩.

تميم بن مرة: ١٠/٨٤٢ .

ث

الثقفي ( أبو على ) : ٨/٧٩٨ .

الثلجي ( أبو عبد الله ) : ٣٠٠٠ .

تمامة بن الأشرس النميري : ۳/۸۰ . ۳/۸۰ . ۱۵/۲۲۱ . ۱۳/۵۲۳ . ۱۱/۲۸۱ .

ثه بان: ۹/٤٠٠ .

الثورى: ٦/٢٨.

3

جابر بن عبد الله : ٩/٤٠٠ .

الجاحظ: ١٦/١١٩ . ١٣/٥٨ : الجاحظ

جالينوس: ٥٩/١٩ ، ١٨ .

الجاورساني: ١٨/٥١٦.

الجباتي (أبو على – والسد أبي هـاشم): ١٥/٤ . ١/٣٩ . ١٠/٨٠ . ٢٠/١٦ . ٢٠/١٠ . . 19/777 . 18 . 17/7.9 . 10 . 17 . 11/120 . 17 . 9 . V/128 . 7 . 0/181 

```
تبصرة الأدلة
```

. ٦/٣٩٥ . ١/٣٨٩ . ١٥ ، ٧/٣٧٩ . ١٢/٣٧٧ . ٥/١٨٦ . ٧/٢٨٠ . ٢٠/٢٦٦ . ٢٠/٢٦٦ . ٢٠/٢٦٦ . ٢٠/٢٦٦ . ٢٠/٤٢١ . ١٣/٤٠٦ . ١٣/٤٠٦ . ١٣/٤٠٦ . ١٣/٤٠٦ . ١٣/٤٠٦ . ١٣/٤٠٦ . ١٣/٤٠١ . ١٢/٥٩٤ . ١٥/٥٩٤ . ١٥/٥٩٤ . ١٥/٥٩٤ . ١٥/٥٩٤ . ١٤/٧٢٠ . ١٢/٥٠٢ . ١٠/٥٩٤ . ١٠/٥٢١ . ١٢/٥٠١ . ١٥/٥٩٤ . ١٥/٥٢١ . ١٥/٥٩٤ . ١٥/٥٢١ . ١٥/٥٩٤ .

الجبائي ( أبو هاشم ) : ١٠/٤ . ١٠/١ . ٢٠/٠ . ١٠/٠ ( ابنه ) . ١٠/١٠ . ١٠/٥ . ١٠/١٠ . ١٠/١٤٣ . ٢/٩٢ . ١٠/١٤٣ . ٢/٩٢ . ١٠/١٤٣ . ٢/٩٢ . ١٠/١٤٣ . ٢/٩٢ . ١٠/١٤٣ . ٢٠/٢٢٠ . ١٠/٢٢٧ . ١٠/٢٢٧ . ١٠/٢٢٧ . ١٠/٢٢٧ . ١٠/٢٢٧ . ١٠/٢٢٧ . ١٠/٢٢٧ . ١٠/٢٢٧ . ١٠/٢٢٧ . ١٠/٢٢٠ . ١٠/٢٠٠ . ١٠/٤٠٩ . ١٠/٤٠٩ . ١٠/٤٠٩ . ١٠/٤٠٩ . ١٠/٤١٠ ( ابنه ) . ١٠/٤١٠ ( ابنه ) . ١٠/٤٢١ ( ابنه ) . ١٠/٤٢١ ( ابنه ) . ١٠/٤٢٢ . ١٠/٥٠١ . ١٠/٥٠١ ( ابنه ) . ١٠/٤٢٢ . ١٠/٥٠١ . ١٠/٥٠١ . ١٠/٥٧١ . ١٠/٥٧١ . ١٠/٥٧١ . ١٠/٥٧١ . ١٠/٥٧١ . ١٠/٥٧١ . ١٠/٥٧١ . ١٠/٥٧١ . ١٠/٥٧١ . ١٠/٥٧١ . ١٠/٥٧٠ . ١٠/٥٧٠ . ١٠/٠٧٠ . ١٠/٧٣١ . ١٠/٠٧٠ . ١٠/٧٧٠ . ١٠/٧٧٠ . ١٠/٧٧٠ . ١٠/٧٧٠ . ١٠/٧٧٠ . ١٠/٧٧٠ . ١٠/٧٣١ . ١٠/٧٠٠ . ١٠/٧٧٠ . ١٠/٧٣١ . ١٠/٠٧٠ . ١٠/٧٣١ . ١٠/٠٧٠ . ١٠/٧٣١ . ١٠/٠٠٠ . ١٠/٠٧٠ . ١٠/٧٠٠ . ١٠/٧٠٠ . ١٠/٧٠٠ . ١٠/٠٧٠ . ١٠/٠٠٠ . ١٠/٠٧٠ . ١٠/٠٠٠ . ١٠/٧٠٠ . ١٠/٧٠٠ . ١٠/٧٠٠ . ١٠/٠٠٠ . ١٠/٠٧٠ . ١٠/٠٠٠ . ١٠/٧٠٠ . ١٠/٠٠٠ . ١٠/٧٠٠ . ١٠/٠٠٠ . ١٠/٧٠٠ . ١٠/٠٠٠ . ١٠/٧٠٠ . ١٠/٠٠٠ . ١٠/٠٠٠ . ١٠/٠٠٠ . ١٠/٧٠٠ . ١٠/٧٠٠ . ١٠/٧٠٠ . ١٠/٧٠٠ . ١٠/٧٠٠ . ١٠/٧٠٠ . ١٠/٧٠٠ . ١٠/٧٣٠ . ١٠/٧٠٠ . ١٠/٧٠٠ . ١٠/٧٣٠ . ١٠/٧٣٠ . ١٠/٧٣٠ . ١٠/٧٣٠ . ١٠/٧٣٠ . ١٠/٧٣٠ . ١٠/٧٠٠ . ١٠/٧٣٠ . ١٠/٧٣٠ . ١٠/٧٣٠ . ١٠/٧٣٠ . ١٠/٧٣٠ . ١٠/٧٣٠ . ١٠/٧٣٠ . ١٠/٧٣٠ . ١٠/٧٣٠ . ١٠/٧٣٠ . ١٠/٧٣٠ . ١٠/٧٣٠ . ١٠/٧٣٠ . ١٠/٧٣٠ . ١٠/٧٣٠ . ١٠/٧٣٠ . ١٠/٧٣٠ . ١٠/٧٣٠ . ١٠/٧٣٠ . ١٠/٧٣٠ . ١٠/٧٣٠ . ١٠/٧٣٠ . ١٠/٠٠ . ١٠/٧٣٠ . ١٠/٧٣٠ . ١٠/٠٠ . ١٠/٧٣٠ . ١٠/٧٣٠ . ١٠/٧٣٠ . ١٠/٧٣٠ . ١٠/٧٣٠ . ١٠/٧٣٠ . ١٠/٧٣٠ . ١٠/٧٣٠ . ١٠/٧٣٠ . ١٠/٧٣٠ . ١٠/٧٣٠ . ١٠/٧٣٠ . ١٠/٧٣٠ . ١٠/٧٣٠ . ١٠/٧٣٠ . ١٠/٧٣٠ . ١٠/٧٠ . ١٠/٧٣٠ . ١٠/٧٣٠ . ١٠/٧٣٠ . ١٠/٧٣٠ . ١٠/٧٣٠ . ١٠/٧٣٠ . ١٠/٧٣٠ . ١٠/٧٣٠ . ١٠/٧٣٠ . ١٠/٧٣٠ . ١٠/٧٣٠ . ١٠/٧٣٠ . ١٠/٧٣٠ . ١٠/٧٠ . ١٠/٧٣٠ . ١٠/٧٣٠ . ١٠/٧٣٠ . ١٠/٧٣٠ . ١٠/٧٣٠ . ١٠/٧٣٠ . ١٠/٧٣٠ . ١٠/٧٣٠ . ١٠/٧٣٠ . ١٠/٧٣٠ . ١٠/٧٣٠ . ١٠/٧٣٠ . ١٠/٧٣٠ . ١٠/٧٣٠ . ١٠/٧٠ . ١٠/٧٠ . ١٠/٧٠ . ١٠/٧٠ . ١٠/٧٣٠ . ١٠/٧٠ . ١٠/٧٠ . ١٠/٧٠ . ١٠/٧٠ . ١٠/٧٠ . ١٠/٧٠ . ١٠/٧٠ . ١٠/٧٠ . ١٠/٧٠ . ١٠/٧٠ . ١٠/١٠ . ١٠/١٠ . ١٠/١٠ . ١٠/١٠ . ١٠/١٠ . ١٠/١٠ . ١٠/١٠ . ١٠/١٠ . ١٠/١٠ . ١٠/١٠ . ١٠/١٠ . ١٠/١٠ . ١٠/١٠ . ١٠/١٠ . ١٠/١٠ . ١٠/١٠ . ١٠/١٠

جبريل ( الملاك ) : ۱۸۱۸ . ۱۹/۸۱۷ . ۹،۷،۰/۵،۲ . ۱۹/۸۱۹ . ۱۹/۸۱۹ . ۱۹/۸۱۹ . ۲/۸۲۰ . ۲/۸۲۰ . ۱۳/۹۰۳ . ۱۳/۹۰۳ .

الجحدري ( يحيي بن كامل البصري ) : ١٩/١٦٢ . ٣/٧٥٧ . ١/٨٢٩ .

جرير ( الشاعر ) : ١/١٣٧ . ٨/٣٩٨ .

جرير بن عبد الله ( الصحابي ) : ١٠/٤٠٠ .

الجصاص ( أبو بكر ) : ٢/٧٨٠ ، ١١ .

جعفر بن مبشر : ۱۵/۲٦٠ . ۲۸۲،۰ .

جعفر بن محمد النسفي ( أبو العباس ) = المستغفري .

أبو جعفر الطحاوي = الطحاوي ( أبو جعفر ) .

أبو جعفر محمد بن الفضل بن أنيف العدل الرضا : ٨/٩٠٣ .

جميل بن معمر ( الشاعر ) : ١٨/٣٩٧ .

أم جندب: ١٤/٥١٣.

أبــو جهـــل : ۲/۷٤٩ . ۲۰/۷۲۷ . ۱۳/۷۲۷ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵/۷٤۸ ، ۲۰ . ۹۲/۷٤۹ .

```
. o/YOA
```

جهم بن صفوان : ۱۰/۱۹۳ . ۱۰/۱۹۳ ، ۳، ۲/۱۹۲ ، ۳، ۱۰/۱۹۳ ، ۱۰/۱۹۳ ، ۱۹/۱۹۳ ، ۹/۱۹۳ . ۱۹/۱۹۳ . ۸/۲۷ . ۸/۲۷ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷۹ . ۲/۷

. £/A·A . 17/Y99 . Y/09£ . 7/079 . 1/YAY

الجواربي ( داود ) : ۱۱/۱۱۹ .

الجواليقي ( هشام بن سالم ) : ١١/١١٩ ، ١١ .

الجوزجاني (أبو بكر أحمد بن إسحاق): ١٢،١١/٣٥٦.

الجوزجاني ( أبو سليمان ) : ١٢/٣٥٦ .

ح

حاتم ( الطائي ) : ١٨/٤٩١ .

أبو حاتم الرازي = الرازي ( أبو حاتم ) .

الحارث بن أسد المحاسبي : ۷/۲۸ . ۹۸ ، ۸ ،

الحارث بن عباد البكري: ٣/٤٩٢.

حذيفة (الصحابي): ٩/٤٠٠.

حسان بن ثابت : ۱٤/۸۹۷ .

الحسن (؟): ١٩/٨٥١ .

أبو الحسن الأشعري = الأشعري ( أبو الحسن ) .

أبو الحسن الباهلي = الباهلي ( أبو الحسن ) .

الحسن البصري: ١٣/٧٦٧ . ١٣/٧٦٨ ، ١٨/٧٧٧ ، ١٥/٧٧٨ ، ٥٠ .

الحسن بن علي بن أبي طالب : ۱۸/۸۷۰ . ۲/۸۷۲ . ۲/۸۲۳ . ۱۸/۸۷۰ . ۱۸/۸۷۰ . ۱۸/۸۷۰ . ۲/۹۰۶ . ۱۸/۸۷۷ . ۲/۹۰۶ . ۱۰/۸۷۷

أبو الحسن الرستغفني = الرستغفني ( أبو الحسن ) .

أبو الحسن على بن محمد السمرقندي : ٧/٩٠٣ .

أبو الحسن الكرخي = الكرخي ( أبو الحسن ) .

أبو الحسين البصري = البصري .

أبو الحسين الخياط = الخياط ( أبو الحسين ) .

الحسين بن علي بن أبي طالب : ۱۰/۷۸۷ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۱/۸۶۳ ، ۱۱/۸۶۳ ، ۱۱/۸۷۸ ، ۱۱/۸۲۹ ، ۱۱/۸۳۹ ، ۱۰/۷۸۷ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷۹ ، ۱۸/۸۷ ، ۱۸/۸۷ ، ۱۸/۸۷ ، ۱۸/۸۷ ، ۱۸/۸۷ ، ۱۸/۸۷ ، ۱۸/۸۷ ، ۱۸/۸۷ ، ۱۸/۸۷ ، ۱۸/۸۷ ، ۱۸/۸۷ ، ۱۸/۸۷ ، ۱۸/۸۷ ، ۱۸/۸۷ ، ۱۸/۸۷ ، ۱۸/۸۷ ، ۱۸/۸۷ ، ۱۸/۸۷ ، ۱۸/۸۷ ، ۱۸/۸۷ ، ۱۸/۸۷ ، ۱۸/۸۷ ، ۱۸/۸۷ ، ۱۸/۸۷ ، ۱۸/۸۷ ، ۱۸/۸۷ ، ۱۸/۸۷ ، ۱۸/۸۷ ، ۱۸/۸۷ ، ۱۸/۸ ، ۱۸/۸۷ ، ۱۸/۸۷ ، ۱۸/۸۷ ،

الحسين بن الفضل البجلي : ١٥/٧٩٩ . ١٥/٩١٠ . ٣/٩١٠ .

أبو حفص المصري : ١٩/٥٤٦ .

أبو حفص الكبير : ١١/٣٥٧ . ١٨/٥٨ .

أبو حفص العجلي البخاري ( حافد الشيخ أبي حفص الكبير ) : ١٠/٣٥٧ .

أبو حفص عمر بن منصور البزاز البخاري ( المعروف بجنب ) : ٣/٨٢١ .

حفص الفرد: ١٤/٦٤٨ . ١٥/٥٤٣ . ٧/١٦١ .

الحكم بن أبي العاص : ٥/٨٧٣ .

حماد بن أبي حنيفة : ٣/١٦٤ .

ابن حنبل ( أحمد ) : ۷/۷۹۸ . ۱۰/۱۳۰ . ۹/۷۹۸ .

الحنفية : ١٥/٨٥٩ .

ځ

حالد بن سعيد بن العاص : ٤/٨٥٩ .

خالد بن سليمان ( أبو معاذ ) : ٩/١٣٠ .

خالد بن الوليد: ٧/٥٠٣ . ١٦/٨٦٥ . ١٦/٨٦٥ .

الخدري ( أبو سعيد ) ( الصحابي ) : ٨/٤٠٠ .

خديجة ( زوج النبي ) : ٨/٨٩٨ . ١٢/٨٩٧ . ٨/٨٩٨ .

خزيمة بن ثابت ( الصحابي ) : ١٣/٨٨٠ .

الخياط ( أبو الحسين ) : ٨/٧٥ . ٩/١٩٦ . ١٠/٣٧٥ . ١٠/٣٤٩ . ٢٠ .

۵

داود ( النبي ) : ۸/٤٩٨ ، ۱۰ ، ۱۳/۷۱ ، ۱/۷۲۷ ، ۲ ، ۱۱/۸۶۲ ، ۱۷ ، ۱۷ . داود ( النبي ) : ۱۱/۸۶۲ ، ۱۷ ، داود الجواربي .

أبو داود السجستاني = السجستاني ( أبو داود ) .

أبو دؤاد الإيادي : ١٨/٤٩١ .

أبو الدرداء: ١٧/٧٩٣ ، ١٩٠٤ . ٨/٩٠٤ .

ديصان: ۲۱/٤٨٥ .

ذ

أبو ذر الغفاري : ٤/٨٧٤ ، ٥ ، ٧ ، ٩ ، ١٠ ، ١٣ .

ذو الرمة : ١٣/٣٨٤ .

ر

الرازي المتطبِّب ( ابن زكريا ) : ١٠/٧٧ . ١٢/٥١٦ .

الرازي ( أبو حاتم ) : ١٧/٥١٦ .

ربيعة بن مَكْدَم : ٢/٤٩٢ .

الرستغفني (أبـو الحسن ) : ۱۲/۲۸ . ۱۲/۲۸ . ۱۳/۳۰ . ۱۳/۳۰۸ . ۱۳/۳۰۸ . ۱۳/۳۰۸ . ۱۳/۳۰۸ . ۱۳/۳۰۸ . ۱۳/۷۶۶ . ۱۳/۷۶۶ .

الرقاشي : ۲/۷۹۹ . ۱٦/۷۹۸ .

روح القدس: ١٤/١١٧ .

ابن الروندي: ١٣/٤٥ . ١٨/٦ . ١٦/٧١ . ١٢/٥١ . ٢٢/١١ . ٢٨٢/٤ . ٢٠٣١٠ . ١٤/٧٠ . ١٢/٣٠٧ . ٢٠/٣٠٧ . ١٢/٧٠ . ١٢/٧٠ . ١٢/٧٠٠ . ١٢/٧٠١ . ١٢/٧٨١ . ١٤/٧٨١ . ١٤/٧٨١ . ١٤/٧٨١ .

ز

الزابراشائي: ١٢/٣١٠ .

الزبير بن العوام: ١٥٨٥٥ . ١٦/٨٦٦ . ١٨٨٨٥ . ١٨٨٧ ، ١٦ . ١٦/٨٨٣ . ١٠/١ . ١٢/٨٨٦ . ١٢/٨٨٦ . ١٢/٨٨٦ . ١٢/٨٨٦ . ١٢/٨٨٦ . ١٢/٨٨٦ .

زرارة بن أعين : ١٣/١٩٣ .

زردشت: ۱۲/٤٧٩ . ۹/٤٨٤ . ۳/٤٨٠ . ۱۲/٤٧٩ .

زرقان: ۱۷/۸۲۸ .

زروان : ۱۱/۹۳ ، ۱۶ .

زكريا ( النبي ) : ۱/۱۷۰ . ۱۲/۸۵۰ . ۱۹، ۱۱/۸٦۲ ، ۱۹

ابن زكريا الرازي المتطبب = الرازي ( ابن زكريا ) .

الزهري: ٤/٣٦١ .

زهير الأثري : ٢/٤٣٨ .

```
تبصرة الأدلة
                          زهير بن أبي سُلمي : ١٦/٥١٣ . ١٨/١٨٣ . ٦/٧ .
                                           زياد بن لبيد البياضي : ٥/٨٥٩ .
                           زيد بن ثابت ( الصحابي ) : ١٠/٤٠٠ ، ٩/٩٠٦ .
                زيد بن حارثة ( ألصحابي ) : ٩/٨٩٨ . ١١/٨٩٧ . ٩/٨٩٨ .
                               سارية (قائد جيش عمر): ١١/٥٣٦. ١١ .
                                ابن سبكتكين (محمود) السلطان: ٤/١٧٨.
                   السجستاني ( أبو داود ) : ١١/١٣٠ . ١٤/٩١٠ . ١/٩٢١ .
                                  السريّ بن أحمد الموصلي الرفّاء : ١١/٧٨٢ .
                                   سعد بن مالك ( الصحابي ) : ١٤/٨٨١ .
                             سعد بن معاذ المروزي ( أبو عصمة ) : ٨/١٣٠ .
سعد بن أبي وقّاص : ١٦/٧١٧ . ١٨/٨٨٠ . ٩، ٧/٨٨١ . ١/٨٩٩ . ١
                                  أبو سعيد البردعي = البردعي ( أبو سعيد ) .
                 سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل ( الصحابي ) : ١٨/٨٨٠ . ٢ .
                                  أبو سعيد الخدري = الخدري ( أبو سعيد ) .
                                                  أبو سفيان : ١٧/٩٠١ .
                                               سفيان الثوري: ١٠/١٣٠.
                                             سفیان بن سختیان : ۹/۱٦۱ .
                                       سلم الخاسر (الشاعر): ٢٠/٥١٣.
                                     سلمي ( والدة عبد المطلب ) : ١/٤٩٦ .
                                            أبو سلمة بن الأسد : ٣/٨٩٩ .
                                       أبو سلمة محمد بن محمد : ١١/٣٥٨ .
                              سليمان (النبي): ١٧،١١/٨٦٢ ، ١٧ .
                                             سليمان بن جرير: ٨/٨٩٦.
                                      سليمان بن عبد الملك : ٢/٨٦٤ ، ٣ .
                           أبو سليمان الجوزجاني = الجوزجاني ( أبو سليمان ) .
                                             سهيل بن عمرو: ٢/٨٩٤.
```

سواد بن حمران : ١٤/٨٧٩ .

```
أبو المعين النسفى
```

سوید بن صفی : ۱۸/٤۷٥ .

سويد بن غفلة : ١٧/٨٥٩ .

سيبويه : ١٥، ١١ ، ١٨ ، ١٧ ، ١٩ ، ١٩ ، ١٩ ، ١٧ ، ١٥ ، ١١ ، ١٥ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠ .

السيرافي: ١٤/٥٧٥.

سيف بن ذي يزن : ۲/۵۰۰ .

ش

الشافعي : ۲/۸۲۹ . ۹/۷۹۸ . ۲۰/۷۸۰ . ۲/۸۲۹ .

الشحام ( أبو يعقوب ) : ٨/٥٨٤ . ٩/٧٢٤ .

شيرويه بن أبرويز : ١/٥٠٩ .

الشيطان : ٩/٦٣٣ . ٢/٥٢٩ . ٧/٤٨٧ . ١٢/٩٣ .

ص

صاحب سليمان : ٩/٥٣٦ .

صاحب موسى: ۲۱/٥٤٢ . ۳/٥٩٠ . ١٠ .

صالح ( النبي ) : ١٦/٩٠٤ .

الصالحي ( أبو الحسين ) : ١٩١٠ . ١٩١٠ ، ١٩١ . ١٣/٢٣١ . ١٥/١٨٤ . ١/٧٦٤ ، ١٥ . .

صريع الغواني ( مسلم بن الوليد ) ( الشاعر ) : ٢٠/٥١٣ .

صهيب ( الصحابي ) : ٨/٤٠٠ .

ض

ضرار بن عمرو البصري : ۱۰/۰۱ . ۱۰/۰۱ . ۱۶/۱۶۲ . ۱۰/۰۱ . ۱۶/۲۰۷ . ۱۵/۱۹۳ . ۱۵/۰۲۸ . ۲/۸۸۷ . ۲/۸۸۷ . ۱۵/۰۶۸ . ۱۰/۰۶۸

ط

الطحاوي ( أبو جعفر ): ١٣/٣٥٥ .

طرفة ابن العبد ( الشاعر ) : ١٥/٥١٣ . ٨/٧٢٠

طَفيل الغنوي : ٢/٥٠٦ . ٢/٥٠٦ .

```
تبصرة الأدلة
```

ابن طلحة : ۱۱/۸۹۹ . ۱۲/۸۹۸ . ۱۲/۸۹۸ . ۱۱/۸۹۹ .

أبو الطيب بن شهاب : ۸/۷۸۰ ، ۹ ، ۱۱ .

أبو الطيب المتنبي = المتنبي .

ع

عائشة ( بنت أبي بكر ) : ۲۱/۹۰۲ . ۱۰/۸۸۱ . ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۲/۹۰۲ . ۱۲/۹۰۲ . عائشة بنت طلحة : ۹/۵۰۶ .

عاد : ۱۸/٤٩ .

أبو عاصم الزابراشائي = الزابراشائي .

عامر بن طفیل : ۱/٤٩٢ .

عامر بن الظرب: ٣/٤٩٢.

عاني : ١١/٩٩ .

عباد بن سليمان الصيمري: ٢/٥٥٢ . ١/٤١٠ . ٢/٥٥٢ ، ٦

عبادة (الصحابي): ٨/٨٩٥.

ابن عباس ( الصحابي ) = عبد الله بن عباس .

أبو العباس بن سريج : ١٦/٥٤٤ ، ١٧ .

أبو العباس الرازي = القلانسي .

العباس ( ابن عبد المطلب – عمَّ النبي ) : ٩/٥٠٣ ، ١٢ . ٤٠٥/٥ ، ٧ . ٧/٨٢٨ . ٥/٨٣٨ ، ٥/٨٣٨ . ٢/٥٠٤ . ٦

أبو العباس المبرِّد = المبرِّد ( أبو العباس ) .

عبد الجبار الرازي ( القاضي عبد الجبار ) : ١٨/٦٩٧ . ١٣ ، ٣/٢٧٢ . ١٨ . ١٨/٦٩٧ .

عبد الجبار بن سعد : ۱۰/۹۰۳ .

عبد الرحمن بن أبي رؤبة : ٢/٤٣٨ .

عبد الرحمن بن سلامة الكندي: ١١/٥٠٤.

عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد: ٩/٨٨٥ .

عبد الرحمن بن عوف : ١٥/٨٩٨ . ١٥/٨٧١ ، ١٤ ، ١٢ ، ١٤ ، ١٥/٨٩٨ . ١٥/٨٩٨

```
أبو المعين النسفى
```

عبد العزيز بن مروان : ١٨/٨٦٣ . ١/٨٦٤ .

عبد العزيز بن يحيى المكي : ٨/٢٨ .

عبد القاهر البغدادي = البغدادي ( عبد القاهر ) .

أبو عبد الله بن أبي حفص : ٤/٨٢١ ، ٨ ، ٩ .

عبد الله بن بديل بن ورقاء : ١٤/٨٧٩ .

أبو عبد الله البصري = البصري ( أبو عبد الله ) .

أبو عبد الله الثلجي = الثلجي ( أبو عبد الله ) .

عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي ( الصحابي ) : ١١/٤٠٠ .

أبو عبد الله الحليمي : ١٦/٢٨ .

عبد الله بن رجاء بن عمرو البصري : ٩/٨٢١ .

عبد الله بن رواحة الأنصاري: ٤/٤٨٩.

عبد الله بن سعيد القطّان ( ابن كلّاب ): ٧/٢٨ . ٥/٥، ، ٢ ، ٧ . ١٨/٢٨١ . ٣/٣٠٣ .

. £/٧٩٩ . ١٧/٧٩٨ . ٧/٦٩١ . ٨/٦٥٣ . ١١/٤١٣

عبد الله بن سلام: ٧/٤٨٩ . ١٥/٤٩٩ .

عبد الله بن عباس : ١٠/٨٥٩ . ١٢/١٨٥ . ٢/٧٩٧ . ٢/٧٩٧ . ١٠/٨٥٩ . ١٠/٨٥٩ .

. ٣/٨٩٣ . ١٤/٨٨.

عبد الله بن عمر :  $\sqrt{2}$  ،  $\sqrt{2}$  ،

عبد الله بن محمد (أبو محمد ) = النسفى .

أبو عبد الله محمد بن أسلم بن مسلمة بن عبد الله بن المغيرة : ١/٣٥٨

عبد المطلب ( جد النبي ) : 1/1000 . 1/1000 . 1/1000

عبد الملك بن مروان : ١/٨٦٤ .

عبد مناف : ١٩/٤٩٥ .

عبد الواحد بن زيد: ٣/٧٥٧ .

أبو عُبَيْدة : ١٢ ، ١١/٣٢٤ .

أبو عُبيدة بن الجِرّاح : ٨/٨٤٨ ، ٩ ، ١٦/٨٦١ . ٢/٨٩٩ . ١٨/٩٠٠ .

عتاب بن أسيد ( الصحابي ) : ٦/٨٥٩ .

عتبة بن أبي لهب : ١/٤٩٧ .

عتيبة بن الحارث بن شهاب : ١/٤٩٢ .

عثمان بن خُنيف ( عامل على ) : ٤/٨٤٣ .

عثان بن عفّان : ۲۸/۱ . ۲۱/۱ . ۲۱۸/۳ . ۲۲۸/۲ . ۱۲۸/۲ . ۱۲/۱ . ۲۰۸/۲ . ۲۰۱/۱ . ۲۰۱/۱ . ۲۰۱/۱ . ۲۰۱/۱ . ۲۰۱/۱ . ۲۰۱/۱ . ۲۰۱/۱ . ۲۰۱/۱ . ۲۰۱/۱ . ۲۰۱/۱ . ۲۰۱/۱ . ۲۰۱/۱ . ۲۰۱/۱ . ۲۰۱/۲ . ۲۰۱/۲ . ۲۰۱/۲ . ۲۰۱/۲ . ۲۰۱/۱ . ۲۰۸/۱ . ۲۰۸/۱ . ۲۰۸/۱ . ۲۰۸/۱ . ۲۰۸/۱ . ۲۰۱/۱ . ۲۰۱/۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹۱ . ۲۰۱/۹ . ۲۰۱/۹ . ۲۰۱/۹ . ۲۰۱/۹ . ۲۰۱/۹ . ۲۰۱/۹ . ۲۰۱/۹ . ۲۰۱/۹ . ۲۰۱/۹ . ۲۰۱/۹ . ۲۰۱/۹ . ۲۰۱/۹ . ۲۰۱/۹ . ۲۰۱/۹ . ۲۰۱/۹ . ۲۰۱/۹ . ۲۰۱/۹ . ۲۰۱/۹ . ۲۰۱/۹ . ۲۰۱/۹ . ۲۰۱/۹ . ۲۰۱/۹ . ۲۰۱/۹ . ۲۰۱/۹ . ۲۰۱/۹ . ۲۰۱/۹ . ۲۰۱/۹ . ۲۰۱/۹ . ۲۰۱/۹ . ۲۰۱/۹ . ۲۰۱/۹ . ۲۰۱/۹ . ۲۰۱/۹ . ۲۰۱/۹ . ۲۰۱/۹ . ۲۰۱/۹ . ۲۰۱/۹ . ۲۰۱/۹ . ۲۰۱/۹ . ۲۰۱/۹ . ۲۰۱/۹ . ۲۰۱/۹ . ۲۰۱/۹ . ۲۰۱/۹ . ۲۰۱/۹ . ۲۰۱/۹ . ۲۰۱/۹ . ۲۰۱/۹ . ۲۰۱/۹ . ۲۰۱/۹ . ۲۰۱/۹ . ۲۰۱/۹ . ۲۰۱/۹ . ۲۰۱/۹ . ۲۰۱/۹ . ۲۰۱/۹ . ۲۰۱/۹ . ۲۰۱/۹ . ۲۰۱/۹ . ۲۰۱/۹ . ۲۰۱/۹ . ۲۰۱/۹ . ۲۰۱/۹ . ۲۰۱/۹ . ۲۰۱/۹ . ۲۰۱/۹ . ۲۰۱/۹

أبو عثمان المازني = المازني ( أبو عثمان ) .

عثمان بن مظعون : ٢/٨٩٩ .

عدي بن حاتم الطائي : ١١، ٩/٥٠٢ .

عدي بن كعب : ١٠/٨٤٢ .

ابن عرفة : ١٥/٧١٥ .

عروة : ٤/٣٦١ .

عُزَيْر ( النبي ) : ١٣/٥٢٤ .

عطاء ( لعله يقصد واصل بن عطاء ) : ١٨٧٧٧ ، ١٨/٧٧٧ .

عقيل بن أبي طالب : ١٠/٥٠٣ ، ١٣ .

عكاشة بن ثور ( الصحابي ) : ٥/٨٥٩

العلاف ( أبو الهذيل ) : ۲۰/۲۱ . ۲۰/۲۰ . ۲۰/۲۱ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۲۲۲ . ۲۲۲۲ . ۲۲۲۲ . ۲۲۲۲ . ۲۲۲۲ . ۲۲۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۲۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۰۲۲ . ۲۲۲ . ۲۲۲ . ۲۲۲ . ۲۲۲ . ۲۲۲ . ۲۲۲ . ۲۲ . ۲۲۲ . ۲۲۲ . ۲۲۲ . ۲۲۲ . ۲۲ . ۲۲ . ۲۲ . ۲۲ . ۲۲ . ۲۲ . ۲۲ . ۲۲ . ۲۲ . ۲۲ . ۲۲ . ۲۲ . ۲۲ . ۲۲ . ۲۲ . ۲۲ . ۲۲ . ۲۲ . ۲۲ . ۲۲ . ۲۲ . ۲۲ . ۲۲ . ۲۲ . ۲۲ . ۲۲ . ۲۲ . ۲۲ . ۲۲ . ۲۲ . ۲۲ . ۲۲ . ۲۲ . ۲۲ . ۲۲ . ۲۲ . ۲۲ . ۲۲ . ۲۲ . ۲۲ . ۲۲ . ۲۲ . ۲۲ . ۲۲ . ۲۲ . ۲۲ . ۲۲ . ۲۲ . ۲۲ . ۲۲ . ۲۲ . ۲۲ . ۲۲ . ۲۲ . ۲۲ . ۲۲ . ۲۲ . ۲۲ . ۲۲ . ۲۲ . ۲۲ . ۲۲ . ۲۲ . ۲۲ . ۲۲ . ۲۲ . ۲۲ . ۲۲ . ۲۲ . ۲۲ . ۲۲ . ۲

على الأسواري : ٦/٥٤٣ ، ٧ .

أبو المعين النسفى

أبو علي الثقفي = الثقفي ( أبو علي ) .

أبو على الجبائي = الجبائي ( أبو علي ) .

على بن عيسى النحوي : ١٨/٢٤٣ .

أبو على المصعبي = المصعبي ( أبو علي ) .

عمار بن ياسر ( الصحابي ) : ۱۳/۸۸۰ . ۲ ، ۱۸/۸۷۳ . ۱۸/۸۷۳ . ۲ ، ۳ ، ۲ ، ۱۸/۸۷۳ . ۱۳/۸۸۱ . ۲ ، ۳ ، ۳ ، ۱۳/۸۸۱ . ۲۱/۸۸۱ . ۲۱/۸۸۱

ابن عمر = عبد الله بن عمر .

أبو عمر الباهلي = الباهلي ( أبو عمر ) .

عمر بن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة : ٥/١٣٠ .

```
تبصرة الأدلة
```

عمر بن عبد العزيز: ٢/١٣٧ ، ٣ ، ١/٨٦٤ ، ٣ . ٣ .

عمرو بن حزم (الصحابي): ٤/٨٥٩.

عمرو بن الحمق: ١٤/٨٥٩.

عمرو بن العاص : ٧/٨٥٩ :

عمرو بن عبيد : ١/٨٨٧ . ٩ . ٤/٧٨٢ .

أبو عمرو بن العلاء : ٤/٧٨٢ ، ٣ .

عمرو بن معدیکرب: ۲/٤٩٢.

عنترة بن شداد : ۲/٤٩٢ . ۲/٤٩٢ .

العياضي (أبو بكر): ٩/٣٥٧ ، ١٧ .

العياضي ( أبو أحمد ) = أبو أحمد العياضي .

عیسی ( النبی ) — المسیح : ۱۹/۱۰۱ . ۱۹/۱۰ . ۱۹/۱۰ . ۱۹/۱۰ . ۱۹/۱۰ . ۱۹/۱۰ . ۱۹/۱۰ . ۱۹/۱۰ . ۲۱ . ۱۹/۱۰ . ۱۰/۵۰۰ . ۲۱ . ۱۹/۱۰ . ۲۱ . ۱۹/۱۰ . ۱۱/۵۱۰ . ۱۱/۵۱۰ . ۱۱/۵۱۰ . ۱۹/۵۱۰ . ۱۹/۵۱۰ . ۱۹/۱۰ . ۱۹/۵۱۰ . ۱۹/۵۱۰ . ۱۹/۵۱۰ . ۱۹/۵۱۰ .

أبو عيسي البرغوث ( محمد بن عيسي ) : ٣/٤٥ . ١٤/٥٩٦ . ٣/٦٣٥ . ١٧/٦٥٢ .

غ

الغافقي ( من قُتَلة عثمان ) : ١٣/٨٧٩ .

غستان : ۱۶۲/۱۲۶ ، ۸ ، ۹ .

غيلان الدمشقى : ١٤/٧٧٦ . ١١/٧٦٧ . ١٤/٧٧٦ .

ف

فاربذ ( مغنى أبرويز ملك الفرس ) : ٢١/٥٠٨ .

فارقليط: ١١/٤٩٨.

فاطمة : ٢/٨٦٦ . ٣/٨٧٩ . ١٥/٨٦٤ . ١٩٨٥ . ١٩٨٥ .

الفرّاء: ١٩/٣٢٥ ، ٢٠ ، ٧/٦٨٧ .

الفرزدق ( الشاعر ): ٥/٨٦٦ .

فرعــــون : 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ، 7/7 ،

الفضل ( ابن أم الفضل ) : ١٢/٥٠٣ .

```
أبو المعين النسفى
```

أم الفضل: ١١/٥٠٣.

الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب : ١٣/٨٥٥ .

ابن فورك (أبو بكر \_ محمد بن الحسن الأصبهاني ) : ١١/٨ . ٢٠/١٣٢ . ١٨٨ . ١٧/٣٠٣ .

. T/ETA . 17/ETY . 1T . 11/TAT . T/TAT . E/TTE . A/T.E

أبو القاسم البلخي المعروف بالكعبي = البلخي ( أبو القاسم ) .

أبو القاسم الحكيم السمرقندي : ١١/٣٦٠ . ١٧/٣٥٨ . ١٣ . ١١/٣٦٠ ، ١١ .

القاسم بن روند ( رئيس الروندية ) : ۸۳۸ .

قثم بن جعفر ( عامل المأمون على المدينة ) : ٥/٨٦٤ .

قَصَى بن كلاب: ١٩/٤٩٥ . ٦/٨٤٢ .

القعقاع بن ثور ( والي على على ميسان ) : ١٣/٨٧٣ .

القلانسي ( أبو العباس أحمد بن إبراهيم الرازي ) : ١/١٤٦ . ١/١٤٦ ، ٤ ، ١/١٤١ . ٩/٢٨١ .

. £/£Y£ . 11/£Y• . £/TA7 . V/TTV . 0 . £/TT£ . 1 ·/TTT . 9/TTY . 17/T . £

. 9/00A. 11/00T. 14, 10/066. E/EOT. 7/EOT. T/ETA. E/ETO. 14/ETV

٠ ٥/٩١٠ . ٦/٨٣٤ . ١٨/٨٢٦ . ٨/٧٩٨ . ٢١ ، ٢٠/٧٨١ . ١/٦٨١ . ٨/٦٥٣

قنبر : ۱۹/۸۷٥ .

قيس بن زهير : ٣/٤٩٢ .

ك

ابن کرام: ۱۰/۱۱۲، ۱۱، ۱۳، ۱۳.

الكرخي (أبو الحسن): ١٢،٨/٧٨٠.

کسری: ١٨/٤٩٦ . ١٨/٨٥٩ .

کعب : ۱٥/٤٩٩ .

کعب بن زهیر: ۱٥/٧٨٢.

كعب بن مامة : ١٨/٤٩١ .

الكعبي = البلخي (أبو القاسم).

الكُلاباذي ( أبو بكر بن أبي إسحاق البخاري ) : ١٨/٣٦٠ .

أم كلثوم: ١٦/٨٥٩ . ١٦/٨٥٩ .

کلیب بن یربوع : ۱/۸٥٦ ، ۳ .

الكميت بن زيد (الشاعر): ٦/٧٢٠.

كنانة بن بشر التجيبي ( أمن قتلة عثمان ) : ١٣/٨٧٩ .

الكوسج البزدوني : ١٧/٥١٦ .

J

لوط ( النبي ) : ١٠/٥٢٤ . ١٠/٩٠٤ .

لؤي بن غالب : ١٨/٤٩٥ .

٩

مالك بن أنس ( الإِمام ) : ٦/٧٩٨ ، ١١ ، ٩/١٣٠ ، ٦/٧٩٨ .

المأمون : ١٦/٨٦٣ . ٤٢٨/٤ .

ماني : ۹/۷۳۰ ، ۲۱/٤٨٥ ، ۱٥ ، ٩/٤٨٤ ، ۱۱ ، ۱۰/۹۹ .

المبرِّد ( أبو العبّاس ) : ٣/٧٨٢ . ٩ ، ٩ . ٣/٧٨٢ .

المتنبّي ( الشاعر ) : ١٧/٤٩٠ .

المتوكّل : ٧/٨٦٤ .

محمد بن أبي بكر : ٦/٨٧٧ ، ١١ .

## أبو المعين النسفى

محمد بن إسحاق بن خزيمة : ٣/٩١٠ . ٦/٨٣٤ .

محمد بن إسماعيل البخاري ( من جماعة أهل الحديث ) : ١٠/١٣٠ .

محمد بـن الحسن الشيبـاني ( صاحب أبي حنيفـة ) : ١٨/٣٢١ . ٥ . ١٨/٣٢١ . ٥ . ١٧/٣٥٥ . ١٧/٣٥٦ . ٥ . ١٢/٣٥٦ . ٢/٨٨٩ .

محمد بن الحسين بن زيد ( من أحفاد علي ) : ٥/٨٦٤ .

محمد بن الحنفية: ١/٩١١.

محمد بن شبيب : ١٥/٥٤٧ . ١٥/٥٥٣ .

محمد بن شجاع الثلجي: ۲۰/۱۳۲.

محمد بنّ عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب : ٦/٨٦٤ . محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف \_ رسول الله : ٦/٣ . ١١/٢٤ ، ١٣ ، . 11/129 . 7/177 . 10/100 . 1/100 . 1/10 . 1/10 . 7/20 . 7/20 . 14 . T/YVA . 0/YVE . 19/771 . 17 6 7 6 8/19A . 11/1A7 . 17/10E . V . 2/792 . 19 . 17 . 10 . A . V/YAY . £/YA7 . 10/YAY . 11 . 9/YA. ٠١٠/٣١٣ . ١٧/٣٠٤ . ١٥ ، ١٣/٢٩٨ . ١٢ ، ١١ ، ١٠/٣٩٥ . 1/200 . 12 . 17/21 V . 17 . V/2... V . 0/797 . T . T . 1/77 . 11/77. · Υ/ ΕΛΕ . 19/ ΕΛΥ . 1 Υ · Λ · Ε/ ΕΛΥ . 10 · 1 Ε · ٦ · 1/ ΕΛ1 . Υ1/ ΕΛ · . Λ/ ΕΕΥ · ε/ελν . ٣/ελλ . ΥΙ · ΙΛ · Ιν · Ιλ · Ιν · Ιπ · Ι · · ν/ελο . Ιλ · Ιε · ٩ . 17 . 2/291 . 19 . 0 . 7/29 . . 17 . A . V . 2/289 . 12 . A/28A . 17 . 11 (11 , 9 , 7/0.7 . 17 , 1./0.1 . 7 , 1/0.. . £ , 7/299 . 1 , 9 , 7/29 . . 17/0.7. 18, 11/0.0. 10, 18, 0/0.8. 18, 9, 0, 2/0.8. 7. , 19 (7/07 . 9/07 . ) T (7/01 . ) T (10 (1./010 . 10 (1./0.9 . 1./0.A . 12 , 1/077 . 19/077 . 7/070 . 7. , 12 , 7 , 7/078 . 7. . 12/072 . 17 . 17 . 0/077 . 12 . 2/077 . 19/071 . 17 . 17 . 10/079 ٠١٧/٧٠٢ . ٨/٧٠١ . ٩/٦٩٨ . ٦/٦٢٧ . ٩/٦٣٠ . ١٢/٦٠٨ . ١٢ ، ١١ ، ٨/٥٣٧ . 10 . 17/٧٢ . . ١٨ . ١٧ . ١٦ . ٦/٧١٧ . ٣ . ١/٧٠٧ . ١٨ . ١٧/٧٠٦ . ١٩/٧٠٤ 

17/78. 10/787. 17/77. 0/78. 10/777. 10. 17/77. 1. 6/771 ( A ( O/A · Y . ) · / Y99 . ) {/ Y90 . ) A / Y92 . ) A ( ) Y ( Y/Y97 . ) O ( ) T/Y97 ٩ ، ١١ . ٣٠٨/٢١ ، ١٨ . ٥٠٨/٨ ، ١١ ، ٣١ ، ١٤ . ٢٠٨/٩ . ١١٨/١٠ . ١١٨/١١ « 9 « A « T/A £ 2 . 1 A « 1 V « 1 O « 1 T « 1 T « 9 « O/A £ T . 1 A « Y/A £ T . 1 V « 1 £ . ٤/٨٤٩ . ١٧ . ١٢ . ١/٨٤٧ . ٢٠ . ١٩ . ١٢ . ١٠ . ٦/٨٤٦ . ١١/٨٤٥ . ١٧ . ١٠ 11, 71, 01, 11, 00A/F, V, P, A1, P1, 10A/1, T. 70A/Y, F. ٠١٦ ، ١٤/٨٥٦ . ١٩ ، ١٨ ، ١٧ ، ٥ ، ١/٨٥٥ . ١٨ ، ١٤ ، ١١ ، ٣ ، ٢ ، ١/٨٥٤ . 19. 11. 11. 1. 4. 4.1/109. 17. 11. 7. 0. 2/101. 19. 1. 2. 1/104 ٤ ، ٩ . ٣/٨٧١ . ٣/٨٧٠ . ١٧ ، ١/٨٦٨ . ١٨/٨٦٤ . ٨ ، ٦ ، ٥/٨٦٣ . ٩ ، ٤ (1. (9 ( A ( V/AAY . 19 ( )A ( )V ( 9 ( V ( £/AA) . Y/AV9 . )A ( 0/AVA ٠ ٣/٨٩٠ . ٤/٨٨٩ . ١٨/٨٨٨ . ١٢/٨٨٧ . ٩/٨٨٥ . ١٤، ١٣/٨٨٣ . ١٤، ١٣، ١٢ ٨ ، ٩ ، ١٢ ، ١٢ . ١٣ ٨ . ٤ ٠ ٨ / ١ ، ٢ ، ١ . ٥ ٩ ٨ / ٣ . ١٣ ، ١٢ ، ٩ ٨ / ٢ ، ٢ ٠ ١٨ ، ١٧ ، ٨ ، ٦ ، ٥ ، ٤ ، ٣/٨٩٩ ، ١٧ ، ١٥ ، ٨ ، ٥ ، ٣ ، ٢/٨٩٨ ، ١٧ ، ٨ ، ٤ ٠٨٠٧٠٥/٩٠٢. ١٧٠١٤٠١١، ٧٠٦٠٢/٩٠١. ١٥٠١٤٠١٣٠ ١٢٠٠ · 17 · 17 · A · 0/9 · £ . 17 · 17 · 12 · 17 · 17 · 7/9 · 7 . 19 · 10 · 15 · 9 محمد بن عبد الملك بن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة: ٣٠/٩٠٣.

محمد بن عيسى = البرغوث .

محمد بن مسعر: ٣/٧٨٢.

محمد بن موسى الأنصاري ( قاضى المدينة ) : ١٠/٩٠٣ .

أبو محمد النوبختي ( الحسن بن موسي بـن نـوبخت ) : ١٦/١٦٢ . ١٣/١٦٢ . ١٥/١٦٣ .

```
. 4/174
```

محمود بن سبكتكين = ابن سبكتكين .

المختار بن يزيد بن قيس الكلابي : ٥/٨٥٦ .

مربع بن دعدعة الكلابي : ١/٨٥٦ .

مرقيون: ٢١/٤٨٥ .

مروان بن أبي حفصة : ٢٠/٥١٣ . ٨/٨٢٨ .

مروان بن الحكم : ١٨/٨٦٣ . ٦/٨٧٧ . ٨ .

مريم ( أم المسيح ) : ٢٢/٥٠٧ .

مزدك : ١٥/٤٨٤ . ٣/٤٨٦ . ١٥/٤٨٤ .

المستغفري ( الشيخ الخطيب أبو العباس جعفر بن محمد النسفي ) : ۲٠/٨٢٠ .

ابن مسعود ( الصحابي ) : ۷/٤٠٠ .

المسعودي: ٩/٨٢١ .

مسيلمة الكذاب ( رحمان اليمامة ) : ٩/٣٩٧ . ١٥/٥١٥ . ١١٠ . ٩/٧٣٠

المصعبي ( أبو علي ) : ١٨/٥١٦ .

مضاض بن عمر الجرهمي : ٢٠/٤٩٥ .

مضر بن نزار: ۱۲/٤۹۵ ، ۱۳/٤۹۲ ، ۱٤ ،

أبو معاذ التومني : ٢/٤٣٨ .

معاذ بن جبل ( الصحابي ) : ١/٨٥٩ . ٩/٤٠٠ ، ٥ .

معاوية بن أبي سفيان : ۱۸/۸۲۷ . ۱۳/۸۷۳ . ۱۳/۸۷۳ . ۱۲/۸۷۸ ، ۱۲/۸۷۹ . ۱۲/۸۷۶ ، ۱۰ . أم معبد : ۲/٤۸۸ ، ۱٦ .

معدّ بن عدنان : ١٧/٤٩٥ .

. عمر : ٤/٣٦١ .

معمر بن عباد السلمي : ۱۰/۳۸۱ ، ۱۸ ، ۱۷/۳۰۷ ، ۱۷/۳۰۷ ، ۱۰/۳۸۱ ، ۱۰/۳۸۱ ، ۱۰/۳۸۱ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۲/۸۸۷ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸۸ ، ۱۰/۳۸ ، ۱۰/۳۸ ، ۱۰/۳۸ ، ۱۰/۳۸ ، ۱۰/۳۸ ، ۱۰/۳۸ ، ۱۰/۳۸ ، ۱۰/۳۸ ، ۱۰/

معن بن زائدة : ١٩/٤٩١ .

أبو المغيرة البصري: ٢/٤٣٨ .

مقاتل بن سليمان : ١٥/٧٦٦ . ٥ ، ٤/١٦٤ . ١٥/٧٦٦ .

المقنُّع: ٩/٧٣٠ .

ابن أم مكتوم : ١٢/٨٥٨ .

ابن أبي مليكة : ١٠/٨٥٩ .

أبو منصور بن أيوب : ١٨/٢٨ . ٣٣٣٣ . ١٢/٣٣٤

أبو منصور الماتُريدي = الماتُريدي ( أبو منصور ) .

منکر ونکیر : ۳/۷٦۳ ، ۱۵ .

موسی (النبي ) : ١٠/١٠٥ . ١٦/١٤ ، ٥ . ١٦/١٢ . ١٦/١٤ ، ٥ . ٢٩٢١ . ٢٠٠٥ ، ٥ موسی (النبي ) : ١٥/١٠٥ . ١٩٢١ . ١٩٠٥ . ١٩٢١ . ١٩٠٥ . ١٩٣٩ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ .

أبو موسى الأشعري = الأشعري ( أبو موسى ) .

أبو موسى عيسى بن صبيح المردار : ١١/٦٤٧ . ١٦/٦٥٨ . ١٦/٦٥٨ . ١٠/٧٢٤ .

ن

النابغة الذبياني: ١٥/٥١٣ . ١/١٨٤ .

الناشيء ( عبد الله بن محمد ) : ۱۱/۱۵۲ . ۱/۱۵۳ . ۳/۱۹۳ . ۳/۱۹۳ . ۲/۱۹۳ ، ۲/۲۵۷ ، ۷ . ۸/۱۹۳ . ۲/۱۹۳ . ۲/۱۹۳ . ۷/۱۹۳ . ۲/۱۹۹ .

نباش بن زرارة التميمي ( زوج خديجة ) : ١٤/٤٨٨ .

النجّار ( الحسين بن محمد البصري – رئيس النجارية ) : ١٠/٥١ . ١/١٤٦ . ١/١٢٧ . النجّار ( الحسين بن محمد البصري – رئيس النجارية ) : ١٤/٧٨١ . ١٤/٧٨١ . ١٤/٧٨١ . النجاشي : ١٤/٥٠٢ . ١٤/٥٠٢ .

نجدة بن عامر الحنفي ( نجدة الحروري ) : ٧/٨١٣ . ٩/٧٦٧ . ٧/٨١٣ .

النسفي ( أبو المعين ) : ۱۱/۳۷۷ . ۱۱/۳۷۷ . ۳/۳۰۳ . ۱۱/۳۲۳ . ۱۱/۳۲۳ . ۱۱/۳۷۱ . ۱۱/۳۷۳ . ۱۱/۳۷۳ . ۲/۳۷۳ . ۲/۳۷۳ . ۲/۳۷۳ . ۲/۳۷۳ .

النسفي ( أبو محمد عبد الله بن محمد ) : ١٩/٨٢٠ .

أبو نصر أحمد بن عمرو العراقي : ٤/٨٢١ .

```
أبو المعين النسفى
```

أبو نصر العياضي ( أحمد بن العباس بن الحسين بن جبلة بن غالب بن جابر بن نوفل بن عياض بن يحيى بن قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري ) : ١٤/٣٥٩ . ٤/٣٥٧ . ١٤/٣٥٩ .

نصر بن أحمد الكبير : ١٨/٣٥٦ . ٣/٣٥٨ . ٥ .

أبو نصر منصور بن أحمد الغزقي : ٩٠٣. .

نصير بن يحيى البلخي : ٥/١٣٠ .

النضر بن إبراهيم التميمي : ٩/٩٠٣.

النضر بن كنانة: ١٤/٨٢٨ . ١٨/٤٩٥ .

النعمان بن المنذر : ٦/٥٠٩ .

نُفَيْل بن حبيب: ١٨٥٠٥ . ١٥٠٦ .

أبو نُواس : ۲۰/٥١٣ .

نوح ( النبي ) : ۱۹/۳۹۲ . ۱۹/۶۸۰ . ۱۹/۶۸۰ . ۱۹۲۹۰ . ۱۹۲۹۰ ، ۱۱ . ۷۰۷/۰ .

. 17/9.8 . 7/9.8 . 9/٧٤9

نوفل بن الحارث : ١٠/٥٠٣ .

\_&

هابیل ( ابن آدم ) : ۱۰/۷۱۲ .

هاجر ( زوج إبراهيم ) : ١١/٤٩٧ .

هارون ( النبي ) : ٣٣٥/٤ . ١٦/٦٧ . ١٧٨٥ ، ١٧ . ١١/٨٥٩ ، ٨ . ١٥٨٥١ .

هاشم ( عمرو العُلي ) : ١٩/٤٩٥ .

أبو هاشم : ۱۷/۹۰۲ .

أبو هاشم ( الجبائي ) = الجبائي ( أبو هاشم ) .

أبو هالة = نباش بن زرارة التميمي .

هامان ( وزیر فرعون ) : ۷۵۸/۰ .

الهذلي ( أبو ذؤيب ) : ١٢/٧١٥ .

أبو الهُذَيل العَلَّاف = العلاف ( أبو الهذيل ) .

الهرمزان : ۲/۸۷۳ .

هرم بن سنان المُريّ : ١٩/٤٩١ .

هرمس الحكيم : ٢/٤٧٤ ، ٣ .

أبو هريرة : ٨/٤٠٠ .

هشام بسن الحكم : ۲/۱۷ . ۱۷/۱۲ ، ۱۳ ، ۱۰/۱۱۹ ، ۱۲/۱۸ ، ۱۲/۱۸ ، ۱۲/۱۸ هشام

. \r/\mu\cdot \cdot \

هشام بن سالم الجواليقي = الجواليقي ( هشام بن سالم ) .

هشام بن عمرو: ۱۳/۵۱. ۱۳/۵۱. ۱۰/۵۱. ۳/۵۱. ۱۷/۵۱. ۱۳/۵۲. ۱۳/۵۲.

هند بن أبي هالة ( ابن خديجة ، وربيب الرسول ) : ١٣/٤٨٨ .

هود ( النبي ) : ١٦/٩٠٤ .

أبو الهيثم بن التيهان ( الصحابي ) : ١٣/٨٨٠ .

ابن هيصم ( أبو عبد الله محمد بن هيصم ) : ١١/٣٠٩ . ١٣/٣١٠ .

و

واصل بن عطاء : ١/٨٨٧ .

الورّاق ( أبو عيسى ) : ٣/٥١٢ . ٣/٥١٢ .

الوليد بن عبد الملك : ٢/٨٦٤ ، ٣ .

ي

يحيى بن كامل البصري = الجحدري .

یحیی بن یعمر: ۱۰، ۱۸۲۱ ، ۱۰.

یزدان : ۳/۹۰ ، ۰ ، ۹ ، ۹ ، ۱۷ ، ۰ ۳/۹۳ .

يعقوب ( النبي ) : ١٢/٣٩٥ .

أبو يعقوب الشحام = الشحّام ( أبو يعقوب ) .

يعلى بن أمية : ٤/٨٥٩ .

```
أبو المعين النسفي
```

يــوسف ( النبـــي ) : ۲۸۲/۱۷ ، ۱۸ . ۱۸/۲۸ . ۲۹۶/۱۱ . ۱۹/۷۷۷ . ۱۹/۲۱ . ۱۲۸/۲۱ . ۱۲۸/۲۱ . ۱۲۸/۲۱ .

أبو يوسف ( يعقوب بن إبراهيم الأنصاري ــ صاحب أبي حنيفة ) : ١٦/٣٥٥ . يونس ( النبي ) : ١/٨٠١ .



## الفرق والجماعات

آل إبراهم: ٢/٩٠٣ . ٩/٧٤٩ .

آل عمران: ٣/٩٠٣ . ٩/٧٤٩ .

آل الله : ٩ /٤٩١ .

آل فرعون : ٤/٧٦٣ . ١٥/٦٩٣ ، ٥ .

آل محمد \_ آل النبي : ٦/٣ . ٨/٤٤٢ . آل يعقوب: ٢/٨٦٢ . ٢/٨٦٣ . الأئمة : ١٢/٣٥٥ . ١٨/٤١ . ١٩/٣٥ · 10/11 . 17/77 . 11/409 · 1 · / ATT . 11/AT · . 17/AT9 . 7/AE7 . 1/ATV . 0/ATT أئمة أصحاب أبي حنيفة : ٦/٣٥٦ ، انظر أيضاً: الحنفية. أئمة الأمة: ١٧/٣٦. أئمة أمة الرسول ــ أئمة أمته : ٣٦ . أئمة أهل الإسلام: ١٣/١١٨. ١٣/٦١٢ . وانظر أيضاً : أئمة المسلمين . أئمة أهل الحديث : ٦/٧٩٨ . انظر أيضاً أهل الحديث . أئمة أهل السنة: ١٤/١٨٥ . ٩/٢٨١ . أئمة أهل الفتوى: ١٧/٨٦٤. أئمة أهل الكلام: ١٦/٤٩٨ . ١٨/١٥٠ . انظ أيضاً: المتكلمون ـ أهل الكلام وأرباب الكلام.

أئمة حَمَلة الآثار: ٨/٨٤٥. أئمة الدين: ٧/٨٧٢ . ٤/٨٥٣ أئمة سمرقند: ١٢/٢٨٤. أئمة مرو وبلخ : ٧/٣٦٠ . أئمة المسلمين: ٩/٣٤. انظر أيضاً: أئمة أهل الإسلام . أئمتنا: ۲۰/۰۸۱ . ۳/٤٣٢ . ۸/٣٥٦ . ٤/٦٧٦ أئمتنا في الفقه: ٩/٥٧٦. أئمة الهدى: ٧/٤٤٣. الإباضية : ١١/٤٦٨ . الأبالسة: ١٦/٩٥. أتباع الأنبياء: ٤/٤٦٣ ، ١١ ، ١٢ . أتباع بشر بن المعتمر: ١٧/٧٢٣. ٧/٧٢٤ . انظر أيضاً : البغداديون من المعتزلة . أتباع البلخي من البغداديين : ١٠/٢٢٥ . ١/٢٦١ . انظر أيضاً : أصحاب الكعبي والبغداديون من المعتزلة. أتباع الجبّائي ( أبي على ): ١٣/٢٥٩ . انظر أيضاً: الجبائية وأصحاب الجبائي . أتباع الجبّائي ( أبي على ): من البصريين:

أئمة بخارى وديار ما وراء النهر: ٦/٣٦٠.

تبصرة الأدلة أرباب الشرائع : ٤/٤٨٣ . أرباب العقول : ٩/٣٩٠ . أرباب العقول السليمة : ١٦/٢٢٩ . . 10/777 أرباب الكلام : ١٣/٦١٢ . انظر أيضاً : المتكلمون – أهل الكلام وأئمة أهل الكلام . أرباب اللسان : ۷/۱۳٤ . ۸، ۷/۱۳۵ . 14/10. . 4/144 . 4./147 . 10 ١٢/٦٧٤ . ١٢/٦٧٤ . انظر أيضاً العلماء باللسان العربي . أرباب اللغة : ١٣/٢٣١ . انظر أيضاً : أهل اللغة وأرباب اللسان والعلماء باللسان العربي . أرباب المذاهب : ٦٧٦/٥ . أرباب المقالات : ٨/١٦١ . أرباب النحل : ١٧/٢٥٨ . أسلاف المعتزلة : ١٢/٢٨٧ . ٥/٥٨٧ . أسلافنا : ٣٠٦/٥ . أسلم: ١٨/٨٥٥ . أشراف العرب: ٤/٤٩٦. الأشعرية – أصحاب الأشعري : ٢١/٦ . . 10/24 . ٧/9 . ١٨ . ١٦ . ٤/٨ . 7/171 . 1./01 . 11 . 1/29 . 18 . 17/101 . 7/189 . 17/187 . 17/777 . 19/182 . 2/179 . 17/700 . 1/72. . 1 . 7/772 ۸۶۲/۰۲ . ۷۷۲/٤ . ۸۷۲/۸ . . 9 . 1/4.0 . 11/4.2 . 11/4.4 . 2/414 . 11/41 . . 17/4.7

٠ ٩/٣١٧ . ١٠/٣١٦ . ١٢ ، ٥/٣١٥

٥/٧٥ . انظر أيضاً : أصحاب الجبائي والبصريون من المعتزلة . أتباع الجبّائي ( أبي هاشم ) : ٦/٢٢٥ . انظر أيضاً : أصحاب أبي هاشم الجبائي والبهشمية والبصريون من المعتزلة . أتباع جعفر بن حرب من المعتزلة : ١٥/٢٦٠ . انظر أيضاً : المعتزلة . أتباع جعفر بن مبشر من المعتزلة : ١٥/٢٦٠ . انظر أيضاً : المعتزلة . أتباع على : ١٥/٨٩٠ . ١٥/٨٩٠ . أتباع غيلان : ١٣/٥٤٣ . أتباع محمد : ١٠/٤٩٠ . ١٤/٤٨٩ . . 9/10. . 1./077 . 17 . 11/010 انظر أيضاً : أشياع محمد ــ أشياع النبي وأعوان محمد . أتباع معاوية : ١٨٢٧ه . أتباع ملة محمد ( أو ملة الله ) : ١٣/٥٠٥ . أجواد العرب : ٤/٤٩٦ . الأجواد العشرة : ١٩/٤٩١ . أحبار أهل الكتاب : ١٥/٤٩٩ . أحبار اليهود : ١٠، ٨/٥٠٠ . إخوة يوسف: ١٨/٧٧٧ . أخوال محمد : ١/٤٩٦ . أرباب التأويل: ١٧/١٩٩. أرباب الحواس السليمة : ١٩/١٥ ، ٢٠ . . 2/2.7 . 17/2.1 . 7/19 . 19/274 . 1./21. . 12/2.2 أرباب الديانات: ٥/١٠٦. ١/٥٢٢، . 17

أبو المعين النسفى

 \( \frac{1}{2} / \pi \text{TY} \) \, \( . 1 . ( \/\mathrm{TT . 1\forall . 1\mathrm{T} . 9 . A . E/TE . . 17 . 10 . 17/TTT . Y/EYE . W/WAO . 9/WEO . 0/WEE . 11/277 . 7/277 . 17 . 17/270 . 0/019 . 17/022 . 19/271 . 7/72. . W/780 . 18 . A/097 . ٧/٨١٣ . ١١/٧٨٧ . ١٧/٦٦٨ ٥/٨٦٥ ، ١١ . ٩/٨٣٤ . انظر أيضاً : بعض الأشعرية وجماعة منكم ومتابعو الأشعري . أشياع محمد ــ أشياع النبي : ٥/٥١١ . ١١/٥١٥ ، ١٦ . انظر أيضاً : أتباع محمد وأعوان محمد . أصحاب أبي بكر: ٤/٨٥٢. أصحاب الجبائي (أبي على): ٧/١٤٤. ٣/٤٣٤ . انظر أيضاً : أتباع الجبائي والجبائية . أصحاب الجمل: ٢/٨٨٣ . ١٤/٨٥٩ ، . 11/11 . 7 . 7 أصحاب الديانة: ١٥/٥٢٤. أصحاب الرسل: ١٧/٣٩٩ . أصحاب الرؤية: ٢/٤٢٤. أصحاب السقاية: ٦/٤٩٦. أصحاب الشمال: ٢٠/٧٦٧ ، ٢١ . أصحاب الصفات: ٢/٢٣٨ . ٤/٢٠١ . . 19/mm . 1. , 9/mm . 1A/YEV انظ أيضاً: قدماء أصحاب الصفات. أصحاب علم الفراسة : ١٦/٤٨٨ .

أصحاب الفيل: ٨/٥٠٦.

أصحاب الكبائر: ١٩/٢٩٦ . انظر أيضاً: صاحب الكبيرة \_ مرتكب الكبيرة . أصحاب الكعبى: ١/٢٢٩ . ٦/٢٢٨ . ٨/٧٢٤ . انظر أيضاً : أتباع البلخي . أصحاب محمد (أصحاب رسول الله): 12/294.11 6 4/2 ... 4/4 ۱٤/٩٠٠ . ١٤/٥٠٢ . ١٤/٥٠٢ أيضاً : صحابة رسول الله . أصحابنا: ١١١١ . ٥/٢٣ . ٨/٢٨ . . A/IT. . A/07 . 1./07 . 10/EV . 14 . 11/149 . 4 . /148 . 10/174 . 1/711 . 17 . 1./71. . 1/7.4 . 11/720 . 7/771 . 7 . /77. . 1/4.7 . 11 . 1 . 0/4.1 . 1/474 . 1/414 . 17/41. . 11/4.4 . V/E.1 . 1./TYY . 10/TY. . 11/2.7 . 11/2.7 . 7 . 1/2.7 . 10/19 . 19/11 . 11/1 . 1 . 7/277 . V . 7/271 . 1 · /27 · . 1 . . 7/27 . 17 . 9 . 7/277 . 7/011 . 9/1V1 . 1/17A . 0/00A . 1V/00V . 17/0E7 . 1. , ٧/٥٦٧ . ٢/٥٦٠ . ٢٠/٥٥٩ . 9/019 . 17/017 . 17/079 . 9 . V/70£ . 19/7YV . Y ./09 . . 17 . 1/29 . 12/787 . 7 . / 779 . 17/77 . 1./717 . 17 . 7/791 . 9/71 . 19/74 . . 19 . 17/74 . 17/27 . 17 . 0 . 7 . 1/729

تبصرة الأدلة إمام: ١٨،١٤،٩،٤/٨٢٣. . 7 . 0 . 2 . 4/10 . 1/112 . 17/27 . 19 . 0 . 4/27 . V/ATT . T/ATO . 17/ATE . 10/127 . 11/171 . 0 . 7/177 . 7/A7Y . 18 . 9/A0£ . 1/A£A . 7 , 4/11 . 7/17 . 0/11 . 14 . 17 . 9/11 . 1/11 . 1/190 . 11/110 الإمام الأعظم: ١٩/٨٣٢. إمام أهل العدل : ٧/٨٨٤ . إمام المسلمين: ٣/٨٨٥. الإمنام المعصوم : ٨/٨٣٦ . الإمامية : ١٢/٨٣٨ ، ١٤ . ١٩٨٥ . الأمة : ۱۹/٤١ . ۲۲/۸۱ . ۲۱/۳۱۳ . . 9/217 . 2/217 . 1/77. . N/07V . 0/0.0 . 10/E90 . 9/74 . . 17/098 . 7/09 . . 14 . 17 . 4/4.8 . 19/4.7 . £ . 1/٧٦ . . ٣ . ٢/٧٥٩ . ١٧/٧٤٣ ۸۲۷/۱۱ . ۱۷۷/۳ ، ۲ ، ۷ . . 1/44 . 17/44 . 17/447 . A/A £ £ . 1 · / A £ 1 . T/A £ . . 17 . 1./AEA . T./AET . V/AEO . 10 . 1 . / A A . . 1 A / A O £ . 1 Y / A £ 9 . 0/9.1. 1./9.7. 17 (12/9.0

. 1/AA9 . 17/ATE . 1V/ATY . Y/91. . A . T/A91 أصحاب اللطف: ٧/٧٢٤ . أصحاب أبي هاشم الجبّائي: ١٦/٥٤٩، ١٨. انظر أيضاً: أتباع الجبائي ( أبي هاشم ) والبهشمية . أصحاب الهيولي : ١٥،١٤، ١٢/٥٩ ، ١٥، . 10/77 . 4/71 . 17/77 . 7. . 1./477 . 14/407 أصحاب اليمين: ٢٠/٧٦٧ . الأصنام ( الصنم ) : ٢/٣٤ . ٢/٣٥ . . 1/719 . 17/7.9 . 1A/071 . 1V . 17 . 11 . 9 . A/7V£ . 1 · . 1./11 . 17/219 الأصوليون ـ علماء الأصول ـ أهل الأصول: ١١/٤٩٢ . ١١/٤٩٢ . . 19/7.0 . 7 . 4/7.4 الأطباء : ١١/٥١٠ . أعداء الله ( عدو الله ) : ١٩/٣٥٦ . . 1/121 . 7/112 . 7 . /1. أعداء محمد : ١٥/٤٨٩ ، ١٥ . ١٨/٤٩ . . 17/010 . 1/011 الأعراب - الأعاريب: ٢٠/٢٩٦. . 4/101 . 11/294 أعوان الإسلام ــ أنصار الإسلام : ١٦/٥١٥ . أعوان محمد : ٨/٥١١ . انظر أيضاً : أتباع محمد وأشياع محمد وأشياع النبي .

. 4/9.9

أبو المعين النسفى

أنبياء بني إسرائيل: ٧/٥٠٠ . ١/٤٩٨ . الأنصار: ١٩/٨١٠ . ١٩/٨١٠ . . ٤/٨٤٢ . ٩/٨٤١ . ١٦/٨٢٨ · 11/129 · 4/127 · 11/120 · ٤/٨٧٦ . ١٧/٨٧٥ . ٣/٨٥. . 9/11. 17 . 1/11 أنصار دعوة محمد: ١٣/٥٠٥ . أنصار محمد: ۸/٥١١. أهل الأخبار : ٤/٨٤٥ . أهل الأديان: ١٩ ٥/٧٣٣ . ١٢/٥٢٣ ، ١٩ . . 10 , 1./٧٦ . . 7/٧٣٤ أهل الإسلام: ٧/٣ . ١٣/١١٨ . . 1 £/0 A 9 . 7/0 V A . 1/0 £ £ . YI/AIA . 1 E/VV . . 0/7VE . \Y/AA£ . \Y/AYA . \/A77 ٦/٩٠٨ . ٢/٩٠٢ . انظر أيضاً : أمة محمد وأهل ملة محمد وأشياع محمد وأتباع النبي وأمة محمد . أهل الأسواق والنواحي : ١٤/٤٣ . أهل الإفحام: ٩/٥١٤. أهل الإلحاد : ٥٠٥/٥٠ . ٦/٨٣٧ . أهل اَلأمصار والرساتيق والقرى: ٥/٤٣، أهل الإيمان: ٢١/٨١٨ . أهل الباطل: ٦/٣٠٦. أهل بدر: ۱۲/۸۸۷ . أهل البدع: ٢١/٤٦ . ٢/٧٥٧ . أهل البدع والأهواء : ١٣/٧٩٦. ٥/٣٥٧ . أهل البدع والضلال: ١٠/٣٥٦.

الأمة الأمية : ١٠/٣٤ . أمة محمد : ۲/۵۲٤ . ۲/۵۲٤ . . 10/40 . 1/44 . 19/4. ٤ . 1 2/9 . ٣ . ٢/٨٥٥ . 9/٨٥. ١٧/٩١٠ . انظر أيضاً : أهل الإسلام وأشياع محمد وأتباع النبي وأتباع محمد . الأمم ــ الأمم الماضية : ١٨/٤٨٢ . . 1/071 . 7/01 . 19/297 . 7/9·A . A/0YY أمهات آباء محمد : ٢٠/٤٩٥ . ٢٠/٤٩٦ . الأنباط: ١١/٣٥ . الأنبياء : ٤/١٩٨ . ١٠/١٠٥ . . 17/490 . 2/497 . 18/7.4 . 17/20. 17/499 . 14/497 . 1/217 . 7/211 . 1/211 . 1/2AV . V/2A7 . Y · /2A0 . 17 6 7/29A . 1A 6 1V/29V . 7/077 . 17 . 17/078 . 17/017 . 0/0TV . 11/0TT . 17/0TV · 11/7.1 . 1/027 . 1/071 . 19 . 10/777 . 17 . 17/797 . Y/VEO . IV . I . . 7 . 0/VTE . 1./٧٧0 . 7/٧٥٨ . ١٣ . ٣/٧٤٩ . 17/79. . 1/777 . 19/777 . \A/A.7 . \. 6 7/Y97 . \\ \/Y97 . T/AET . 1A/AT9 . Y/A.A · Y/A0+ · \A/A £9 · A/A £Y . 10 , 12 , 0/17 . 1/17. . 1 . /9 . ٤ . ٨/9 . ١ . ٦ . ١/٨٦٣

تبصرة الأدلة . 4/474 . 0/474 . 14/474 . 19/271 . 1/497 . 0/71 . 1/077 . 7/217 . 10/277 . 4/078 . 4/08. . 17/089 . 12/712 . 0/7.1 . 17/017 . 7/٧٠٠ . ١٠/٦٩٣ . ١٨/٦٤٧ . 0/77 . 7/77 . 9/77 . 1/477 . 14/409 . 19/444 :0/49 . 4/47 . 10/44 . 11/11 أهل دار الإسلام: ٥/٤٣. أهل الدين: ١٢٠/٥٢٩. أهل دين الله : ٣/٨٣١ . أهل الذمة : ١٧/٣٥ . أهل الردة: ٥٨/٣٥ . ٣/٨٥٢ . . 17/9.1 أهل الزيغ والبدع : ١١/٣٥٦ . . 10/127 أهل الزيغ والعناد : ٨/٣٦١ . أهل سمرقند : ۱۸/۳۵۷ . أهل السنة والجماعة : ٩/٣ . ٩/٣ . . 10/41. . ٤/٢٤١ . 10/17٤ ٠ ٥/٥٦٣ . ١٩/٣٥٧ . ٨/٣٢٤ . 0 . 1/011 . 7/049 . 77/044 . A/724 . 1A . 17/722 . V/097 . 12/77 . 11/774 . 7/7.1

. 12/474 . 14/497 . 12/442

. 7/297 . 17 . 0/298 . 7/291

أهل بطانة محمد : ٤/٤٩٤ . أهل البغي : ١٢/٨٢٦ . ١٨٨٩ . ١٦/٨٨٩ . . 0/191 أهل بيعة الحديبية : ٩/٩٠٠. أهل التأويل : ٧/٣٩٣ . ٤/٢٩٧ . . 11/4.9.11/017.9/0.1 أهل التجاهل: ١٤/١١٨. أهل التجوير : ٤/٥٦٣ . أهل التواتر : ١٣٥/٥ . أهل التواريخ – أصحاب التواريخ – العلماء بالتواريخ: ٤/٤٧٤ . ١٥/٤٩١ . . A/A72 . T/297 أهل التوحيد : ٥٩/١٠ . ٣/٨٦ . . 1./024 . 7./001 . 12/7.. أهل الجنة : ۱۰/۱۹۸ ، ۲۰ ، ۳/۳۹۹ . , 9/498 . 17/497 . 7 , 0/407 . 19/40 . 14 . 17 . 1. . V . 7/9.9 . T . 1/9.2 . 17/11 أهل الحديث : ١٨ / ١٧ ، ١٧ ، ١٨ . . 1/181 . 1./18. . 10 . 9/27 انظر أيضاً أئمة أهل الحديث . ۸۰۳/۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱۷/۷ . ۲۱ ، ۱۶/۳۰۸ أهل الحرب: ٧/٨٢٦. أهل الحق : ١١/١٧ . ١٩/٥٦ . ١١/١٧ . . Y/1. £ . 1./AY . 17/AT . 17/A. . 17/17. . 0/177 . 1/117 . 0/114 . 17/717 . 9/7.1 POT/T. 157/71 . F1 . AFT/T. . T/TOV . 1./TTA . 19/T.V

أهل قبلتنا : ١٠/١١٢ . أهل القرى والرساتيق: ١٢/٣٥. . 1 2/27 أهل الكبائر: ٣/٧٩٣ ، ٧ ، ١٤/٧٩٥ ، ١٥ . انظر أيضاً : مقترفو الكبائر . أهل الكتاب: ١٣/٤٩٣ . ٦/٤٢ . . 9/0.0.0 . 2/299 . 1./297 . £/YAT أهل الكتابين: ١٤/٤٩٨ . أهل الكلام: ٤/٢ . ١٠/٢١٤ . . 17/777 . 9 . 2/770 . 12/771 ۲ ، ۲۱ ، ۲/۳۲۷ . انظر أيضاً : المتكلمون وأرباب الكلام . أهل الكوفة: ٢١/٣٢٥ . ٢/٥٤١ . أهل اللسان: ١٧/٢٠١ . ١٤/٢٢٣ . . 9/49 . 17/47 . 7/410 .1./097. 1/007. 1/21. . o/A. £ . o/A. . \ £/VV9 . 17/107 أهل اللغة : ١١/٧ . ١٢/٣٩ . ١١/٧ . . 1/101 . 9 . 1/10. . 9 . 0/129 . 11/171 . 10/104 . 17 6 7/107 . 17/7.4. 17/7.5. 0/7.7 . 1/71 . 19/721 . 7 . /771 , ¿, Y, 1/470. 4/419. V/79A . 10 , 17/777 . 17 , 17 , 10 . 0/474 . 17/441 . 1/417

. £/TA£ . 1V/TAY . 9/TY7

أهل السنة ( المتقدمون ) : ٩/٢٨١ . أهل الشام: ٣/٨٨٨ . ٣/٨٨٨ . أهل الشرك والردة: ٥/٨٦٥. أهل الشوري: ١/٨٧٨ . ٨ . ٧/٨٧١ · 0/11 · 1/11 أهل صفين : ١٣/٨٨٣ . ١٣/٨٨٣ . أهل الصناعة: ٧/٣٢٤ . ١٥/٣ . أهل الطاعة : ١٠/٧٩٥ . ٢/٧٦٣ ، ٣ أهل الطبائع: ٣/٦٨١ . ١٣/٢٢٩ . 7/749 أهل الظاهر: ٦/٧٩٨ . ٧/٢٨ . أهل العدالة والصلاح : ٣/٨٣٨ . أهل العدل: ١/٥٦٣ . ٦/٤٠٠ . . Y/AA£ العدل والتوحيد: ١٣/٨٧. أهل العراق : ١١/٨٧٨ . أهل العلم: ٢/٨٩٨ . ٧/٨٨٦ . أهل العلم بالحقائق : ٩/٥٣٨ أهل العلم والدين: ٢/٨٦٩ أهل العناد : ۲/۷۰۱ . ٤/٣٤٨ . ٧ . . 11/12 . 1/1.1 أهل فارس: ٣/٥٠١ . ٥/٢٩٧ . . 18 . 11 . 1 . / 101 أهل الفتنة : ٨/٨٨ . أهل الفقه: ١٥٠ (حاشية ٦). . ٤/٨٤0 أهل القبلة : ١٨ ، ١٤ ، ١٨ ، ١٨ . 

. 17/049 . 17/049 . 0/7.1 أوائل القدرية: ١٤/٥٣٩. أوائل الكرامية - الكرامية الأولى: . A/IVI . 17/178 . 7/17. أوائل المعتزلة : ٥/٨٥ ، ٥ ، ١٣ . . 1/٧٨ . 7/٤١ . . ٨/٤ . 9 الأوائل المنتسبون إلى الفلسفة : ١١/١٤٦ ، . 1./101 . 2 . 1/124 . 19 . 10 ١٠/٤٦٣ . انظر أيضاً : الفلاسفة . أوائلنا : ١/٧٨٠ . ١٠ ، ١/٤٠١ أوتاد الملة : ١٩/٣٥٩ . الأوثان: ١٨/٥٠٧ . ١٢/٨٦ . ١/٣٥ . 1./017 الأوس : ١٨/٨٤٥ . ١٨/٨٤٥ . . 0/127 أولاد على بن أبي طالب : ٦/٨٢٨ . أولو الألباب : ٣/٨٤٧ . الأولياء – الولي – أولياء الله : ٧/١٢١ . . 19/219 . 17/499 . 14/147 . 17/0.1 . 9/279 . 7/270 , 0/0TV . V , Y , 1/0T7 . 1T/0. £ ٨، ١٠/٦٠١ . ٢١ . ١٩ . ١٥ . ٨ 19/48 . 14 . 1./48 . 19/770 . 7/400 . 4 . 1/487 . 4/480 . 14/498 . 11/497 . 1/447 . T . T . 1/A0£ . £ . T . 1/A1£ . 14/100 . 9

. ٧/٦٨٧ . ١٦/٤٣٠ . ٣/٣٨٦ ۱۹/۷۷، ۱۸/۷۱۱ ، ۱۹/۷۷، انظر أيضاً : أربُاب اللسان وأرباب اللغة . أهل المدينة : ٢/٧٩٨ . ٩/١٣٠ . . A/AA . O/AET أهل مرو وسمرقند : ۲۵/۳۱۰ . أهل مصر: ١١/٨٧٨ . ١١/٨٧٨ . . Y/AA. أهل المغرب : ٤/٤٧٤ . أهل المقالات: ٨/٣٠٧. أهل مكة : ٥/٥٠٥ . ١٤٨/٥ . ٨/٨٩٢ . أهل الملة : ١٠/٧٨٠ . ٩/٤٤٢ . ١٠/٧٨٠ . أهل ملة محمد ( أو ملة الله ) : ١٥/٥٠٥ . ٩/٥٢٤ . انظر أيضاً : أمة محمد وأهل الإسلام . أهل المنطق ــ المنطقيون ــ أرباب المنطق : . 7/7.7 . 12/171 . 7/27 . 9/0 أهل النار: ۱۰/۱۹۸ ، ۲۰ ، ۲۰ امل . 17/798 . 11/797 أهل النجوم: ١/٤٧٤ . أهل النحو: ٧/٣٢٤ . ١٥/٣٢٣ ( أهل الصناعة ) . أهل النظر : ١٧/٢٥٨ . أهل النفاق: ١٨/٥٤١ . ١٤/٥٠٣ . . o/AoA . Y . 19/A19 . 7/08Y أهل اليمن وحضرموت : ٥/٨٥٨ ، ٦ . الأوائل: ۲۱/۳. ۵/۰ . ۱۹/۱۲۸.

أوائل أصحابنا: ١٥/٤٧ . ١١/٢٤٠ .

أولياء محمد : ١٢/٥١٥ . أولي الجدال والمراء : ٥/٣٥٧ . أولي العقل والدين : ٥/٣٦٠ . إياد ( قبيلة ) : ١٧/١٨٣ .

ب

الباطنية \_ الباطنية القرامطة: ١٥/١٤٦. . 7/ATV . 12/707 . 17/017 لبدريون: ١/٨٧٨. البرامكة: ١٩/٤٩١. البراهمة: ١٤،١٢،١١، ٨/١٥. . 7/27 . 71/227 . 7 . / 222 البصريون: ٤/٨٨٠ . ٢/٤٣٨ . البصريون ( من أهل اللغة والنحويين ): . . 17 . 1/477 . 7 . 19/470 البصريون من المعتزلة: ٥/٧٥ . ٦/٢٢٥ . 17/011 . 7/27 . 17/279 . V . 0/77£ . 9 . V/711 Y1/07£ ١/٦٩٥ . ١/٧٢٥ . ١/٦٩٥ أيضاً : المعتزلة . بعض الأشعرية : ١٦/٣٦٤ .. انظر أيضاً :

بعض الاستعرية : ١١/١ ١٤ . الطر ايضا . الأشعرية . البغداديون من المعتزلة : ٨/٧٥ .

البغداديون من المعتزلة : ٨/٧٥ . ١٠/٢٢٥ . ١٠/٣٧٥ . ١٢/٥٤١ . ٩/٦٨٩ . ٧/٦١١ . ١٧/٥٤٩ . ١١/٧١١ . ٢١/٧٢٤ . ٢١/٧٢٤ . انظر أيضاً : المعتزلة .

بكر \_ بنو بكر \_ بكر بن وائل:

۳، ۲/٤٩٨ . ۱٦/٤٩٧ . ۳، ۳/۳۹۷ . ۳ . البكرية ( رئيسهم بكر بن عبد ربه – من أهل البدع ) : ۲/۷۰۷ . ۲/۷۸۷ . البُلغاء : ۱۲/۵۱۷ . ۱۷/۵۱۰ . ۱۸/۵۱۰ .

بُلَغاء الكُتاب : ١٨/٣٥٩ .

بنو آدم : ۱۲/٤٤٨ . بنو آدم

ينو أسد : ۱۱/۳۹۸ .

بنو إسرائيل : ١٤/٤٩٧ . ١٤/٤٩٧ ، ١٥ . ١ . ١/٧١٦

بنو أمية : ١٣/٨٥٥ .

بنو بدر : ۲۰۸۸ ، ۷ .

بنو تغلب : ۳/٤٩٨ . ۱٦/٤٩٧ . ۷/۸٦٦ .

بنو تمیم بن مرة : ۱۰/۸٤۲ . بنو حنیفة بن تمیم : ۹/۳۹۷ . ٤/۲۹۷ . ۱۲/۰۰۱ . ۹/۸۰۱ .

بنو زهرة : ٢/٤٩٦ .

بنو ساعدة : ۷/۸۲۸ . ۲۶۸/۷ .

۸٤۸/ ( حاشية ) ۲ .

بنو العباس : ٧/٥٠٤ .

بنو عبد مناف : ۵/۸٤۲ ، ۶

بنو لؤي بن غالب : ١٨/٤٩٥ .

بنو مروان : ۱۷/۱۸۳ .

بنو هاشم : ۲۸۸۸ . ۳/۸۲۹ .

. 0/127

البهشمية : ١/٥٥٧ ، ٩ ، ١/٥٥٧ . ١/٥٧٧ . انظر أيضاً : أتباع الجبائي ( أبي

هاشم).

التابعون : ١٦/٩٠٥ . ١٦/٩٠٥ . الترك: ١٥/٥٠٧ . ٧/٣٦٠ . ١٨/٣٥٦

الثنوية : ١/٩٩ . ٤/٩٠ . ٢١/٥٢ . ٨ . · 7/1.0 . 1A . 18 . V . 0/1. Y . ٧/٢٠٦ . ١٠/١٠٨ . ١٠ ٤٦ . T/EA7 . 1A/TE · . 1E/TIT . 19 . 17/7. . 17/017 . ٤/017 . 19 ( 1) ( ) ( ) ( ) 7/77 . Y. , IY , \\277\ . A , \\777\ . 1 . . 9/ 77 . 1/799 . 1 . 17/77

جاحدو رسالة محمد \_ المنكرون له: ١٠/٥١٥ . ١٠/٥١٥ . انظر أيضاً : منكرو محمد ومنكرو أمر محمد . الجارودية ( من الروافض ــ ومن جملة الزيدية ) : ٧/٨٩٦ . ٨/٨٣٣ ، ٩ . الجُبَّائية ( من ساعد الجبّائي ): ٦/٣٩٥ . ٩ ، ٤/٥٥٦ ، ٩ ، انظر أيضاً : أتباع الجبائي ( أبي على ) . الجبابرة: ١٩/٥٠٤ . ١٩/٥٠٤ . . 10/10 . 7/071 . 7 . 17/07. الجبرية: ١٦٦/٥ . ٢١٩٥ . ٩٨٥/٥ ، . 17/097 . 17 . 0/090 . V . 0/744 . 7/7. . 14 . 14/094

. 11/797 . 9/774

الجريرية ( من الزيدية - أصحاب سليمان بن جرير ): ١٣ ، ٨/٨٩٦ ، ١٣ .

جماعة منكم ( من الأشعرية ) : ١/٣٤٥ . جمهور الأمة : ٢/٧٦٣ . ٩/٣٧٥ .

جمهور الهند : ۱۸/٥.٧ .

جميعاً ( أي نحن والأشعرية ) : ١٤/٣٦١ . الجنُّ : ٥٠٥/٦٣٦ . ٧/٥٠٥ . الجهمية ( أتباع جهم بن صفوان ) : . 17/77 . 18/777 . 18 . 17/108 جُهينة (قبيلة): ١٨/٨٥٥.

الحبشان ( الأحباش ) : ٩/٥٠٥ ، ١٨ . . 1/0.7

الحُسَّاب ( علماء الحساب ) : ٩ ، ٨/٤٧ . 9/0. . 17 . 17 . 1.

> الحشوية: ١٢/٨١٧ . ١٢/٨١٧ . . Y/AY .

> > حُفَّاظ الأمة : ٦/٨٩٠ .

حفاظ أنساب العرب : ٣/٤٩٦ .

حفاظ الملة \_ الذابون عن الدين \_

الناصرون للدين: ١١٥/٥ ، ١١ . الحكماء: ٩٠/٣٩٩ . ١٤٤٩ .

. 9/470 . 4./274

حكماء أهل الملة: ١٠/٥٣١.

حكماء البشر: ٩/٧١٤ . ٨/٤٤٣ . الحكم : ٣/٤٦٠ .

حِمْيَر ( قبيلة ) : ١٧/١٨٣ . الحنابلة : ٦/٢٩٩ . ١٥/٢٨٤ . الحنفية – أصحاب أبي حنيفة – متكلمو أصحاب أبي حنيفة : ٣/١٦١ ، ٩ . ١/١٦٢ ، ١٥ . ٣/١٦٤ ، ٧ . انظر أيضاً : كبار أصحاب أبي حنيفة ، وأئمة أصحاب أبي حنيفة .

خ خارجی: ۳/۷۹۱. الخزرج: ١/٤٩٦ . ١٧/٣٥٦ . . 0/127 . 11/120 . 19/297 الخصوم: ١/٩ ، ٧ ، ١/٩ . ٥/٥ . . 11/1·A . 1·/٣٧ . ٤ ، ٢/٣٦ . 1./TTT . A/1VE . 10/179 . 1/727 . 11 . 7/720 . 17/777 . 1/79 . 17/72 . 9/772 . 10/4.4 . 14/44 . 1/448 . 10/TTV . 7/T11 . A/T1. . T/2.0 . IV . 9/2.7 . 19/T91 · 1 · / £ 1 7 . 0 / £ · 9 . 1 · · 9 / £ · A . 11/294 . 11/284 . 11/274 . 11 . 14/011 . 1./071 . 17/299 . 7/07. . 17/072 . 12/007 . 17/0VE . A . 1/0VY . T./0V1 . 1/7.1 . V/7.1 . T/09T . 0/0AY . 17 . 17 . 17 . 2/7.9

خصومكم ( أي خصوم الرافضة ) : ٩/٨٥٩ ، ١٣ .

قدم المعتزلة وهم خصوم المعتزلة وهم الأشاعرة ): ۱۸/۲۳۲ . ۱۸/۲۳۳ . ۱۶/۲۳۳ . ۱۲/۷۸۷ . ۱۲/۲۳۳ . ۲/۷۸۷ . ۲/۷۸۷ . ۲/۷۸۷ . ۲/۷۸۷ . ۲/۷۸۷ . ۱۱/۷۲۱ . ۲/۷۸۷ . خصوم الأشعرية في الفقه : ۱۸/۳۱۹ . ۱۸/۳۱۷ . خصومنا : ۱۸/۳۲۱ . ۱/۶۶۲ . ۱/۶۶۲ . ۱/۷۶۲ . ۲/۶۶۸ . خصوم من سلف من مشايخ أهل السنة والجماعة : ۳/۷۱ .

> ۱/٥/۷ . ١٥/٥٢ . ٥٣٥/٣ . الحلفاء : ٢٣٨/٠٠ .

الخلفاء الراشدون: ۸/۳٤. ٥/٣٥.

۱۲/۷٤٥ . ۲/۲٥٥ . الدهماء — دهماء الناس : ۲۰۲۷ . ۲۵/۶۱ . ۱۷/٤۸ . ۲۰/۰۱ . ۱۲/۵۰۸ . الدیصانیة ( من الثنویة ) : ۸/۹۹ . ۱۱/۱۰ ، ۱۶ . ۱۰/۱۰ .

ذ

ذبيان (قبيلة ): ١٩/١٨٣ . ١٩/٤٩٧ . درية إبراهيم : ١٤/٤٩٥ . ذرية إبراهيم : ٩٥٤١ . ذرية إسماعيل — ولد إسماعيل — بنو إسماعيل : ١٥/٤٩٥ ، ١٦ . ١٥/٤٩٧ . ذوو الألباب : ٩/٤٤٧ . ذوو العقول والدين : ٩/٣٥٩ ، ٣ .

•

۲۰/۸۳۲ . ۱۳/۰۲۷ . ۲/۰۸۳ . ۲/۸۳۰ . ۲/۸۳۰ . ۲/۸۳۰ . ۲/۸۳۰ . ۲/۸۳۰ . ۲/۸۳۰ . ۲/۸۳۰ . ۲/۸۳۰ . ۲/۸۳۰ . ۲/۸۲۰ . ۲/۸۲۰ . ۲/۸۲۰ . ۲/۸۲۰ . ۲/۲۳۰ . ۲/۲۳۰ . ۲/۲۳۰ . ۲/۲۳۰ . ۲/۲۸۰ . ۲/۲۸۰ . ۲/۲۸۰ . ۲/۲۰۰ . ۲/۲۰۰ . ۲/۲۰۰ . ۲/۲۰۰ . ۲/۲۰۰ . ۲/۲۰۰ . ۲/۲۰۰ . ۲/۲۰۰ . ۲/۲۰۰ . ۲/۲۰۰ . ۲/۲۰۰ . ۲/۲۰۰ . ۲/۲۰۰ . ۲/۲۰۰ . ۲/۲۰۰ . ۲/۲/۲ . ۲/۲۰۰ . ۲/۲/۸۹۰ . ۲/۲/۸۹۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ .

خواص أهل دار الإسلام : ٥/٤٣ .

الخوارج .

٥

الدهري: ١٩/٦٦. الدهرية — أهل الدهر: ١٥/١٦. ١٩/٩. ١٤/٥، ٨. ٢٧٧٠، ١٨. ١٧٧٠، ١٤/٧٦. ١٠/١١. ١٧٧٠. ١٤/٧٢. ١٠/١١٤. ١٠/١٢. ١٠/١١٤. ١٠/١٢. ١٠/١٨. ١٩/١٠. ١٣/٢١، ٢٠ ١٢٢/٨١. ١٧٢/١١. ١٨/٢٠ ١٠/٣٢٤. ١٨٣٠.

· 9/9·A . 10 · 1·/9· £ . 1/A9A . 18 الرسول ( بصورة عامة ): ٢١/١٦ . · 1 · · V · 7/41 . 15/44 . V/40 ( A ( V ( Y ( )/TE . 10/TY . 17 ٠ ١ ، ١٥ ، ١٦ ، ١٥ ، ١٠ ، ١٥ ، ١٠ . 17/74 . 1/27 . 10 . 17 . 11 . 7 . 0 . 2/497 . 15/497 . 11 . 17 . 1/222 . 17/271 . 1/227 . 19/227 . 7 . 12/220 · V/£71 . 1 \$/ \$01 . 17 . 10/ \$ \$ A . 14 , 10 , 12/272 . 9/277 . 1. . A/EV. . 11 . V/ETA . A . 7/ETO · 17/290 . 1 · /287 . T · 7/271 . 11 . 9/047 7/017 . 17 . 17 ( 1) ( 1./077 . 12 ( 0/072 . 10/17 . 9/11 . 11/779 . 19/45 . 4/414 . ۱۸ ، ۱۷/۸۳٦ . ٥/٨١٠ الرعايا: ١٠/٨٣٣ . ٢/٤٥٩ . رهط محمد: ١٠/٤٩٤. رهط مسيلمة: ٩/٣٩٧. الرواة \_ رواة الحديث: ٥/٧٥٩ . . 1./109 . 18 . 17/11 رؤساء المعتزلة: ٧/١٩٦ . ١/٤٢ . . 1/007 . 17/79 . . 11/771 . 10/197 . 12/728 الروم: ۱۸/۱۸۲ . ۰۰/۵ . ۲۸/۱۸۲ .

. 17/884 . 18/884 . 13/848 . 14 . ٤/٨٩٦ . ١٦/٨٩٤ . ٦/٨٨٩ . 17 . 17 . 11 . 1 . 4 . 7 . 2/9 . 7 . 12 . 1/9.7. 0/9.0. 11/9.2 . 10/9·A . 19 6 17/9·V رافضي: ١٤/٨٩٤ . ١٨/٨٤٤ . ربيعة (قبيلة): ٨/٤٩٦. الرسل \_ رسل الله \_ المرسلون : ٦/٢٥ . . 12/77 . 11/77 . 7 . 1/77 . 17/191 . 9 . 1/1.1 . 0/27 . 11/219 . 17/299 . 19 . 11/4.7 . 17 . A/EEE . A/EET . V/EY9 . 7/20V . 1/20Y . A/201 . 11 6 2/271 . 14 6 12/27. . 1./272 . 10/274 . 7/277 . T/EVO . 9/EVY . T/ETA . V/ETV · Y · 1/8AY . 18/8A. . 1A/8Y9 . Y . / EAO . E/EAT . A . E . £/0.V . 1V/0.7 . 11/£AV . A/OYE . 17/077 . 17/01. . 1./7.1 . W/OTA . 12/OTY · 0/VTE . 19 · 10/VTT . 71/V1 · . 7/٧٤٥ . ١٩/٧٤٤ . ١٠ . ٦ . 17/79 . 7/70 . 2/789 · 1 · · 7/47 . 11/490 . ٤/494 . Y/A·A . 9/V99 . £/V9V . YY . T . Y/AET . 10/AIV . 1/AIT . 1/A7. . 1 E/A0T . A/AEV

الروندية : ۷/۸۲۸ . ۹۲۸/ه . ۸۳۸/ه . ۷/۸۶۰ . ۷/۸٤۰ .

ز

الزابراشيائية ( أصحاب أبي عاصم الزابراشائي ) : ١١/٣١٠ . الزرارية ( أصحاب زرارة بن أعين ) : ١٣/١٩٣ .

الزروانية ( من المجوس ) : ۱۱/۹۳ ، ۱۶ . الزط : ۱۰/۳۵ .

الزنادقة : ١٤/٦٠٨ .

زنديق: ١٩/٨٤٤.

الزنوج : ۱۸/۱۸۷ . ۱۸/۱۸۷ . الزيدية : ۸/۸۳۸ . ۸/۳۸۸ . ۸/۸۳۸ . ۷/۸۹۳ ، ۸ ، ۱۱

نبي

سلف الأمة: ١٠/٥٢١ . ١٠/٥٢١ . ١٠/٥٢٢ . سلف الأمة: ١٠/٨٤٧ . ١٧/٧٢٢ . ١٧/٧٢٢ . ١٧/٧٢٢ . ١٧/٥٩٤ . ١٠ . ١٧/٥٩٤ . ١٠ . ١٤/٦٢١ . سلفنا: ٢١/٢٤٢ . ١٠ . ١٠/٤٤٦ . السودان: ٩٠٥/٥ . السوفسطائية: ٢١/٣٠ ، ١٥/١٣٠ . ١٥/١٣٠ . ١٥/١٢٠ . ٢/١٢٠ . ٢/١٢٠ . ٢/١٢٠ . ٢٥/١٥٠ . ٢٥/٢١٠ . ٢٥/٢١٠ . ٢٥/٢١٠ . ٢٥/٢١٠ . ٢٠/٢٠٠ . ٢٥/٢١٠ . ٢٠/٢٠٠ . ٢٠/٢٠٠ . ١٥/٢٠٠ . ١٤/٢٨٠ . ١٤/٢٨٠ . ١٤/٢٨٠ . ١٤/٢١٠ . ١٤/٢١٠ . ١٤/٢١٠ . ١٤/٢١٠ . ١٤/٢١٠ . ١٤٠/٢٠٠ .

ش

السوقة: ٢/٤٥٩ .

الشعراء: ۷/۹،۰۰۰/۱۰،۰۰/۷، ، ۱۵/۷، ، ۹، ۷، ۹، ۹، ۱۵/۰۱۰، ۱۵/۰۱۰، ۹، ۷، ۹، ۹، ۱۵/۷، ۱۵/۰۱۰، ۹، ۷، ۱۳/۰۱۰، ۱۳/۱۰۰، ۱۱/۱۰۰، ۱۱/۱۰۰، ۱۱/۱۰۰، ۱۱/۱۰۰، ۱۲/۲۳۰، ۱۲/۲۳۰، ۱۲/۲۳۰، ۱۲/۲۳۰، ۱۲/۲۳۰، ۱۲/۲۲، ۱۲/۲۰۰، ۱۲/۲۲، ۱۲/۲۰۰، ۱۲/۲۲، ۱۲/۲۲،

ص

صابئة حرَّان: ۱۰/۷۷. صاحب الصغيرة: ۲/۷۹۷. وماحب الكبيرة - مرتكب الكبيرة:

. 11/2. . 7 . 7/7. . 10/79 . 17 . 11 . 9/٧٦٧ . 1 . /٧٦٦ . ٢ - / ٧٧ - . ١٣/٧٦٩ . ٩/٧٦٨ . 10 ( 12/777 . 7/772 . 17/777 . 17 . 1/7/1 . 7 . 17/7/1 . 71 . . 7 . 4/491 . 17/49 . 15 ٤/٧٩٤ . ٦ ، ٣/٧٩٢ . انظر أيضاً : أصحاب الكبائر ومرتكب الكبيرة. صاحب الكرامة: ١٧/٥٣٧. صاحب المعجزة: ٢٠، ١٧/٥٣٧ ، ٢٠. الصالحون: ١٩/٥٣٧ . ١٤/٥٣٦ . 14/11 . 1./478 . 4/047 الصبيان: ٢/٥٠٩ . ١٣/٤٢٧ : صبيان أهل دار الإسلام العاقلون: ٥/٤٣. . 17/9.1 صحابة رسول الله \_ الصحابة \_ أصحاب

صحابة رسول الله \_ الصحابة \_ آصحاب رسول الله : ۲/۳۱ . ۲/۳۲ ، ۶ . ۸/۵۱۱ . ۱۶/۵۰۱ . ۱۸/۵۱ . ۱۳/۸۳ . ۱۳/۸۰ . ۱۳/۸۲ ، ۱۰ . ۱۳/۸۶۰ . ۱۳/۸۶۰ . ۱۳/۸۶۰ . ۱۸/۸۶۲ ، ۱۲ ، ۱۹ ، ۱۰ . ۱۶/۸۶۳ .

P\$\langle \( \partial \cdot \c

. 1 . . 9 . 0/17 . 7/11

الصوفية ـــ رجال الصوفية : ١٦/٣٦٠ . ض

الضرارية ( أصحاب ضرار بن عمرو البصري ) : ١٠/٥١ ، ١٦ ، ١٠/٥٢ . البصري ) : ١٠/٨٢٨ ، ٧/٥٤٩ . ١٠/٨٢٨ . ٣/٥٣٥ . ٣/٥٣٥ . ١٦/٦٧٣ .

ط

طبقات علماء خراسان وما وراء النهر وفقهائهم وبلغائهم وفصحائهم : ١٦/٣٥٧ .

طیّیء ( قبیلة ) : ۱۲/٥٠٢ ، ۱۳ .

العارفون بكلام العرب: ١٩/٦٠٩. العاصى: ١٤، ٤/٢٩ . ٤/٢٨ . . Y/797 . 1A/70A . 9 . 7/010 . Y/VAT . Y1/V7V . 1A/VT7 العاقل ( عموماً ) : ٨/٢٠٢ . ٣/١٨٠ . . 17/207 . V/27V . 19 . 17/492 · 1 · · 9/EA1 · 7/EV9 · 10/EOV . A/019 . 19/011 . 11/0.7 . 1V . A/T1 . . \$/0V7 . 10/0T1 . 12/299 . 17/274 . 1/274 . 10/101 . 17/17 . 10/101 . 11/101

العامة \_ العوام: ١٣/٣١٠ . ١٠٥٥ . . A . 7/02Y العامى: ٤/٣٧ . ٤/٣٨ . ١١/٤٢ .

عباد الله الصالحون : ١٨/٢٠٣ . . T/222 . 7/22T . 1V/T99 . Y1 , 9/209 . 12/207 . A/200 . 7 - / 27 . 19 . 18 . 7/27 . . 7/V97 . A . V/£7V . 0/£77 عَبَدة الأصنام: ٧/٨٤ . ٣/٥٢٤ . . A/7YE

عبس (قبيلة ): ١٦/٤٩٧ . ١٩/١٨٣ . عدنان ( قبيلة ) : ٨/٤٩٦ .

عدي بن كعب (قبيلة): ١٠/٨٤٢. العراقيون من أصحابنا : ١٩/٧٨٠ .

العرب: ١٤/٢٣١ . ١٩/٣٩ . 11/21. 10, 4/419. 10/417 ١٧ ( القوم ) . ١٦/٥٠٤ ، ٥ . ١٦/٥٠٤ . . 9/011 . 17/01 . . 71/0.9 . 19/010. 14 , 10 , 9 , 1/014 . T/VA. . 17/070 . V . 7/01V . 0/1. 17/27 . 11 . 7/4/7 . 17/9.1 . 4/10 . T/9·A . 19/9·V عشيرة على : ١٩/٨٥٢ .

> العصاة: ١٤/٦٩٢ . ١٤/٦٩٢ . . 17/747 . 7/77 . 14/777

عشيرة محمد : ١٠/٣٤ . ١٠/٤٩٤ .

عصاة المسلمين: ٦/٢٩.

العقلاء: ١٤/١٨ . ١/١٥ . ه/١٤ . . 14 . 1/101 . 14/07 . 10/77 . 14 . 17/77 . 19/741 . 1/1/49 . 19 6 7/7/31 . 16/7/7 . 16/779 . 9/TEV . 11/TTA . E/T9E . 77/2.9. 1/2.7. 17 . 11/2.1 . 17/224 . 19/272 . 12/21. . V & 0/209 . 19/207 . 1/200 . 12/277 . 18/271 . 17 . 10/27. . 4/001 . 4/021 . 100/27 . 17/077 . 7/071 . 1/007. . 7 . 7/717 . 7 . /710 . 17/711

. 10/408 . 17/444 . 14 . 7/740

. 12/772 . 17/777 . 10/777

العوام: ١/٣٦ . ١٣/٤٢٧ . ١/٣٦ . ٨/٥٤٢ . ١١/٥٢٢ ، ١٦ . ١٠/٧٣٧ . ١٠/٧٥٧ . عوام أهل دار الإسلام : ٥/٤٣ .

عوام المسلمين : ١٠/٥٣٨ . ١/٤٤٤ .

غ

الغسّانيون ــ آل جفنة : ٦/٥٠٩ . غِفار (قبيلة ) : ١٨/٨٥٠ . غُلاة الروافض : ٦/١٦٦ .

الغيلانية : ١٠/٧٩٨ .

ف

الفاسق المطلق : ۱۲/۷۷۸ ، ۱۳ ، ۱۰ ، ۱۰ ،

۸۰۰/۸۱ . ۲/۰۱۸ . ۱۸/۰۰۸ . ۲/۰۱۸ . ۲/۰۱۸ . ۲/۰۱۸ .

فرق الأمة : ۳/۷۹ . ۹/۵۳۹ ، ۷ . ۳/۷۹۰ ، ٤ .

الفُسَّاق : ٤/٤٠ ، ٦ ، ٥/٣٥٩ . ٥/٧٨٠ . ٤/٧٩٥ . ١٦/٧٩٢ . ١٠ /٧٩٧ . ١/٨٨٩ . ١/٨٨٩ . فُسَّاق أهل الملة : ٤/٤٠ . ٥/٢٨ .

۱۹/۷۷۳ . العقلاء من الصبيان : ۱۵/۶۳ ، ۱۰ .

. 17/9. ٨

العلماء: ۲٦/ ( حاشية ) ٤ . ٢٣/١ . العلماء: ٢٦/ ( حاشية ) ٤ . ٢/٣٥٢ . ١٨/١٤٨ . ١٨/١٤٨ . ١٢/٤٩٨ . ٧/٤٤٩ . ١٦/٦٠١ . ١٦/٦٠١ . ١٥/١٠٠ . ٢/٧١٠ .

. 17/11

علماء أصحاب هشام بن الحكم: ٧/١٦١. علماء الأمة: ١٨/٥١٧. ١/٤٨٠. علماء الأمة: ١٨/٥٣٠. ٣/٨٣٧. ١٠/٥٣١. ٩/٨٤١.

علماء أهل الكتاب : ٦/٤٢ . ١٥/٤٩٩ . علماء الصحابة : ١٢/٩٠٥ . ١٢/٩٠٥ ، ٦/٩٠٦ . ١٦

> العلماء بالكتب المتقدمة : ٥/٤٩٧ . ١٧/٤٩٩ .

العلماء بشرائع الأمم المتقدمة : ١٣/٤٩٣ . العلماء باللسان العربي : ١١/٥١٧ . انظر أيضاً : أرباب اللسان ، وأرباب اللغة وأهل اللغة .

علماء النصارى : ١٠٠ / ١٠٠ . علماء النصارى : ٢/٢٠ . علماؤنا : ٢/٢٦ . عمال عمر بن الخطاب : ١٠/٣٥ . العنانية ( أصحاب عاني من اليهود ) : العنانية ( 17/٦٠٨ . ١٩/٥٠٧ . ١٦/٦٠٨ . العواتك : ٣/٤٩٦ .

القائلون بالاستطاعة المثبتون للعبد الأعمال : ١٧/٥٤٣

القائلون ببقاء الأعراض : ٨/٥٨٧ . القائلون بأن الأعمال من الإيمان : ١٩/٧٩٩ . ١٩/٧٩٩ . ١٩/٧٩٩ ، ١٧ . القائلون إن النكوين هو المكون :

القائلون إن العالم قديم الطينة حديث الصنعة : ٩/٧٣ .

القائلون بأنَّ العقل يعرف الحسن والقبيح ٥/٤٥٣

القائلون بثبوت الصانع: ٤/٤٤٣ . القائلون بالجبر : ١٧/٥٨٧ . القائلون بحدوث التكوين : ١٤/٣٠٧ .

. E/T.A

القائلون بقدم الطينة والصنعة : ٣/٥٧ . القائلون بقدم العالم : ٣/٦١ . ٣/٦٦ . ١٧/٦٦ . ١٧/٣١ . ١٧/٣٦٠ ، ١٤ . ٢٦٣٥٥ . القائلون بالمائية : ١١/١٦٤ .

قادة أهل الإسلام : ١٠/٥٣١ . قادة الخير : ٨/٤٤٣ .

القاضي : ۲/۸۳۳ . ۱۸/۸۳۲ . ۲/۸۳۳ . ۲/۸۳۳ . قبائل العرب : ۲۹۶۱ . ۱۹/۵۰۶ . ۱۹/۵۰۷ . ۲/۵۰۷ ، ۲ ، ۳/۸۳۰ ، ۲ ، ۹/۸۹۹ . ۲ ، ۹/۸۹۹ .

قبيلة عليّ : ۱۹/۸۰۲ . قَتُلة عثمان : ۲۰، ٤/۸۸٤ . ۲۰، ٤/۸۸٤ . . 1./٧٨.

الفُصَحاء: ۱۳/۲۵۷ . ۱۳/۶۹۹ . ۱۳/۶۹۹ . الفُصَحاء . ۱۳/۶۹۹ . ۱۷/۰۱۰ . ۱۸/۰۱۰ . ۱۸/۰۱۰ . ۱۸/۰۱۰ .

الفُقَهاء : ١٠/٣٠ . ١٠/٣٠ . ٤/٣١٧ . ١٦/٣٢١ . ١/٣٠٥ . ١٦/٣٢١ . ١/٣٠٥ . فُقَهاء أهل الحديث : ١٦/٥٤ .

فقهاء الله : ۱۹/۸۸۹ . ۱۹/۸۸۹ . ۱۹/۸۸۹ . ۸/۸۹۹ .

فقهاء أهل السنة والجماعة : ٣٩/٤ . فقهاء الصحابة : ١٤/٩٠٥ .

فقهاء ما وراء النهر وخراسان : ۱۱/۳۵۷ . فقهاء الملة : ۱٦/۳٥٥ . فُقَهاؤنا : ۱۸/۷۸۱ .

الفلاسفة: ۱۷/۹ . ۱۲/۶۲ . ۱۲/۱۶ . ۱۱/۱۶ . الفلاسفة: ۱۱/۱۵ . ۱۱/۱۵۲ . ۱۱/۱۵۲ . ۲/۲۵۷ . ۲/۲۵۷ . ۲/۲۵۹ . ۲/۲۵۹ . ۲/۷۹۵ . ۲/۷۹۵ . ۲/۷۹۵ . ۲/۷۹۵ . انظر أيضاً: الأوائل المنتسبون إلى الفلسفة

الفواطم: ٣/٤٩٦.

ق

القائلون باستحالة بقاء الأعراض : ٨/٥٨٧ . القائلون إن الاستطاعة تصلح للضدَّيْن : ٥/٦٨٣ .

القائلون إن الاستطاعة مع الفعل : ١/٥٨٥ . ١٩/٥٨٧ . . 1./٨٨٦

قحطان ( قبيلة ) : ٨/٤٩٦ .

القدرية: ١٢/٢٣١ . ٥/١٩٥ . ٩/٨٧ .

. 11 , 17 , 17/777 . 0/777

. 17/274 . 14/709 . 7 . /442

. 17/079 . 7/017 . 7/277

· V/012 . 11 . 0/00 . . 11/027

. 7/090 . 17/098 . 18 . 11

· 1 · · · · · / / 0 9 · 7/7 A · · 9/7 .

. \T/\T. \T/\99 . \/\7. \Y

قدماء أصحاب الصفات: ١٨/٢٣٤.

١٧/٢٧١ . انظر أيضاً : أصحاب

الصفات.

قدماء أصحابنا: ١٩/١٣٥ . ١٩/١٣٥ .

· \* · 1/ \* 1 · . \* · / \* 1 · . 1 · / \* 1 ·

· ١٢/٤٤١ . ١٤/٤٠٤ . ٩/٣٦٠ . ٦

. 1/791 . 10

قدماء المعتزلة: ٣٠٤/٤٠٣.

القرامطة ( من الباطنية ) : ١٩٣ . ٥ . 7/409

القُرَشِّي: ٦/٨٤٩ . ٣/٨٣٢ . ١٢/٨٢٨ . . T/ATY

قُرَيش (قبيلة): ٣/٥٠٣ . ١٣/٥١١ . ٨٢٨/١١، ١١، ٢١، ١٢، ١٢. ٩٢٨/٢١ ، ٣١ ، ٢١ . ١٣٨/٣ .

. Y/A & 7 . T/ATO . 1 . /ATY

. 7/179 . 11/101 . 1./100

. 1/9.7 . 17/19

القلانسية: ١٢/٣٠٦.

قوم محمد : ۱۰/٤۹۳ ، ۲۰/٤۹۱ ، ۱۰ .

قوم موسى : ١١/٣٩٦ . ٣/٣٩٥ . . 9/AOA . A/AIA

قوم نوح: ۱۱/٦٩٦ . ۱۹/٦٩٥ . . 7/77

قوم يدَّعون الفراهة في علم الكلام: . 9/771

قوم يونس: ١/٨٠١ .

قيس ( قبيلة ) : ٨/٤٩٦ .

## ك

الكافر: ٩/٤٠ . ١٧ ، ٩ ، ١٧ . ٩/٤٠ ، . 11/177 . 71/18 . 18 . 17 . 9 . 0 . 7/817 . 0/740 . 4/179 ۸۲۳/۲ ، ۱۰ . ۱۰ /۳۲۸ . 7/027 . 17/020 . 7 . . 19/027 . 1/0x . 1V/0x . 1 £/0x Y . 10/717 . 19/014 . 1/010 (1/77 . 10 ( 17 ( 1 . ( 1/719 · 19 · 2/77 · 0 · 7 · 7/709 · 7 . 17/77 . 17 . 17 . 1./777 ٨٢٢/٢ ، ٣ ، ٢ ، ١١ ، ٢ ، ١٤ ، ١٤ ، . T/790 . E . 1/79T . 9/791 . 7/4.9 . 4/4.4 . 10 . 14/4.4

كبار أصحاب أبي حنيفة : ٤/٣٥٦ . انظر أيضاً : الحنفية .

الكُتّاب: ١٠، ٩/٥١٧.

الكرّامية: ۲/۷، ۲/۷، ۵، ۶/٤۷، ۰، ۱۱/۱۱۰. ۱۸، ۱۱/۱۱۰. ۱۸، ۱۱/۱۱۰. ۱۸، ۱۱/۱۱۰. ۱۸، ۱۱/۱۱۰. ۱۹، ۱۱/۱۱۹. ۱۹، ۱۱/۱۲۰، ۱۹، ۱۲/۱۳۹، ۱۹، ۱۲/۱۳۹، ۱۳، ۱۲/۱۲۰، ۱۳/۱۷۰، ۱۲/۱۷۰، ۱۹/۲۲۰، ۱۹/۲۲۰، ۱۹/۲۲۰، ۱۹/۲۲۰، ۱۶/۲٤۰، ۱۲/۲۶۰، ۱۶/۲۶۰، ۱۶/۲۶۰، ۱۶/۲۶۰، ۱۶/۲۶۰، ۱۶/۲۶۰،

. . 11/r.v . 10/r. . 19/77.

. 18/41. . 11/4.9 . 9/4.8

. 17/727 . 7/720 . 7/721 · 1/401 . 11 · 19/40 · . ٤/45V · \/TOX . 1/TOY . 1V . 1T . 7 . 1/474 . 4/470 . 4/414 . 1. . Y/E1 . . 1/TAT . 1 . . 0/TAY . T/0 EV . 0/0 E £ . £/0 £ . 130/01. \$20/7. 700/1 ) 7. . 10 . 1/778 . 11 . 1 . /007 . T/A.0. V/Y99 . 1V/Y9A . 7 . 2/17 . 17 . 0/1.7 الكفار \_ الكفرة \_ الكافرون: ١٥/٢٥، . 1/14 . 1/77 . 7/27 . 17 . 19/407 . 10/44 . 14/194 . 1/088 . 17 . 1/497 . 14/498 . 12/019 . 7/017 . 9/017 . 10/٧.7. 17 . 1. . ٧ . ٦/٧.٣ 60/V1. A/V.9. 0/V.A. V/V.V . 17/72 . 9 . 7/77 . 11 . 17/729 . 11/777 . 19/772 . Y/Y7T . 7/Y0A . Y/Y0. . 9/٧٧٧ . ٢١ . ١٩ . ١٨/٧٦٧ . 7 . 0/797 . 7/791 . 17/787 . 14/19 . 7/1 . 17 . 7/11 . 10/19. . 17 . 10 . 12/120 . 17/9.4 . 10/9.8 . 17/290 الكلابية \_ المنتسبون إلى ابن كلاب: . 18/81 . . 17/8.7

كليب بن يربوع ( قبيلة ) : ١/٨٥٦ ، ٣ . الكهنة : ١٨/٥٠٣ ، ١٩ .

ل

اللم يزلية : ١/٥٧ ، ٣ . ١٦/٥٨ ، ٩ . ١٩ . ١٥ ، ١٩ . ١٥ ، ١٥ ، ١٥ ، ١٥ ، ١٢ ، ١٥ ، ١٠ . ١٠ . ١٢/٦٧ . ٢٠ . ١١ . ١٢/٦٧ . ٢٠ . ١٤/٥ . ٢٠ . ١٤/٥ . ٢٠ . ١٤/٥ . ٢٠ . ١٤/٥ . ٢٠ .

۾

المبتدع: ١٥/٦١٦.

المبشرون بالجنة : ١/٨٧٨ . ١٩/٨٧٤ . متابعو الأشعري ومساعدوه من متكلمي أهل الحديث : ١٤/٧٨١ . ١نظر أيضاً : الأشعرية .

> متابعو الحسن البصري : ١٣/٧٦٨ . المتأخرون : ٢٠/١٣٢ .

متأخرو أصحاب الصفات : ۱۱/۲۲۳ . ۱۷/۲۷۱ .

المتأخرون من أصحابنا : ۱۱/۳۰۱ . ۱۰/٤۰٦ .

المتأخرون ممن تكلَّمَ في أصول الفقه من أهل ديارنا : ١٧/٥٨٠ .

المتأخرون من الكرامية : ٥/١٢٠ . ٣/١٣٤ ، ٢٠ . ١٠/١٣٩ . ٦/١٦٧ . ١٠/١٧١ . ١٣/٢٦٠ .

متاً خرو المعتزلة: ٩٤/٤ . ١/٢٩١ . متاً خرو المعتزلة: ١٤/٨٩٦ . ١٠/٤٠٦ . المتألِّه \_ مدعو الألوهية: ١٣/٤٧١ . ١٣/٤٧٢ . ٢/٤٧٢ . ١١/٥٣٨ . ١١/٥٣٨ .

المتبحِّرون في علم النحو: ٢٠/٦٠٩. متبعو دين محمد وشرعته (أو دين الله وشرعته): ١٤/٥٠٥.

متّبعو محمد : ١٢/٥١٥ .

المتجاهلة: ۲/۱۵، ۱۹/۱۵، ۱۹/۱۵، ۱۹/۱۵، ۱۲/۸، ۱۸/۱۲۸، ۱۹/۱۵، ۱۹/۱۵، ۱۹/۱۲۸، ۱۹/۱۲۸، ۱۵/۲۱۷، ۱۵/۲۱۸، المتجاهلة من السوفسطائية: ۲/۱۲۸،

۱۹/۱٤٦ . ۱۹/۱٤٦ . ۱۹/۱٤٦ . المتسترة بالتصوُّف : ۱۸/٤٤٣ . المتشكِّكة ( من فرق السوفسطائية ) : ۲/۱٤ .

> مُتفقِّهة زماننا : ۱۸/۷۰۸ . المتقدِّمون : ۱۹/۱۳۲ .

متقدمو أصحاب الصفات : ۲۰/۲۵۷ . ۱۰/۳۳۳ .

> المتقدمون من أصحابنا : ١/٤٠٢ . ٩/٧٨١ .

متقدموا أهل السنة : ٩/٢٨١ . متكلّم : ١٧/٣٥ .

المتكلمون ــ أهل الكلام : ۱۷/۹ . ۱۰، ۷/۲۸ . ۶/۲۵ . ۱/۱۰ ۱۳/۳۷ . ۶/۳۹ . ۱۲/۳۷

. 11/29 . 17 . 7/27 . 17/20 · Y/02 . 1 A · Y/01 . A · 1/0. . V/117 . V/11. . O/AE . 17 . 11/177 . 1/101 . 7/129 . 17/197 . £/1/V . 17 . V/17£ . 9 . A/YA1 . 17/YEY . £/19V . 11/417 . 1/4.4 . 4/474 . Y./TVE . E/TOY . V/TIV . 1A/E·V . T/TAO . T . 1/TVO . T/279 . 17/22V . TY/2.9 . 1./071 . E/019 . A/EVI 7/027. 7 6 7/021 . 1 1/071 . V/091 . 1./00A . 11/00T 17/717.11/097 V/Y9A . 1/YAY . 1 £/YA1 ٦/٨٩٠ . ٣/٨٨٢ . انظر أيضاً : أئمة أهل الكلام \_ أرباب الكلام .

متكلمو أصحاب أبي حنيفة: ٩/١٦١. متكلمو أصحابنا: ٤/٤٦٨ . ٦/٢٢٣ ، . 17/171 . 0

متكلمو أهل الإسلام: ١٣/٣٧ . ١٥١٨ . . 1/24.

متكلمو أهل الحديث: ١٨/٢٨ . ٩/٤٢ . . 9/71 . 137/7 . 137/8 . 1/127 ٠٦/٣٠٨ . ١٢/٣٠٦ . ١١ ، ٩/٣٠٥ . 0/414 . 14/411 . 14/4.9 . 17 . & . 7/207 . 0/207 . 11/27. . E/OE · . V · O/EVY . 19/EV1

. 1/002 . 14 , 10 , 7/022 . 1/709 . 19/711 . 17 6 7/780 . 17/749 . 17 ( 12/778 . 18/771 . 7/17 . 2/17 . 7/19 ۱۲/۸۸۰ . ۱۲/۸۸۰ . ۱٤/۸۸۸ . انظر أيضاً: أئمة أهل الكلام، وأرباب الكلام. متكلمو أهل السنة: ١٠/٣٠. ١٥١١٥. . 12/11

متكلمو سمرقند: ١٦/١٦٤، ١٧. المتنبىء: ١٢/٣١ ، ٢/٣٧ . . 17/279 . 11/201 . 9 . 0/220 . 11/291 . A/2A . . 10 . 1 · /EV1 . 7/077

مثبتو الأعراض : ١١/٤٠١ . المُجّان: ١/٥١٧. المجبرة – الجبرية : ٣/٢٨٧ . ٣٥٥/٥ ، ٦ .

المجتهدون ــ أهل الاجتهاد : ٨٣٢٥ . · 7/10 . 0/17 . 1/121 . 7/17 . 4 . / 14

مجسّم: ١٣/٢١٩ . المجسّمة : ١٢/٩٥ . ١/٧٧ . ٧/٤٧ . . 11/170 . 7/171 . 4/119 . 14 6 4/179 . 17/177 . 1/177 . 7/177 . 1 . . . . . . . . . //178 . 0/177

. 10 6 7/140 . 10/179 . 1/171 . 14/12. . 4/142 . 15/144 · T · T/T19 . 7/1AT . 1T · T/1A1

. 18/871 . 11 . 1/77 . 17

. 1/274 . 11/277 مجوس \_ مجوستي : ١٢/٣٥ . ١٢/٣٥ . . 1/98 . 17 , 7 , 0 , 7 , 1/94 . 19/1.1 . 7/99 . 19/90 · \٣/٦·٨ · ٣/٤٨٦ · \./١·٨ ٠ ١/٦٣٠ . ١٤ ، ١١ ، ٥ ، ٢ ، ١/٦٢٩ . ۲ . ، ١٨/٦٧٥ . ٦/٦٧٤ . 9 · 7 · £ · 7 · 1/77 · . 17 · 7/409 (1/77). 17 (10 (15 (17 (1) . 12 ( 11 ( 9/77 . 9 ( 7 . 1 2/ 777 المحققون : ١٦/٤٨ . المحققون من أهل السنة: ٥/٥٦٣. المختصون بعلم جواهر الأشياء وطبائع الموجودات : ١٣/٤٧٣ . ١٤/٤٥٤ . . 19/212 مدَّعو الرسالة \_ مدَّعو النبوَّة : ٢/٤٤٦ ، . \7 ( V ( \(\frac{1}{2}\)\) 7 . 9 . 7/\(\frac{1}{2}\) 7 . T . 7 . . 0/271 . 1 . . 2/27 . . Y . E/EV9 . Y/EVA . E/EVY مدَّعو الألوهيَّة : ٧/٤٦٩ ، ٨ . مدَّعو النص في الإمامة: ١٧/٨٤٢. 1/12 8 المرتدّون: ۱/۹۰۷ . ۱/۹۰۷ . مرتكبو الذنوب : ١/٧٧٩ . مرجىء: ١٠/٧٦٦ . المرجئة: ٥/٧٧٦. ١٠٨٠٥. المرجئة الخبيثة : ١٠/٧٧٤ . ١٣/٧٦٦ .

المرقيونية ( من الثنوية ): ٩/٩٩. . 11/1.8 . 7/1.1 . 4./1.. مزينة ( قبيلة ) : ١٨/٨٥٥ . المسخيَّة ( من فرق المجوس ) : ٩/٩٣ . . 11/90 مسلم : ۲/۷۸۰ . ۲۰/۰۲ . ۲/۶۳ ٩/٨/٦ ، ٢ ، ٧ ، ١١ . ٠٢٨/٢ ، ٨ ، . 0 ( 1/11 . 17/11 . 11 . 1/11 . 11/14 . 14/15 المسلمون: ٧/٤ . ٤/٧ . ٩/٣٤ . . 0/414 . 1/114 . 1/54 . 10/290 . 2/21 · . 7/TAV . 1./071 . 7/070 . 12/010 . 1/090 . 17/098 . 10/019 . A/VEA . Y/VTT . A/VII . II . 0 , 2/40 . 10/497 . 71/489 · Υ/ΛΙΛ . Ι · /ΛΙΥ . 19 · ΙΛ/Λ · Ι ٩ ، ١ / ١٨ ، ١١ ، ١١ ، ١٠ ، ٩ . 17/24 . 1/27 . 5/274 . 7 . 17/AEA . 17/AEV . 1/ATO . 1/11 . 9/14 . 10 . 17/10 . 1 £/AAY . 1 £/AA£ . 1 ·/AAT · Y/9·A · 1A/9·E · 11 · 7/9·1 . 4/911 واحد من المسلمين: ١٠/٢٤.

. V/0. . 10/EV . 17/E0 . 17/ET . 1/77 . 1./08 . 4/07 . 71/07 . Y/VV . V/V7 . 10/V0 . 19/V£ . Y./AE . 9/AT . T/A. . T . 18 . 11/11 . . 7 . /9 . . 7 . /00 . 1/114 . 0/117 . 11/114 . T/17V . 1./12T . V . T/1T1 . V/197 . T1 . T./1AE . 1/1YE . 1/7.7 . 12/7.1 . 9/7.. . 19/41. . 12 . 14/4.0 . 1/4.2 . 1/419 . 15/414 . 11 . 4/414 . 17 . 9/77 . 17 . 17 . 1 . 7 . 0/777. 2/777. 12 6 7 6 7/771 . 12/779 . 12/774 . 1/778 . 14/448 . 1/441 . 8/44. . 14 . A/YEY . 18/YEY . 18/YE. . 7 . 1/727 . 17/720 . 17/727 . 77 . 1./7 £ A . 17 . £/7 £ Y . A/YOE . Y/YO1 . 19/YE9 . 11/Y09 . 9 . 1/Y0V . T/Y07 ( 1/ 17 ) 7 / 17 . 7 / 77 . 17 . 9 . 1/ 77 / 7 . 1/779 . 10/77 . 19 . 12 . 1. . 12/777 . 2/770 . 17/77. · 1/711 . 14/71. 1 1 . 7/777 . 14 , 4/440 . 14 , 14/444 . 0 . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 9 . \ . 1/7 \ 7 . 4/445 . 41 . 12/44 . 0/441

مشايخ أهل السنة والجماعة ( مَنْ سلف منهم ) : ۲/۹ . . ١/١٣٠ . ١٥/٤٣ . ٩/٨ : المشايخنا . 9/101 . 11/197 . 0/11 . 2/477 . 0/4.4 . 9/478 . 0 . 1/79 . 0/778 . 18/871 . Y./AEV . Y. مشايخنا من أئمة سمرقند : ١٢/٢٨٤ . المشبهة: ١٠/١٥ . ١١/٦ ، ١٦ . . 2/101 . 11/10. . 1/179 . 7/2.. . ٣/٢٨٧ . ١٧/١٦٦ . 1/274 . 18/277 . 12/271 المشرك: ٥٩٥/٦٠٤ . ٢/٥٩٥ . ٢/٧٦٧ . . 17/777 . 1/778 المشركون: ١٤/٣٠٣ . ١٤/٣٠٣ . . 0/A70 . T/019 . A/0.7 . V/0.0 . 11/11 مشركو العرب: ١٣/٧٧٧ . المشعبذة: ٥٤٤/٥ . ١٩/٤٤٥ . مُضَر (قبيلة): ١٤، ١٣، ١٨، ١٤. معاشرو محمد : ٤/٤٩٤ . المعاندون: ۲۱/۵۱۳. م/۲۱ . . 10/4.9 المعتزلة : ٣/٤ . ١٧ ، ١٢/٥ . ٣/٤ . . Y/T. . 18 . 11 . 9 . Y/Y9 . 1/49 . 11/47 . 0/47 . 0/41 . 17 . 18 . 7/81 . 18 . 9 . 4/2.

. YY/OVV . 1 £ . 1 . . . \/OV7 . 4/011. 1. 4 4 6 6 6 6/01. 14/0/2 , 71 , 19 , 0/0/21 . . 17/0AA . 1V , 9 , E/OAV ٠ ٥/٥٩١ . ١٤/٥٩٠ . ٦ ، ٣/٥٨٩ . 17/092. 11. 1. 1. 17/097. 10. . Y/7.1 . 17 . 7 . 1/09A . 9/090 . 17/7.7 . 7/7.0 . 71 . 10/7.7 · ۲۱ « ۸/٦١٠ . ١/٦٠٩ . ١٦/٦٠٨ . 1/714 . 17/710 . 14/712 ٠ ٨/٦٢٣ . ٤/٦٢٢ . ١٤ ، ٩ ، ١/٦٢. . 17 . 1 . . 9 . ٤/٦٢٤ . 1٨ . 19 . 17 . 1/777 . 9 . 1/740 . 9 . 7/77 . 19 . 17 . 7/77 . V/771 . 11 . 9 . A . 0/77. · 19 · 1 · / 7 / ٤ · 17 · ٨/7 / ٢ . 17 . 11/777 . 18 . 7 . 7/770 . 1 V · 1 T · 9 · 7/7 TA . Y/7 TV · Y/727 . 17 . 1/72. . 11/779 (12,17,0/722.11,9/724 . 11 . 105/107 . 19/701 . 7. 17 18 17 1700 . 11/708 . 17 . Y . TOT/Y , Y . TI . 17 , 0 , 7/7 , 17 , 0 , 7/8 . . V . 2/771 . 1/77. . Y/709 . 19 . 18 . 17 . 9 . 7/774 ( 9/77 . ) 0/777 . 7 , 7 , 1/77 

٥ ٢ / ٢٩٦ . ٢١ ، ١٨ ، ٩ ، ٤ / ٢٩٥ . E/799 . 0/79A . 1V/79V . 1A · 11 · 9/٣٠٦ . 1 · /٣٠٤ . ٨/٣٠١ · T (1/T.9 . 17 , 7/T.A . 15 . 1./417. 10 . 17 . 7/411 . 14 . 17 . 18 . 11 . 0/771 . 7/77 . 0/447 . 11/440 . 19 . 14/445 . 17/77 . E/709 . T. , T/70Y · A/TYA . 17 · E/TTA . 17/TTV . V/TAV . 0/TAO . 1/TV9 . 17 . 10/798. 10/797. 17 . A . 7/2. ٧ . ١٥/٤.٤ . ١٨ . ١/٤.١ . 17/210. 19 6 2/217. 17/2.9 . 19 . 17/271 . 17 . ٧/217 . 19/27 . 7 . 17 . 7 . 7/277 . 11 , 1/270 . 7 , , 9/272 . \$/\$TA . \7/8TV . T/8T7 · 1/277 . 10 . V/277 . 7/271 . 9/200 . 17/272 . 14 . 12 . 17 ( £/077 . V/07£ . V/£7V . 7 . 7/020 . 2/022 . 0/0TY . & , 7/008 . 7/007 . 10 , 9/089 . T. ( 1/00A . 9/00V . 11/000 · T/077 . 19/071 . 17 . 9/009 . 7/077 . 7 . 0/077 . 7. . E/OV+ . 1/079 . 19/07A . 17/040 . 14 . 9/044 . 4./041

. 1 . 1/777 . 17 . 18/770 . 18 . 17/711 . 12/771 . 0/777 . ١٣ . ٩/٦٨٦ . ١/٦٨٥ . ١٨/٦٨٣ ٧٨٢/٣، ٧، ١١، ٢١. ٨٨٢/٥. . ٣/٦٩٦ . ١٤ . ١/٦٩٣ . ١٢/٦٩٢ · ε · Υ/٦٩٩ . ١١/٦٩٨ . ١٣/٦٩٧ . 1/4.2 . 1/4.7 . 7/4.. . 17 . 14 . 10 . 17 . 9/417 . 15/411 . 17 4 9/414 . 14/417 . 4/418 · T · 1/VY · . 10 · 17 · 9 · £/V19 ٤ ، ١٠ ، ١٢ ، ١٣ ، ٨/٧٢١ . ١٠ ، ٤ · V/YY . 9/YYY . A . 0 . 1/YYY ٨ ، ٢١ . ٥٢٧/١ ، ٢٢ . ٧٢٧/٢ ، ٨ ، ..4/٧٣١ . ١/٧٣٠ . ١٧/٧٢٩ . ١٢ . 1/400 . 1/477 . 11/477 . 7/479 . 7 . 17 . 18/477 . 9/٧٤٣ . ٤/٧٤٢ . ٤/٧٤١ . 7/VET . 12 . E/VEO . 17/VEE . 17/VE9 . Y./VEA . 7/VEV . 1Y . 17 . 11 . 2/407 . 14 . 7/401 . 71 . 17 . 17/707 . 17/400 . £/V7. . 1V . V/V09 . 10/V0V ( 1 , 7/77) . 1 , 10 , 17 , 11

معتزلي: ۳/۷۹۱ . ۱۲/۲۱۹ . ۳/۷۹۱ . ۱۲/۲۱۹ . المعطّلة: ۲/۲۸۱ . ۳/۲۸۱ . ۲/۶۸۳ . ۱۲/۲۸۳ . ۳/٤۲۳ . ۱۸/۵۱۳ . ۳ . ۱۸/۵۱۳ . ۳ . ۱۸/۵۱۳ . ۱۸/۵۱۳ . ۱۸/۵۱۳ . ۱۸/۵۱۳ . ۱۸/۵۱۳ . ۱۸/۵۱۳ . ۱۸/۵۱۳ . ۱۸/۵۱۳ . ۱۸/۵۱۳ . ۱۸/۵۱۳ . ۱۸/۵۱۳ . ۱۸/۵۱۳ . ۱۸/۵۱۳ . ۱۸/۵۱۳ . ۱۸/۵۱۳ . ۱۸/۵۱۳ . ۱۸/۵۱۳ . ۱۸/۵۱۳ . ۱۸/۵۱۳ . ۱۸/۵۱۳ . ۱۸/۵۱۳ . ۱۸/۵۱۳ . ۱۸/۵۱۳ . ۱۸/۵۱۳ . ۱۸/۵۱۳ . ۱۸/۵۱۳ . ۱۸/۵۱۳ . ۱۸/۵۱۳ . ۱۸/۵۱۳ . ۱۸/۵۱۳ . ۱۸/۵۱۳ . ۱۸/۵۱۳ . ۱۸/۵۱۳ . ۱۸/۵۱۳ . ۱۸/۵۱۳ . ۱۸/۵۱۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸/۵۳ . ۱۸

مقترفو الكبائر: ٢/٧٦٦. انظر أيضاً: أهل الكبائر.

اهل الكباتر . المقرّون بالكسب : ٦/٥٤٠ . المقلّد ( في الإيمان ) : ١٤/٢٤ . ١٠/٢٠ ، ١٠/٢١ ، ٣ . ١٠/٤٢ ، ٣ . ١٠/٢٨ . المكذّب : ٩/٨٠٦ . ٣/٠٠ . المكلّف : ٩/٨٠٦ . ٢٤/٥٠ . المكلّف : ٧/٤٠٨ . ٢٤/٥٠ .

. 1./791 . 1/1/1 . 10/1/4

المنطقيّون: ٣/٤٦. منكرو الأعراض: ١٤/٤٠١ . منكرو أمر محمد: ١٨/٤٨١ . انظر أيضاً : جاحدو رسالة محمد ، ومنكرو محمد . منكرو البعث: ٣/٥٢٠. منكرو الرسالة ـ نفاة الرسالة : ٦/٤٤٦ ، . 1./229. 71 , 19 , 11 . 12/272 . 1/202 . 11/204 . 1/279 . 12/277 . 12/277 . 1/072 . 17/21. منكرو الشرائع: ٧/٥٦٢. منكرو العيان : ١٥/٥٣٦ . منكرو المحسوسات: ٥/٣٠٣. منكرو محمد: ١٢/٥١٥ . انظر أيضاً : جاحدو رسالة محمد . المهاجرون: ١٩/٨١٠. ١٩/٨١٠. . 1Y/AE9 . E/AEY . 9/AE1 . IT . I/AVA . £/AV7 . IV/AV0 . 10/194 . 9/11. موحّد \_ الموحّدون : ١٥/٥ ، ١٥ . · 9/777 · 9/777 · 17/7·A المؤلفة قلوبهم: ١٣/٨٦٤ . المؤمن : ١٧/٢٥ ، ١٤ ، ١٥ ، ١٧ . . 1/40 . 9 . 4/49 . 4 . /1/ · 1./27 . 10 . 7/21 . 11 . 1./2. 1/474 . 14/414 . 1/010 . 14

. 17/077 . 9/211 . 17/499 . 17/77 . 17/077 . 19/077 . 17/77. 7/VOA . 11/Y.. 11 69/49 . 1./440 . 0/444 . 7/1.7 . 7/497 . 11/490 . 17/A0. . 10/A1Y . Y/A.A . Y/91 · . Y/AYO الملحدة \_ الملحدون: ١٠/١٥ . ١٨٨٧ ، . V/£98 . A/£YY . 7/£79 . 10 . 12/AEY . 17/00V . 10/0.0 . 17/107 الملكان اللذان يسألان الميت: ١٤/٧٦٣ . ملوك الفرس: ١١/٥٠٧ . ١١/٥٠٨ ملوك اليمن: ٢٠/٤٩٩ . المتحنون: ١٠/٤٦١ . ١٠/٤٦١ . المنافق: ۱۲/۷۶۸ . ۱۳/۷۹۷ ، . 17/77 . 7/77 . 17/77 . 17 . 2/10 . 11/19 . 14 . 17 المنافقون : ٩/٧٩٩ . ١/٧٧٨ . ٩/٧٩٩ . . 11/19 . 2/1.7 . 10 . 2/1.0 . 11/14 . 1/14. المنانية : ١٠/٩٩ . المنتسبون إلى التحقيق : ٤/٧٨١ . المنتسبون إلى الفلسفة: ٣/١٩٣. المنجمون: ١٨/٥٠٣ . ١٤/٢٢٩ . . 7/0. 2 من خالفنا : ٧/٦٩٢ . المنزِّهون ــ المنكرون للتشبيه : ٦/١٤٢ ،

M. PFV/1 , 7 , V , 17 . TVV/T . T/VV0 . 19 . 1V . 17 . 10/VYE . 11 . 7 . 7/7/4 . 7/7/7 . 7 . 17/797 . A . Y/791 . 12/747 . 17/1.7 . 9/499 . V . 7/495 ٠ ١٠ ، ٤/٨٠٦ . ٩ ، ٥/٨٠٣ (0/10.1.60/17.12/11. ٩ ، ١١ ، ١٢ ، ١٢ ، ١٢ ، ١٨ ، ٩ ۸۱۸/٤ ، ۱۷ ، ۱۸/۲ ، ۲ ، ۲ ، ۱۸ . 4/11 . 4/10 . 14 . 14/11 المؤمنون : ٦/٤٣ . ٧/٤١ . ٦/٢٥ . . 1/44 . 14/4. . 1/44 . A/V.9 . 9/V.T . 10/070 . 11/404 . 14 . 14/464 . 14/41. . 11 . 17/77 . 1./77 . 1/77 . 1./٧٧٥ . 10 . 11 . ٧ . ٦/٧٧٢ . 14 . 11/1. 1./49 . 17/44 . V/A.7. 1 £ 6 9/A.0. £/A.1 . 4/17 . 2 . 4/10 . 7/17 . 12/224 . 14/219 . 7/212 · 1 · / 9 · · · 1 \ / \ 4 \ · · \ 1 \ / \ \ \ \ . 0/9.9

ن

الناكبون عن الاعتزال : ۷/۳۰٦ . النبي ( بصورة عامة ) : ۱۷/۳۹٦ . ۵۶/۲ . ۱/٤٤٦ . ۱۲/٤٥٠ .

. V/01V . 1T/0.T . 17/290 . 1V . 0/077 . 17/078 . 17/078 . 0/11 . 10/489 . 19/488 . 9/100 . 17/107 . 11/179 . 1./11. 14 . 1/101. 0/101 . 1/9.9 . 9/11 النجارية: ١٥/٥١، ١٦. ١٦/٥٢. . £ , ٣/١٦٧ . ١/١٤٦ . 9/0A . 7/4.4 . 11 . 9/4.7 . 1/178 · V/TT . 19 · 7/TTV . 12/T11 . o/TVA . \T/TTY . T/TOV . 1. . 7/TA9 . 19 . 11/TAA . Y/TAY . V/019 . 1/01A . 7/011 . 1/01. . 14 , 7 , 4/740 . 19/744 . 0/709 . 19/722 . 7/72. . 1 . / ٧٩٨ . ١٤ . ٤/٦٧ . النجدات ( من الخوارج ) : ٤/٧٥٧ . ٩/٧٦٧ . انظر أيضاً : الحوارج . النحويون ــ المتبحرون في علم النحو: . 7/7.9 . 17/778 . 71/757 النسوان: ٢٠/٤٧٧ . ١٤/٤٣ . . 17/071

نسوان أهل دار الإسلام: ۳٤/٥ . النصارى: ۱/۷۷ . ۱۱/۱۱ ، ۱۳ ، ۱۱ . ۱۱/۱۲ . ۱۱ ، ۱۱ ، ۲۱ . ۲/۱۱۷ . ۱۱/۲۷ ، ۳ ، ۱۱ ، ۲۱ ، ۲۲ . ۱۱/۱۲ . ۱۲/۱۲۷ ، ۲۱ ، ۱۲ . ۱۲/۱۱۸ . و

وائل ( قبيلة ) : ٧/٨٦٦ . ولد قُصَيِّ بن كلاب : ٦/٨٤٢ . ولد العباس : ٧/٨٢٨ .

ي

اليعقوبية ( من الزيدية ) : ١١/٨٩٦ ، . ١٣

۱۳ . اليهود : ۱۹/۱۱ . ۱۱/۹۱ . ۱۹/۲ ، ۱۹ . ۱۲/۲ . ۲۸۲/۱۲ . ۱۷/۰۰۱ . ۲۰۰۷ ، ۲ . ۲۰۰/۱۸ . ۱۳ . ۲۰/۰۱ . ۲۷۸/٤ . اليه نان : ۲/۰۱۱ . . ۲۱ ، ۲۰/۰۰۷ . ۹/٤٩٧ . ۷/٤٢٣ . ١٦/٦٠٨ . ١٣/٥٢٤ . ٣/٥١٩ . ٤/٨٧٦

نفاة الأعراض : ۲۱/۲۲۸ . ۱۳/۲۳۰ . ۱۰/٤۱۰ . ۱۸/۳٤۰ . ۱۰/٤۱۱ . ۲/۵۱۱ . ۲/۵۱۰ .

نَقَلَة الأخبار: ١٥/٤٩١ . نَقَلَة الحديث ( النقلة ) : ١٩/١٣١ . ١٣/٤٩١ . ٣/٧٥٩ . ٣/٨٤٥ ، ٧ . وه/١٠/ . ١٥/٩٠٢ . نَقَلَة الدين : ٤٩/٧٩ .

> هـ الهنود ــ الهند : ١/٥١٦ .



# فهرس الجزء الثاني

الصفحة

|                                    | (7,2,                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                    |                                                        |
| ٥٣٩                                | فصل ، مسائل التعديل والتجويـر                          |
| 0 2 \                              | 7011- VI : - NCII                                      |
| ۰۸۳                                | الكلام في أن الاستطاعة تصلح للضدين                     |
| 098                                | الكلام في خلق أفعال العباد                             |
| ۲۱۳                                | فصل في أن إثبات قدرة التخليق لغير الله تعالى محال      |
| ገ <b>۳</b> λ                       | فصل في أن للعبد فعلاً وليس له قدرة التحليق             |
| 787                                | فصل في جواز دخول مقدور واحد تحت قدرة قادرين            |
| ٦٥٤                                | فصل في معنى الفعل والكسب والخلق                        |
| 771                                | فصل في معنى الفعل والكسب والخلق<br>فصل في إيجاد القبيح |
| ٦٧٤                                | فصل في أن إثبات الفعل للعبد لا يلزم كونه شريكاً لله .  |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | الكلام في إبطال القول بالتولّد                         |
|                                    | الكلام في الآجال                                       |
| TAA AA7                            | الكلام في الأرزاقالكلام في الأرزاقالكلام في الإرادة    |
| PAT                                | الكلام فـي الإرادة                                     |
| /10                                | الكلام في القضاء والقدر                                |
| /19                                | الكلام في الهدى والأضلال                               |
| /۲۳                                | الكلام في الأصلح                                       |
| /09                                | الكلام في القدرية                                      |
| ۸٦٣                                | الكلام في الأصلح                                       |
| ٠٦٦                                | الكلام في الأسماء والأحكام والوعد والوعيد              |

| 797         | فصل في إثبات الشفاعة                               |
|-------------|----------------------------------------------------|
| <b>٧9</b> ٨ | الكلام في الإِيمان                                 |
| ۸۰٥         | فصل في إبطال أن الإِيمان هو القول المجرد           |
| ۸۰۸         | فصل في أن الإيمان يكون بالقلب                      |
| ۸۰۹         | فصل في أن الإِيمان لا يزيد ولا ينقص                |
| ۸۱۳         | فصل في إبطال القول إن العبرة في الإيمان للعاقبة    |
| ۸۱٥         | فصل في الاستثناء في الإيمان                        |
| ۸۱۷         | فصل في أن الإيمان والإسلام شيء واحد                |
| ۸۲۳         | الكلام في الإمامة                                  |
| ۸۲٥         | فصل في وجوب الإمام الظاهر                          |
|             | فصل في عدم صحة نصب إمامين                          |
|             | فصل في من هو الأصلح للإمامة                        |
|             | فصل في إمامة المفضول                               |
|             | فصل في أنِّ الإِمام لا يشترط أن يكون معصوماً       |
|             | فصل في أنّ الإمامة لا تثبت بالوراثـة               |
|             | فصلِ في أنَّ الإِمامة تثبت بالاختيار لا بالـنص     |
|             | فصل في الكلام في إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه |
| •           | الكلام في صحة خلافة عمر الفاروق رضي الله عنه       |
|             | الكلام في إمامة عثمان بنِ عفان رضي الله عنه        |
|             | الكلام في إمامة على بن أبي طالب رضي الله عنه       |
|             | فصل في القتال بين علي وأصحاب الجمل                 |
|             | فصل في معركة صفّين                                 |
|             | فصل في أمر التحكيم                                 |
|             | الكلام في أن أبا بكر أفضل الصحابة                  |
|             | ُ الكلام في تفضيل عمر رضي الله عنه                 |
| 91.         | ُ الكلام في تفضيل عثمان رضي الله عنه               |

| الصفحة       |                     |
|--------------|---------------------|
| ا د الله عنه | c    :: : : >  <  1 |
| 917          | Tall and The .      |
| 9            | ف الأحادث النه      |
| 901          | فهرس الأعلام        |
| اعات         | فهرس الفرق والجم    |

الفهرس العام .....

#### INSTITUT FRANÇAIS DE DAMAS

# ABŪ L-MUʻĪN MAYMŪN B. MUḤAMMAD AL-NASAFĪ (Théologien maturidite mort en 508/1114)

### TABŞIRAT AL-ADILLA

Texte édité et commenté
par
Claude SALAMÉ

TOME DEUXIÈME

| Türkiye Qiyanet Vekfi<br>İslâm Arestopeleti çoğleri<br>Bütüpnevesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NAMES OF THE PROPERTY OF THE P |
| Demirbas No. 17470                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tasnif No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Ouvrage publié avec le concours de la Commission des Publications de la Direction Générale des Relations Culturelles, Scientifiques et Techniques

**DAMAS** 

#### ABŪ L-MUʻĪN MAYMŪN B. MUḤAMMAD AL-NASAFĪ

## TABŞIRAT AL-ADILLA

Mint dele Mint dele

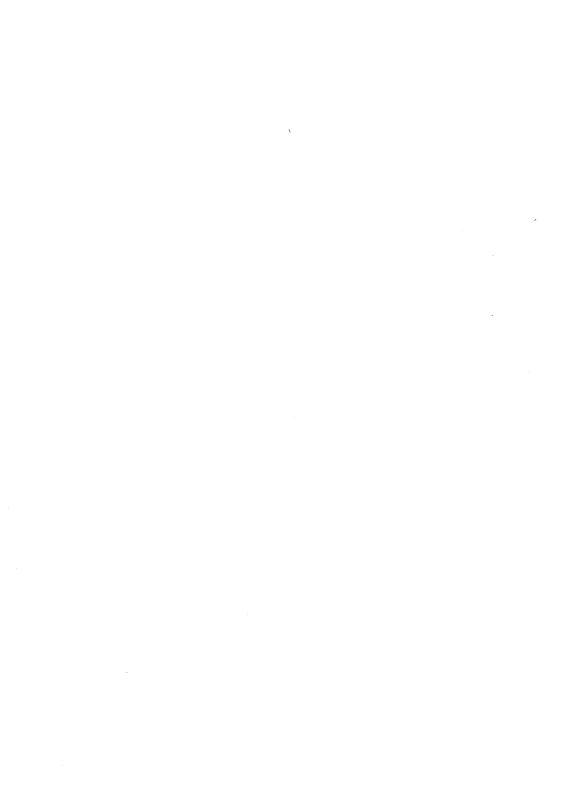